300,000

الدَّكتورَة ليْلوالصَّـــَّباغ

البجاليان الأورُوبيّنه في بلاداتِّ مِن العَهْ العُهُ العُماني البجاليان الأورُوبيّنه في بلاداتِ مِن العَهْ العُماني في العَهْ العُماني في العَهْ العَمْ اللهِ السِّلِي السَّلِي السَّل

956,9 PGB

الجزؤالثاني



مؤسسة الرسالة

RECEIVED TO THE PROPERTY OF TH



## لالفَّعَنْ لل لِلسَّنَاوْسَ الْحَيَاة الْإِدَارَيْهُ لِلْجَالِيَاتِ

إن الجالبات الأوربية التي أقامت على أرض بلاد الشام، في القرنين السادس عشر والسابع عشر، كانت جدولاً صغيراً من أنهار الهجرة الأوربية، التي تدفقت في هذه الفترة التاريخية، نحو العالمين الآسيوي والأمريكي، نتيجة الكشوف الجغرافية والتطورات الاقتصادية في العصور الحديثة. وعندما يقال جدول صغير فإن المقصود من هذا، أن الأعداد التي وفدت إلى سورية كانت قليلة بالنبة لما تلقته أمريكة الشهالية والجنوبية، وجزر آسية وبلاد الهند. ويرجع هذا إلى الأسباب الآتية:

الم تكن بلاد الشام منطقة جذب شديد كها كان عليه الأمر في القارات المكتشفة حديثاً، والمخلخلة بشرياً, فالامكانات الاقتصادية التي توافرت للمغامرين من أوربة، في المناطق الجديدة، لم تنهياً لهم في بلاد الشام إذ أن هدف إقامة الجاليات الأوربية في بلاد الشام كان هدفاً تجارياً، والتجارة تتطلب رأسهالاً أساسياً لا يملكه بالطبع المغامرون العاديون، ولذا فإنه لم يكن يفد إلى بلاد الشام في الواقع سوى التجار وعملائهم، أو من يلوذ بهم. ولم يتجاوز الأوربيون الهدف التجاري إلا في النصف أو من يلوذ بهم. ولم يتجاوز الأوربيون الهدف التجاري إلا في النصف وتكشفت للدول الأوربية إمكانات عمل جديدة على هذه الأرض، فشرعت تلعب في سياسة المنطقة تحت ستار الحياية الديئية، لتثبت نفوذها الاقتصادي.

٢ ـ إن الدولة العثمانية التي كانت تحكم بلاد الليفانت، ومنها بلاد الشام، هي الدولة العثمانية، التي كانت أورية تخشى بأسها وقوتها الحربية، ومن ثم فإن الجاليات الأوربية، على الرغم من الامتيازات التي نالتها، لم تجد صهر

الأرض أمامها مفتوحة بشكل مطلق، كما حدث في أمريكة مثلاً, ولم تكن المعاملة دائمًا كما تريد وتشتهي، فلم تتمكن من أن تمارس في سورية مثلاً ما مارسته في المناطق الأمريكية أو الإفريقية المكتشفة حديثاً، من أعهال عنف وإرهاب، ونهب وسلب، واستغلال. فالدولة العثمانية كانت عائقاً في وجه التدفق الكثيف للجاليات، ونظمت مع الدول الأوربية صاحبة العلاقة، في معاهدات أطلق عليها اسم الإمتيازات، مجيء هذه الجاليات وإقامتها.

٣ ـ لقد كانت التجارة نفسها في الليفانت مقيدة من قبل الدول الأوربية، أو بمعنى آخر، غير حرة، أو مفتوحة لجميع سكان الدولة، وإنها محتكرة من قبل مدينة بالذات كمرسيلية في فرنسة، أو من قبل فئة اجتهاعية معينة، كها هو عليه الأمر في البندقية، أو من قبل شركة محددة كشركة الليفانت في إنكلترة، وشركة أمستردام في هولاندة. فالدول الأوربية المتعاهدة مع الدولة العثمانية للإتجار على أراضيها، لم تترك إذن جالياتها وشأنها، وإنها سعت لتنظيمها، والإشراف عليها، وتوجيهها، فلكل جالية حياة إدارية قائمة بذاتها، وإن كانت تتشابه في خطوطها العريضة مع الحياة الإدارية للجاليات الأخرى.

ولقد أطلقت الدول على جالياتها هذه اسم «أمة Nation» كفرنسة ، أو «Colonia » كإنكلترة . وليس ضرورياً أن تضم الجالية عناصر من نفس الدولة ، بل يمكن أن ينضم إليها في الإقامة والإدارة عناصر من بلدان أخرى ، لا ممثل رسمي لها في الدولة العثمانية ، كالجنويين مثلاً ، والمسينيين الذين التحقوا بالأمة الفرنسية قبل حصولهم على امتيازات خاصة بهم من الدولة العثمانية .

وكانت هذه الجاليات تؤلف أشبه ما يكون بجمهوريات صغيرة في نطاق الدولة العثمانية، لها حكامها الخاصون منها وإداريوها. ويبدو أن الدولة العثمانية لم تكن لتجد آنذاك وهي صاحبة الحول والطول غضاضة في ذلك - كما أوضحنا هذا عند دراسة الامتيازات .. ولعلها نظرت إلى هذه الجزر البشرية الأوربية في خضم «رعويتها العثمانية» نظرتها إلى «الملل الدينية» التي كانت تعيش بين ظهرانيها وفي إطار رعويتها والتي أعطتها بعضاً من حكم ذاتي (١٠٠٠ أي كأن «الأمة الفرنسية» أو «الجالية البندقية» ملة من الملل المعترف بها كالملة الأرثوذكسية أواليهودية .

وفي الحقيقة لم تنشيء جميع الدول الأوربية المتعاقدة مع الدولة العثمانية نظام حكم «أممها» في تلك الدولة بشكل متكامل مباشر، بل إن طريقة هذا الحكم قد نمت وتكاملت على مدى طويل من السنين، استغرق أحياناً قرناً من الزمن كما هو الحال مع «الأمة الفرنسية». ولكن هذا لا يمنع من القول أن بعض الدول الأخرى قد وضعت خطوطه الأساسية منذ أن انتقلت جالياتها إلى بلاد الشام، وظلت محافظة عليها طيلة المدة التي بقت تعمل فيها في هذه البقاع كإنكلترة وهولاندة. أما البندقية ذات الماضي التجاري العريق في بلاد الشام فإنه كان لها تنظيمها لمستعمرتها في تلك البلاد قبل الفتح العثماني، وإن كانت قد أجرت بعض التعديلات الطفيفة فيه، نتيجة التطورات الطارئة الجديدة في سورية والبندقية. بل يمكن القول إن الدول التي وفدت جالياتها مجدداً في القرنين السادس عشر والسابع عشر قد اتخذت النظيمات البندقية منطلقاً وأساساً تشذب منها، أو تضيف إليها بحسب طروفها الخاصة.

ويجب ألا يفهم من القول أن الجاليات الأوربية في الإسكالات كانت تكون نوعاً من «الجمهوريات الصغيرة» برئيسها، ومجالسها، وماليتها، وقضاتها، انها كانت مستقلة في تصرفاتها عن «وطنها الأم»، بل على النقيض من ذلك فإنه كان لها ارتباطاتها القوية بالسلطات الحاكمة في بلادها. فالجاليات اذن كانت تخضع، وهي تعيش في قلب الدولة العثمانية، فالجاليات اذن كانت تخضع، وهي تعيش في قلب الدولة العثمانية، فالملامتيازات» ومنفذيها الأتراك من طرف، ولسلطاتها الحاكمة الوطنية من

طرف آخر. وهذه الأخيرة كانت فئتين: إحداهما تديرها وتوجهها مباشرة في الإسكالات، وثانيتهما تقيم في الوطن الأم، وترتبط الأولى بها.

أ- السلطات الوطنية التي ترتبط بها ادارة الجاليات في بلادها الأصلية :-

ان السلطات الحاكمة المقيمة في وطن الجاليات وكانت ذات صلة بتوجيهها والإشراف عليها تختلف أسهاؤها وصلاحياتها بحسب البلد الأوربي صاحب الجالية. فالبندقية مثلا التي كانت مدينة بحرية تعيش من التجارة وللتجارة، فقد اتجهت حكومتها بجميع هيئاتها وسلطاتها إلى تثبيت دعائم هذه الناحية الاقتصادية الحيوية لها، بكل ملحقاتها، ومستلزماتها، في البندقية ذاتها، وخارجها. فقد أشرفت بنفسها على بناء السفن وتسييرها، وأصدرت التشريعات الدقيقة التي تحدد قواعد تجارتها، ومن بينها بالطبع وأصدرت الشرق العربي، تلك التجارة التي ابتدأت، كها رأينا، منذ أن وتراد سفراؤها في أواخر القرن العاشر حلب والقاهرة ودمشق والقيروان وحصلوا على ميزات تضمن لتجارها ترحياً جيلاً (ا).

فالجالية البندقية في بلاد الشام إذن كانت تخضع في إدارتها، وتنظيماتها، وتشريعاتها، منذ نشأتها الأولى إلى مقررات «المجلس الكبير» الذي امتدت اختصاصاته حتى شملت كل ما يمس الشؤون العامة، والذي كان له وحده السلطة التشريعية وسن القوانين، وإلى مجلس الشيوخ (السناتو أو البريغادي) الذي كان يملك حق التصرف بالشؤون المالية، ولا سبها منها فرض الضرائب، ومناقشة المعاهدات، وبخاصة الامتيازات، التي كان يجمل عليها البنادقة من الحكام العرب المسلمين، كها كان يضع التعليمات للسفراء في الخارج، ويتسلم منهم التقارير التي كانت توضح اسبوعياً شؤون البلاد الممثلين فيها. وإلى تقارير سفراء البندقية في القسطنطينية وقناصلها في سورية ترجع معظم المعلومات المستقاة في هذا البحث. وكان يرتبط في سورية ترجع معظم المعلومات المستقاة في هذا البحث. وكان يرتبط

<sup>(</sup>١) شارل ديل ـ البندقية جمهورية ارستقراطية ص١٩.

بمجلس الشيوخ الجنة المجمع College التي تضم إلى جانب الدودج خبراء في جميع المجالات التجارية، والبحرية، والحربية وغيرها. وفي (١٥ كانون الثاني ـ يناير ـ سنة ١٥٠٧م أقر مجلس السناتو انشاء الجنة الخبراء كانون الثاني ـ يناير ـ سنة ١٥٠٧م أقر مجلس السناتو انشاء الجنة الخبراء الخمسة للتحسارة (Magistratura dei Cinque Savii Alla Mercanzia) وأعطاها الادارة العليا لشؤون التجارة ومراقبتها وبخاصة «القنصليات»(١) وفي الحقيقة لقد أوصى بوجود هذه اللجنة الجنة التوابل، والمجلس العشرة، بعد كشف رأس الرجاء الصالح والمخاطر والتهديدات التي تعرضت لها تجارة البندقية بصفة عامة (١٠). وكانت شبيهة بلجنة القناصل التجارة الثلاثة، التي تأسست في منتصف القرن الثالث عشر وأخضع لها جميع «البيلات والقنصليات، (١٠).

ويمكن القول أن المؤسسة الحكومية الرئيسية التي كانت ترتبط بها إدارة الجالية البندقية في سورية في القرنين السادس عشر والسابع عشر هي الجنة الخبراء الخمسة للتجارة، وفي الحقيقة لقد استطاع نظام الحكم الأوليغاركي في البندقية أن يسيطر على التجارة ويوجه جميع الجهود الفردية فيها نحو خدمة مصالح الدولة وبجدها، وأن يخلق للجاليات في كل مكان تستقر فيه إدارة حكيمة وحازمة، تضبط الأمور وتدفع التجارة في أماكن إقامتها قدما، ولصالح الجمهورية البندقية، وكان التهاسك بين مختلف المؤسسات الحكومية واشرافها الدقيق على كل شاردة وواردة داعية لازدهار حياة الجاليات ونشاط أعهالها.

أما في فرنسة فإن الوضع كان بختلف، إذ تبنت مدينة «مرسيلية» تجارة الليفانت. ولقد احتفظت هذه المدينة بحريتها السياسية عن الحكم الفرنسي

<sup>(1)</sup> Berchet: P: 18.

<sup>(</sup>٢) ديل - ص ١٤٩

<sup>(3)</sup> Berchet: P:18.

accountry with the second

فترة من الزمن، وكانت لها خصائص السيادة ومظاهر الجمهورية. فقد كان لها الحق مثلًا في عقد المعاهدات التجارية مع الأمم الأخرى، والتحالفات مع الأمراء الأجانب وتجهيز الأساطيل؛ وفي هذه الظروف أخذت إبان الحروب الصليبية حق المتاجرة في صور، وإقامة قنصل لها في عكا. وكان يدير شؤونها «قناصل» لا يُسألون إلا أمام مجلس المدينة. وعندما ضمت فرنسة مرسيلية إليها في سنة ١٤٨١م، فإن هذه المدينة ظلت تعتقد أن في أيديها المحافظة على سلامة تجارة الليفانت والاشراف عليها. وبقي يحكمها قناصل يقومون بمساعدة امجلس البلدية، على تدبير جميع أمورها الادارية والدفاعية، ويراقبون إدارة الاسكالات. إلا أن هؤلاء القناصل، وكانوا ينتخبون كل سنة من أشراف مرسيلية وبورجوازييها ـ ما عدا التجار ـ كانوا غير مهيئين للاهتمام بتفصيلات التجارة التي لم يهارسوها. ولما كانت صعوبات التجارة تزداد يوماً بعد يوم، فقد قررت البلدية أن توجد ممثلين خاصين مكلفين بإدارة أعمال التجارة يطلق عليهم اسم «نواب التجارة» وعددهم أربعة يرشحهم القناصل، وتنتخبهم المجالس الخاص، التي تضم أبرز تجار المدينة ووجهائها. وكان يختار عادة أكثر المرشحين تجربة في الميدان التجاري، ويجدد كل عام نصفهم. وكان هؤلاء النواب هم الذين يديرون الأعمال التجارية وتجارة الليفانت بخاصة، ويقدمون تقاريرهم عنها لمجلس البلدية، ومذكراتهم إلى الملك. فهم إذن المديرون الفعليون لتجارة الإسكالات.

إلا أنه أمام الصعوبات النامية التي لاقتها التجارة الفرنسية، فإنه قرر إنشاء «مكتب»، مؤلف من عدد ضئيل من الأفراد ينتخبون من بين أكثر التجار تجربة ونشاطاً ومعرفة. ولقد اجتمع هذا المكتب لأول مرة في سنة ١٦٠٨، وأخذ في سنة ١٦٠٠ اسم «المكتب الخاص لإدارة أعمال التجارة وسيرها». وقد تذبذب وجوده بين سنتي ١٦١٠ و١٦٠٠، ومع ذلك فإن تكوينه يدل على أن التجارة في مرسيلية كانت تنزع لتشكيل هيئة منفصلة تنوينه يدل على أن التجارة في مرسيلية كانت تنزع لتشكيل هيئة منفصلة عن البلدية، لها إدارتها البسيطة والعملية. وهكذا وجدت البذرة الأولى عن البلدية، تجارة مرسيلية الشهرة.

وفي الواقع حاول نواب التجارة ومكاتبها في مرسيلية، ما أمكنهم أن يقدموا خدماتهم للجاليات في الإسكالات، إلا أن مراقبتهم لها، وتوجيهاتهم، ظلت محدودة، مما أوقع الإدارة في تلك الإسكالات في تبلبل واضطراب وديون لا حد لها. ويرجع هذا إلى أن السلطات التي منحوها كانت مقيدة، فالقناصل بقوا هم الرؤساء الحقيقيين للتجارة في الليفانت، والبلاط لا يظهر اهتهاماً كبيراً بأوضاعها، بل ترك حبلها على غاربها، ولا سبها أن الصراعات السياسية في داخل مرسيلية كانت على أشدها، وهي التي كانت تستأثر بانتباهه. بل لم يكن في منطقة البروفنس أي حاكم ملكي يمكنه أن يدعم أعهال نواب التجارة، أو القناصل، فكانوا يلجؤون دائمًا إلى القصر في باريس، حيث الشقة بعيدة، والأمور تتطلب وقتاً وملاحقة.

ومن هذا يستنج أن الجالية الفرنسية في إسكالات بلاد الشام، كانت تدار من قبل السلطات في مرسيلية، بعد أن تتلقى هذه الأخيرة تعليها من الملك. وكان «بارلمان البروفنس»، على الرغم من سلطته القضائية البحتة، يلعب أحياناً دور «حاكم البروفنس»، فيقدم له نواب التجارة التقارير عن أعالهم، كما يتوجه إليه القناصل المرسيليون غالباً للموافقة على قرارات مكتب التجارة، أو لفرض ضريبة أو لمنع القناصل في الإسكالات من فرضها. كما كان هذا البرلمان يحكم في الخلافات بين نواب التجارة والتجار، ولكن هذا لا يعني أن البرلمان قد كلف بانتظام بأن يعطي لقراراتهم الموافقة الملكية.

ووسط اضطرابات حروب الفروند، وتدهور تجارة الليفانت، في النصف الأول من القرن السابع عشر، شعر المرسيليون بالحاجة الملحة إلى فصل إدارة التجارة، عن إدارة المدينة، فظهرت إلى الوجود «غرفة التجارة». ولقد أنشئت بشكل مؤقت من قبل المكتب، في ٢٤ نيسان - أبريل - سنة م ١٦٥م، وتم تنظيمها نهائياً، في مجلس في ١٣ نوفمبر - تشرين الثاني - سنة م ١٦٥٥م، وكانت تتالف من (١٣) عضواً: أربعة نواب، وثبانية من أكبر

المهتمين بالتجارة، وكان القناصل هم الذين يرأسون جلساتها، وعندما استفحل الخلاف الداخلي في مرسيلية بين البورجوازيين والنبلاء، صدر مرسوم ملكي في سنة ١٦٦٠م، بإلغاء القناصل، وإحلال الـ Echevins علهم، وهؤلاء بجب أن يختاروا من بين التجار والبورجوازيين، من دون النبلاء، وقد حل هؤلاء بالطبع مكان القناصل في ترؤس جلسات الغرفة النبلاء، وقد حل هؤلاء بالطبع مكان القناصل في ترؤس جلسات الغرفة النبلاء، واللك على إنشائها نهائياً، في ديسمبر سنة ١٦٦١م(١).

وكان الملك قد عين في البروفنس حاكما لها، أطلق عليه اسم Intendant قبيل منتصف القرن السابع عشر، وقد أخد هذا الحاكم على عاتقه صلاحيات الأميرالية، وإدارة شؤون التجارة، وقد اعتبر مفوض الملك في هذه الأمور إلا أن اختصاصاته هذه لن تتثبت إلا في منتصف حكم لويس الرابع عشر(۱)، إذ بقيت الأمور تحل بين المرسيليين، وبين مجلس الملك، حتى سنة عشر(۱)، قريباً.

هذه هي المؤسسات الحكومية التي كانت تشرف على شؤون الجاليات في مرسيلية، أما في باريس، فقد كان ضمن مجلس الملك وسكرتيري الدولة، رجال مكلفون بقنصليات الإسكالات وتجارتها بخاصة، ولكنهم كانوا منشغلين بمهام أخرى. فحتى سنة ١٦٦١م، كان سكرتير الدولة للشؤون الخارجية، هو المكلف عموماً بهذه الأمور، لأن البروفنس كانت ضمن دائرة عمله، ولم يكن بإمكانه لمشاغله العدة حل مشكلات الإسكالات وتجارتها.

ومن ثم يمكن القول: إن السلطة الملكية التي كانت تهدف إلى مركزة كل شيء في يدها، لم تستطع ضبط تجارة الليفانت، وإزالة المساوىء التي كانت تعانيها. وفي الحقيقة لم تحدد السلطات المركزية المسؤولة عن الجاليات الفرنسية في الإسكالات السورية، إلا في عهد كولبير، الذي كلف رسمياً

<sup>(1)</sup> Masson: P: 101

<sup>(2)</sup> Voir: Marchand: Un Intendant sous Louis XIV (Y)

بإدارة شؤون التجارة في سنة ١٦٦٤م، من قبل سكرتبر الدولة للشؤون الخارجية، وسُلم في الوقت نفسه الشؤون البحرية. وقد عمل أول ما عمل على إنشاء «مؤسسة بجلس التجارة» في باريس، المنفصلة عن المجلس العام للملك، وطلب من غرفة مرسيلية للتجارة اللجوء إليه في كل ما يخص مصالحها. ولقد استدعى لهذا المجلس خبراء في التجارة، ومن أشهرهم «جاك سافاري»، الذي كون من المذكرات التي قدمها للمجلس كتاباً شهيرا هو: الموالات، من أمثال «القارس دارفيو»، كما أنه دعم سلطات حاكم البروفنس، وفصل الغرفة التجارية عن جسم بلدية مرسيلية، وعن بجلس التجارة المنشأ. وبوساطة كولبير، صدرت مجموعة القرارات التي تنظم إدارة الجاليات في الإسكالات، مثل قرارات سنة ١٦٦٤م، و١٦٦٥م، و١٦٦٩م، البروفنس، لصلتها المباشرة بالإسكالات ومشكلاتها، واستناداً إلى ذلك البروفنس، لصلتها المباشرة بالإسكالات ومشكلاتها، واستناداً إلى ذلك صدر أمر البحرية الكبير، في سنة ١٦٦٨م، الذي يوضح علاقات القناصل بالجاليات، وقواعد إدارة الإسكالات.

وعلى الرغم من أن شؤون الليفانت، وإدارة القنصليات فيها، قد سلّمت نهائياً بعد وفاة «كولبير» في سنة ١٦٨٣م إلى سكرتير الدولة لشؤون البحرية، وعلى الرغم من أن سينيله Seignelay وبونشارتران Ponchartrain قد زادا من مركزة الأعمال، بحيث امتد عملها إلى أدق التفاصيل، كما يتضح ذلك من المراسلات المتضخمة يوماً بعد يوم بين سكرتير الدولة وغزفة التجارة، ومن قرارات المجلس وأوامر حاكم البروفنس(۱) فإن غرفة التجارة المرسيلية كانت هي المراقبة الفعلية لإدارة الإسكالات. وإن التنظيمات الجديدة جعلت هذه الإسكالات تحت سلطتها أكثر فأكثر، بل إنها نجحت في الانتصار على ادعاءات السفير بحق الإشراف على إدارة الإسكالات،

وحددت عمله بحياية التجارة قرب الباب العالي فقط (۱) ومن ثم كان يتلقى منها مذكرات إضافية عن الأمور التي يجب أن ينتبه إليها ويركز جهوده عليها، وأقامت بينها وبينه مراسلات لا تنقطع. وبالإضافة إلى كل ذلك فإن غرفة التجارة أعطيت حق الإشراف على تنظيبات الملاحة إلى الليفانت، ولتجعل سلطتها تحترم فإنها كانت تلاحق المخطئين أمام المحكمة الأميرالية وبرلمان البروفنس أو الحاكم. وأثناء الحرب أخذت على عاتقها السهر على أمن التجارة، وإرسال سفن سريعة لإخبار السفن الراسية في الإسكالات الملاحظار، واتفقت مع القصر على تنظيم القوافل التجارية (۱)، وكانت تشرف بالأخطار، واتفقت مع القصر على تنظيم القوافل التجارية (۱)، وكانت تشرف كذلك على الصحة العامة للمراكب، وتهتم بالمحاجر الصحية وتراقبها. أما كذلك على الصحة العامة للمراكب، وتهتم بالمحاجر الصحية وتراقبها. أما حاكم البروفنس الذي وُضِع في بادىء الأمر لمراقبتها، فإنه غدا مع الزمن ساعدها الأيمن، وسندها الكبير ضد تمرد القناصل والتجار والقباطنة (۱).

ومن كل ما ذكر يتضح أن أمور الجاليات الفرنسية لم تنظم في الإسكالات السورية بشكل دقيق مباشرة بعد توضعها، بل إن «ماسون» يعزو انحطاط التجارة الفرنسية في النصف الأول من القرن السابع عشر إلى ضعف الإدارة المركزية وتبعثر عملها، وهذا عكس ما كان عليه الحال بالنسبة إلى البنادقة الذين كانوا قد كونوا تقاليد إدارية راسخة، وكانت الهيئات والسلطات الحاكمة في البندقية نفسها تسهر بعين يقظة دائمة على جالياتها.

ففرنسة لم تستفد من تجربة البندقية في هذا المضار، وإنها أرادت أن تكون لها تجربتها، فظلتَّ تتخبط لفترة طويلة حتى استوى لها الأمر في عهد كولبير. فالتنظيمات الإدارية الحقة هي بنت الربع الأخير من القرن السابع

<sup>(1)</sup> Masson: P: 243

<sup>(2)</sup> ibid: P: 260

 <sup>(</sup>٣) لقد كان حاكم البروفنس، يتقاضى من غرفة التجارة (٦٠٠٠) ليرة سنوياً.
 ibid. P: 261

عشر، حيث اتضح من هم المسؤولون الفعليون، وتضاءلت التداخلات بين مختلف السلطات.

أما بالنسبة إلى إنكلترة، فإن المسؤول الأول عن تجارة الإسكالات وجالياتها هي «شركة الليفانت»، التي نالت بصك حكومي (١١ سبتمبر سنة ١٥٨١م) احتكار التجارة الإنكليزية مع الممتلكات العثمانية. ويعلل «وود» هذا الاحتكار بأنه كان الطريقة الطبيعية آنذاك للتنظيم التجاري الحديث، إذ لما كانت الحكومة الإنكليزية غير قادرة في تلك الفترة على تحمل أعباء مسؤولية العلاقات مع قوة بعيدة كالدولة العثمانية، فإنه كان من الضروري أن تتنازل عن هذا الواجب لنجمُّع قوي من التجار تمنحه السلطات الاحتكارية التي يمكنها وحدها تثبيت قوته وقوتها، وضمان استقراره واستقرارها(١). وهكذا منح اثنا عشر تاجراً فقط في البدء احتكار التجارة مع الدولة العثمانية لسبع سنوات، ومنع جميع الرعايا الانكليز الآخرين من التجارة في ممتلكات السلطان. وقد أعُطى أصحاب الصك السالف الذكر السلطة لوضع القوانين والتعليات التي تهيىء حكمًا أفضل للتجار والجاليات على ألا تخالف قوانين المملكة. وأن يقدم تقرير للأميرالية عن جميع المراكب والبحَّارة المستخدمين. ولقد سمي «اوزبورن» الحاكم الأول للشركة، على أن يخلفه التاجر «ستيبر»، وإذا ما توفي الاثنان فإن للشركة السلطة في انتخاب من يخلفهما. وأبقت الملكة لنفسها حق تعيين عضوين في الشركة بالإضافة إلى أعضائها. ولقد قام نزاع بين الملكة والشركة حول من يتحمل نفقات السفير الإنكليزي في القسطنطينية «هيربورن»، وانتصرت الملكة واضطرت الشركة لدفع الحساب. إلا أن تعيين السفير جاء بتكليف ملكى فجمع في شخصه ازدواجية عمله كممثل دبلوماسي وعميل تجاري.

ولقد جددت وثيقة الشركة في سنة ١٩٩٢م، وفي سنة ١٦٠٥م، وفي

Terretories de la constitución d

سنة ١٩٦١م، وزيد عدد تجارها إلى (١١٩) تاجراً(١) وأصبح للشركة شخصية اعتبارية بختم مشترك واسم خاص هو «شركة تجار انكلترة المتاجرين في بحار الليفانت». وكان يشرف على العمل فيها حاكم ونائب حاكم و(١٨) مساعداً، وكلهم ينتخبون سنوياً، في اجتماع عام للهيئة العامة للشركة في لندن في الاسبوع الأول من فبراير - شباط - من كل عام، ما عدا الحاكم الأول والمساعدين الذين ذكرت اسماؤهم في الوثيقة الأولى. ويقيم نائب الحاكم والمساعدون بشكل دائم في لندن ولكن يجب أن يعين نواب حكام إضافيون في الموانىء الإنكليزية الأخرى، التي يعيش فيها بقية أعضاء الشركة. وعلى الجميع أن يقسموا يميناً يتعهدون فيه القيام بواجباتهم بحسب الوثيقة وتنظيات الشركة.

وأعطي إلى «المحكمة العامة» المؤلفة من الحاكم أو نائبه والمساعدين والأعضاء المؤسسين حق تعيين القناصل ونوابهم، ونقلهم في حدود امتياز الشركة. وأعطي هؤلاء القناصل حق تطبيق العدالة على الرعايا الإنكليز المتاجرين. وللمحكمة العامة أن تسن القوانين، وتضع النظم والأوامر والتشريعات لحسن سير الشركة وتجارتها، كما كان لها الحق في تطبيق العقوبات على المخالفين.

وفي الحقيقة لقد كان من الصعب على الشركة ضبط التجارة في الليفانت ضبطاً دقيقاً، لبعد المسافة بين مركزها في لندن وأنحاء الإمبراطورية العثمانية مع أنها كانت تدفع أجراً سنوياً لموظف في مرسيلية، ليقوم بنقل الرسائل ما

(1) Ibid: P: 40

لقد كان يحق لكل تاجر إنكليزي قوق السادسة والعشرين من عمره، أن يصبح من أعضاء الشركة إذا دفع (٢٥) جنيها، وكذلك جميع أولاد التجار والصناع الذين كانوا يعيشون لسنوات ثلاث في الليفانت، كان لهم مثل هذا الحق، على أن يدفع كل واحد (٢٠) شلناً فقط. وكان بإمكان بقية المتمرنين الذين لم يتموا سنوات تدريبهم الثلاث بعد، أن يسهموا في الشركة، على أن يدفعوا نفس الكمية من المال.

وراء القارة الأوربية، وفي حالة الحرب مع فرنسة كانت تعهد بهذا الأمر إلى فرد مماثل في فينًا. ولكن الوقت اللازم لأي تبادل في الرسائل بين الإسكالات، وإنكلترة كان لا يقل عن خسة أشهر. ومن ثم كان من الضروري أن تترك كثير من الأمور لمبادرة التجار أنفسهم في الإسكالات وتصرفهم الخاص، وكان هذا يؤدي أحياناً إلى سوء الاستعال، كما كان التجار والمتمرنون يثيرون بعض المشكلات للشركة، ولكن هذه المشاغبات كانت ضئيلة، وكانت تحسم بشدة وحزم لأن الشركة تملك سلطات كبيرة، وكان باستطاعتها أن تغرم وتسجن وتعيد إلى الوطن من يخالف أو يتجنى، إلا أنه نادراً ما كانت تستخدم حقها هذا، بل ليس هناك مثل واحد قبل وحدة ملل المراد.

وهكذا يتبين أن «شركة الليفانت» بتنظيهاتها ومجالسها الديمقراطية، وسيطرتها على كل ما يخص التجارة وإدارة الجاليات في الإسكالات، كانت تضع حداً لما يمكن أن يحدث من فوضى وتبلبل، كاللذين كانا يحدثان بين أعضاء الجاليات الفرنسية، حيث كانت السلطة موزعة بين هيئات سياسية عديدة.

وكان يشبه تنظيم إنكلترة هذا تنظيم هولائدة، لتجارتها في الليفائت وجالياتها في الإسكالات. «فالجمعية العمومية» في هولائدة أنشأت شركة الليفائت، التي هي أشبه بغرفة توجيه تجاري في أمستردام. وقد أنشئت في النصف الأول من القرن السابع عشر. وكانت «هذه الغرفة» مؤلفة من ستة نواب وكاتب سجل، Greffier وكلهم تجار. وكان لها الحق في التفتيش على جميع المراكب الذاهبة من هولائدة باتجاه الليفائت، وهي التي تعطيها الإذن في عارسة الملاحة في تلك البحار. وكانت تنظم القوافل لحراسة المراكب التجارية، وكانت هي التي تسمي بموافقة الجمعية العمومية القناصل للاسكالات، وكانت تمكم أخيراً في جميع الخلافات، التي كانت تقوم بين للاسكالات، وكانت تقوم بين

التجار في الاسكالات بخصوص التجارة. فتجارة الليفانت كانت مفتوحة أمام جميع البحارة والتجار الهولانديين \_ على عكس إنكلترة \_ إذا ما خضعوا لتنظيهات الغرفة وقيودها(١). فهذا التنظيم على الرغم من مركزته في هيئة واحدة، هو أقل متانة من التنظيم الإنكليزي، وهو يشبه إلى حدٍّ كبير تنظيم التجارة الفرنسية في الليفانت، بعد أن أنشئت غرفة التجارة في مرسيلية بكل سلطاتها، إذ كان يفسح مجالًا للمبادأة الفردية، فالتجارة ليست حكراً لفئة معيئة فقط من التجار، كما أن أسعار السلع والبضائع لم تكن تحدد من قبل غرفة أمستردام. ولكن دقة الإدارة والمتابعة المستمرة تماثلان ما كانتا عليه في شركة الليفائت الإنكليزية.

## ب ـ السلطات الإدارية الأوربية للجاليات على الأرض العثمانية:

السفير: لقد كان مبدئياً على رأس مجموع جاليات كل دولة أوربية، في مختلف الإسكالات، عمثل تلك الدولة لدى السلطان العثماني. وكان مقر إقامة هذا الممثل الدبلوماسي العاصمة اصطنبول. وكانت البندقية تسميه «بيلًا» Bajili ويمكن القول: إن «البيل» هو في الواقع «البوديستا»، الذي كان يمثل دودج البندقية لدى الإمبراطور البيزنطي قبل الفتح العثماني. وهو في الوقت نفسه رئيس المستعمرة البندقية في القسطنطينية، وحاكم جميع مستعمرات البندقية في أرض الروم. وكان له مساعدون لا يعرف عددهم بالضبط، وإن كانوا يتراوحون بين ثلاثة وخمسة. وكان البوديستا أشبه ما يكون بالأمير عند البيزنطيين، فهو يتفاوض مع الأباطرة كممثل دولة حليفة وقوية، وغيور على حقوقها. وكلم وصل إلى عرش الإمبراطورية إمبراطور جديد، فإنه كان يطلب تأكيد المكاسب التي نالتها البندقية في المعاهدات السابقة ، وهذا نفس ما سيفعله البيل مع سلاطين بني عثمان . وكان من واجباته كذلك معالجة المشكلات الصعبة والمعقدة الخاصة، بنمو التجارة وشؤون رعاياه، وفي الحقيقة كان يعتبر أكبر ممثل للسلطات السياسية

والقضائية للبنادقة المقيمين أو العابرين ١١٠.

ولقد سمحت الدولة العثمانية للبندقية في أول اتفاق لها بعد سقوط القسطنطينية، في سنة ١٤٥٤م، بإقامة هذا البيل كفنصل مكلف بإدارة المستعمرة البندقية فيها. وكان ينص في جميع المعاهدات التالية المعقودة بين الطرفين على إبقاء هذا الموظف البندقي في العاصمة العثمانية، (معاهدة العرفين على إبقاء هذا الموظف البندقي في العاصمة العثمانية، (معاهدة كان السلطان مصراً على أن يكون هذا التغيير في كل عام. وقد أوصى المبعوث البندقي الخاص الذي عقد اتفاق سنة ١٥٠٩م، حكومته بأن تزيد من المكافأة المعطاة للبيل، لأنه كان يقدم مساعدات فعلية للأسرى البنادقة، عندما يطلق سراحهم. وفعلاً زادت البندقية هذه المكافأة، إلا أنها لم تخف بالنطبع الصعوبات والمخاطر التي كان يتعرض لها بيلات البندقية أثناء قيامهم بعملهم، حتى أن الحكومة كانت لا تجد إلا بصعوبة مرشحين مستعدين بعملهم، حتى أن الحكومة كانت لا تجد إلا بصعوبة مرشحين مستعدين لقبول مثل هذا المنصب، ومن ثم فإن التعيين المنتظم للبيلات لم يجر إلا في عام ١٠٥٧م (٢). وكان مجلس الشيوخ هو الذي يعين السفراء في جميع عام ١٠٥٧م (٢). وكان مجلس الشيوخ هو الذي يعين السفراء في جميع البلدان التي لها علاقة مع البندقية، ما عدا سفير البندقية في القسطنطينية، الذي كان يعينه الدودج بنفسه لأهميته وقيمته (٤) وكان يشغل قرب الباب اللاي كان يعينه الدودج بنفسه لأهميته وقيمته (٤) وكان يشغل قرب الباب

في سنة ١٤٩٣م، علم السلطان بيازيد الثاني، أن البيل وجيرولامو مارسيلوه قد أرسل إلى حكومته رسائل بالشفرة، فطلب إليه مغادرة البلاد في ثلاثة أيام، وأعلن أنه من المستحيل أن يتحمل بعد الآن في بلاطه وجود القناصل البنادقة أو غيرهم من المقيمين الأجانب، لأنهم بكتابتهم الغريبة، ورموزهم يعلمون حكوماتهم بأسرار بلاده. وقد سعت البندقية بشتى الوسائل لإقناع السلطان بالرجوع عن قراره ولكنه لم يلن، ولذا بقيت المستعمرة دون بيل لها حتى سنة ١٩٥١م.

(3) Ibid: PP: 331 - 352

<sup>(1)</sup> Heyd. I. PP; 287 - 288

<sup>(2)</sup> Heyd. II:PP: 329 - 330 (Y)

<sup>(£)</sup> ديل - ص ۴٤.

العالي مركزاً عتازاً أعلى من مركز عمثلي القوى المسيحية الأخرى(۱) وفي معاهدة سنة ١٩٢١م، التي وقعتها البندقية مع الدولة العثمانية بطريق بيلها «ماركو عويه مع السلطان سليهان القانوني، نص في البند الثالث منها، أن تكون إقامة البيلات البنادقة في القسطنطينية، وأن يبدلوا كل ثلاث سنوات (۱) وإن كان في المعاهدات التي تلت قد أعطي للجمهورية حق الخيار في التغيير كل ثلاث سنوات (۱). وقد منح هذا البيل حق النظر في شؤون رعاياه، ومنع التجار البنادقة من التنقل في أنحاء الإمبراطورية العثمانية دون إذن منه، كما كلف بتنظيم قضايا إرثهم في حالة وفاتهم، ولو كان تنقلهم قد جرى دون تصريح منه، كما نص في معاهدة سنة ١٩٥١م، أنه لا يمكن منجن البيل بسبب ديونه. (۱)

وهكذا فمنذ سنة ١٥٢٥م، كان للبندقية في القسطنطينية بيلها المنتظم الدائم، بالإضافة إلى القائمين بالأعمال الذين كانت تبعث بهم في المناسبات السياسية (٥).

وكان البيل البندقي شأن بقية الإداريين للجاليات البندقية، يختار من النبلاء الأغنياء ليكون تمثيله لبلاده تمثيلاً ممتازاً وليتمكن من إغداق الهدايا على السلطان ووزرائه والحاشية. وعلى الرغم من صفته السياسية في القسطنطينية، أي أنه كان يلعب دوراً دبلوماسياً، يحدد به علاقات الجمهورية بالدولة العثمانية، في ضوء علاقاتها بالقوى الأخرى، التي كان لما هي الأخرى سفراؤها، فإنه كان لا يزال محافظاً على صفته التجارية، التي انبثق وجوده الأول منها. وكان على البيل أن يقدم تقريراً أسبوعاً إلى

<sup>(1)</sup> Hauser: les Débuts de L'Age Modeme. P: 408
(2) Hammer. V. PP: 21 - 22
(3) de Testa. I. PP: 217 - 218
(4) Hammer. I. PP: 21 - 22
(5) Hammer. V. P: 70
(1)

السناتو، يصف فيه بدقة تحركات السفراء الآخرين، وأخبار البلاد، وما يروج فيها من إشاعات. وكان حريصاً أن تصل هذه التقارير في مواعيدها، حتى أنه كان يستخدم لإرسالها المراكب الفرنسية أو الإنكليزية ، إذا لم تتوافر البندقية . ولم يكن ليبعث بهذه التقارير فقط ، بل كان يرسل نسخاً من جميع القرارات المتخذة في القسطنطينية، والمسجلة في مستشاريته، مثل الفرمانات السلطانية، ومواعيد وصول المراكب وتفريغ شحناتها، والحمولات والعقود والحسابات والرسائل المتبادلة بين السفارة والقنصليات والتجار، والخلافات بين التجار، وبينهم وبين القباطنة، وكذلك الإعلامات عن الديون، والمذكرات الموجهة إلى الجمهورية . . إلخ من الأمور. وكلها مراسلات ضخمة، تقوم بها إدارة مدربة منذ القديم على هذا العمل، وتشمل كما رأينا مراسلات تجارية وقضائية وسياسية ، وكمية هائلة من الرسائل السريعة ، وهذه الأخيرة كانت ترسل للسرعة بطريق البر، عبر سبالاتو أو راغوزا. وفي حالة الحرب بينها وبين الدولة العثانية، بطريق المراكب الأجنبية الصديقة. وهذه المراسلات ذات قيمة تاريخية كبيرة لأنها لا تعطى معلومات عن تجارة البندقية والأحوال السياسية في ذلك الوقت فحسب، وإنها تبحث في تجارة الأمم الأخرى وسياستها، وأوضاع جالياتها وأحوال البلاد.

وكان يساعد البيل في عمله مجلس ينتخب أعضاؤه من الجالية البندقية في اصطنبول، ولا تتعدى سلطاته القضاء القنصلي، وإن كان يجتمع بكامل أعضائه للأمور الهامة فقط، بينها يترك بقية العمل لعضوين منه يسهان مع البيل وسكرتيره في القضايا العامة، وكانا ينتخبان في كل عام. وإلى جانب هؤلاء، كان هناك التراجمة، وعددهم يتراوح بين ستة أو سبعة، ويقومون بالترجمة بين البيل والباب العالي، ويعاونون التجار في عملهم(۱).

وكان البيل يتناول مكافأة أو أجراً من حكومته كما أشرنا إلى ذلك،

<sup>(1)</sup> A. S. V. Ballo, Dispacci, F a 119

<sup>(1)</sup> 

وبالمقابل فإن السلطان العثماني نفسه يدفع له كذلك كمية من المال، بحسب العادة المتبعة منذ عهد المهاليك (۱), وهناك أيضاً «رسم البيل Bailaggio» أو «الكوتيمو»، وهو مثل «رسم القنصلية» في بقية الإسكالات، فقد كان يؤخذ من كل مركب بندقي يخرج من القسطنطينية في ٢٪ من قيمة حولته (۱). وكانت هذه الضريبة تؤلف خزيئة البيل، إلا أن المراكب كانت تتهرب في أواخر القرن السابع عشر بشتى الوسائل من دفعها، على الرغم من النققات الكثيرة التي كان على تلك الحزينة تحملها. ويذكر «ماسون»، أن هذه الرسوم كانت كبيرة جداً، حتى أنه إذا طرحت منها جميع النفقات، فإنها كانت تعطي البيل أثناء السنوات الثلاث من إقامته (١٠٠٠٠) إيكو تقريباً. ولذا كان ينظر إلى سفارة القسطنطينية كمكافأة يعطيها مجلس الشيوخ أو ولذا كان ينظر إلى سفارة القسطنطينية كمكافأة يعطيها مجلس الشيوخ أو الدودج للنبلاء، الذين يمكنهم أن يمثلوا الجمهورية تمثيلاً فخيًا (۱). وهذا كان يؤدي إلى «خراب» السفراء الأخرين، الذين كانوا يسعون بإمكاناتهم المالية المحدودة لتقليده ومجاراته بمظاهر الترف.

Mas Latrie. P: 70

وكانت تسمى والجمكجية، أو بالإيطالية Zunichias أو Zunichias . وكانت تسمى والجمكجية،

وقد تبنى السلاطين العثمانيون هذا الأمر، إلا أنهم قصروه على السفير في العاصمة . ولقد وردت إشارة إلى هذه الناحية على لسان السفير الفرنسي دونواي في رسالة له إلى الملك شارل التاسع ، بتاريخ ٨ تموز \_ يوليو \_ سنة ١٥٧٢م ، حيث يقول: وإن السلطان بخيل حتى أنه لم يدفع قرشاً من الأجر العادي الذي يعنح عادة لسفراء فرنسة ، والذي كان يقدر بـ (٨) إيكو يومباً ماعدا تكاليف الخيل .

DE Testa, I. P: 109

(2) A. S. V. Archivio Proprio, busta, II6, 22 Julin 1671

(3) Masson: P: 128

<sup>(</sup>١) لقد كان يمنح بيل البندقية في الإسكندرية وفي دمشق، كمية من المال تدفع سنوياً من خزينة الجمرك، وقدرها (٢٠٠) دوكات وكان يدفع مثلها لقنصل الكاتالانيين في دمشق وسائر سورية.

وقد أشير إليها في معاهدة البندقية مع الماليك في سنة ٢٥٤ م، المادة (٢٠) منها.

والسفير البندقي في حالة السلم، كان في سعى دائم للتمكين المتيازات جمهوريته، والدفاع عنها ضد مخالفات السلطات الحاكمة في مختلف الإسكالات، والعمل على تجديدها وتوسيعها، كلم حانت فرصة لذلك، كها كان عليه أن يصلح ذات البين بين حكومته وحكومة السلطان، وكانت مناسباتها في القرنين السادس عشر والسابع عشر، لا تعد ولا تحصى إذ أن العلاقات كانت في توتر شبه دائم. كما كان عليه أن يبدد ما تحيكه الدول الأوربية، عن طريق سفرائها ضد جمهوريته، وأن يحيك بالمقابل الدسائس والمؤامرات ضد الدول المعادية، وإحباط مساعيها لدى السلطان. فعمله الديبلوماسي كبير، وما المساعى التي بذلها لمنع دخول إنكلترة ميدان تجارة الشرق بالاتفاق مع سفير فرنسة ، سوى صورة من صور هذا العمل ، كانت تتكرر بألوان أخرى، في مناسبات مماثلة . وحتى يكون للسفير سند يعضده عند الحاجة وفي الملمات، فإنه كان يجدّ لتكوين صلات ود في داخل سراي السلطان نفسها، بوساطة محظيات القصر أو العملاء السريين، وكان هؤلاء يقدمون له خدمات جلَّى في التأثير على السلطان إيجابياً، والحفاظ على مصالح البندقية الاقتصادية، ومنع منافسيها من الحصول على امتيازات إضافية (١). ويجب ألا تنسى في هذا المجال التنافسات الحادة بين مختلف سفراء الدول.

ويلاحظ بالنسبة إلى السفير البندةي، أن صلته بالقناصل في الإسكالات كانت محدودة، فهو يتلقى الشكاوى وما عليه القيام به من حكومته، أكثر مما يتلقاه من القناصل، أي أن ارتباط كل قنصل بالحكومة المركزية في البندقية، كان قوياً، ويشبه ارتباط السفير نفسه بها. وكانت

<sup>(1)</sup> Hammer, VII. P; 49

مثل على ذلك علاقة البيل البندقي وجاك سورانزوه، وبعده وجيوفاني كوروه في سنة ١٥٧٤م بالسلطانة خاصكي صفية، وهي من أسرة وبافاء البندقية، وبوصيفتها وخيرا، اليهودية، وبالطبيب وسليهان إشكانازي، الذي كانت له تداخلات كبيرة في الشؤون الخارجية، وقد أخلص للبندقية لأن دودجها حمى له أولاده من سكان

THE WHITH WIND

الجمهورية في المفاوضات العويصة، والقضايا المعقدة، ترسل بعثات استثنائية تقوم بالمهنات الموكلة إليها. ومن هنا يتضح أن البيل البندقي لم تكن له صفة الإشراف على القناصل، بل كان هذا من أعمال «لجنة الخبراء الخمسة».

ومع أن بيلات البندقية كانوا يتمتعون بمكانة مرموقة لدى الباب العالي، للصلات العديدة والقديمة مع الدولة العثمانية، فإنهم في الواقع كانوا معرضين أكثر من غيرهم من السفراء للإهانة والسجن والاضطهاد، بسبب الحروب الدائمة بين جمهوريتهم والدولة العثمانية(۱). وعلى الرغم من أنه لم تكن العادة في حالة الحرب طرد مواطني الدولة العدوة أو سفيرها، فإن الجمهورية البندقية أمرت بيلها في سنة ١٦٥٠م بمغادرة العاصمة، وحينها أرسلت بيلاً آخر مكانه، منعته الدولة العثمانية من الوصول، وفي هذه الحالة كان يدافع عن المصالح البندقية سفير دولة أخرى، وكانت فرنسة. وإذا ما استدعي السفير إلى وطنه لسبب ما فإن سكرتيره كان ينوب عنه في أعماله.

هذا بالنسبة إلى ممثل البندقية في اصطنبول، أما بالنسبة إلى ممثل فرنسة، فإن «هامر» يذكر أن فرنسة عينت في سنة ١٥٢٥م، لأول مرة سفيراً قرب الباب العالي، وتلقى من السلطان هدية مؤلفة من (١٠٠،٠٠١) إيكو وخلعاً سنية (٢). ومن هذا التاريخ، وفرنسة ترسل ممثلًا دائمًا إلى اصطنبول، وبخاصة

<sup>(1)</sup> Galibert P: 256, 392 - Hammer X. PP: 224, 390
عند هجوم العثمانيين على قبرص، سجن البيل وجميع القناصل البنادقة، وفي سنة
١٦٣٧م، سجن البيل لويجي كونتاريني في قلعة الأبراج السبعة. وكذلك عند الهجوم
على كريت.

<sup>(2)</sup> Hammer. V. P: 70-71.

إن وفلاسان، وجميع مؤرخي فرانسوا الأول وشارلكان، يسكتون عن هذه السفارة المذكورة في التقارير البندقية، ولدى المؤرخين العثمانيين، ويشير إليها المؤرخ التركي وصولاق زادة، ووبيرو براغادينو، وومارينو سانوتوه.

أن الصلات بين فرنسة والدولة العثمانية في القرن السادس عشر، كانت أكثر من ودية. ومع أن العلاقات بين فرنسة والدولة العثمانية دعمت في سنتي ٢٨ ١٥م، و٥٣٥٥م، بمعاهدتين تجاريتين، كان لهما صداهما الكبير في وسط أوربة المسيحية، فإن عمل السفير الفرنسي كان يهدف في الدرجة الأولى؛ إلى تمتين العلاقات السياسية بين الدولتين وتأكيد التحالف بين الطرفين. بل إن تعليهات الملك فرانسوا الأول، إلى «لافوره»، تهتم بالنواحي السياسية والحربية، وتأكيدات الصداقة، وطلب المساعدة المالية والبحرية، دون التنظرق إلى النواحي التجارية(١). وفي الحقيقة إن إنشاء علاقات دبلوماسية بين فرنسة والدولة العثمانية في القسطنطينية، كان أسبق من وجود جالية فرنسية ، أو جاليات فرنسية في أنحاء الدولة العثمانية ، وهذا غير ما كان عليه الأمر بالنسبة إلى البندقية. والسفير الفرنسي كان يعين من قبل الملك، وكان يختار مبدئياً من الشخصيات المحنكة في الميدان السياسي، لتستطيع لعب دورها السياسي في عاصمة تسعى كل دولة فيها للحصول على تقرب ونفوذ وامتيازات، وهذه الشروط تشبه تلك المتبعة في اختيار السفير البندقي، أو الإنكليزي، أو الهولاندي، أو غيرهم. إلا أن هذا لم يمنع من أن بعضهم كان من غير ذوي الكفاية والخبرة، وممن يجهلون العثمانيين وعاداتهم ، مما جعلهم يرتكبون حماقات سممت العلاقات بين دولتهم والدولة العثمانية (٢).

ولم يكن هناك شي، في بادىء الأمر يحدد سلطة السفير تجاه الجالية الفرنسية، وعلاقاته مع قناصل الإسكالات. ولذا فإن السفراء المكلفين مبدئياً بحياية التجار الفرنسيين، قرب الباب العالي، اكتسبوا سلطة قوية غير محدودة وغير معينة بأي قرار ملكي. وكان التجار بحاجة إلى مداراتهم، إذ قد يضطرون إلى طلب مساعدتهم بين يوم وآخر لحيف يقع عليهم، كما كانوا يخافون انتقامهم إذا ما أساؤوا إليهم، لأن السفراء كانوا يعرفون كيف

<sup>(1)</sup> Charrière. I. PP: 259 - 263

<sup>(1)</sup> 

<sup>(2)</sup> Masson: P: 3

<sup>(1)</sup> 

يكونون أصدقاء لهم لدى الباب العالي ١١١. ولقد قام نتيجة هذه السلطة الواسعة للسفير نزاع بينه وبين غرفة تجارة مرسيلية. ولقد اشتد هذا النزاع في النصف الثاني من القرن السابع عشر (١٦٦٥ ـ ١٦٨٨)، وانتهى أخيراً بانتصار الغرفة التي كان من رأيها أنه ليس للسفير من سلطات على القناصل أو التجار، وإنها عمله يقتصر على حماية التجارة قرب الباب العالي. وأن إدارة الإسكالات هي من حق الغرفة فقط، وبمراقبة حاكم البروفنس ١٠٠، وفي الحقيقة لم يصدر الملك شيئاً حول النزاع بين السفير «غيوراغ» وغرفة التجارة إلا أن السفير الجديد الذي خلف السابق، يبدو أنه قد تلقى تعليات المحاء الرأس أمام سلطة الغرفة لأن الاحتجاجات والخلافات قد توقفت بإحناء الرأس أمام سلطة الغرفة الن الاحتجاجات والخلافات قد توقفت علماً. وأخذت الغرفة على عائقها أن تقدم للسفير بانتظام «جريدة فرنسة مؤناً من جميع الأنواع ٢٠٠).

وأكثر ما كان يزعج النجار والقناصل وغرفة النجارة من سلطة السفير، هو مصروفاته الكثيرة، التي كانت تؤدي إلى ديون لا حد لها، يلزم النجار على تسديدها. وفي الحقيقة لقد كان السفير الفرنسي يتناول في سنة ١٩٨١م، (٤٨٠٠) إيكو، إلا أنه كان يدفع له بشكل غير منتظم، وكان السلطان من جانبه يرفده بكمية من المال كذلك(١). ولكن حينها افتقرت فرنسة بسبب

(1) Masson: Intr. P: XXIX

(2), (3) ibid: PP: 242 - 243 (T) (T)

(4) bid: Intr. P: XXXIX. note. - lettres Missives. T.V. APP -

Saint - Priest: P: 199

إلا أنه في رسالة من سفير فرنسة إلى الملك في سنة ١٥٨١م، يظهر أن المبلغ المعين للسفير هو أكثر من (٧٠٠٠) إيكو ستوياً، ومع ذلك فهو لايكفيه بسبب المصروفات غير العادية، وديونه الكبيرة وفي سنة ١٥٧٠م، يذكر أنه كان يتقاضى سنوياً (١٣,٠٠٠) إيكو. ولعل الرقم الاخير يعبر عما أنفق فعلاً وما طالب به حكومته.

<sup>=</sup> Charrière. IV. P: 656. Note.

الحروب الدينية، فإن ما كان يدفعه الملوك للسفراء تناقص، ولهذا السبب سمح الملك «هنري الرابع» لسفيره في القسطنطينية «دو بريف»، أن يتناول على جميع البضائع المشتراة من قبل الفرنسيين، في جميع أنحاء الليفانت، ومن جميع من يعمل تحت لوائهم، رسيًا قدره ٢ ٪١١١. وكان هذا الحل في ذهن الملك حارً مؤقتاً للوفاء بالديون المتراكمة، نتيجة نفقات دو بريف الواسعة، في تقديم الهدايا وشراء رضا السلطان وبابه العالى. ولقد أحس الملك بأن هذا سيزعج التجار، ولذا فإنه طلب من سفيره أنّ ينسي بخدماته للتجار مرارة هذه الضريبة. ولقد تناول «دو بريف» لعشر سنوات هذه الضريبة على اسكلة حلب، بحجة خدمات قدمها لتجارها الفرنسيين، ونفقات تحملها من أجلهم. وفي الواقع كان النجار مستعدين للموافقة على هذا الإجراء، وإنها مؤقتاً، وعلى أن تسقط هذه الضريبة فيها بعد، لأنه من الخطر جداً - بحب رأى المرسيليين - أن يعطى للسفير حق فرض الضرائب على التجارة، بحجة إنفاقه الكثير لتحسينها، هذا مع العلم أن السفير كان يتلقاها دون رقيب. ولعل هنري الرابع أراد بهذه الضريبة تقليد رسم «البيلية» (الكوتيمو)، التي كان يتقاضاها بيل البندقية، ولكن نسي أن يرسم لها طرق إنفاقها، والمشرفين على جبايتها، كما فعلت البندقية.

ومهما يكن، فقد استفحل سوء استعمال السفراء الفرنسيين لهذه الناحية المالية، إذ غدا ما يأخذونه أسطورياً، وتحولوا من حماة للتجارة إلى ضاغطين عليها(١)، وفي الواقع لم تكن الحاجات المالية للسفراء تأتي من إسرافهم، أو

وقد أكد ساندرسون والجمكجية، التي كان يدفعها السلطان للسفراء، وكان يودعها لدى الدفتردار.

Foster: Travels OF J. Sanderson, P. 183, 3 sept. 1599

<sup>(1)</sup> Masson: Intr. PP: XXIX - XXX

 <sup>(</sup>٣) في رسالة من حلب كتبت الأمة ما يلي: «إن وزراء هذا البلد، وقد وجدونا في نزاع
 مع ذاك الذي يجب أن يدافع عنا، قائهم استفادوا من ذلك للإجهاز علينا. ولما ع

عدم مهارتهم، أو عدم انتظام وصول أجورهم من البلاط فحسب، وإنها من الغرامات التي كان يفرضها الأتراك عليهم وعلى الأمة، مضافاً إليها منافسة البنادقة والانكليز والهولانديين. ولقد ضاق التجار ذرعاً بتصرفات السفير هذه، حتى طالبوا بألا يكون لفرنسة سفير في اصطنبول، وإنها «مقيم عام» يدافع عن مصالحهم (۱)، ويتقاضى كمية محدودة من المال، وتبنى هذا الرأي لدى كولبير نواب التجارة، وانتهى الأمر في سنة ١٦٦٩ بأن يصرف الرأي لدى كولبير نواب التجارة، وتفضل على غيرها من النفقات (۱). ولكن للسفير (١٦٠،٠٠) ليرة سنوياً، وتفضل على غيرها من النفقات (١). ولكن هذا الحل لم يضع حداً نهائياً لديون السفير ونفقاته، ومطالبته للتجار بضرائب جديدة، إلا أن هذه الأمور غدت نادرة نسبياً (١).

وكان سفير فرنسة في القسطنطينية، يتمتع بنفوذ كبير، حتى أنه كان يعتبر نفسه عميداً للسفراء فيها. وإن العلاقات الطيبة التي كانت قائمة بين الدولة العثمانية وفرنسة في القرن السادس عشر، هي التي شجعت السفير على هذا الشعور والسلوك، حتى أنه نازع السفير الإمبراطوري مكان الشرف بالقوة في الكنيسة، في سنة ١٥٨٠م. وقد طلب الملك من سفيره أن يؤكد ضرورة تقدم السفير الفرنسي على جميع السفراء في الديوان والكنائس، ودفن

ا = كنتم آباء الوطن، فنرجوكم البحث عن ممثلين صالحين. 1624 A A 263. II Mars 1624 وكتب شاردان سنة ١٦٧٢ يقول: \_

ولقد سمعتهم يقصون أن أحد السفراء الذين سبقوا ولاهه، الابن، تقاضى لخمسة عشر عاماً ضريبة قدرها (٥٠٠) إيكو على كل مركب فرنسي، وذلك بسبب نققة عقدها لا تتجاوز الـ (٦٠٠) إيكو. وعندماً كان التجار يذكرونه بانهم دفعوا هذه النفقة مائة مرة، فإنه كان يقول لهم سأقدم حساباتي وأتناول ما يخصني فقط،

<sup>(1)</sup> Mémoire DÁrvieux au Roi O ùil Montre les Inconvénients d'un ambassadeur. DÁrvieux: T. IV. P222 et sui

<sup>(2)</sup> BB: 6 Juillet. 1069.

 <sup>(</sup>٣) ومثل على ذلك الديون التي ترتبت على رحلة نوانتيل إلى إسكالات الشام، وما
 انفقه لعقد الامتيازات، وما فرضه من ضرائب.

الموتى وجميع الاحتفالات الرسمية الأخرى. وفعلاً أكد السلطان مراد الثالث، لملك فرنسة هنري الثالث ما طلبه. ١١)

إلا أن سفير فرنسة في القرن السابع عشر، تعرض لإهانات عديدة بسبب توتر العلاقات السياسية بين فرنسة والدولة العثمانية، وبسبب غرود فرنسة ورغبتها في احتكار الصداقة العثمانية، ومحاولاتها الكثيرة للتدخل في شؤونها، ولا سيها الدينية منها، وكثرة مراجعات السفير الفرنسي وإلحاحاته المزعجة ٢١٠).

ويلخص عمل سفير فرنسة في القسطنطينية بالحفاظ على الامتيازات النجارية القائمة، وتوسيع مداها، والدفاع عن الجاليات الفرنسية في المشكلات التي قد تعانيها من السلطات العثانية، والسعي لدى الباب العالي لنيل مساعدته في ايقاف بحارة المغرب العربي عن العمل ضد المراكب الفرنسية في البحر المتوسط، وإطلاق سراح الأسرى بعد شرائهم، هذا بالإضافة إلى العمل السياسي الواسع، الذي كان يرتبط آنذاك بسياسة الدول الأوربية فيا بينها، وعلاقاتها بالسلطان العثماني. وهذه الأعمال لا تخرج في إطارها العام عن أعمال أي سفير في تلك الفترة. وقد اقتدى معظم السفراء، ومنهم سفير فرنسة، بها كان يقوم به البيل البندقي، إذ من المعروف أن البندقية هي التي وضعت أسس الدبلوماسية الدولية في العصور الحديثة فكانوا يرسلون التقارير إلى حكوماتهم على شكل رسائل، يشرحون فيها كل ما يحدث في العاصمة التركية.

ومن كل ما ذكر، يتضح أن السفير الفرنسي في اصطنبول، كان يلعب

 <sup>(</sup>۱) الرسالة الأولى بتاريخ ١٥ تموز سنة ١٥٨٠ (٢ جمادى الأخرة ٩٨٨هـ) - الثانية
 ١٥ تموز سنة ١٥٨١ (١٣) جمادى الاخرة ٩٨٩هـ).

<sup>(1)</sup> De Testa. I. P. 120 - 122-PP: 137 - 140

<sup>(2)</sup> Hammer. IX. PP: 280 - 282., XI PP :44 - 45. P: 229

دورا سياسيا خطيرا وهاما، إلى جانب دوره في حماية التجارة الفرنسية والجاليات، بل إن عمله الأخير يبدو باهتا أمام الأول. وما رحلة السفير الفرنسي «دو نوانتيل» إلى إسكالات الشام، في سنة ١٩٧٤م، بعد عقده الامتيازات المجددة مع الدولة العثمانية، سوى دعاية سياسية لبلده، على الرغم من ادعائه أن زيارته لهدف تجاري بحت، حتى أن فاندال عبر عن هذه الفكرة بقوله: «لقد دخل نوانتيل بفخامة وعظمة إلى القدس، ليؤثر في الناس، وقد بدا فعلاً أن فرنسة قد عادت بشخص سفيرها، فامتلكت القدس أو على الأقل شرعت بنشر مظلة حمايتها العظمى عليها»(١).

أما السفير الإنكليزي لدى الدولة العنهائية، فقد صدر تفويضه من الملكة في سنة ١٥٨٦ لأول مرة، وإن كان اختياره المبدئي قد تم من قبل الشركة، التي كانت حريصة على تزويد ممثلها بقوة ومكانة كبيرتين، ومن ثم فإنها وافقت على دفع النفقات الثقيلة اللازمة لمثل هذه السفارة، من هدايا ثمينة تقدم إلى السلطان وموظفيه الرئيسيين، بعد نزاع مع التاج لهذه الغاية. وقد تلقى «هيربورن» التكليف الملكي في ٢٠ نوفمبر - تشرين الثاني - سنة وعلى الرغم من المقاومة التي لقيها في اصطنبول من سفيري فرنسة والبندقية، وعلى الرغم من المقاومة التي لقيها في اصطنبول من سفيري فرنسة والبندقية، فإن هيربورن مكن لدولته في الدولة العثمانية، وثبت نفوذها التجاري في منطقة الشرق الأدنى (٢). وساعده في ذلك بالإضافة إلى كفايته ودبلوماسيته، أنه كان مزوداً بسلطات واسعة من الملكة، لم يكن سفراء الدول الأخرى متمتعين بها. فإمكانه أن يعين القناصل في أية موانيء أو مدن يرى أن التجارة يجب أن تقوم بها. وله حق سن القوانين لحكم الرعايا الإنكليز المتاجرين في الليفانت، ومعاقبة المخالفين منهم. بينها هذه الأمور لم تكن المتاجرين في الليفانت، ومعاقبة المخالفين منهم. بينها هذه الأمور لم تكن من حق سفير البندقية أو فرنسة، ولو أن بعضهم ظن أمام سلطات السفير من حق سفير البندقية أو فرنسة، ولو أن بعضهم ظن أمام سلطات السفير من حق سفير البندقية أو فرنسة، ولو أن بعضهم ظن أمام سلطات السفير السفير المنافية المخالفين منهم. بينها هذه الأمور الم تكن المنابية المنابق السفير المنابقية المخالفين منهم. بينها هذه الأمور الم تكن السفير المنابقة المخالفين المنهم ظن أمام سلطات السفير المنابقة المخالفين المنابقة المخالفين السفير المنابقة المخالفين السبية المنابقة المخالفين المنابقة المخالفين المنابقة المخالفين المنابقة المخالفين المنابقة المنابقة المخالفين المنابقة المنابقة المنابقة المخالفين المنابقة المنابقة المخالفين المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المخالفية المنابقة الم

<sup>(1)</sup> Vandal: les Voyages de M. Nointel... P: 135

<sup>(2)</sup> Wood: PP :12 - 14

<sup>(1)</sup> 

<sup>(4)</sup> 

الفرنسي الواسعة قبل كولبير، أن السفراء هم اللهين يعينون القناصل. ولكن الواقع كان غير هذا، لأن القناصل كانوا يعينون من قبل الملك، ويقسمون اليمين أمام السفير في اصطنبول، إلا أنه في حالة موت القنصل فجأة، فإنه كان يحدث أن يعين السفير مكانه مؤقتاً ريثها يصدر التعيين من الملك(١).

ومصورة عامة، كان على السفير الإنكليزي أن يعمل ويحقق جميع الأمور، حتى الفردية منها مهما كانت التي يتضح أنه من الملائم لحكومة منظمة وشريفة تحقيقها، في سبيل إنعاش تجارة رعاياها في تلك الإسكالات، على ألا يكون ذلك منافياً أو مناقضاً لقوانين إنكلترة، والحكومة الملكية تقبل وتصدق هذه الإجراءات والقوانين (٢).

ولقد سعى هيربورن منذ استلامه هذه السلطة ، للقيام بمهاته بأمانة ، فعين القناصل في سورية وشهال إفريقية ، وبقية إسكالات الليفانت الحامة ، وأكّد الامتيازات التجارية ، وبذل الجهود الكبيرة لضهان احترام تلك الامتيازات . إلا أن نفقات السفارة في اصطنبول أزعجت شركة الليفانت ، كها أزعجت الحكومة الفرنسية ، ولا سيها أن وفاة سلطان واعتلاء آخر العرش ، كان يعني زيادة هذه النفقات ، لأن العادة المتبعة هي تهنئة السلطان الجديد بإغداق الهدايا عليه , بل إن الأمر تفاقم في مطلع القرن السابع عشر ، عندما تزايدت إساءات السلطات التركية المحلية ، وغارات بحارة المغرب العبربي ، وشرع الهولانديون يتوسعون في جزر الهند الشرقية ، والإنكليز أنفسهم يمتدون إلى فارس والهند ، ففكرت الشركة أن تسحب سفيرها من القسطنطينية ، وأن تستعيض عنه بعميل تجاري فقط ، ولكن الملك «جيمس الأول» أجبر الشركة على تعيين سفير في سنة ١٦١٩٠٠ .

<sup>(1)</sup> Bibliothèque Nationie. Mss Fr. 16738 foi, 99, 118 - Masson: Intro. P. XV. (1)

<sup>(2)</sup> Wood: P: 15

<sup>(3)</sup> Ibid: P: 50

Manufacture of the second of t

وكان السفير يتقاضى نفقاته من الشركة، وكان يدفع للسفير في بدء الأمر (٣٠٠) دولاراً \_ جنيها لنفقات السفر، و(٢٠٠) لشراء الحاجات الضرورية، و(٢٠٠٠) سيكان لهدايا الزيارات الرسمية (السلطان، الصدر الأعظم، وغيرهما من السلطات الحاكمة العليا)، و(٣٠٠٠) سيكان سنوياً نفقات معيشة. كما منح ٢٪ رسم قنصلية على البضائع الداخلة والخارجة، المباعة والمشتراة من القسطنطينية والجزر. وعُدِّل هذا في سنة ١٦١٠م، عندما فرر إعطاؤه سنوياً (٣٤٠٠) سيكان سنوياً. وحينها عين «بندار» في سنة المولانديون، وتقدر بـ (١٠٠٠) سيكان سنوياً. وحينها عين «بندار» في سنة منزله في اصطنبول، ويقدم هداياه إلى السلطان، كما رفع مرتبه السنوي إلى منزله في اصطنبول، ويقدم هداياه إلى السلطان، كما رفع مرتبه السنوي إلى انقطع الرسم الأخير بسبب حصول هولاندة على امتيازاتها في سنة ١٦١٢م، فإن شركة الليفانت، أخذت تقدم لسفيرها تعويضاً قدره (١٠٠٠) سيكان سنوياً. ويضاف إلى ذلك ما كان يقدمه السلطان العثماني، ومقداره (٥٠٠٠) حينه سنوياً. ويضاف إلى ذلك ما كان يقدمه السلطان العثماني، ومقداره (٥٠٠٠) حينه سنوياً.

ولقد كان يسمح للسفير بالتجارة في بادىء الأمر، ولكن إنكلترة سارت على سياسة البندقية (٢) وفرنسة (٣)، فمنعت الشركة السفير من القيام بهذا العمل، حفاظاً على هيبة الدولة.

أما تعيين السفراء، فمع أن التفويض الرسمي كان يصدر من الملك، فإنه لم تحدد رسمياً السلطة المسؤولة عن ذلك. إن صك سنة ١٦٠٥م،

<sup>(1)</sup> Ibid: PP: 81 - 87

<sup>(2)</sup> Ibid. P: 87 - Charrière. II. P: 93

<sup>(3)</sup> Lettres et Instructions. VII. supplément. P: 286 (\*)

لقد طلب إلى نوانتيل عند تسلمه عمله وبألا يقوم بأية تجارة من أية طبيعة كانت، وكانت فرنسة في حظرها التجارة على سفرائها مبكرة. إلا أن التعليمات لم تكن تنفذ.

الذي جدد امتياز شركة الليفانت، أكد سلطة الشركة في تعيين القناصل، إلا أنه لم يشر إشارة صريحة إلى السفير، ولكن يبدو أنه كان للتجار صوت حاسم في انتخاب السفراء الأول - كما أشرنا إلى ذلك آنفا ـ ولقد حاول الملك، في سنة ١٦٢٥م، ترشيح أحد المقربين إليه لهذا المنصب، ولكن الشركة احتجت بأنه لا يصلح للعمل، وأن من حقها الانتخاب بحرية، ودون أي تدخل إلا أن الملك أصر على موقفه. ولولا وفاة المرشح في سنة ١٦٢٦م، لتفاقمت الأزمة بين الشركة والتاج. ولكن النزاع لم ينته، إذ بقى كل فريق متشبئاً بموقفه، وكان الملك هو الأقوى في هذا الصراع، وأصبح المنصب يمنح لرجال من أصحاب الألقاب، أو المتميزين دبلوماسياً، لا إلى أناس يهتمون بالتجارة ، وباستطاعتهم تقديم خدمات جلى للشركة في هذا المضهار(١). وهكذا فقدت الشركة تدريجياً سلطتها على السفراء، وأصبح الملك هو الذي يعينهم، اعتباراً من سنة ١٦٩١م، دون استشارتها، وإن كانت أسياء من يختارهم التاج تعرض عليها صورياً، ويجري انتخاب شكلي لهم. وكان السفير بعد انتخابه يصبح عضواً في الشركة (١). ولقد اكتسب المنصب مع الزمن صفة دبلوماسية أكثر وضوحاً إذ أن سياسة توازن القوى التي اتبعتها بريطانية ، وكانت القسطنطينية نقطة ارتكاز هامة فيها، كانت سبباً رئيسياً في تحول السفير من موظف تجاري مقنّع بقناع دبلوماسي، إلى خادم دبلوماسي للتاج وأغراضه ٣٠.

وتناقص أجر السفير في أواخر القرن السابع عشر، وألغيت منحة التهيؤ للسفر، واعتمد على ما يعطيه السلطان له. ومع أن الفوضى المستشرية في الدولة العثمانية كانت تمنع أحياناً كثيرة من دفع النفقة المخصصة للسفير، فقد كان يتكالب على هذا المنصب في إنكلترة كثيرون، لأنه كان مدر أرباح مادية خفية.

(1) Wood: P: 87
(2) ibid: P: 131
(3) ibid. P: 130
(\*\*)
(\*\*)
(\*\*)

صحيح لقد منع السفير من التجارة، إلا أن هذا لا يشمل التجارة بالحلي والنقد. وأن قسمًا كبيراً من الخمور التي كان يجملها معه ـ وهي معفية من الضرائب ـ كان يبيعها بسعر مرتفع إلى بقية الفرنجة، أو خلسة إلى الأتراك. ويضاف إلى هذا في القرن الثامن عشر، الربح الناجم من بيع البراءات، أو وثائق الحماية، التي تجعل صاحبها متمتعاً بكل فوائد الامتيازات الإنكليزية، وقد اندفع الأرمن واليهود والروم للحصول عليها بأثمان باهظة، ثم هناك الطرق التي كان يتبعها من ليس له ذمة أو ضمير من السفراء(١).

أمابالنسبة إلى ممثل هولاندة في القسطنطينية، فإنه لم يكن سفيراً، وإنها مقيمًا عاماً، وإن كانت اختصاصاته في تلك الحقبة من الزمن، مشابهة لاختصاصات سفراء الدول الآخرين، مع تأكيد أشد على الناحية التجارية. وكان يعين من قبل الجمعية العمومية في هولاندة، وكان مكلفاً بالمحافظة على الامتيازات، وفي تثبيت أحكام القناصل. وكان يتقاضى (١٢,٠٠٠) إيكو سنوياً من الجمعية العمومية، ويتمتع بنصف إيرادات جميع القنصليات وكانت هامة، وكان عليه بالمقابل أن يقدم الهدايا والهبات، وأن يتحمل وكانت هامة، وكان عليه بالمقابل أن يقدم الهدايا والهبات، وأن يتحمل جميع النفقات التي يمكن أن تتأتى (١).

فعلى رأس الجاليات الأوربية إذن، سفراء دول هذه الجاليات في اصطنبول، وكانت قضاياها الكبرى مرتبطة بهؤلاء السفراء، الذين يقومون بعرضها على الباب العالي، وحلها لديه بمختلف الوسائل، كما أن رصيد هؤلاء لدى الصدر الأعظم، كان له أثره الضخم في حسن معاملة هؤلاء الجاليات أو سوئها، وفي الحصول على تجديد أو تأكيد للامتيازات الممنوحة من السلطان. فالسفير وإن كان لا يقيم في الإسكالات، فإنه كان على علم بما يجري فيها عن طريق اتصال قناصل هذه الإسكالات به، أو عن طريق

<sup>(1)</sup> ibid. PP: 134 - 135 (1)

 <sup>(</sup>٣) يؤكد ماسون أن رسوم قنصلية أزمير كانت تصل أحياناً إلى (٥٠٠,٠٠٠) إيكو سنوياً.
 Masson: P: 123

الوفود التي كانت ترسلها الجاليات إليه، تحمل شكاواها وقضاياها الكبرى تجاه السلطات الحاكمة المحلية، ومطالبها لتحسين أوضاعها. فالسفير على الرغم من صفته الدبلوماسية، فإنه كان الحامي الأول لجاليات وطنه في الدولة العشانية، وبخاصة التجارية منها، فسفير الدولة الأوربية في إستامبول، هو بصورة عامة تطور ونمو لمنصب «القنصل»، أو «البيل» في الإسكلة إذ أن العنصر التجاري بقي قائمًا في صلب عمله. إلا أن دبلوماسية العصور الحديثة منحته مضموناً سياسياً أوضح، فبعد أن كان عمله الرئيسي حماية المعاهدات المعقودة بين دولته والدولة العثمانية، فإن القضايا السياسية غدت شغله الشاغل في أواخر القرن السابع عشر.

ويأتي بعد السفير في هرم الحكم الذاتي للجاليات الأوربية القنصل. فإذا كان السفير هو رأس مجموع جاليات الدولة الأوربية في أنحاء الدولة العثيانية، فإن «القنصل» هو الرئيس المباشر للجالية الأوربية في الإسكلة التي تقيم فيها. وفي الحقيقة لقد كانت «المؤسسة» القنصلية أسبق في الظهور من «السفارة»، كما أشرنا إلى ذلك أعلاه. ويرجع علماء الحقوق هذه المؤسسة إلى العصور القديمة، فيرون فيها نمواً وتكاملًا لأعمال البروسيني أو البروسيني أو البروسين البروسيني أو البروسين البروسين

<sup>(</sup>۱) Ancien Diplomate: Le Régime de Capitulations, PP: 18-24

إن المؤسسة القنصلية انبثقت من حق الضيافة لدى اليونان، فالغريب عندهم عدو أما إذا تقدم إليهم يطلب مساعدتهم وحمايتهم، فإنهم يقدمون له الخبز والنبيذ والملح، ومع الزمن أوجدوا لهؤلاء الغرباء أماكن سكن خاصة بهم وبذلك تولد دحق الضيافة العام، وعندما تقوم بين مدينتين رابطة الضيافة العامة، فإن كل واحدة كانت تعين مواطناً في المدينة الأخرى، ويمكن أن يكون هذا الموظف مواطناً من المدينة نفسها، أو من المدينة المضيفة وكان يطلق على هذين الفردين الـ Proxènes ، وكانت أعمال البروكسين استقبال الغرباء، وبخاصة المبعوثين الوافدين من الدولة التي يمثلونها ويهيئون لهم كل ما يحتاجون إليه أي أنهم يتصرفون كروساء لهؤلاء الأجانب، ويقدمون وساطتهم بين المدينتين إذا حدثت غالفات. وفي حالة الوفاة، =

accommunication

Peregrinus في رومة (١) وللتيلون اري Telonarii لدى الفيزيغوت (١) ولقناصل التجار والبحارة Consules Mercatorum et Marinarium) في المدن الإيطالية ولكن هذه المؤسسة ـ بحسب رأي الـ Ancien Diplomate ـ، لم تتكامل وتأخذ أهميتها إلا في البلاد الإسلامية، فالأوربيون اتجهوا ليقيموا على أطراف البحر المتوسط، وفي ممتلكات المسلمين، ومن ثم كانوا بحاجة إلى حماية. فاختلاف العادات والدين واللغة، ربها يعرضهم لمجموعة من المضايقات، وليس باستطاعتهم الحصول على الحهاية الكافية، إلا من قبل سلطة ذات صفة رسمية منبثقة من حكومتهم الأصلية. والوسيلة الوحيدة لإقامتها، هي إرسال وكلاء عن هذه الحكومة إلى البلاد التي يقيمون فيها، ومن ثم يشاهد أن

فإن البروكسين يشرفون على الأموال التي يخلفها الغرباء لريثها يسلمونها إلى ورثتها الحقيقيين.

أما الامتيازات التي كان يتمتع بها هؤلاء والبروكسين، فتختلف بحسب المدن. فالمواطن الأجنبي الذي يملأ في أثبتا مثل هذا المنصب يتمتع بجميع الحقوق التي يملكها غريب دون أن يكون مواطناً أثينياً، مثل حق الزواج من مواطنة أثينية، والتملك في مدينة أثينا، والإعفاء من الضرائب، والحصانة الشخصية زمن السلم والحرب في البر والبحر، ولقد أرسلت أثينا وبروكسين، أو وقناصل، إلى مصر، حيث كانوا يشرفون على المصالح التجارية لمواطنيهم، ويسعون لتأكيد حرية الملاحة، لهم وكذلك إلى صور وخيوس وميتلين، وأعطتهم حق عقد المعاهدات وتنفيذها.

(١) هو المدعي الخاص بمحاكمة الأجانب في رومة:

Fustel De Coulanges: La Cité Antique. P: 230

(٢) هم الموظفون المكلفون بحماية الاتفاقات التجارية، أو بتنظيم الضرائب التي تهم
 الأجانب.

Ancien Diplomate, P: 22

(٣) في القرن الخامس المبلادي أوجد عدد من المدن الإيطالية، ومدن البروفنس واللانغدوك، حكاماً خاصين للإشراف على الاتفاقات التجارية براً وبحراً وإقامتها. وأخذ هؤلاء لقب وقناصل التجارية ووقناصل البحارة، أو وقناصل البحرة، وأعطيت هذه الصفة فيها بعد إلى أولئك الذين يستدعون لمساعدة تجار أمتهم في الخارج. العلم 101d. PP: 24-25

الشعوب الملاحية في جنوب أوربة أخذت تبذل جهوداً كبيرة للحصول على إذن من الملوك، الذين يعملون في بلادهم، لوضع قناصل من حكوماتهم لديهم. وعندما نشطت الحركة الملاحية بين الشرق والغرب، نجحت بعض المدن في تثبيت قناصل لها في موانى، إمبراطورية الشرق.

إلا أن «الدبلوماسي القديم» نفسه، يقول: بأن هذه استنتاجات لا حقائق، وأن التاريخ الواقعي يؤكد أنه لم يعمم ظهور القناصل الأوربيين في البلاد الإسلامية إلا في القرن الثاني عشر، حيث قامت الاتفاقات بين الدول المسيحية في جنوب أوربة والعرب المسلمين، أسياد بلاد الشام، ومصر. إلا أنه يضيف، أن العرب المسلمين لم يكونوا ينظرون إلى القناصل في الأساس إلا كرهائن اختيروا من شخصيات البلد الهامة، وهم مسؤولون مباشرة عن سلوك مواطنيهم، وعن تطبيق الاتفاقات بدقة(١). وبدلًا من أن تصيب الحروب الصليبية المؤسسة القنصلية في الصميم، فإنها على العكس زادتها أهمية ، وأعطتها بالنسبة إلى بلاد الشام بالذات قوة وقيمة ومضموناً جديداً، لأنها عاشت في تجربة فعلية فيها، فاكتسبت طابع حكم وإدارة للجاليات الأوربية المختلفة في الدويلات الصليبية. فعندما كانت إحدى الجاليات تتلقى حياً ما في مدينة، فإنها كانت تعين على حكمه أحد الأفراد من مواطنيها، لإقامة العدل، ووضع خطط الدفاع عنه ضد أطماع الجيران، وكان اللقب الذي منحته جنوة لحاكم حيها في عكا هو «Viccomes»، وقد بقى هذا اللقب لمدة طويلة لقب رئيس المستعمرة الجنوية في عكا، وقد استخدمه البنادقة أنفسهم في بادىء الأمر ليشيروا إلى ممثلي جمهوريتهم في مؤسساتهم في سورية (١). وكذلك فعل البيزيون ١٦). ولقد أتى العرف في وضع «فيكونتات» على رأس المستعمرات التجارية، من عادات أسياد البلاد

<sup>(1)</sup> Ancien Diplomate. P: 27

<sup>(2)</sup> Heyd. I. P. 158

<sup>(3)</sup> Ibid. P: 159

الفرنسيين إذ أنه عند احتلال «ريمون دو تولوز» لمدينة جبيل، فإنه كلف فيكونتا في إدارة قسم من المدينة فتبعته في ذلك جاليات المدن الإيطالية التي كان لها أحياؤها في المدينة(١).

وكان هم الجمهوريات الإيطالية في الحقيقة تهيئة جو وطني مستقل لمواطنيها، بحيث لا يتلقون أمراً، أو يطلبون غدلاً من موظفي الدويلة الصليبية، وإنها يرجعون في جميع أمورهم إلى حكام من أمتهم، وهذا ما حصلوا عليه فعلاً أثناء الحكم الصليبي(1). فكانت المستعمرات تعيش كل واحدة في حيها، وتعمل لحسابها الخاص، وتحت إدارة فيكونتها، ومنعزلة عن بعضها بعضاً. إلا أنه إبان الحكم الصليبي الثاني رأت الجمهوريات الإيطالية أن الوقت قد حان لخلق روابط بين مختلف المستعمرات في سورية، فأوجدت سلطة مركزية تجمعها. ويلاحظ هذا التطور بوضع البندقية مثلاً

(1) ibid. (1)

(2) Ibid.

(3) ibid.

(4) ibid: P: 160

موظفاً تسميه تارة «بيل البنادقة في سورية Venetos Bajulus Syriae «بيل البنادقة وتارة «البيل البندقي لسورية Venetos Bajulus Syriae»، ومرة ثالثة «بيل البنادقة في كل الأرض السورية العليا Venetorum in Tota terra Syriae supera «بيل البنادقة في عكا، وصور وكل سورية Bajulus Venetorum «بيل عكا»، أو «البيل « in Accon, in Tyro et in tota Syriae في عكا» فإن هذا يعني أن إقامته الرسمية في عكا مقر الملك آنذاك، ومركز الحياة السياسية لكل سورية، هذا مع العلم أن مستعمرة البندقية في صور كانت أكثر أهمية من مستعمرتها في عكاداً. وأول البيلات البندقيين لجميع سورية، الذين يمكننا بفضل الوثائق تحديد المرحلة التي قام بها بأعماله هو «بان باربو Pan. Barbo»، وكانت إقامته بين عامي ١١٩٧ – ١١٩٨م، أما أكثرهم شهرة في تلك الأزمنة البعيدة، فهو «ماسيليو جيورجيو»، الذي بعد أن قام بمختلف البعثات الدبلوماسية، أرسل إلى عكا في سنة ١٢٤٠م، وامتدت إقامته فيها إلى سنة ١٢٤٤م، وربها إلى أبعد من ذلك(٢).

ويمكن القول: إن بعض الجاليات البندقية ، التي كانت في سورية قبل الحروب الصليبية ، كانت تحكم - على ما يبدو - من قبل أفراد خاصين ، يختارهم تجار الجالية نفسها ، إلا أن الوضع اتخذ صورة أكثر انتظاماً أثناء الحكم الصليبي لبعض المدن السورية الساحلية ، فعرفت هذه المستعمرات باسم «Comuni» ، وظهر ضمن قرار «المجلس الكبير» قانون سنة ١٢٧٨م ، الذي ينص على تسمية البيلات وتعيينهم ،

وإن كلمة «بيل Bajulus» تعني «مربياً Pedagogo»، أو «وصياً Bajulus». ولقد اتخذت منذ الأصل معنى الحماية والدفاع، أي دفاع صاحبها عن أشخاص مواطنيه وأملاكهم في الأرض الأجنبية، وحماية تجارتهم Mercatorium

<sup>(1)</sup> Heyd. I. PP: 330 - 331

<sup>(2)</sup> Ibid.I P: 331 Berchet. PP: 9 - 10

<sup>(3). (4)</sup> Berchet: P:10 (£) (T)

ولقد كان البيل في بادىء الأمر، يعين من بين التجار الموجودين، ولكن لم يلبث أن أصبح يرسل من الوطن الأم، مع تعليهات خاصة، ولمدة محدودة. وكان تعيين «بيل سورية» هذا يجري من قبل دودج البندقية، ولكن دستور الجمهورية، يفرض وجوب مرور كتاب الاختيار على المجلس الكبير، ليجرى التصويت عليه(٢).

ولم تكن البندقية وحدها هي التي فهمت ضرورة مركزة إدارة مستعمراتها في سورية ، إنها قلدتها في ذلك جنوة (۱) . وبيزة (۱) . أما البروفنسيون ، فكانوا في بعض المدن متحدين فيها بينهم ، تحت إدارة واحدة ، وفي مدن أخرى ، كان لكل من مستعمري مرسيلية ومونبلية مثلاً ، قناصل خاصون بهم . (۱)

وإذا كانت المستعمرات الأوربية قد جعلت على رأسها بيلاً أو قنصلاً ، أو بوديست اللإشراف على شؤونهاوإدارتها ، وهي تعيش في إطار الدولة البيزنطية أو الدويلات الصليبية ، وهي مجتمعات متوافقة معها دينياً ، فإن

<sup>(1)</sup> Berchet: P:10

<sup>(2)</sup> Ibid: PP: 10 - 11

<sup>(</sup>٣) انها سلمت السلطة لموظفين يدعيان وقنصلين، وكانا يقيهان في عكا، وتحت إلا أنها سلمت السلطة لموظفين يدعيان وقنصلين، وكانا يقيهان في عكا، وتحت إمرتها موظفون خاصون، يحملون كذلك لقب قناصل، أو فيكونتات، ويقومون على رأس مستعمرات عكا وصور وبيروت.

<sup>(</sup>٤)
لقد سلم الإشراف كذلك إلى قنصلين، إلا أنه في سنة ١١٩٢، ارتفع إلى ثلاثة،
وبقي ثابتاً حتى منتصف القرن التالي. إلا أنه مئذ سنة ١٢٤٨م، فإننا لا نجد إلا
قنصلاً واحداً لعكا وجميع سورية.

Consule Communis Pisanorum Accon et Totlus Syria

هذا التنظيم الإداري في الحقيقة لم تتغير أطره الكبرى في ظل المجتمع الإسلامي بعد انتهاء الحروب الصليبية، على الرغم من أن المجتمع غريب عنها قومياً ودينياً واجتماعياً. فقد سعت هذه المستعمرات حثيثاً لذى السلطات الإسلامية (الماليك في مصر والشام، وقبلهم الأيوبيون) لتعترف لها بمحيط اجتماعي وتنظيم إداري، يشبه ذاك الذي كانت تعيش في نطاقه ضمن الدويلات الصليبية أو الدولة البيزنطية، وهكذا سمحت الدول الإسلامية للجاليات الأوربية أن تقيم على أرضها في فنادق خاصة، وأن يكون على رأسها قناصلها للإشراف على شؤونها(۱). وأول من نال هذا الحق في سورية من الأوربيين كان البنادقة، ولاهمية مدينة «دمشق»، فإنها اتخذت مركزاً لإقامة قنصل البندقية، عندما لم يكن للأمة البندقية سوى ممثل واحد في كل سورية، لأنه من المعروف أنه كان لها ممثلون آخرون في كل من حلب وبيروت وطرابلس، وإن كانوا يتبعون رسمياً قنصل دمشق.

وإن تاريخ تأسيس هذه القنصليات غير معروف تماماً، إلا أن أقدم قرار رسمي وصل إلينا، هو قرار المجلس الكبير في سئة ١٣٣١م، الذي يشير إلى تأليف مجلس من (١٢) تاجراً، يساعد قنصل دمشق في عمله، وكان هذا المجلس ينتخب نائب القنصل المكلف بإدارة المستعمرة في الفترة ما بين سفر القنصل ووصول خلفه، كيا كان يختار النائب الذي سيرسل إلى السلطان للتباحث معه في بعض الأمور. وإن أقدم وثيقة يوافق فيها سلطان مصر على قنصل بندقي في دمشق، ترجع إلى سنة ١٣٧٥م (١٠)، وفي الحقيقة ليست هناك قوائم بأسهاء قناصل البنادقة في سورية، قبل تلك التي وضعت في نهاية القرن السابع عشر، وهذه لا شيء يضمن صحة الأسهاء الواردة فيها، أو التواريخ، وتفتتح في عام ١٣٨٤م، باسم وفرانسيسكو

<sup>(</sup>۱) يرجع إلى رسالة الماجستير للسيد دسامي سلطان شعد، أسس العلاقات الاقتصادية بين الشرق الادنى والجمهوريات الإبطالية ١١٠٠ - ١٤٠٠. عام ١٩٥٨م. (٢)

داندولو، ومن المحتمل جداً أن قنصلية دمشق، قد وجدت منذ إعادة الملاحة المنتظمة بين سورية والبندقية، وكذلك بيروت. أما قنصليتا حلب وطرابلس، فمن المشكوك فيه أنها ترجعان إلى ذاك الوقت البعيد، إذ لا يشار إليها قبل نهاية العصور الوسطى في أقوال السياح، أو الوثائق، وإن كان هذا لا يعتبر إثباتاً مطلقاً (١).

ومهما يكن فإن قنصل دمشق من بين القناصل الأربعة، كان يتمتع بأرفع مرتبة، وكان يقوم بأعمال «القنصل العام لسورية كلها». فهو بمثابة بيل عكا أيام الحكم الصليبي. فعندما تصدر البندقية أمراً ترى أنه يجب أن يطبق على جميع البنادقة المقيمين في سورية، أو العابرين منها، فإنها كانت تبعث بالقرار إليه. ومن المفيد هنا أن نذكر أنه في أول وثيقة تعلمنا بوجود قنصلية بندقية في طرابلس، فإن رئيس المستعمرة كان معيناً باسم نائب القنصل، وإننا لنراه بنفس هذا اللقب في وثائق أخرى، وهذا يكفي للبرهان على أنه كان تابعاً لقنصل دمشق، وكان قنصل دمشق هو الوحيد للبرهان على أنه كان تابعاً لقنصل دمشق، وكان قنصل دمشق هو الوحيد الذي يتلقى أعطية السلطان، وهي نفس ما يعطى لقنصل الإسكندرية (۱).

ولا بد من الملاحظة أن الجاليات البندقية في بلاد الشام قد تحولت، ضمن المجتمع الإسلامي - وهذا بدهي - من جاليات حربية وتجارية كانتها في العهد الصليبي، إلى جاليات تجارية فقط. وأن التشريع الحاص بالقنصلية البندقية في سورية، يرجع، إلى تلك الفترة التي أدخل فيها بعض التنسيق على تنظيات «محكمة القدس»، و«قنصلية البحان»، ثم أوجدت في منتصف القرن الثالث عشر، «مؤسسة القناصل الثلاثة للتجارة»، التي أخضع لها جميع القناصل والبيلات(»).

<sup>(1) (</sup>bid.

<sup>(2)</sup> Ibid. II. PP: 464 - 465

<sup>(3)</sup> Berchet. P: 12.

ولقد نظر إلى «بيل سورية»، الذي كان يأخذ أسماء مختلفة، بحسب مكان إقامته، على أنه من موظفي الدرجة الأولى وكان يمنح لقب «صاحب الفخامة Magnifico Messere ، ومن ثم كان من الواجب أن يكون من النبلاء. وكان يعين لمدة سنتين من قبل المجلس الكبير والمجمع College ، وبمرتب قدره (٢٠٠٠) دوكات، بالإضافة إلى رسوم القنصلية، والمنحة المخصصة له من قبل السلطان، والمسهاة الـ Zunichias . وكانت أعمال القنصل تتلخص في تمثيل الجالية البندقية في سورية، وحماية الملاحين والتجار البنادقة الوافدين إليها، أو المقيمين فيها، والقضاء في خلافاتهم والعمل على حلها، وجباية الرسوم العامة اللازمة لبقاء التجارة في الإسكالات، ومراقبة تنفيذ القوانين العامة وقرارات السلطات الحاكمة، والسعى للحفاظ على المعاهدات وحسن تنفيذها، والسهر على حرية التجارة ونشاطها وراحتها.

وكان يساعد القنصل في أعماله عدد من الإداريين المساعدين، وموظفي الخزينة (١)، وحتى لا يصبح حكم القنصل مستبدأ، فإنه أقيم إلى جانبه اثنان من النبلاء المستشارين Consiliari. وكان لا يستطيع إقرار أمر دون مشورتهما. وفي قرار «المجلس الكبير» سنة ١٣٣١م، كان ملزماً أن يدعو في جميع الأمور الهامة مجلساً مؤلفاً من (١٢) عضواً، من بين رعايا الجمهورية المتميزين الموجودين في دائرة نفوذه، ماعدا أعضاء أسرته(١). وكان يشاهد في هذه الحقبة ، قناصل ونواب قناصل ، وعملاء في هذه الإسكلة أو تلك ، وكلهم مرتبطون بالبيل في دمشق، ولقد كان للبندقية قنصل في الرملة، ومثله لجنوة، وكانت مهمتهما الإشراف على شؤون الحجيج وجمايته فلقد كان الحجاج المسيحيون يعتقدون أنهم، طالما سلموا أنفسهم للبحرية البندقية لتقوم بنقلهم إلى الأرض المقدسة، فمن واجب الجمهورية إذن أن تساعدهم وتحميهم أثناء بقية رحلتهم. وكانوا بأشد الحاجة إلى مثل هذه الرعاية في

<sup>(1)</sup> Berchet, P: 13

<sup>(1)</sup> (2) ibid. P: 13 (4)

القدس، حيث يعمل التراجمة على استغلالهم بشتى الوسائل، ومن ثم سعى الدودج لدى سلطان مصر للتصريح للبندقية بإقامة قنصل لها في القدس، في سنة 1110م. وعلى الرغم من احتجاج جنوة على هذا الأمر، فإن القنصلين البندقي والجنوي عملا جنبا إلى جنب، أكثر من نصف قرن(۱). ويشير اهايد، جذه المناسبة، أن إنشاء مثل هذه القنصلية، يثبت بوضوح أن القناصل لم يكونوا موظفين تجاريين فحسب، وأن نفوذ الدول التجارية في الليفانت قد تخطى مصالحها الخاصة إلى مصالح المسيحية كلها(۱).

ولكن من المعروف .. كما أشرنا إلى ذلك مراراً .. أن تجارة البندقية في بلاد الشام قد أخذت بالضعف تدريجياً، منذ أواخر القرن الخامس عشر إلا أن البندقية حاولت الحصول على امتيازات تجارية أفضل، بأمل المحافظة على السطريق التجارية السابقة، وللذا نرى أنه في سنة ٢٠٥١م، حصل قنصل دمشق «بارتولوميو كونتاريني» مع «بنديتي سانوتو»، من سلطان القاهرة على تخفيض التعرفة الجمركية على التجارة البندقية في بلاد الشام، وقد استجاب السلطان لها، لأن التجارة البندقية ترجع إلى أقدم الأزمنة في هذه البقاع، وكانت أول تجارة أوربية أسست في المنطقة ، ودعمت هذه الامتيازات سنة ١٩٠٧م. إلا أن ضعف التجارة، ومنافسة الدول الأوربية الأخرى، اضطر البندقية إلى إعادة النظر في تجارتها، ففكرت في تنظيم الأخرى، اضطر البندقية إلى إعادة النظر في تجارتها، ففكرت في تنظيم «المؤسسة القنصلية»، لأنه منذ سنة ١٩٤٩م، كان من الصعب على الجمهورية أن تجد من يقبل قنصلية دمشق، حتى اضطر المجلس الكبير إلى فرض عقوبة على من يرفض هذا المنصب في وعمله مراقبة إدارة القانون الذي أوجد «المشرف على كوتيمو دمشق»، وعمله مراقبة إدارة القانون الذي أوجد «المشرف على كوتيمو دمشق»، وعمله مراقبة إدارة القانون الذي أوجد «المشرف على كوتيمو دمشق»، وعمله مراقبة إدارة

<sup>(1)</sup> Heyd. II. P/ 467

<sup>(2)</sup> Ibid:

<sup>(3)</sup> Berchel. P: 17 - Diari Sanudo II, P 744

<sup>(4)</sup> ibid. P: 18.

قنصلية دمشق بدقة، واقتراح كل ما هو ضروري لإبعاد الفوضى المتزايدة، التي كانت تهدد التجارة المربحة بالخسران، ولتثبيت التجارة وازدهارها(۱). وفي سنة ١٩٠٧م، (١٥ يناير - كانون الثاني -) أوجد السناتو رئاسة هالخبراء الخمسة للتجارة»، التي أعطيت الإدارة العلبا لمراقبة أعهال النقل والتجارة، وبخاصة القنصليات. وإلى هذه المرحلة الزمنية تعود معظم القرارات التي نظمت حقوق القنصل وواجباته واختصاصاته، وكذا بقية أعضاء القنصلية، وبحلس الاثني عشر، الذي أصبح دائمًا وخاضعاً لنظام قاس(۲) وفي هذه الفترة ثبتت أنهاط إقامة العدل، وحماية المواطنين، وتنشيط التجارة، والتعرفة الجمركية والضرائب، وإدارة المستعمرات. وعلى الرغم من انحطاط التجارة النسبي في دمشق، فإنها ظلت المقر الرئيسي لإقامة الجالية البندقية، وكذلك المقركية والضرائلس، ومنها إلى حلب، استناداً إلى قرار من المجلس الكبير المؤل المقر إلى طرابلس، ومنها إلى حلب، استناداً إلى قرار من المجلس الكبير المركز الأول بين قناصل الأمم الأخرى، بفضل أقدميتهم وكونهم من فئة النسلاء ٣٠.

ولكن الانحطاط الكبير الذي أصاب التجارة البندقية في أواخر القرن السابع عشر، ترك آثاراً سيئة على القنصلية في حلب، وجاءت دحرب كاندية» لتصيب المستعمرة البندقية فيها بضربة قاصمة، ولهذا السبب قرر السناتو في ٢٢ كانون الثاني ـ يناير ـ سنة ١٦٧٥م، إلغاء قنصلية حلب، وصرح للرعايا البنادقة القليلي العدد آنذاك أن يكونوا تحت حماية قناصل الدول الصديقة (١). وفعلاً فقد كانت البندقية تكلف قنصل فرنسة برعاية

| (1) Ibid.       | (1) |
|-----------------|-----|
| (2) Ibid. P: 19 | (7) |
| (3) Ibid. P: 19 | (7) |
| (4) ibid. P: 20 | 7£Y |

مصالح رعاياها، وقد طلبت من «دارفيو» ذلك سنة ١٦٧٩م (١٠). ومن سنة ١٦٧٥م، حتى سنة ١٧٦٦م، يشاهد بعض العملاء البنادقة في حلب دون أن تكون لهم صفة التمثيل القنصلي، وإنها صفة الإدارة فقط لبعض المصالح المتبقية للبنادقة، الذين «غدوا من الصعب تسميتهم بالأجانب، بينها كانوا في الماضي وكأنهم من مواطني البلد» (١٠). ولكن منذ أن نشط التبادل التجاري بين فارس والهند، وفتح البحر الأسود للملاحة، فإن أملاً جديداً قد بعث في نفوس البنادقة بالعودة إلى تجارة فعالة في بلاد الشام، ولهذا السبب صدر القرار في ٢٩ كانون الأول ـ ديسمبر ـ سنة ١٧٦٢م، بإعادة قنصلية حلب، تحتى سقوط البندقية، وإن لم تصل إلى مستوى ازدهارها الذي كانت عليه قبل كشف رأس الرجاء الصالح.

وكانت بعض القنصليات البندقية، حكراً لبعض الأسر من طبقة المواطنين الـ Partizi ، مثل أسرة Manelesso في مستعمرة خيو Chieti ، وأسرة باربارو، وأخيراً غريتي . أما القنصليات الأخرى فكانت تمنح ، استناداً إلى طلب مبدئي من الراغب بها، وإن قرار ٧ آذار مارس - سنة ١٩٨٦م ، «يفضل واحداً من طبقة المواطنين (النبلاء)، ويليه في الأسبقية واحداً من المدنيين Cittadini ثم من الرعايا، وأخيراً من الأجانب من أصحاب الشرف والإيهان والمواندة و خبراء التجارة الخمسة تصدر من المجلس الكبير، أو المجمع أو السناتو، أو خبراء التجارة الخمسة، أو من بيلات القسطنطينية «٤٠).

(1) ĎArvieux. VI. PP: 170 - 173

(3) Berchet. P: 20

(4) Ibid. P: 21

وهناك قنصليات كانت تسمى من قبل سفير البندقية في إسبانية (مثل قادس وإشبيلية)، أو من (المشرفين العامين على البحر). أو أخيراً من سيد فرسان القديس يوحنا، بالاتفاق مع خبراء التجارة الخمسة في مالطة.

<sup>(2)</sup> Berchet 2 P: 20 - Scrittura Cinque Savi alla Mercanzia. Busta 27 bis. A. S. V

وكانت البندقية تميز القنصليات بحسب أهميتها، فهناك قنصليات كبيرة Maggiori ، ومنها قنصلية سورية والإسكندرية ، وكانت لا تمنح إلا لواحد من طبقة المواطنين، وقنصليات دنيا inferiori ، وتضم جميع القنصليات الأخرى، وهذه يمكن أن تُعطى للمواطنين أو لغيرهم (١)

إن حقوق المؤسسة القنصلية البندقية، على الرغم من تنظيمها في مطلع القرن السادس عشر، فإنها لم تحدد بشكل واضح، إلا في القانون الشهير الذي وضعته البحرية التجارية البندقية، الذي نشر في سنة ١٧٨٦م. فهو يشرح حقوق القنصل وواجباته، وصفات وظائفه. فالقنصل يجب أن يكون من رعايا الجمهورية (۱)، وأن يكون قد تجاوز الخامسة والعشرين من عمره، ومن الشهيرين بالعلم والمعرفة والخبرة، في ميدان التجارة، وأن يزود بأوراق الاعتباد «والمهمة الدوقية «۱۲) وأن يتناول طيلة مدة عمله ـ وهي خمس سئوات (۱) ـ الأجور المحددة، ورسوم القنصلية التي عينت بتعرفة خاصة،

(1) Ibid.

(3) ibid.

لم يحفظ من هذه المهمة في القرنين السادس عشر والسابع عشر إلا القليل، ومن نهاذجها تلك التي أعطيت للقنصل «توماسو كونتاريني» في سنة ١٥٨٩، وهي موجودة في مجلد جيل في الأرشيف البندقي «كورر R. Gorrer» وكانت المهمة الدوقية (الدودجية) تبتدىء بالتعبير الآتى:

Nos... Del Gratia, dux Venetlarum etc. commitimus tibi nobili viro... dilecto civi et fideli nostro: quod in bona gratia, de nostro mandato, vadas in consulem et rectorem nostrorum Venetorum in Syriam... etc. : يلي: القواعد الواجب اتباعها وتنتهي بها يلي:

lurasti honorem et proficium Dominii nostri, enudo, stando, et redeundo.

(٤) لقد كانت المدة المخصصة للقنصل في الماضي سنتين، ثم أخذت تزداد حتى وصول الحلف إلى ثلاث سنوات وفي قانون ١٠ ديسمبر سنة ١٦٩٩م، و ٢١ شباط سنة ٥٧٥

 <sup>(</sup>٣) لقد كان مسموحاً قبل وضع القانون المذكور، أن يكون القنصل من الأجانب أصحاب الشرف والإيمان كما لاحظنا.

<sup>(2)</sup> Ibid. P: 25

ويأخذ قنصل سورية منذ مباشرته العمل لقب Sua Serenita (۱۱)، وعلى القنصل أن يمسك سجلًا رسمياً يكتب فيه يوماً بعد يوم تحركات المراكب البندقية في الإسكالات التابعة له، مع أدق الملاحظات عن حولتها البندقية في الإسكالات التابعة له، مع أدق الملاحظات عن حولتها من قيمة المتاع المنقذ، ويصدر الأحكام في قضايا رعاياه، ويقوم بحصر تركات المتوفين، ويشرف على تنفيذ الوصايا، وله السلطة القانونية كمسجل عام للعقود (۱۱). وللقنصل حق إيقاف ومعاقبة المخالفين لقوانين التجارة والنقل، أو المنتهكين للقوانين العامة، وإرسالهم إلى البندقية في الحالات الخطيرة (۱۱). ويجري تسييره للقضاء بين رعاياه بحسب العرف وضميره (۱۶)، التي تتعلق بخزينة الجالبة، ولا يمكن أن يعاد النظر في الحكم الذي يصدره التي تتعلق بخزينة الجالبة، ولا يمكن أن يعاد النظر في الحكم الذي يصدره القنصل، ومن يرغب في الاستئناف عليه أن يرجع إلى رأي مجلس الاثني عشر، فإذا وافق فإن الأمر يرسل إلى البندقية ، بمعرفة القنصل وبختمه (۱۰). وإلى جانب العمل القضائي كان على القنصل أن ينبه المهملين من التجار في أعالهم، وأن يرشدهم إلى حسن إدارتها (۱۰).

1918م، و ٢ آذار سنة ١٧١٩م، حددت بخمس سنوات، وعلى مجلس الخبراء الخمسة أن يسعى لتسمية خلفه قبل انتهاء السنة الأخيرة بستة أشهر. وكان على القنصل أن يعلم السناتو أولاً ثم مجلس الخبراء الخمسة اليوم بالذات الذي استلم قيه عمله، لأنه اعتباراً من هذا اليوم تبدأ السنؤات الثلاث أو الخمس.

Berchet, P: 38, Cap. XLVII

(1) Ibid. P: 38, Cap X.LVII

(2) ibid. P: 22

(3) ibid.

(4) Ibid. P: 28, Cap. II. (secondo l'use e la sua Coscenza).

(5) Berchet, P: 31, Cap. X, XI, XII.

(6) Ibid. P: 29, cap. III

(7)

أما أجر القنصل البندقي في سورية ، فقد نص القانون الصادر سنة الم ١٩٧٨م، أن أي قنصل ينتخبه التجار، يتلقى أجره من الجالية ، أي «الكومون». ولكن لما أصبح انتخابه يتم في البندقية ، فقد حدد أجره السنوي كما بينا ذلك بـ (٢٠٠) و وكات ، ثم ارتفع إلى (٥٠٠) في سنة ١٤٠٥، ثم (١٠٠) في سنة ١٤٠٥م (١) ، ويتقاضاه القنصل لشهرين آخرين بعد انتهاء العمل ، إلى جانب ما يجمعه من ضريبة القنصلية (١) ، وبالمقابل منع من تقاضي أي مال إضافي ، أو أجور جديدة (١) . والدولة تصرف له نفقات رحلته إلى مقر عمله ، ونفقات عودته التي قدرت في كل حالة بمبلغ لا يتجاوز الراب مقر عمله ، ونفقات عودته التي قدرت في كل حالة بمبلغ لا يتجاوز الراب بندقية ، إلا أنه سمح له بعد ذلك التاريخ بالانتقال على أي مركب . وكان يصرف له (١٠٠٠) ريال للسفر من طرابلس إلى مقر إقامته في حلب، يصرف له (١٠٠٠) ريال للسفر من طرابلس إلى مقر إقامته في حلب، ورد (٨٠٠) لعودته إليها عند انتهاء مهمته (١٠٠ وإذا ما توفي القنصل قبل نهاية السنة الأولى من عمله ، فإنه يعوض بموجب الزمن الذي خدم فيه فعلاً (١٠٠٠) بعدالسنة الأولى ، فإنه يعوض بموجب الزمن الذي خدم فيه فعلاً (١٠٠٠)

<sup>(</sup>۱) ibid. P: 45. Cap. LXXXVI. Parte 26 Maggio 1532. M. C.

يبدو أن أجر القنصل قد خضع لتبدلات عديدة، لأنه كان يتقاضى في فترة سابقة

Berchet. P: 41. cap . LXI) أشرفياً . (۷۵۰) أشرفياً .

<sup>(2)</sup> Berchet. P: 48. cap. CIX. Parte Prigadi 7 dicembre 1548

(٢)

وكانت تقدر بـ ٢٪ على تجارة البندقية، وقدرت ايراداتها بـ (٢٠٠، ١٠٠)

Daru: Extraits. P: 134

<sup>(3)</sup> Berchet, P: 30 - P: 47. Cap. CVI

<sup>(</sup>٤) إن قانون ٢٠ أغسطس - آب - سنة ١٦٢٤م، هو القانون المنظم لقنصلية سورية، النام النقة .

<sup>(</sup>٥) قانون ١٣ كانون الثاني ـ يناير ـ سنة ١٦١١م. (٥) قانون ١٣ كانون الثاني ـ يناير ـ سنة ١٦١١م. (٥) أما قانون سنة ١٦٢٤ فقد شمل السفر البري والبحري بمبلغ (٢٠٠٠) ريال فقط ذهاباً وإياباً، ويدخل فيه نقل الأثاث والأسرة،

<sup>(6)</sup> ibid. P: 33. Cap. XVI (٦)

tressession of the second second

ولقد اتخذت البندقية تدابير شديدة ضد إمكان رشوة القنصل، فحرمت عليه قبول أي هبات أو هدايا لنفسه أو لأحد أفراد أسرته أثناء قنصليته، ولنصف سنة أخرى من انتهاء مدة خدمته، تحت طائلة الغرامة. وباستطاعته فقط قبول الثيار الطازجة، بل إن قانون سنة ٢٧ ١٥م، منعه من قبول هدايا حاكم البلاد، وفي حالة قبولها عليه أن يردها من ماله الخاص، لا من مال الجالية، وحظر عليه كذلك قبول هدايا من رعاياه(۱). وكانت الجمهورية في الواقع حريصة على عدم إجراء تغييرات في القناصل، لأن انتقال كل واحد جديد يعني هدايا ونفقات كثيرة للسلطات الحاكمة، بل إنها فرضت على كل قنصل لا ينهي المدة المقررة له، التنازل عن نصف الألف ريال المخصصة لعودته(۲).

وكان يسمح لقنصل البندقية في البدء بالمتاجرة لحسابه الخاص، وكان معفياً من الضرائب والمكوس (٣). إلا أن قانوني سنة ١٤٢٤م، و١٤٣٥م، حرَّم على القنصل أو نائبه أن تكون لهما تجارة خاصة بهما، بل كان لا يجوز اختيار قنصل لسورية إذا كان له فيها رأسمال أو متاع تجاري سابق، ومن ثم كان مجلس الخبراء الخمسة يقوم بتحري الأمر بدقة، قبل أن يتم التعيين (١٠). وغالت الجمهورية في الأمر، فحرمت على أولاد القنصل التجارة في مكان إقامة والدهم، وإذا كانوا يهارسون التجارة قبل تسمية أبيهم قنصلاً فإنهم يمنعون من متابعة التجارة في مكان عمله (٥).

<sup>(1)</sup> Ibid. P: 32. Cap. XV

<sup>(2)</sup> Ibid. P: 53. Item. II (Y)

<sup>(3)</sup> Mas Latrie, supple. (T)

معاهدة البندقية ١٣٠٥م P. 90 معاهدة البندقية سنة P. 84 . 18. ٢ معاهدة سنة P. 84 . 18. ٢ معاهدة سنة ١٣٠١م . P. 93 .

<sup>(4)</sup> Ibid. P: 28. Cap. I. (£)

<sup>(5)</sup> ibid. P; 32. Cap. XIII, XIV (0)

ولم يكن من حق القنصل صرف أي مبلغ من خزينة الكوتيمو دون موافقة مجلس الاثني عشر، ولا يسمح له بتقديم الهدايا الضرورية التي تهم مجموع الجالية إلا في حدود الـ (٥٠) دوكات لكل مرة، وإذا زادت النفقة عن ذلك فإن على السناتو أن يوافق عليها (١). وعند انتهاء مهمة القنصل، تراجع حابات الكوتيمو، وتدقق كما سنرى، وكان القنصل هو الذي يصرف لبقية الموظفين لديه أجورهم منها (١)، وكان المشرف على الكوتيمو هو الذي يشرف على المراقبة والتدقيق.

وإذا ثبت أن القنصل قد سرق من المال العام للجالية، فإنه يجاكم كلص أمام مجلس السناتو مباشرة (٢)، ويعين بدلاً منه نائب قنصل بأغلبية أصوات مجلس الاثنى عشر(١).

ولقد كانت العادة حتى صدور قرار السناتو في سنة ١٥١٣م، أن يجتمع مجلس الاثني عشر عند انتهاء مدة حكم قناصل دمشق، وأن يقرر منح القنصل وأسرته كمية من المال تحت اسم «استحقاق وجدارة»، أو مكافأة له على عمله، إلا أن هذا المجلس منع من هذا الإجراء بالقرار السابق، تحت طائلة دفع (١٠٠١) دوكات غرامة (٥٠٠).

وكان من واجب القنصل البندقي منع استدانة البنادقة ، أو شرائهم بضائع بالدين ، تحت طائلة دفع غرامة يتقاسمها القنصل والكومون (الجالية) بالتساوي(١).

وكان القنصل يبعث بمراسليه أربع مرات إلى القسطنطينية، وعشر

| (1) Ibid. P: 31. Cap. VIII               | (1)       |
|------------------------------------------|-----------|
| (2) Ibid. P: 45, Cap. XCII               | (7)       |
| (3). (4): Berchet, PP: 33 - 34. CapXXIII | (t) · (T) |
| (5) Ibid. PP: 34 - 35, Cap. XXVIII       | (0)       |
| (6) Ibid. PP: 37. Cap. XXXIX             | (7)       |

مرات إلى أنحاء سورية. ويعطى المراسل في كل مرة (١٠) دوكات إذا كان سفره إلى القسطنطينية، و(٢) دوكات إلى أنحاء سورية. ويمكن للقنصل أن يلزم التجار على عدم إرسال مراسلين خاصين دون إعلامه، لكي يستطيع تسليمهم ما لديه من رسائل مستعجلة، وكان البريد ينطلق من سورية إلى البندقية مرة في الشهر(١)، وبهذه الطريقة كان الاتصال قائمًا بشكل مستمر، بين القنصل في سورية والبيل في القسطنطينية من ناحية، وبين القنصل والحكومة المركزية في البندقية. وكان القنصل في مراسلاته مع البيل يخبره بها يقع على مواطنيه من ظلم واضطهاد، ليقوم هذا الأخير بمقابلة السلطات المسؤولة، ورفع الحيف الواقع(١) أما المراسلات مع البندقية، فكان يبعث فيها بتقارير مفصلة ودقيقة عن كل ما يجري في البلاد، وعن تجارة البنادقة وغيرهم من الأمم، وأخبار السلطات الحاكمة، والإشاعات الرائجة، ومن ثم كانت تعرض صوراً دقيقة وواضحة عن أحوال البلاد وأوامر السلطان٣). وفي الحقيقة فرض على القناصل منذ سنة ١٢٦٨م، أن يقدموا إلى السناتو تقريراً عاماً يقرأ في المجلس، ويضم ملاحظاتهم ومشاهداتهم أثناء عملهم، والأمور التي يجب أن يعلم بها من سيخلفهم، وهي ما يطلق عليها اسم Relazione بالإيطالية ، إلا أن هذه التقارير الجامعة لا توجد كلها اليوم ضمن الوثائق، إذ يبدو أن أمر قراءة هذا التقرير العام قد قصر على أولئك الذين لأهمية عملهم أو خبرتهم، كانوا يدعون من رئاسة الخبراء الخمسة للتجارة

<sup>(</sup>۱) ibid, P. 47. Cap. CVII - P 49. Cap. CXVIII

وكنان القنصل يرسل ثلاث رسائل سريعة معاً كل شهر إلى القسطنطينية كل واحدة مع
مراسل، حتى إذا لم يصل الاثنان لسبب ما، يصل الثالث. ... Russell.II.P:392

<sup>(</sup>٣) لقد كان القاضي أو الحاكم في العهد المملوكي، هو الذي يعين من يحمل رسالة القنصل إلى السلطان في القاهرة. وقد سمح للقنصل نفسه بعرض ما عنده من شكوى على السلطان شخصياً متى أراد، وكان يستطيع مقابلته عشر مرات في السنة سكوى على السلطان شخصياً متى أراد، وكان يستطيع مقابلته عشر مرات في السنة معاهدة سنة ١٣٥٥م، (ض ٩٠) - معاهدة ١٢٥٤ مادة (٢٢). ص ٨٧، معاهدة البندقية سنة ١٣٠٢، مادة (١٢). ص ٨٢، ص ٨٤

للقيام بهذا العمل، وبذلك حفظ عدد محدود من هذه التقارير فقط، مثل تقرير المارسيليو زورزي، (١٧٤٢م)، الذي نشره السيدان «تافل وتوماس» في فينا سنة ١٨٥٦م (١). والثاني تقرير السيد الورنزو تيبولوا سنة ١٥٦٠م، الذي قتل من قبل الأتراك في سنة ١٥٧١م، في قبرص. وقد ذكر فيه ظروف التجارة في حلب، والثالث تقرير التيثودورو بالبوا قنصل سورية (١٥٧٨ ـ التجارة في حلب، والثالث تقرير السلطان مع فارس، وأحوال حكمه (١). وقد تكلم عن حرب السلطان مع فارس، وأحوال حكمه (١). والرابع هو تقرير الجيوفاني ميشيل ، وهو أحد أعضاء السناتو، ورشح لمنصب والرابع هو تقرير الجيوفاني ميشيل ، وهو أحد أعضاء السناتو، ورشح لمنصب السند مرار الحرب التركيب قيال المتقرير عنوان التقرير عن السند وجد المستمرار الحرب التركيب قيالها ولقد وجد المستمرار الحرب التركيب المتركيب الفيارسيب ، ولقد وجد المستمرار الحرب المتركيب المتركيب . (Relazione delli Successi della guerra Turco-Persiana dal 1571-1587 ) ولقد وجد المتقارير نشرها في كتاب (١٩٥١ - ١٥٨٥).

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن قنصلية البندقية ، التي أصبح مقرها مدينة حلب، منذ سنة ١٥٤٨م، كان يتبعها بعض النيابات القنصلية المستقرة في بعض الإسكالات الهامة ، مثل طرابلس والإسكندرون ، وأحيانا بيروت وصيدا ، وأهم نيابات القنصلية هذه «نيابة طرابلس» ، وكان نائب

(1) ibid. P: 23

وفيه يصف جميع عمتلكات البندقية وإمتيازاتها في صيدا، وفي جميع أنحاء مملكة القدس ويعطي صورة واضحة عن تجارة المستعمرات البندقية في سورية.

(٢) لقد نشر التقرير في الكتاب التالى:

La Repubblica di Venezia e la Persia, per, G. Berchet, Torino 1865

(٣) وتضم تقارير القناصل الآتية أسماؤهم:

Andrea Navagero (1575) - Pietro Michele (1584) - Tomaso Contarini (1594) Alessandro-Malipiero (1594) - Giorgio Emo. (1599) - Vincenzo Dandolo (1602) Giovanni Fr Sagredo (1611) - Girolamo Morosini(1614) - Giuseppe Civran (1625) Alvise Pisaro. (1628) - Voir. A. S. V. Senato Relazioni. Busta 61, 31.

قنصل طرابلس ينتخب من مجلس الـ (١٢) لمدة سنة، مع أجر (٢٧٠) أشرفياً في العام، وعلى القنصل أن يتكفل بتسليمها له(١). وفي الفترة التي انتقلت فيها القنصلية إلى طرابلس (١٥٤٥-١٥٤٨م)، فإن منصب نائب القنصلية، ونفقته ونفقة مرافقيه، من رجل دين وطبيب وغيرهما ألغيت، لأن القنصلية بحاشيتها قامت بهذا العمل (٢) ولقد استؤجر لناثب القنصل بيت كان يدعى الـ Genovesi ، (ولعله كان مقرأ لبعض الجنويين)، وأجرته ١٦ سيكان سنوياً، وكان مقراً لنائب القنصل ولكنيسة الجالية ٣). وكان هذا الأخير أهم نواب القناصل في بلاد الشام، لأهمية تجارة البندقية في هذه الإسكلة. وإذا كان هناك نائب قنصل دائم في الإسكندرون، فإن نائب القنصل في بيروت، أو صيدا، أو عكا، لم يكن مستديبًا، بمعنى أن البندقية كانت تكلف أحياناً قنصل دولة صديقة بالقيام بهذا العمل، لقلة عدد رعاياها في ذاك الميناء(١). وهذا ما كان قائمًا فعلًا في سنة ١٦٧٣م، أثناء زيارة نوانتيل لعكا، فعميل واحد هولاندي كان يقوم بالعمل لصالح الطرفين، على اعتبار أن الهولانديين المقيمين في البندقية هم الذين كانوا يقومون بالتجارة في هذا الميناء(٥). وفي الحقيقة لا يشاهد هذا الأمر في عكا الإسكلة الصغيرة فقط، بل في طرابلس نفسها عندما ضعفت التجارة البندقية وانحطت (٦). وكذلك الأمر في صيدا، حيث كان الممثل البندقي

(۱) يرجع إلى قوانين سنة ۱۹۱۳, ۱۹۸۱, ۱۹۸۱, ۱۹۲۱, ۱۹۲۹, ۱۹۲۱, ۱۹۲۱.

Berchet, P: 48, Cap. CIX

 (۲) وقد صدر هذا الترتيب في سنة ٣٦ه ١م، عندما أرسل إلى سورية القنصل «نيقولا زين»، وكان البنادقة يفكرون بنقل إقامة القنصل إلى طرابلس.

Ibid. P: 46. Cap. XCV

(3) Ibid. P: 50 Cap. CXX (\*\*)

(4) Masson. PP: 127 - 128 (\*\*)

(5) V. Vandal - Lettre de Nointel à M. Pomponne. Seide. 28 Juin 1674 (\*\*)

(8) Ibid (\*\*)

يتأرجح بين عميل تجاري ونائب قنصل ومثلها إسكلة بيروت، ويذكر اليسوعيون في مجموعهم التاريخي المسمى به «الرسائل البانية Lettres Edifiantes »(۱)، أن مشيخة البندقية قد عينت في سنة ١٦٥٧م، «أبا نوفل» الماروني، الذي ساعد هؤلاء اليسوعيين على الإقامة في جبل لبنان قنصلاً لها في بيروت، «لما ازدان به من دراية»(۱). والمقصود هنا من كلمة قنصل «نائب قنصل»، لأن القنصل الوحيد الممثل لجميع إسكالات سورية، كان قنصل حلب، الذي كان يطلق على نفسه Console di Siria . ولا بد من الإشارة أن كلمة قنصل كانت ترد كثيراً على ألسنة السياح وغيرهم، لتدل على نواب القناصل، قنصل كانت ترد كثيراً على ألسنة السياح وغيرهم، لتدل على نواب القناصل، لأنه لا تفريق في أذهانهم كبير بين المنصبين.

هذا ما يخص منصب القنصل في الجالية البندقية، ويلاحظ، أنه إلى جانب السلطات الكبيرة التي منحتها إياه حكومته، فإنه كان مقيداً جداً بقوانين وقرارات عدة، يتسلم صورة عنها عند استلامه مهمته (٢)، وكونت مع الزمن مضمون المؤسسة القنصلية البندقية.

وفي الحقيقة أن منصب القنصلية على رأس الجالية البندقية ليس خاصاً بهذه الجالية دون غيرها ، بل إن جميع الجاليات الأوربية في سورية ، كان يشرف على شؤونها «قنصل» ، إلا أن تلك الوافدة مجدداً لم تكن لديها تقاليد إدارية ما ، في تنظيم جالياتها وحكمها . فهي بصورة عامة قد اتخذت النموذج البندقي العريق مثلاً يحتذى . وربما يتبادر إلى الذهن ، أن هذه الدول قد أخذت التقاليد البندقية في مرحلة نمائها ، وفي آخر تطور لها ، ومن ثم فإنها لم تقع بمشكلات تنظيمية أو إدارية أعاقت تطور تجارتها ، أو أقلقت جالياتها ، ولكن الواقع يثبت غير هذا .

<sup>(</sup>١) طبعت في باريس سنة ١٧٤٨م.

<sup>(</sup>٢) الدويهي - تاريخ الطائفة المارونية: ص ٢٢٣.

<sup>(3)</sup> Berchet, 25, Cap 1.

فإذا كانت شركتا إنكلترة وهولائدة ، قد سارتا على أنماط من التنظيم مشابهة لتنظيمات البندقية ، وأخضعت القنصل لقيود وقوانين عديدة ، كما فعلت البندقية ، وبذلك ضمنت النظام لجالياتها ، وأشرفت إشرافاً دقيقاً عليها ، ومن ثم كانت المشكلات التي اصطدمت بها ضئيلة نسبياً ، فإن فرنسة لم تفعل ، إذ أنها تركت جالياتها في بادىء الأمر دون تنظيم يحدد لها معالم العمل والطريق ، ورمت حبلها على غاربها ، لتسير على غير هدى ، مضطربة الخطى ، ومبلبلة الصف ، ومن ثم عانت الجاليات الفرنسية الفوضي والقلقلة ، وعاشت تجربة خاصة بها ، وإن كانت قد اقتبست تدريجياً بعض أسسها من البندقية . فالقنصلية الفرنسية في البندقية في القرنين السادس عشر والسابع عشر ، ولو أن بعضها يشابه البندقية في القرنين السادس عشر والسابع عشر ، ولو أن بعضها يشابه بعض ما عانته البندقية في قرون سلفت .

إن قنصلية فرنسة في بلاد الشام، يمكن ارجاعها هي الأخرى إلى أيام الحروب الصليبية ، حيث كان لمرسيلية ممثل في الأحياء التي اقتنتها ، ثم إلى ما بعد الحروب الصليبية ، حيث كان هناك قنصل في الإسكندرية ، وآخر في دمشق للكاتالانيين والفرنسيين ، وإن كانت صفة الكاتالانيين هي الأغلب(۱). وكانت السفن المرسيلية ترسو في بيروت ، وتتبادل المتاجر مع أهالي البلاد ، كما حاول التاجر الجاك كورا(۱) في

<sup>(1)</sup> Heyd: 11, PP: 161 - 162.

قبل اتحاد البروفنس مع فرنسة، كان هناك روابط كبيرة بين الكاتالانيين والبروفنسيين، ولا سيها ان الطرفين يمثلان فئات صناعية وتجارية، وكان للكاتلانيين نفوذ في تجارة الشرق أكثر من الفرنسيين. Charrière, 1. P: 121

<sup>(2)</sup> E. Salvador: L'Orient, Marseille et La Méditerranée, PP: 94 - 98

 <sup>(</sup>٢) لقد كان رجاك كور، مستشار الملك شارل السابع الخاص وكان مصرفياً وصانعاً
 للاسلحة، وملاكاً لمناجم الفضة والنحاس والرصاص، في ضواحي ليون، وتاجراً
 كبيراً ومحولاً للبلاط، ولقد زار سورية سنة ١٤٣٢م لدراسة مصادر ثروتها المحلية، =

القرن الخامس عشر أن يدعم هذه التجارة وينشطها. إلا أن المؤرخين الفرنسيين يرون البدء الحقيقي للعلاقات التجارية الفعالة بين فرنسة والليفانت هو القرن السادس عشر، وبعد توقيع معاهدة سنة ١٥٣٥م، بين فرانسوا الأول وسليمان القانوني ، وبالتالي فإن أول قنصلية فرنسية أنشئت في سورية كانت في القرن السادس عشر. ويبدو أن أصول إقامة القناصل الفرنسيين على الأرض السورية غامضة جداً ، وهي ليست معروفة بشكل مؤكد ، حتى أن ماجي (Magy) ، وهو أحد التجار المرسيليين الشهيرين في القرن السابع عشر ، بيِّن في مذكرته «أنه مهما كان من أمر إقامة التجار في هذه الإسكالات ، فإن القناصل لم يوجدوا فيها إلا في سنة ١٥٧٣م ، أما قبل ذلك فإن أقدم تاجر كان يقوم بعمل قنصل١١٥٠. وكتب السيد «دولانيي» De Lagny ، المدير العام للتجارة ، في مذكرة له سنة ١٦٩٧م ، \_ وفيها ينقل الكثير عن السيد ماجي: \_ «بأن لا قناصل قبل سنة ١٥٥٧م»(٢) وربما يتوافق هذا الرأي مع القائلين: إن الجاليات الفرنسية الأولى قد أقامت في القسطنطينية أولاً ، حوالي سنة ١٥٥٠م ، ثم في الإسكندرية فبيروت فطرابلس سورية فخيوس ، ويضيف «وود» إلى هذا قائلًا بأن فرنسة ، أسست قنصليتها في حلب بعد عشر سنوات من إقامة جاليتها في القسطنطينية ، أي في سنة ١٥٦٠م٣. ولكن أرشيفات بلدية مرسيلية ، وبخاصة «سجلات المناقشات» ، تسمح بتحديد تاريخ أقدم من ذلك. ففي ٥ أيار ـ مايو ـ سنة ١٥٤٨م ، تلقى «جان رينيه» قنصل طرابلس سورية ، رسائل تعيينه بهن الملك ، وخلفه في القنصلية «فرانسوا تيسيه» ، وزوَّد بمراسيم تعيينه في ٢ حزيران - يونيو - سنة ١٥٥٠م(١).

= وما يمكنه أن يحقق من فوائد بالمتاجرة معها.

(4) Masson: Intro. P: XIV

<sup>(1)</sup> Masson, Introduction, P; XIV - Arch. Nat. F12, 645
(2) ibid - Archive de La Marine B7 497, foi 378 - 88
(Y)
(3) Wood: P: 44
(Y)

أما (أوغست بوب A. Boppe )(۱) ، الذي نشر دراسته القيمة عن قنصليات الليفانت (Consulats du Levant) ، وأوضح فيها أوضاع قنصليات الساتالي»، و«قرمائية»، و«حلب»، و«صيدا»، و«طرابلس»، و«لارنكا»، منذ نشأتها حتى سنة ١٩٠٠م، فإنه يثبت أن «قنصلية سورية»(۱) هي أقدم قنصلية فرنسية في الليفانت، ووجدت تنفيذاً لامتيازات عام ١٥٣٥م، وأن الأشخاص الذين شغلوها تمتد قائمتهم دون انقطاع ، من سنة وأن الأشخاص الذين شغلوها تمتد قائمتهم دون انقطاع ، من سنة ١٥٤٤م، ولقد أقاموا تارة في طرابلس ، وأخرى في حلب(۱).

وكما أن تاريخ نشأة القنصليات مبهم ، فإن كثيراً من المؤرخين تائه إلى الآن حول الطريق التي كان يتم بها تعيين هؤلاء القناصل في القرن السادس عشر، ومطلع السابع عشر. فالسيد D'Avenel يذكر أثناء كلامه عن فترة حكم «ريشليو»: «أن بعض الأشخاص الذين يحملون في موانيء البحر المتوسط أسماء قناصل ونواب قناصل ، هم ممثلو بلديات الشاطىء (البروفنس) ، وهم تجار عينتهم تلك البلديات ، ومن ثم لا يرتبطون إلا بها»(۱). إن ما يقوله «دافنيل» صحيح بالنسبة إلى القناصل في المرحلة الصليبية ، إلا أنه غير صحيح بالنسبة إلى قناصل الأمة الفرنسية في القرن السادس عشر ، وبخاصة في السابع عشر. ففي سنة ١٦٦١٦م ، كان في البحر المتوسط (٢٨) قنصلاً ، بعضهم وهو قليل من أهل البلاد ، ويتركز

Charles - Roux, P: 167

Charrière. 111. P: 737. Lettre de M. De Sauve à M. de Juyé. 18 mars 1578

<sup>(</sup>١) لقد كان أوغوست بوب سفيراً لفرنسة في بكين، بعد أن قضى قسطاً كبيراً من الوقت في القسطنطينية والبلقان، وله دراسات عن العلاقات السياسية بين فرنسة والدولة العثمانية.

 <sup>(</sup>٣) هكذا كان يطلق على قنصلية فرنسة في طرابلس في الربع الأخير من القرن السادس
 عشر .

<sup>(3)</sup> Charles - Roux. P: 167. Annexe. II (T)

<sup>(4)</sup> D'Avenet: Richelleu et La Monarchie Absolue, II. P: 197. (£)

في إيطالية (١) وإسبانية ، أما البقية فكلهم فرنسيون وموظفون ملكيون ، يحملون أوراق اعتماد ملكية . وربما يكون تأكيد السيد «دافنيل» صحيحاً من أجل بعض هذه القنصليات الثانوية ، فهناك وثيقة واحدة يستنج منها هذا الظن ، وهي رسالة موجهة من ابن قنصل «ليغورن» ، إلى قناصل مرسيلية ، في ١٥ نيسان - ابريل - ١٦٢٤م ، يقول فيها: «لقد تجرأت فرجوتكم أن تعطوني نفس كتب الاعتماد التي أعطيتموها لأبي الراحل ، وقد أسلمت عمي نسخاً منها ، حتى تأمروا سكرتيركم بإرسال ما يشابهها لي إذا وجدتموني جديراً بذلك (١٠).

وإذا كان يفهم من هذه الوثيقة ، ما قاله السيد دافنيل عن تعيين القناصل من قبل البلدية ، فإن في التنظيمات الأولى لأميرالية مرسيلية مجموعة كبيرة من المهمات الملكية ، معطاة للقناصل في إيطالية وإسبانية ومسينة (۱۱) ، وذهب الظن ببعضهم مثل السيد «سان بريست Saint · Priest » ، إلى أن القناصل كانوا يعينون تحت حكم الملك هنري الرابع من قبل السفراء (۱۱) ، وهذا الأمر غيرصحيح كذلك . فالقناصل منذبادى الأمر كان يعينهم الملك ، كما تثبت رسائل الاعتماد المشار إليها ، والمحفوظة في سجل التعيينات لأميرالية مرسيلية (۱۱) . ورسائل التعيين هذه مسجلة من قبل بارلمان البروفنس ، وأميرالية مرسيلية ، ولم يكن البرلمان ليسجلها إلا بعد أن يحقق في حياة «المعينين ، وعاداتهم ودينهم (۱۱).

<sup>(</sup>۱) Masson. Intro. P: XIV.

(2) Ibid - AA. 589

(Y)

Masson. Intro. ، المثل مسينة وإشبيلية ومالاقا وكاغلياري التي أنشنت سنة ١٦١٥م، ١٦١٥م (٣)

P: XIV

(4) Saint - Priest: 289

(5) Ar. des Bouches du Rhone - Insinuations. fol 44, 63, 84, 104, 130

(6) Ibid: fol 89, 107

وكان القناصل يقسمون اليمين أمام آمر الأميرالية (١) ، وأمام سفير الملك في القسطنطينية (١) وإن كان هذا لم يستمر حتى أواخر القرن السابع عشر.

ويمكن القول: إن المبدأ الأول ، في تعيين القتاصل ، في الفترة الأولى من إقامتهم في بلاد الشام ، هو اختيارهم من قبل بلدية مرسيلية ، التي كانت تعتقد أن من إمتيازاتها هذا الحق (١) ، ثم يجري تثبيتهم من قبل الملك(١) . وعلى هذا ، فإن معظم القناصل كانوا في القرن السادس عشر ، ومطلع السابع عشر ، من المرسيليين ولكن الأمر لم يبق على ما هو عليه ، إذ أخذ الملك يتصرف بالقنصليات ، ومنها «قنصلية سورية» كيفما يشاء . فمنح الملك «هنري الرابع» هذه القنصلية إلى السيد «دو ليبرتا الموائد التي أغدقت عليه ، إذ توفي سنة ١٥٩٧م ، وانتقلت قنصلية طويلة بالفوائد التي أغدقت عليه ، اذ توفي سنة ١٥٩٧م ، وانتقلت قنصلية سورية إلى ورثته من بعده (١) . وهكذا كانت قنصلية سورية في أواخر القرن سورية إلى ورثته من بعده (١) . وهكذا كانت قنصلية سورية في أواخر القرن

<sup>(1)</sup> Ibid, foi, 214, 442

<sup>(2)</sup> B.N. mss fra. 16738, fol 95, 118

<sup>(</sup>٣) جَاء دو فينتو، قنصل فرنسة في الإسكندرية إلى باريس في سنة ١٩٠٧م، ليشتكي أن السفير الفرنسي «دو بريف» قد تصرف بقنصلية الاسكندرية التي اعطاء إياها الملك دون استشارة بلدية مرسيلية. وفي رسالته إلى قناصل مرسيليه (١٤ أيلول ـ سبتمبر ـ ١٩٠٧م)، يثير هذه النعرة فيقول: «إن هذا هو ضد امتياز المدينة ـ ويقصد مرسيلية ـ الذي هو أجمل ما تملك، ٨٨٥١٥

<sup>(</sup>٤) والدليل على ذلك أن لوران رينيه قنصل طرابلس، قدم طلبه أولاً إلى البلدية، التي طلبت بدورها اعتباده من الملك ثم سجل في مجلس المدينة. ... Masson. Introdu. P:xv

<sup>(</sup>٥) لقد استطاع بيبر دو ليبرتا مع اخويه بارتملي وانطوان، وعمه جان فيغيه، من القضاء في ١٧ شباط - فبراير - سنة ١٥٩٦م على تمرد قنصل مرسيلية Cassaut ويذلك منعوا الإسبان من الاستيلاء على عاصمة البرونس مرسيلية، ولقد شرفه الملك وسهاه حاكها قضائياً دائهًا لمرسيليه.

 <sup>(</sup>٦) وكانوا «بارتملي ليبرتا» وجان فيغيه وبيبر مارميري. وعند وفاة بارتملي دخلت أرملته =
 ٨٨٥ .

السادس عشر، ومطلع السابع عشر، ملكاً لجماعة تعمل على استثمارها. وكانت هذه الجماعة ترسل بحسب الظروف، ولتنظيم العمل في الإسكلة أحد الملاك، أو أحد العملاء، أو أحد الملتزمين. وكان هؤلاء يقيمون في مدينة حلب، أما طرابلس فقد تحولت إلى نيابة قنصلية، تابعة لهم ١١)، والإسكندرون وصيدا يشغلهما موظفان تحت إمرتهم. ولكن توسع التجارة في سورية، في مطلع القرن السابع عشر، وبخاصة في صيدا، دفع فرنسة إلى إقامة قنصلية جديدة فيها سنة وبخاصة في صيدا، دفع فرنسة إلى إقامة قنصلية جديدة فيها سنة حلب، وتاركة Tarquet ٢٠).

ويتضح مما ورد سابقاً أن مناصب القناصل كانت تُهدى أو تباع ، ولقد قال كثير من المؤرخين بما ذكره بوكوفيل Pouqueville ، بأن الملك لويس الثالث عشر ، هو الذي جعل مناصب القنصلية بثمن(1). ويرد «ماسون» ، بأن «بوكوفيل» كان مخدوعاً بوثيقة ما ، لأن منصب القنصلية كان يباع قبل عهد هنري الرابع ، إذا وثقنا بمذكرة موجهة من غرفة تجارة

Charles - Roux: P: 167 - Masson: 78.

في الإرث مع صهريها، وفي سنة ١٦٠٠م، تنازل الصهران عن حصتها، بينها احتفظ (فيغيه، بحصته، أما حصة مارميري فقد بقيت أكثر من (١٥) عاماً دون صاحب وأعطيت في سنة ١٦٤٨م لفرانسوا بيكة، وهو من أسرة مالية كبيرة في ليون.

<sup>-</sup> Charles - Roux, P. 167.

<sup>(</sup>۱) Masson: P. 78. Note 1.
يذكر ماسون أن القنصلية كانت في طرابلس أولاً، حتى سنة ١٦١٢م، ثم انتقلت بعد ذلك إلى حلب.

<sup>(</sup>٢) يذكر «بوب» أن انشاء قنصلية صيدا كان في سنة ١٦١٥م، بينها يؤكد ماسون أنها وجدت في ٢٢ آذار ـ مارس ـ سنة ١٦١١م، وكان لها قنصلها الفعلي في ١٥ حزيران سنة ١٦١٦م.

<sup>(3)</sup> ibid: P: 167

<sup>(4)</sup> Pouqueville: P: 62 (£)

مرسيلية إلى الملك ، في ١٣ آب - أغسطس - سنة ١٩٧٠م ، وهي تذكره بالاتفاقات القديمة القائمة بين قناصل مرسيلية ، ومالكي القنصليات التي جرت في ٢٢ كانون الثاني - يناير - سنة ١٩٥١م ، و١٩٥٨ تشرين الثاني - نوفمبر - سنة ١٩٥٩م ، وومن المؤكد أن مناصب القنصليات بصفة عامة كانت تباع ، منذ نهاية عهد الملك هنري الرابع ٢١). وكان القناصل يسعون ليصبح أولادهم من بعدهم ومن يلوذ بهم وارثين لقنصلياتهم ٢١). ولقد لاحظنا أن الملك هنري الرابع قد سن سنة جديدة بمنحه القنصليات هدية ، وقد اتبعت هذه السنة من بعده ، فمنح السيد دو بويزيول ٥٠ القاهرة وصيدا وأزمير ، ولما كان الأخيران سكرتيري دولة ، ومكلفين بأعمال التجارة ، فقد كان هذا سبباً في انتشار النظرية القائلة أثناء حكم كولبير ، وهي أن قنصليات الليفانت هي ملك لسكرتيري الدولة للبحرية المكلفين بأعمال وهي أن قنصليات الليفانت هي ملك لسكرتيري الدولة للبحرية المكلفين بشؤون الليفانت الليفانت هي ملك لسكرتيري الدولة للبحرية المكلفين بشؤون الليفانت الليفانت هي ملك لسكرتيري الدولة للبحرية المكلفين بشؤون الليفانت الليفانة و المناهدة السباً المناهدة و الليفانة الليفانة الناء حكم كولبير ،

وهكذا فالمؤسسة القنصلية الفرنسية في سورية كانت تعاني أوضاعاً مغايرة تماماً من ناحية تكوينها عن المؤسسة القنصلية البندقية ، أو الإنكليزية ، أو الهولاندية . فالقناصل الحقيقيون لم يكونوا يقيمون في

<sup>(1)</sup> Masson, P: 78. Note, 1

 <sup>(</sup>۲) في سنة ١٦١٠م اشترى منصب قنصلية أزمير السيد Claude Rigon بـ (٤٣٩٠)
 ليرة، وقدم السفير هارلي (٤٠٠٠) ليرة ثمناً لقنصليتي فاس ومراكش.

B.N. mss Fra. 16738, foi 124, foi 117

<sup>(</sup>٣) ورث وكامي سافاري دويريف، أباه في قنصلية الإسكندرية وجاء بعد جاك فيغيه في حلب وبير فيغيه، وكذلك في صيدا ومنح تاركه صيدا في حياته إلى صهره فرانسوا دو فنتمى vinimille انظر Voir. Les Lettres de Provision accordées aux Consuls

dans les Premiers Registres de la Correspondance Politique. Constantinople. Archives des Affaires Etrangères

<sup>(4)</sup> Masson: P:79

مراكز عملهم ، وإنما يكلفون نواباً عنهم ، وقد ظهر هذا بشكل خاص في نهاية عهد هنري الرابع وفي عهد لويس الثالث عشر. وإننا لنرى في قرارات التعيين الممنوحة آنذاك ، أن لبعض القناصل «حق التفويض» ، بينما بعضهم الآخر ملزم على العمل بنفسه. ومن الملاك الذين قاموا بالعمل بأنفسهم ، «جان فيغيه» في حلب (١٦٢١-١٦٢٤م) ، وفرانسوا بيكة الذي عمل تسع سنوات كاملة (١٦٥٢-١٦٦١م) ، إلا أن هذه استثناءات نادرة. فمعظم القناصل وضعوا نصب أعينهم الحصول على أكبر ربح ممكن ، وهم في مواطنهم ، ولذا فإنهم كانوا يشركون معهم أفراداً آخرين يهتمون بالعمل الفعلى ، مقابل حصة معلومة ، أما القنصليات التي تعدد ملاكها ، فكان كل واحد منهم يرمي على الآخر مسؤولية العمل عندما تقدم شكاوي ضدهم (١)، وفي مثل هذه الحالة كانت القنصلية تمنح إلى نائب قنصل يضمن لهم إيرادات المنصب وفي جميع وثائق هذه الفترة ومراسلاتها سُمى نواب القناصل الملتزمون بالقناصل، وهم الذين كانوا يُديرون أمور القنصلية (٢). ومما لا شك فيه أنهم كانوا يحصلون على أوراق تعيين من الملك ، وكانت تمنح استناداً إلى طلب الملاك دون أن يجري بحث ما حول الشخصيات المفترحة ١٦٠). ويقول «ماسون»: لقد كان من الممكن أن تكون المساوى، الناجمة عن مثل هذه العملية ضئيلة ، لو أن الملتزمين قدموا تعهدات أو ضمانات شرف إلا أن الملاك لم يكونوا ليهتموا بذلك ، بل إنهم كانوا يمنحونها لمن يقدم أكبر كمية من المال(٤) ، ولا شيء يبرهن لنا على التجارة المعيبة التي

A. Amirauté, Rég. I. des Insinuations, foi 707-710

(2) Masson: P: 80

(٣) وهذا خلاف ما قام به ددوبریف، الذي لم یسلم ملتزم قنصلیة مصر قنصلیته
 حتی جربه خمس سنوات أو ستاً وتأکد من تعلمه اللغتین العربیة والترکیة. B.N.
 ۳) mas Fra, 16738, tol 188

(4) Masson: P: 80

<sup>(</sup>١) وكان بعضهم يملك عدة قنصليات.

خضعت لها مناصب القنصليات أكثر من المؤامرات التي كادت تقضي على تجارة حلب ، في الربع الثاني من القرن السابع عشر(۱). ولكن هذا لا ينفي وجود بعض الصالحين ، فهناك «غبرييل فرنول Fernoulx » ، الذي خدم (۳۱) سنة في قنصلية القاهرة ثم نقل إلى حلب في ظروف صعبة ولم تظهر ضده شكوى واحدة . وأظهر «سانسون نابولون» في قنصلية حلب ، الصفات التي أهلته فيما بعد لتأمين السلام مع الجزائر . أما «بيكه» قنصل حلب (١٦٦٦-١٦٦١) ، فقد عمل بنشاط كبير لتسع سنوات ، وبعد أن دخل الرهبنة وأصبح أسقفاً وزائراً عاماً لبعثات سورية ، فإنه تابع لخمسة وعشرين عاماً تقديم خدمات كبيرة للتجارة الفرنسية (۱، وكذلك في «فرانسوا بارون» الدي خلفه (١٦٦١-١٦٧ م) ، أبدى مواهب فإن «فرانسوا بارون» الدي خلفه (١٦٦١-١٦٧ م) ، أبدى مواهب وكفاية ، جعلت كولبير يختاره ليكون مديراً لأعمال شركة الهند في «سورات وكفاية ، وما عدا هذه النماذج الصالحة ، فإن الملتزمين - القناصل كان همهم الحصول على الثروة والربح ولا شيء آخر (٣).

وقد كانت الرسوم المخصصة للقنصل ـ الملتزم في بادىء الأمر لل بران ـ فقط من التجارة الفرنسية في الإسكلة، إلا أنه صدر في ١٥ حزيران ـ يونيو ـ سنة ١٥٥١م، أمر تم الاتفاق عليه بين قنصل طرابلس والتجار فيها ، على مضاعفة هذا الرسم ليصبح القناصل أكثر اهتماماً ومراقبة للأعمال التجارية ، ولمنع سوء الاستعمال. ففي سنة ١٥٦١م ، استفادت

AA. 363, 33, 31 mars 1639

(2) AA. 363 - Poullet. T. II. P: 494 - D'Arvieux. VI. PP 81-87

(3) Masson: P: 85

<sup>(</sup>۱) نجح السيد ودو بريمون، قنصل حلب في إبغاد سلفه وبونان، عن منصبه، إلا أن هذا الأخير لم يتوقف عن ملاحقة الأول باتهاماته، وانتهى به الأمر أن حصل من الملاك ومن البلاط على المهمة من جديد، وطلب من الباشا ترحيل القنصل القائم مباشرة. وبعد سنوات غادر وبونان، حلب وخلف وراء، ديوناً كثيفة لتدفعها عنه الأمة وقدم المرسيليون شكاوى عديدة إلى البلاط بشأنه.

يلدية مرسيلية من فرصة تسجيل رسائل تعيين القنصل «رينيه» ، لتقوم باتفاق آخر على وجوب تقاضيه ١٪ على البضائع عند خروجها من الإسكلة لنفقاته الخاصة ، و١٪ أخرى لنفقات الفنادق (الخانات) والمترجمين والانكشارية ورجال الدين (١) وتبع هذا الاتفاق اتفاقات أخرى مماثلة مع بقية القناصل ، كما تثبت وثاثق متأخرة (٢) وفي الحقيقة رفع رسم القنصلية إلى ٢٪ وإلى ٣٪. فقد كانت نفقات القنصل الملتزم في الحقيقة كبيرة، إذ عليه أن يدفع إيجار ملكيته (القنصلية) ، ففي صيدا كان (٨٠٠) ليرة ، وفي القاهرة في عام ١٦٥٠م (٨٠٠٠) ليرة ٣)، وإلى جانب ذلك كان يوزع كل عام الهدايا القيمة على الباشا وسلطات الإسكلة الأخرى ، وكاين عليه تقديم المنح والهبات في حالة رغبته الحصول على حظوة ما أو للتخلص من بلص مفروض عليه . «وكانت مصروفات قنصلي صيدا وحلب أكثر من غيرها ، وتفيض عن الواردات. والسبب الرئيسي هو المنافسة الكبيرة في حلب ، بين قناصل كل من فرنسة والبندقية وإنكلترة وهولاندة. فقنصل البندقية هو دائماً بندقى نبيل ، وقنصل إنكلترة في الغالب من «النبلاء» كذلك ، فهما أغنياء ، وقد خصصت لهما رسوم كافية ، ووضع تحت تصرفهما خزينة مملوءة بالمال ، ومن ثم فإن نفقاتهما كانت متناسبة مع أرباحهما الكبيرة. ولما كان لقنصل فرنسة قصب السبق عليهما ، فمن الضروري أن يتظاهر بالأبهة والفخامة أكثر مما يفعل الأخران ، إذا كان يريد ألا يحتقر من الأتراك، والفرنجة من أية أمة كانوا. ولكن الأرباح التي

<sup>(1)</sup> Pouqueville, Mémoire, P: 56

<sup>(1)</sup> Poodueville, Memoire, P: 56
(1)
(2) Masson, P: 85 - Cayers au Roi, 13 Août 1670, Artl. 13.

<sup>«</sup>إن القناصل يحملون مجموع الأمة نفقاتهم مع أنهم ملزمون بها بموجب الاتفاقات بين قناصل مرسيلية وملاك القنصليات (في ٢٢ كانون الثاني ـ سنة ١٩٦١م ـ و١٨ نوفمبر سنة ١٩٥١م)، فياخذون ١٪ لهم، و ١٪ لحاجات القنصلية.

<sup>(3)</sup> Mémoire sans titre. A. N. F 12 845 - Depping. Correspondance Administrative sous (\*) louis XIV. T.III. P: 393

كان يتقاضاها من رسوم قنصليته ضئيلة ، لا تسد هذه النفقات ، وأمام هذا كان عليه إما أن يحط من قدر أمته، أو يبحث عما يساعده في زيادة وارداته كتجارة خاصة مثلًا. إلا أن التجارة محرمة عليه لأسباب حقة، وبذلك كان من المستحيل عليه أن يقف على قدميه ، أو أن يكون في حالة تمكنه من القضاء على مشروعات الاتراك التي يدبرونها ضده ، بسبب جشعهم الطبيعي ، أو بتحريض من المنافسين وغيرتهم»(١). ويجب ألا تنسى الاستقبالات العديدة التي كان يقيمها، وبخاصة أثناء الأعياد، حيث كان يدعو قناصل الأمم الأخرى وأعضاءها، وتجار الأمة الفرنسية، وفي كثير من الحالات كان يسكن لديه رجل الدين والتراجمة والطبيب والانكشارية الحرس، ويأكلون على مائدته، كما كان السياح والمبشرون العابرون يجدون عادة لديه مائدة مفتوحة. وفي مكان مطروق جداً مثل حلب، كان لدى القنصل في كل يوم ضيوف جدد. وعندما تضاءلت مرابح التجار، غدا من الصعب وجود من يقبل مناصب القنصلية، لأن المرشحين الجدد لملكيتها كانوا مسؤولين عن ملتزميهم، ومعرضين لدفع ديونهم. وهكذا فإن حصة من قنصلية حلب بقيت (١٥) سنة دون شاغل ، وإن مالكاً لحصة أخرى كان راغباً في التنازل عنها (١). وفي الاسكالات الصغيرة حيث لا مال وفير يجبى من التجارة ورسومها ، وحيث لا يوجد سوى نائب قنصل ، فإنه كان يحدث ألا أحد يقبل التكليف ، حتى لقد اضطر في بعض الظروف إلى اللجوء إلى قنصل هولاندة ليملأ منصب نائب قنصل طرايلس ٥٠٠.

وفي الحقيقة لم يكن القنصل الملتزم ليتورع عن اتباع أية وسيلة

<sup>(1)</sup> D'Arvieux: T. IV. P: 340 (1) (2) Masson: P: 86 - Charleux - Roux. P: 167. (1)

<sup>(3)</sup> lettres du Consul de seide. AA. 336, 16 Nov 1686, 20 Août 1687 (\*\*)

للوصول إلى الثروة ، وكان عليه أن يسرع لأن منصبه محدود بوقت (١٠). كما أن الأمة التي يرعاها لم تكن تخلو من أعداء له يهاجمونه ، ومن حسودين يطمعون بمنصبه . وكان هو بدوره يخشى سكرتير الدولة ، وملاك القنصلية ، الذين كانوا يرسلون أحياناً خلفاً له دون أن يعلموه إذا ما دفع لهم ثمن أكبر، ويضاف إلى هذا في بعض الظروف ، تحالف التجار والسفير ضده . ولهذه الأسباب كان القنصل يسرع إلى جمع كل ما يمكن جمعه من التجارة ، وكانت جرأة بعضهم لا حدود لها ، ويلاحظ «ماسون» أن أكثرهم جشعاً ونهباً ، هم الذين يملؤون رسائلهم بالاحتجاج ، ويظهرون شفقتهم على ما تقاسيه التجارة (١٠).

وعلى الرغم من ذلك فقد أظهر «دارفيو» ، الذي عمل تاجراً في صيدا ، قبل أن يصبح قنصلاً لحلب ، عطفه على القناصل من الناحية المالية ، لأنه «لا يصل إلى أيديهم في الواقع أكثر من ١٪ ، من أصل ٧٪: إذ أنه عندما تكون التجارة مزدهرة فإنهم كانوا يعطون للعملاء للإلا أن التجار كانوا يرشون كتاب المراكب عند تقدير قيمة البضائع ، فلا يصرحون للقناصل إلا عن ثلثي البضائع المحملة ، ويكون تقويمهم لها بأقل من قيمتها الحقيقية ، أي بما يعادل للله يل أذن لا يتقاضى إلا القليل من الرسوم بينما النفقات في تزايد، ولذا فمن الصعب على رجل شريف أن يقبل هذا العمل المحرج «٣). وربما يكون هذا سبباً في لجوء القناصل إلى عقد القروض باسم الأمة ، وفرض الضرائب على

<sup>(</sup>۱) كانت مدة القنصل مبدئياً ثلاث سنوات، وربها يبدو هذا نخالفاً لما ذكره وتايكسايرا، في سنة ١٦٠٥ عن أن قنصل الفرنسيين في حلب يعين لمدى الحياة، ويعمل بوساطة لاثب يدفع له سنوياً ما يقرب من (٣٠٠٠) دوكات، ويبدو أن أور ملكية القنصليات الفرنسية قد التبس على تايكسايرا، فاعتبر هذه الملكية تعييناً لمدى الحياة، وناثب القنصل الذي يشير إليه ما هو في الحقيقة سوى القنصل الملتزم.

<sup>(2)</sup> laCorrespondance de Bermond et Bonin dAlep, AA, 363

<sup>(3)</sup> D'Arvieux: IV. P: 338 - Mémoire sur les Consulats de la Nation (Y)

التجارة لدفع ديونهم ، على الرغم من أنهم لا يملكون مثل هذا الحق . بل الأدهى من ذلك ، أنهم كانوا يحولون ديونهم الشخصية إلى ديون أمة ، وكان التجار يشتكون إلى السفير ، ولكن كيف يمكن لهذا الأخير حمايتهم ، وهو بدوره بحاجة إلى القناصل لجباية ضرائبه الخاصة (۱٬۱۱۹ وكان من المفروض أن يستلم واردات الضريبة المفروضة نائبان عن الأمة تتخبهما هي ، ولكن الواقع أثبت أن هذين النائبين كانا يتفاهمان مع القنصل على أساليب التلاعب . وفي الواقع لقد كانت الديون باسم الأمة هي أكثر ما يضايق التجارة ، لأنها كانت سبباً في زيادة بلص السلطات التركية ، وفي الإساءة إلى أوضاع التجار الفرنسيين تجاه الأمم الأخرى ، والدولة العثمانية نفسها ، بالإضافة إلى إفقار الأمة . فإسكلة حلب دفعت على التوالي ديون اثنين من قناصلها ، أي ما قيمته (٣٤٢٩٤) قرشأ (١٠) . ولهذا السبب حظرت الدول المختلفة على قناصلها الاستدانة ، وراقبت الأمور بشدة ودقة ، فلم تقع تجارتها في أتون سوء الاستعمال الذي غرقت فيه التجارة الفرنسية (١٠).

Archives Communales. Délibérations.. septembre 1631

ومِن مثل هذه المتابعات غير المجدية قضية (بيير فيغيه) قنصل حلب.

AA. 363. Lettre du Consulat dAlep. 28 Juin 1646

<sup>(1)</sup> Masson: P: 87, 89

 <sup>(</sup>۲) لقد دفعت الأمة (۱٤٢٩٤) قرشاً من أجل القنصل «ديلستراد» سنة ١٦٣٥، وأكثر
 من (۲۰,۰۰۰) لبونان ١٦٤٨م، وحاول نواب مرسيلية مداواة الأمر بطلب من
 القناصل، ولكن معارضة «بريين» المصلحية أوقفت أي إصلاح.

<sup>-</sup> Arch. Commun. Correspondance. 22, 23 Novembre 1650, Cité par Masson. P. 89

<sup>(</sup>٣) لقد كان قناصل فرنسة يفرضون الضريبة دون إعلام أي مسؤول في الوطن، وتصل أخبارها متأخرة وربها يبعث نواب التجارة يستفسرون عن السبب ويحتجون، ويصل الجواب، ويكون قد مضى خمسة أو ستة أشهر. ويتجه النواب بعدها إلى البلاط يشتكون ويطالبون بإلغاء ما فرضه القنصل، وهنا يطول الأمر ويستمر القنصل في تحصيل ضريبته، وغالباً ما يتغاضى عن تنفيذ أوامر الملك. وعندما يصل الياس بنواب مرسيلية إلى حده الأقصى، فإنهم يتنازلون عن متابعة القضية.

وكان القناصل الفرنسيون يهتمون كذلك بتجارتهم الخاصة ، على حساب التجارة العامة ، وقد كان مسموحاً لهم في بادىء الأمر بممارسة هذا العمل(۱) ، ولكنهم منعوا من ذلك ، إلا أنهم تابعوه . وكان هذا بحسب تأكيد ماسون ـ أكبر جرح للتجارة الفرنسية في الليفانت(۱) . فبدلا من تسهيلهم مهمة التجار ، كانوا يئافسونهم ويثيرون في أنفسهم عوامل الحسد والبغضاء ، بل كيف يمكن لقنصل يهتم بمصالحه ـ مهما كان حسن النية ـ أن يكون قاضياً محايداً في الخلافات بين التجار؟ فالهيبة القنصلية في الحقيقة تضيع في هذه الحالة ، وتفقد أساسها القضائي ، فهي لم تعد سوى «استثمار تجاري مخرب للتجار»(۱) . وكان رأي «دارفيو» عندما سئل هل يسمح للقناصل بالتجارة أم لا ، منعهم منها ، وقد أورد الحجج السابقة ، وأضاف إليها أن القنصليات الكبيرة مثل حلب وصيدا ومصر ، تعج بالجاليات الفرنسية ، التي يزيد عددها عن (١٥٠) فرداً ، فليس بإمكان القنصل الالتفات إلى تجارته وسط مشاغله العديدة ، فيجب فليس بإمكان القنصل بأية تجارة علنية أو خفية (أي يكون شريكاً لأحد التجار ، أو متاجراً باسم تاجر آخر)(٤) . إلا أنه يسمح لنيابات القنصليات التجار ، أو متاجراً باسم تاجر آخر)(٤) . إلا أنه يسمح لنيابات القنصليات التجار ، أو متاجراً باسم تاجر آخر)(٤) . إلا أنه يسمح لنيابات القنصليات التجار ، أو متاجراً باسم تاجر آخر)(٤) . إلا أنه يسمح لنيابات القنصليات التجار ، أو متاجراً باسم تاجر آخر)(٤) . إلا أنه يسمح لنيابات القنصليات التجار ، أو متاجراً باسم تاجر آخر)(٤) . إلا أنه يسمح لنيابات القنصليات التحار التجار التحار ، أو متاجراً باسم تاجر آخر)(٤) . إلا أنه يسمح لنيابات القنصليات التحار التحار التحار التحار الحرا التحار التحار الحرار التحار الحرار التحار الحرار التحار الحرار التحار التحار الحرار التحار التحار الحرار التحار الحرار التحار الحرار التحار التحار الحرار الحرار التحار الحرار الحرار التحار الحرار التحار الحرار التحار الحرار الحرار

Charrière, T. IV. PP: 656 - 657. lettre de M. Lancosme au Roi.

(٢) كان القنصل بفضل صلاته مع كبار الحكام، يستطيع أن يحصل على إعفاءات من الرسوم، واحتكارات لبعض المواد، ولا يترك للتجار إلا ما يراه غير مربح، ولهذا الغرض كان يضاعف الهدايا والهبات على حساب الأمة، بل إن بعض القناصل الفرنسيين كان يساعد النجار البنادقة بدلاً من الفرنسيين.

BB, 82. Masson. P: 90

(3) Masson: P: 91

(4) D'Arvieux, IV. P: 332 - Mémoire... Article, XVI

<sup>(</sup>١) في رسالة من سفير فرنسة إلى الملك في سنة ١٥٨٨م، يطلب فيها السفير إلى الملك إصدار أمر بمنع القنصل من العمل بالتجارة كالتجار. وهذا يدل على أنه لم يكن قد منع القناصل من التجارة بعد، بل إنهم كانوا حسبها ورد في الرسالة يحجزون البضائع في مخازنهم، ويجبرون التجار على شرائها بضعف ثمنها.

الصغيرة ، ومنها في سورية: بيروت وعكا ، أن يعمل نوابها بالتجارة ، لأنهم في الواقع «تجار يطالبون بالصفة الرسمية ، حتى يكون لهم احترامهم من مواطنيهم ومن الأتراك ، وحتى يتمكنوا من القيام بتجارتهم بطريقة أكثر سهولة. والتجارة لهؤلاء هي المورد الوحيد ، وهم يقدمون عدمات جلى للأمة بمراقبتهم تفريغ البضائع وشحنها ، ووصول المراكب وسفرها»(۱).

ومن كل ما تقدم ، يتضح لنا بيِّناً بأن فرنسة لم تحاول أن تدرس التشريعات القنصلية البندقية ، ولم تقتد بها ، وإنما عملت على أن تكون لها تجربتها الخاصة. وربما يكون هذا قد أتى نتيجة العفوية في العمل ، وعدم التنظيم لا عن قصد أو تعصب ، وبذلك وقعت في مساوىء ومآزق أوصلت قناصل مرسيلية ، ونواب التجارة فيها ، في النصف الأول من القرن السابع عشر، إلى حد اليأس. فمنذ نهاية القرن السادس عشر، والشكاوي تترى على بلدية مرسيلية والبلاط (١) ، وأخيراً أصدر الملك أمراً في ٢٠ أيار ـ مايو ـ سنة ١٦١٨م ، «بأن على القناصل أن يقوموا شخصياً في المستقبل بمهامهم ، إلا إذا سمح لهم الملك بالتفويض. وإذا ما حدث هذا فهم مسؤولون عن مفوضيهم الذين يشترط ألا يكونوا ملتزمين مالياً لرسوم تلك القنصليات ، تحت طائلة عقوبة الموت لهم وخسران القناصل لقنصلياتهم. وتحت طائلة نفس العقوبات ، يحرم على القناصل تعاطى أية تجارة لهم أو لغيرهم ، أو قبول أية مهمة تجارية من التجار الآخرين ، أو شركاء في المنصب. وتلغى الشركات المكونة ، وبذلك لا يستطيع الشركاء التضامن في المستقبل، (١٦). ومن البدهي أن يعارض ملاك القنصليات هذا الأمر، فبقى حبراً على ورق، وكذلك قرار ١٥

<sup>(1)</sup> Ibid. P; 336. Article XII

<sup>(2)</sup> Cayers Présentés au Roy en 1613. AA. 363

<sup>(3)</sup> B. N. mes . Fra. 16738. Fol 170 - 171

تموز - يوليو - سنة ١٦٤١م ، الذي يجبر القناصل على الإقامة في مقار عملهم ، ويحرم عليهم رسمياً الاستدانة باسم الأمة الفرنسية(١) . واكتفى البلاط باستدعاء بعض القناصل - الملتزمين الذين كان سلوكهم فاضحاً ، وكانت الشكاوي ضدهم قوية(١).

ولقد كان الشر مستفحاً عندما حاول كولبير إصلاح إدارة الإسكالات ، وتخليص القنصليات من نظام الالتزام ، فأصدر قرار المجلس لعام ١٩٦٤م ، وأتبعه بقرارين في ١٩٦٥م ، و١٩٧٥م ، وفي هذه القرارات طلب من جميع ملاك القنصليات في الليفانت الالتحاق -- بوظائفهم فوراً ليديروا العمل بأنفسهم . وأن يقدموا لذلك ضماناً يمكن صرفه ، وألغيت جميع التفويضات . ثم منع القناصل السابقون أنفسهم من ممارسة أعمالهم القنصلية ، تحت طائلة دقع غرامة لا تقل عن وطلب من السفير الإشراف على تنفيذ هذا الأمراا ، وحاول ملاك قنصليتي حلب وصيدا الدفاع عن حقوقهم ، والاحتفاظ بقنصلياتهم ، ولكنهم لم ينجحوا إلا في البقاء مؤقتاً في إدارتها(ا) . وعندما توفي ملاك قنصليتي ينجحوا إلا في البقاء مؤقتاً في إدارتها(ا) . وعندما توفي ملاك قنصلية عنب حقوقهم ، والاحتفاظ بقنصلياتهم ، ولكنهم لم حلب ، اعتبرت مرتبطة بسكرتيرية الدولة للبحرية ، وتمكن كولبير أن يتصرف بها كيف يشاء (٥) وبعد وفاته عمم «سينيوله» هذا الإجراء على

Rappel de Bremond Consul dÁlep 1639. A. C. Correspondance.

<sup>(1)</sup> A. Amirauté. Reg. I. des Insinuations. Fol 729 - Masson: P: 92

<sup>(2)</sup> lettres Patentes de S. M. adresées à Marmery, Consul d'Alep (Y)

<sup>6</sup> Octobre 1613, AA. 363 - Rappel de Bonin Consuld d'Alep 1684.

<sup>(3)</sup> Arrêt de 7 Juillet 1865 . AA. 132 Arrêt de 13 Aout 1675. AA. 132.

<sup>(</sup>٤) مثل وسيسون Seissona في صيدا مثلًا.

<sup>(4)</sup> DArvieux, V. PP: 434 - 35

<sup>(</sup>٥) لقد أعطى كولبير التزام هذه القنصلية إلى شركة الليفانت الفرنسية.

A. de La Marine. B 7 489. Foi 358 - 360 - Mémoire sur la Compagnie du levant.

جميع القنصليات ، وأعلن أن ملكيتها والتمتع بها مرتبطان بسكرتيرية الدولة(١). وبذلك قضي نهائياً على الملكية الخاصة للقنصليات في الليفانت.

ويلاحظ مما سبق أن فرنسة ظلت تسير متخبطة في إدارتها لجالياتها في الإسكالات أكثر من قرن ، ولم تتوصل إلى تشريع إداري لها واضح المعالم ، إلا في الربع الأخير من القرن السابع عشر. ويمكن القول: إن أمري البحرية الصادرين في ١٦٨١م ، و٢٥ كانون الأول ـ ديسمبر ـ سنة ١٦٨٥م ، يضعان الأسس الرئيسية لإدارة الإسكالات ، والتنظيم القنصلي ، ووظائف القنصل وعلاقاته مع الأمة (٢) ولقد استفيد في وضع تلك القواعد من تشريعات الأمم الأخرى وتجاربها ، ومن تجارب التجار والقناصل وآرائهم ، والذي يرجع إلى مذكرة «دارفيو» عن قنصليات الأمة الفرنسية في الليفانت ، في سنة ١٦٨٠ ، يعرف أن معظم ما أتى بها قد تبنته الدولة (٢).

ففي نهاية القرن السابع عشر، وبموجب التنظيمات الجديدة، فإن القنصل كان بالنسبة إلى التجار هو ممثل السلطة الملكية، والقاضي، والحامي، والدليل، وعليه أن ينفذ الأوامر والتنظيمات التي ترده من الوطن، وأن يبلغها لـ «مجلس الأمة» عن طريق قراءتها له، ثم يعلنها

<sup>(1)</sup> ibid. B 7, 491, foi. 437 - 441

<sup>(</sup>Y) ولقد أضيف إلى تلك التشريعات تنظيهات أخرى في القرن الثامن عشر. ولقد جمعت الأوامر الملكية وقرارات المجلس، وتنظيهات مفتشي الإسكالات، وحكام البروفنس، ومراسلات سكرتير الدولة للبحرية، ورسائل سفير الملك في القسطنطينية ( ١٦٨١ - ١٧٤٠م) في مجموعة واحدة حفظت في الأرشيفات التاريخية لغرفة التجارة تحت اسم ١٩٨٤م) في مجموعة واحدة حفظت في الأرشيفات التاريخية لغرفة التجارة تحت اسم ١٩٨٤م، في محموعة واحدة حفظت في الأرشيفي لتنظيم الإسكالات وهي مقسمة إلى ستة أقسام هامة.

<sup>(3)</sup> V. DArvieux, IV. PP: 319-335 - Memoire sur les Consulats,

في مستشارية القنصلية. وكان مكلفاً شأنه في ذلك شأن قناصل جميع الدول ، بأن يلزم ربابنة السفن وأصحابها باتباع القواعد الخاصة بالملاحة والشحن والتفريغ. وكان مسؤولاً عن الأمن والنظام بين التجار ، وفي حالة سلوك فاضح يظهر من بعضهم ، فإنه باستطاعته أن يبقيهم محجوزين في بيوتهم ، وأن يفرض عليهم الغرامات. وفي الحالات الخطرة ، يمكنه أن يجبرهم بموافقة نواب الأمة على العودة إلى فرنسة وعلى جميع القباطئة وأصحاب السفن تنفيذ الأمر تحت طائلة تغريمهم (٥٠٠٥) ليرة .

وكان القنصل الفرنسي - كها هو قنصل البندقية وإنكلترة وهولاندة وغيرهم - قاضياً للتجاراً)، وكان باستطاعته الفصل في القضايا المدنية ، التي لا تتجاوز قيمتها الد (٣٠٠٠) ليرة ، وأحكامه تنفذ بدائياً ، وإذا استؤنفت فإن ذلك يكون أمام برلمان البروفنس. أما في القضايا الجنائية ، فإنه لا استثناف فيها إذا كانت لا تؤدي إلى عقوبات جسدية ، وفي هذه الحالة الاخيرة ، فإن القنصل يعلم بالحادثة ، ويبعث بالمجرم إلى فرنسة في أول مركب يصادف ، لمحاكمته من قبل أميرالية مرسيلية. ولا يجوز للقنصل أن يقوم بعمله القضائي إلا ومعه نواب الأمة ، وأربعة من وجهاء التجار ، ولكن هذه القاعدة لم تكن تطبق إلا في الإسكالات الكبيرة ، إذ أنه من الصعب يصطدم بها القنصل أثناء عمله القضائي ، أن الشهود كانوا يرفضون الإدلاء يصطدم بها القنصل أثناء عمله القضائي ، أن الشهود كانوا يرفضون الإدلاء بشهادتهم ، ومن ثم صدر أمر (١٢ نيسان - أبريل سنة ١٧٠٧م) الذي أعطى القناصل حق تغريم هؤلاء بعشرين ليرة . وفي حالة النزاع بين أعطى القناصل والتجار ، فإن على الطرفين الرجوع إلى محكمة أميرالية مرسيلية ، ولكن المحكمة نادراً ما تبت بالأمر ، لأن المتخاصمين كانوا يحملون شكاواهم ولكن المحكمة نادراً ما تبت بالأمر ، لأن المتخاصمين كانوا يحملون شكاواهم

 <sup>(</sup>١) إن الأعيال القضائية للقناصل محددة بأمر البحرية سنة ١٦٨١م، الذي يرجع إلى
 الإمتيازات الفرنسية العثمانية.

أمام السفير، وغرفة التجارة ، وآمرالبروفنس ، أو الوزير نفسه ، إذا لم تحل المشكلة «ويجب أن يكون معلوماً دائماً - كما يكتب دارفيو قنصل حلب في أواخر الفرن السابع عشر - أن خوري الكنيسة كان في كل وقت قاضياً في الحلافات ، التي كانت تقوم أو يمكن أن تقوم بين القناصل والتجار»(١). إلا أن أحكامه نادراً ما كانت تساعد على حفظ السلام في الإسكالات.

وإذا كانت سلطة القنصل تضعه غالباً في نزاع مع التجار ، فإن حاجتهم إلى حمايته كانت تقف في وجه تأزم العلاقات بين الطرفين ، أو أنها كانت تعيد الانسجام الطيب بينهما سريعاً ، فالقنصل كان في الواقع بصورة دائمة في مفاوضات مع الباشا ، و«السلطات الحاكمة» ، لمنع البلص والغرامات ، واستيفاء الرسوم الجائرة ، والمطالبة بمعاقبة الإهانات الموجهة للتجار، والحصول على تسهيلات جديدة للتجارة. لقد كان من واجبه البحث عن وسائل لتنمية تجارة أمته على حساب الأمم المنافسة ، وعلى توسيع دائرة علاقاتها التجارية ، وإدخال بضائع وسلع من نوعية جديدة فيها . وإن المذكرات المرسلة من القناصل إلى سكرتير الدولة للبحرية ومراسلاتهم مع الغرفة ، تبين أنهم كانوا يبذلون جهوداً كبيرة في تأدية هذه المهمات. وأخيراً فقد كان على القنصل أن يقوم بالقرب من التجار بدور الناصح والمرشد. فهو بصورة عامة أكبر سناً من المفوضين والتجار الشباب في الإسكالات (لم يكن المنصب يعطى إلا لمن تجاوز الثلاثين من عمره) ١٦) ، وهو على علم بعادات البلاد ، وخبير بالتجارة فيها ، ومن ثم كان عليه أن يفيدهم من تجربته ، وأن يضع حداً لمنافساتهم الخاصة المسيئة لهم ولتجارتهم ، وأن يصدر الأوامر المنظمة لعملهم ، مستندأ إلى تعليهات غرفة التجارة والمفتشين.

وكانت نفقات القنصل كبيرة كها أشرنا إلى ذلك ، وكان قد خصص له

(1) DArvieux, VI. P: 4. (1)

(2) Masson, P: 151. TitreiX. Art. I. de L'Arret - 1681

الفصل التاسع، والبند (١) من قرار البحرية سنة ١٩٨١م.

رسم ٢٪ على البضائع الصادرة من إسكلته لسد حاجته ، وقد أوصى دارفيو بضرورة رفعه إلى ٣٪ في جميع الإسكالات ، أسوة بها كان عليه الأمر في إسكلة القاهرة ، وبقي الأمر يتذبذب بين ٢٪ - ٣٪ إلى سنة ١٩٩١م ، حيث بحدد للقناصل مرتبات ثابتة ، وألغيت جميع الرسوم التي كانوا بجبونها على المراكب الفرنسية ، وأقيم رسم حمولة لصالح غرفة التجارة لتسد نفقات القناصل ، وجاء قرار المجلس في ٢٧ كانون الثاني - يناير - سنة ١٩٩٤م ، ليفصل تلك النفقات (١٩٠٠٠). وكانت المرتبات الشخصية للقنصل في حلب ليفصل ثيرة ، وفي صيدا (٣٠٠٠) ليرة .

ومع أن الأوامر الملكية قد حددت القواعد العامة لإدارة الإسكالات ، وأتت تنظيمات غرفة التجارة مفصلة لها ، فإن القناصل بقوا يحملون الأمة نفقات لا علاقة لها بها(١) ، وبقوا يتدخلون بالتجارة ويعملون تحت أسماء

(٣) لقد وزعت نفقات القنصلية كما يلي: Masson: annexe 2 (٢)

نفقات القنصل طعام رجل الهدايا - ايجاد المنزل أجود مماثلة الخاصة الدين - نفقات السكرتير لنواب القناصل والسكرتير والترجمان والحدم - نفقات غير والمرجمان والحدم - نفقات غير والملابس عادية

صيدا ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ للسيد قنتنل مالك القنصلية حلب ٣٠٠٠ ٢٣٠٠ ٩٠٠ مه.٠٠ ٢٣٠٠ لنائب قنصل اسكندرون حلب ٢٥٠٠ لنائب قنصل طرابلس

القدس جميع النفقات هي (٣٦٠٠) لبرة فقط.

 (۲) في سنة ۱۷۱۰م أرسل قنصل حلب الذي عين له (۸۵۰۰) ليرة لنفقات قنصليته إلى الغرفة حساباً بنفقاته، وصل إلى (۱۱۷٤۲) ليرة منها (۹۱۹۸) نفقات عادية ، وهذا يرجع إلى أن القنصل الفرنسي كان يريد أن يظهر بمظهر متميز أمام = ۹۰۳ مستعارة ، أو لصالح تجار معينين يتقاسمون معهم الأرباح(١).

وصفوة القول ، إن سورية كانت في القرن السابع عشر مركزاً لقنصليتين فرنسيتين رئيسيتين ، إحداهما في حلب ، وثانيتهما في صيدا . وكان قنصل حلب حتى السنين الأولى من القرن السابع عشر ، يحمل دون تفريق لقب قنصل في حلب أو طرابلس ، لأن القنصلية الفرنسية اتخذت مقرها الأول في طرابلس وعندما كان القنصل يقيم في إحدى المدينتين ، فإنه كان يضع عاملاً له في المدينة الأخرى (٢) . ومنذ سنة ١٦١٥ ، أي منذ أن وجدت قنصلية صيدا فإن نائب قنصل طرابلس كان بعين تارة من حلب ، وأخرى من صيدا ، وكان يؤخذ في أغلب الأحيان من التجار . وإن أول عامل قنصلي بالمعنى الحق للكلمة ، كان «بير بولار» ، الذي أرسل سنة ١٧٠٤م إلى طرابلس ، التي غدت في سنة ١٧٢١م مقراً لقنصلية (٣) .

أما صيدا ، فتبدأ سجلاتها في منة ١٦٦٥م ، وهو الوقت الذي فصل فيه الملك هذه الإسكلة عن القنصلية العامة لسورية . وقد ذكر Bells مستشارها في عام ١٧٣١م ، أنه لم يجد ما يدل على أنه كان فيها ناثب قنصل ، أو تجار مقيمون قبل سنة ١٦٠٦م . ومن هذه السنة الأخيرة ، حتى سنة ١٦١٥م ، كان قنصل حلب أو نائبه في طرابلس ، هو الذي يعين لنيابة قنصلية صيدا .

AA, 305, 5 mars 1710

(3) ibid. Annexe. II

القناصل الاخرين وبخاصة أنه متقدم عليهم بموجب الامتيازات.

<sup>(1)</sup> BB, 26, 8 décembre 1671, 29 mars 1672, 26 avril 1681 - BB, 2, 3, Délibérations. (1)

<sup>(</sup>۲) في سنة ۱۹۸۷م، كان جاك كور و Courreau هو نائب قنصل في طرابلس لصالح وجان رينيه، المقيم في حلب. وعندها مر بها السفير وسافاري دو بريف، وجد فيها نائب قنصل، وكان ذلك في سنة ۱۹۰۸. وكان يملأ هذا إلمنصب في سنة ۱۹۰۸م دكلود بونيه، وفي سنة ۱۹۰۸م وجيرفه تاركه». Charles - Roux. P: 188.

وقد حاولت فرنسة \_ كما شاهدنا \_ سابقاً \_ إقامة قنصلية في القدس ، لأسبباب دينية ، إلا أنها أخفقت ، فكلف قنصل صيدا بشؤون بيت المقدس ، وكان في كل عام تقريباً يتوجه أثناء أعياد الفصح إلى القدس (١).

ولا بد من الإشارة أخيراً إلى قنصلية بيروت. فقد جرى نزاع في منتصف القبرن السابع عشر بين قنصلي صيدا وحلب ، حول رسوم القنصلية في بيروت ، وانتهى الأمر بأن منحت نيابة القنصلية في هذه الإسكلة إلى أي نوفل الخازن ، في سنة ١٦٥٥م ، ولكن الخلاف لم يحل ، فقصلت بيروت عن صيدا وحلب ، وأعيد تعيين أبي نوفل قنصلاً عليها في سنة ١٦٦٣م ١١٠ ، ولكن قنصلية بيروت لم تبق دائمة ، بل كانت تلغى ثم تعاد وعلى الرغم من ولكن قنصلية بيروت لم تبق دائمة ، بل كانت تلغى ثم تعاد وعلى الرغم من أن تنظيمات سنة ١٦٨٥م ، منعت تولي رجل أجنبي منصب القنصلية الفرنسية ، فإن الملك حرصاً على علاقاته مع موارنة لبنان ، أبقى آل الخازن في هذا المنصب إلى أوائل القرن الثامن عشر ١٠٠٠.

أما الإسكندرون ، فقد غدت نيابة قنصلية مرتبطة بحلب ، منذ سنة ١٦٧٤م ، والرملة نيابة قنصلية مرتبطة بصيدا منذ سنة ١٧٠١م ، بينها لم تصبح عكا نيابة قنصلية حتى سنة ١٧٢٣م ،.

فالقنصل عامة ومهما كانت جنسيته، كان يلعب إذا دوراً مضاعفاً، ويجب أن يجمع في شخصه صفات من الصعب وجودها مجتمعة عادة في الرجل نفسه: شخصية الإداري الحازم، والسياسي الماهر، والتاجر الخبير. ومن ثم كان القناصل الصالحون نادرين. وكان يختار معظمهم في فرنسة من أسر بروفنسية مرسيلية، مثل أسر «انطوان» وابريمون» و «ماجي»

<sup>(1)</sup> Ibid. P: 168

 <sup>(</sup>۲) يرجع إلى الدويهي \_ تاريخ الطائفة المارؤنية ص ۲۳۰ \_ ۲۳۷. و ريستلهوبر \_
 تقاليد فرنسة ص ۱٤۸ \_ ۱۵۸.

<sup>(</sup>٣) ريستلهوبر - ص ١٦٧ - ١٧٥.

<sup>(4)</sup> Charles - Roux. PP / 169 - 170

ولاالفابر، وااللامبرور، لأن خبرتهم في الميذان التجاري ، ومعرفتهم لعادات البلاد ، كانت أوسع وأعمق من غيرهم . وفي نهاية القرن السابع عشر ، كان يرسل أحياناً بعض الباريسيين ، إلا أن اختيارهم لم يكن موفقاً ، فالتجار كانوا في نزاع مستمر معهم ، لكونهم غرباء عن عاداتهم . وكانت الغرفة تبدي تحفظها وحذرها منهم . ومهيا كان أصل القناصل الذين استلموا إسكالات سورية ، في القرنين السادس عشر والسابع عشر ، فإن بعضهم كان متميزاً بالذكاء والخبرة ، ففي حلب برز فرانسوا بيكة ، وفرانسوا بارون ، ولوران دارفيو ، وفي صيدا «انطوان بيتانديه» وغيرهم . وكان القنصل القدير يستمر في عمله ، أكثر من المدة القانونية المخصصة له ، وهي ثلاث سنوات (۱) ، أي أن نجاح القنصل في مهمته كان يدفع الملك وهي ثلاث سنوات (۱) ، أي أن نجاح القنصل في مهمته كان يدفع الملك

هذا ما يخص المؤسسة الفنصلية الفرنسية في سورية ، أما المؤسسة القنصلية الإنكليزية ، فقد قامت في بلاد الشام منذ سنة ١٩٨٣م ، عندما عين سفير إنكلترة الأول «هيريورن» «ريتشار فوستر» قنصلاً على ونواحي حلب ودمشق وحماة وطرابلس والقدس ، وجميع الإسكالات الأخرى أينها كانت في مقاطعات سورية وفلسطين» وأمره أن يقيم في طرابلس (٣). أما في حلب ، فقد عمل «جون باريت» الذي رافق «جون نيوبري» في رحلته ، في سنة ١٩٨٣م، وبقي فيها حتى موته سنة ١٩٨٦م (١٠).

Masson: P: 245, 267

<sup>(1)</sup> Masson, P: 267 - D'Arvieux VI. P: 315

 <sup>(</sup>۲) احتفظت فرنسة بقنصلها في حلب السيد دشامبون، خمس سنوات (١٦٩٧ - ١٦٩٧)، والسيد دبلان، عشر سنوات (١٦٩٨ - ١٧٠٧م)، ولم تر صيدا في عشرين عاماً (١٦٩٥ - ١٦٩١م) والسيد دلامبروره.

<sup>(3)</sup> Wood. P: 15

<sup>(4)</sup> Ibid: P: 15

فالمؤسسة القنصلية الإنكليزية المتمثلة بالقناصل ونواجهم.، كانت تنشأ في مختلف الموانيء والمدن التي تقيم فيها جاليات إنكليزية ، أو تأتي إليها مراكب إنكليزية إذا وجدت ضرورة لذلك. وعلى الرغم من أن «هيربورن» أخذ حق تعيين القناصل ، فإن قناصل المراكز الكبرى مثل حلب مثلاً ، كانت تعينهم الشركة في لندن ، بينها نيابات القنصليات الصغيرة ، التي كان على رأسها ليفانتيون أو أجانب ، فكانت تملأ من قبل السفير أو من قبل قنصل أزمير(١). ولا يعرف بالضبط متى انتقلت القنصلية رسمياً من طرابلس إلى حلب ، ولا بد أن يكون هذا بالطبع بعد تعيين فوستر. ويفهم من مراسلات «ساندرسون» ، أن حلب غدت مركزاً منتظمًا لتجارة الشركة في سنة ١٥٨٦م. وفي الحقيقة يمكن تتبع أسهاء جميع القناصل دون انقطاع منذ ذلك التاريخ ٢٠). ومن المحتمل أن قنصلية ، أو نيابة قنصلية كانت قائمة لزمن معين في طرابلس ، بعد أن انتقل مركز التجارة الرئيسي إلى حلب ٢٠٠٠. وفي الواقع لم يكن للشركة في النصف الأول من القرن السابع عشر مؤسسات أخرى على الشاطىء السوري ، ما عدا الإسكندرون ، مع أن بعض أعضائها وممثليها كانوا يتاجرون بالتأكيد في صيدا وعكا(١). ومن المحتمل أنهم كانوا يعملون تحت حماية القناصل الفرنسيين في هذه الأماكن ، فالفرنسيون كما شاهدنا كانوا أكثر تمثيلًا ، ولقد اكتسبوا وضعاً سائداً في المنطقة ، لم يكن الإنكليز والهولانديون بقادرين على مقاومته والحطّ من شأنه (٥).

ومن الوظائف القنصلية المأجورة ، كانت حلب أهمها في تاريخ الشركة . فالوثائق تدل على أنه كان يدفع لقنصل حلب (٢٥٠٠) دولار (جنيه)،

| (1) ibid. P: 217 | (1) |
|------------------|-----|
| (2) ibid. P: 75  | (*) |
| (3) Jbld. P: 77  | (4) |
| (4) ibid         | (t) |
| (5) Ibid         | (0) |

سنوياً في سنة ١٦٦٦م، و(٣٠٠٠) دولار (جنيه) في سنة ١٦٤٩م، ثم قرر تثبيت القيمة على (٢٠٠٠) دولار (جنيه). وبالإضافة إلى ذلك، أعطي القنصل مند سنة ١٦٣٠م، هبة سنوية قدرها (١٠٠٠)، و(٥٠٠٥) دولار (جنيه) نفقات سفره إلى تركية، وعودته منها. وهذه المرتبات أفضل من تلك التي كان يتقاضاها القناصل الفرنسيون، عما جعل القناصل الإنكليز قادرين على إظهار أنفسهم وأبهتهم أكثر من منافسيهم في جميع الإسكالات، التي كانوا فيها جنباً إلى جنب(١).

أما القنصليات الأقل أهمية من حلب، مثل طرابلس مثلاً، فإن نواب القناصل فيها لم يكونوا يتلفون أجراً، وإنها يتناولون ضريبة ٢٪ رسم قنصلية ، تدفع على جميع البضائع والسلع العائدة لأعضاء الشركة ، التي تمر من موانئهم ، مقابل أن يعملوا وسطاء بين الشركة والإسكلة والجمرك والموظفين الآخرين ، أي أن يحموا تجارة الشركة ، ويسهلوا أمورها(٢).

وكل من كان ينتخب لمنصب قنصل ، عليه أن يقسم يميناً يتعهد فيه بحسن السلوك طيلة مدة خدمته ، كها كان عليه أن يقدم ضهانات مالية . فحلب مثلاً كان يدفع عنها في سنة ١٦٤٩م، (٥٠٠٠) دولار (جنيه) ، وقد قدمها للقنصل في ذلك العام عشرة أصدقاء ، كل واحد منهم (٥٠٠) دولار (جنيه) . ويظهر أنه قد سمح في البدء للقناصل بالمتاجرة لحسابهم الخاص ، كها حدث هذا مع قناصل البندقية وفرنسة ، ولكن منذ سنة ١٦٢٤م ، منعوا من ذلك ، وبقي القرار ساري المفعول حتى نهاية وجود الشركة عام منعوا من ذلك ، وبقي القرار ساري المفعول حتى نهاية وجود الشركة عام ١٨٢٥م . وفي سنة ١٧٠١م ، استدعي القنصل «هيستينكس» من حلب لأنه تاجر خلافاً للقوانين ٢٠).

وكمانت جميع تعيينات القناصل تجري بالاسم ، ولمدة محدودة من

<sup>(1)</sup> lbld: P: 217 - 218

<sup>(2)</sup> Ibid: P: 217 (Y)

<sup>(3)</sup> ibid: P: 218

السنين ، تتراوح بين ٣ ـ ٥ سنوات ، ولقد استدعي بعض القناصل ، أو أحل محلهم ، لأن مدتهم قد انتهت. وكان من حق الشركة أن تعزل أي قنصل ، في أي وقت لسوء تصرفه (١). وفي الحقيقة لقد كان الموت أو الاستقالة هما اللذان يشغران المنصب من صاحبه ، إذا لم تكن هناك شكوى ضده ، أي أن ثبوت صلاحية القنصل للعمل الذي عين من أجله ، يعدد مدة عمله بشكل طبيعي ، حتى أن عدد من تبوأ هذا المنصب لعشرين أو ثلاثين عاماً كان كبيراً. وإذا حدث انقطاع بسبب الموت أو التغيب ، أو أي سبب آخر ، فإن سفير الشركة في القسطنطينية كان يعين أحياناً نائب قنصل مؤقتاً ، وأحياناً كان يسلم المنصب للجنة مؤلفة من خسة تجار (١٠).

وكانت الشركة تنتقي لمناصب القنصلية في الإسكالات رجالاً ذوي خبرة وكفاية، ومعرفة بعادات أهل البلاد، وطبائع السلطات الحاكمة، حتى أن وسائديز، يذكر أن قنصل حلب في زمنه، كان كفياً بحيث لا يمكن أن يوجد واحد يملاً مكانه بشكل أفضل مما هو فاعل (٢).

ولقد كان القنصل الإنكليزي، شأنه في ذلك شأن القناصل الآخرين، هو رأس الجالية الإنكليزية، وممثلها في كل مظهر من مظاهر حياتها، وهو حاميها والمدافع عنها، والقاضي في خصومات أفرادها بموجب الامتيازات وقوانين إنكلترة والعرف. وكان على القنصل ضهان احترام الحقوق التي نالها الإنكليز في الاتفاقات مع الدولة العثمانية، وتنفيذ أوامر الشركة وقراراتها، والقضاء على سوء الاستعمال، مثل استيراد النقد الزائف، كما كان عليه أن يلزم ربابنة المراكب والتجار على أن يقسموا يميناً على سلامة

<sup>(1)</sup> Bid: P: PP 218 - 219 (1)

حدث هذا الأمر في القرن الثامن عشر فقط عندما استدعي Purnell ، في سنة ١٧٧٦م، من قنصلية حلب، وكذلك Kinlach في سنة ١٧٦٦م.

<sup>(2)</sup> lold: P: 219

<sup>(3)</sup> Sandys: P: 68

وصحة إدخالات جميع السلع المحمولة إلى الميناء ، وأن يحترموا قوانين الملاحة ، وحسن سلوك المراكب في الميناء . وكان القنصل مسؤولاً عن المحافظة على النظام الحسن بين رجاله ، والفصل في الخصومات بينهم . وكان عليه أن مجاول إصلاح أي مواطن منحرف ، وإذا لم يرعو ، فعليه إرساله إلى وطنه . ولقد طلب إلى القنصل الاحتفاظ بالسجلات والأوراق الخاصة بأي رجل إنكليزي يموت في حدود قنصليته ، والتأكد من أن ثروته قد عادت فعلاً إلى ورثته الحقيقيين . وإذا ما رأى القنصل ضرورة فرض ضريبة ما على التجار ، أو صرف مبلغ من مال الشركة ، أو الإقدام على عمل هام ، فإنه كان عليه أن يدعو الجالية كلها إلى اجتماع عام ، ولا يستطيع التصرف من نفسه (۱) .

لقد كان القناصل الإنكليز في إشرافهم على الشؤون الداخلية للجاليات، ممثلين لسلطة شركة الليفانت، كما كانوا قضاتها ومراقبي جميع أمورها، وبهذا يختلفون عن قناصل البندقية وفرنسة، إذ أن هؤلاء يمثلون حكوماتهم ومصالحها التجارية، لا مصالح شركة معينة. إلا أن تفصيلات العمل في الإسكالات هي نفسها، فهم في مفاوضات مستمرة مع الباشا وغيره من السلطات المحلية، لدفع المصادرات والبلص، ومعاقبة الإهانات والحصول على تسهيلات جديدة للتجارة. كما كانوا الرأس الاجتماعي والحصول على تسهيلات جديدة للتجارة. كما كانوا الرأس الاجتماعي المحلية، فهم يستضيفون المسافرين والسياح الإنكليز، ويحتفلون بالأعباد الوطنية والدينية، ويتبادلون الزيارات والضيافة مع القناصل الآخرين والأعبان المحليين(٢).

ويستنتج مما سبق ، أن المؤسسة القنصلية الإنكليزية قد اتبعت في كثير من تنظيماتها الأساسية ما كانت البندقية تسير عليه ، ولم تعتمد على التجربة الخاصة البحتة ، كما فعلت فرنسة ، ومن ثم لم تقع في التخبطات التي

<sup>(1)</sup> Wood: P: 219

<sup>(2)</sup> Ibid. P: 220

غاصت فيها هذه الأخيرة ، فالنظام بصورة عامة ، كان مستتباً بين العاملين في التجارة والقنصل ، والغرامات التي يتعرضون لها أقل ، لمحافظة هذا الأخير بشدة على النظام والأمن بين أعضاء الجالية ، وللتصرف الواعي منه تجاه السلطات المحلية . إلا أن هذا لا يمنع من أن التجار كانوا يثيرون لمستخدميهم بعض المشاكل ، ولكن القنصل بسلطاته الكبيرة في العقاب ، كان باستطاعته ، أن يغرم ويسجن ويعيد إلى الوطن من يخالف أو يسيء إساءات بالغة (۱).

والشيء نفسه يمكن أن يقال عن القنصل الهولاندي، فهو يعين من قبل غرفة أو شركة أمستردام لملاحة المتوسط وتجارته ، وتوافق على هذا التعيين الجمعية العمومية الهولاندية. ويرتبط القنصل المقيم في حلب بالمقيم العام الهولاندي في القسطنطينية ، مثلها هو الحال مع بقية قناصل الدول وارتباطهم بسفرائها إلا أن القنصل الهولاندي لم يكن ليتقاضي أجراً معيناً من الغرفة ، وإنها سمح له بجباية ٢٪ رسم قنصلية على البضائع الهولاندية في الإسكلة التي يقيم فيها القنصل. كما سمح له بالتجارة ، أي لم تحرم عليه كما فعلت البندقية وفرنسة وإنكلترة ٢٠). وفي الحقيقة أن المؤسسة القنصلية الهولاندية في سورية ظهرت متأخرة عن قنصليات الدول الأخرى ، لأن هولاندة لم تتلق امتيازاتها من الدولة العثمانية إلا في سنة ١٦١٢م ، وبقيت تجارتها في هذه البقاع محدودة حتى منتصف القرن السابع عشر ، وكذلك فإن عدد عملائها في الإسكالات ضئيل جداً ، ولم يكن ليتجاوز عدد أصابع الكف ، وكانت تكلف أحد هؤلاء العملاء المرموقين للقيام بهذه المهمة. ولكن ضآلة عدد الهولانديين في مختلف الإسكالات السورية ، دفع الجمعية العمومية الهـولانـدية إلى تسليم قنصلية هولانـدة في حلب وتـوابعها إلى القنصل الفرنسي ، لمدد طويلة ، وذلك في النصف الثاني من القرن السابع عشر. فدارفيو قنصل فرنسة في حلب سنة ١٦٧٩م ، يدكر أن القنصلية الهولاندية

<sup>(1)</sup> lbid. P: 216

في حلب لم تنفصل عن فرنسة منذ عشرين عاماً ، إلا لتوضع في فترات متقطعة في أيدي قناصل هولانديين ، عندما كانت الجمعية العمومية ترى ذلك ، أو حالة تجارة الرعايا الحسنة تسمح بذلك. وفي الواقع ، لقد انسحب القناصل الهولانديون لأسباب أدت إلى إزعاجهم ، وسلموا قنصليتهم ومصالح الأمة الهولاندية إلى قنصل فرنسة (۱). ومن الضروري التأكيد في هذا المجال أن الصراع بين إنكلترة وفرنسة من أجل رسوم القنصلية الهولاندية ، كان يتجدد كلها كانت تشغر قنصلية هولاندة لسبب أو لآخر ، لأن كل واحدة كانت تطمع بها ، ومن أمثلة ذاك الصراع ما حدث أثناء قنصلية دارفيو في حلب (۱). ويظهر نما كتبه السياح والمؤرخون ، أن هولاندة لم تكن لتهتم كثيراً بتمثيلها القنصلي ، إلا بقدر ما يمكن أن يهيئه لها من فوائد مادية ، ولهذا فإن قنصليتها في أزمير هي الأساس والمنطلق ، وكل ما عداها أقل قيمة وأهمية .

أما الأعمال التي كان يكلف بها القنصل الهولاندي ، فهي لا تخرج أبداً عما ذكر بشأن قناصل الدول الأخرى. وإن كانت إدارة الجالية الهولاندية في سورية هي أقل تعقيداً من غيرها ، لقلة عددها ، إذ كان لا يتجاوز في أواخر القرن السابع عشر في حلب الاثنين ٢٠ ، وفي عكا الواحد ، وكذلك في طرابلس ١٠ .

(1) D'Arvieux, VI. PP: 484 - 486

(2) Ibid. VI. PP; 486 - 499

لقد كان أحد التجار الهولانديين الشباب في حلب وفان بوبارى، متعلقاً بقنصل إنكلترة فسعى لنقل القنصلية الهولاندية إليه. وعندما علم دارفيو بالأمر - وكان مكلفاً بها ته اتصل بالمسؤولين في أمستردام والقسطنطينية، واتضح له أن فان بوبار عندما اقترح القنصل الإنكليزي لم يذكر للسلطات في القسطنطينية جنسيته، فنال والبراءة، التي يريدها. إلا أن الجمعية العمومية ظلت متمسكة بالقنصل الفرنسي، وحدث نزاع ائتهى برفع دارفيو دعوى على فان بوبار.

(3) D'Arvieux. VI. P: 499

<sup>(4)</sup> Vandal: Lettre de M. Nointel & M. de Pomponne. Seida 25 Julin 1674.

ولا بد من الإشارة في نهاية البحث عن القناصل إلى الامتيازات الخاصة ، التي تمتعوا بها من السلطات الحاكمة العثمانية ، وإلى المنافسة الحادة فيها بينهم. فالقنصل عامة معفى من الرسوم الجمركية ، ولبيته حرمته الخاصة ، وله حق رفع علم دولته عليه ، ولا يجوز سجنه لأية حجة كانت ، كما لا يجوز طرده أو ختم منزله. أما القضايا التي كان يدخل فيها طرفاً ثانياً ، فإنها كانت ترفع إلى الباب العالى ، حيث يجيب عنها سفير الدولة التي يتبعها القنصل(١). ومن البدهي أن الدولة العثمانية لم تكن تحترم هذه الامتيازات احتراماً كلياً ، وكانت تنتهكها بين وقت وآخر. أما المنافسة بين قناصل الدول في الإسكلة الواحدة ، وبخاصة في حلب ، فحدث عنها ولا حرج ، وكانت تبدو في مظاهر الأبهة والبذخ والترف أثناء الاحتفالات ، وفي التسابق للحصول على امتيازات جديدة ، وفي إساءة أحدهم للآخر لدى السلطات الحاكمة ، وفي شهاتتهم ببعضهم عند إصابة أحدهم بإهانة أو سوء. وفي الحقيقة كان التنافس يشتد بينهم كلما ازداد نفوذ أحدهم في الإسكلة ، وهذا يرتبط بنفوذ دولته السياسي في القسطنطينية ، أو لدى الأهالي ، كما هو حال القنصل الفرنسي في حلب في أواخر القرن السابع عشر ، إذ أصبح عميلًا سياسياً أكثر منه تجاري ، وبخاصة بعد أن أخذت فرنسة على عاتقها حماية الجاليات الدينية ، ومسيحى البلاد١١). هذا بالإضافة إلى أن قنصل فرنسة قد نال حق التقدم على قناصل الأمم الأخرى في امتيازات سنة ١٦٧٣م. ويجب ألا ينسى أن حجم تجارة الدولة في الإسكلة له أثره الكبير في نفوذ قنصلها ، ومن ثم فإن أي زيادة في حجم التبادلات ، كانت تثير التنافس على قدم وساق.

بقية الهيئة الإدارية في الإسكلة والعاملين في القنصلية:

ولكن إدارة الجاليات الأوربية في الإسكالات ليست هي فقط سفراء

<sup>(1)</sup> Hurewitz. I. P: 25 - Brown: P: 92 . ٢٥ البند ٢٥ . ١٦٧٢ الامتيازات الانكليزية ١٦٧٢ . البند ١٥٥

<sup>(2)</sup> Sauvaget; Alep. PP: 191 - 192

وقناصل، بل إن هذه الجاليات \_ كما أشرنا إلى ذلك مراراً \_ كانت جمهوريات صغيرة وسط الخضم العربي \_ العثماني، وكان القناصل هم الرؤوس العليا الفعلية لهذه الجمهوريات، ويساعدهم في العمل هيئة إدارية تختلف عدداً ووظائف من دولة إلى أخرى.

فإلى جانب قنصل البندقية، هناك «مجلس الاثني عشر»، الذي دعم وأخضع لتنظيم قاس منذ سنة ١٤٩٢م (١), ويختار أعضاء هذا المجلس الاثني عشر من التجار الرئيسين في سورية (٢)، ويقوم باختيارهم القنصل عادة من بين أفضل البنادقة «المدنيين»، ما عدا أفراد أسرته، وفي حالة وجود نبلاء يفضل النبلاء (٣). إلا أن هذا المجلس لا يمكنه أن يجتمع دون دعوة من القنصل، أو يناقش أمراً إلا بوساطته، كما لا يسمح له بالاتصال مباشرة بالبندقية. وكانت قرارات هذا المجلس تؤخذ بثلاثة أرباع الأصوات. إلا أن هذا الأمر كان يعرقل العمل، ولذا فإن التجار لم يأخذوا بهذا المبدأ في القضايا التجارية الهامة، وقد وافق مجلس العشرة في البندقية على هذه الناحية، شريطة أن يكون هناك ممثل عن كل من له تجارة في حلب، وأن يتم ذلك بناء على اقتراح من رئاسة مجلس الخبراء الخمسة للتجارة، والمشرفين

(1) Berchet: P: 10, 19

لقد كان إلى جانب البيل في سورية أيام الحكم الصليبي مجلسان، أحدهما المجلس الكبير، وثانيهما المجلس الصغير. وهذا مشابه تماماً لما كان عليه الأمر في مستعمرة وبيرة الجنوية في القسطنطينية، حيث كان هناك إلى جانب البوديستا الجنوي مجلسان كبير مؤلف من (٢٤) عضواً، وصغير من (٦) أعضاء ولقد وجد هذان المجلسان ليحدا من نزعات البوديستا الاستبدادية والفردية. وهذا هو نفس السبب الذي دعا البندقية إلى إيجاد نبيلين إلى جانب القنصل بصفة مستشارين، قبل أن تنشىء مجلس الاثنى عشر.

Heyd. I. P: 458

Berchet: P: 13

(2) Berchet: P: 31. Cap. VIII (Y)

(3) Ibid. P; 33 - Cap XX1 (Y)

على الكوتيمو(۱). وكان المجلس ينظر في جميع نفقات الكوتيمو التي تصرف لصالح التجارة، وفي القضايا التجارية الهامة، إلا أنه لا يسمح له باتخاذ أي قرار يهدف إلى تأجيل سفر مركب ما، أو تغيير موعد «المودا» (القافلة التجارية) (۱). ويشترك مجلس «الاثني عشر» مع القنصل، في تعيين موظفي القنصلية الآخرين، على أن يتم الانتقاء بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات (۱). كما أنه يسهم في مراجعة حسابات الكوتيمو مع القنصل، بالرجوع إلى سجل عاسب الكوتيمو(۱). وكان محظراً على الأعضاء إعلان أي شيء بحث أو نوقش أو اتخذ في المجلس، وكل من يذيع أمراً يمكن أن يؤدي إلى الإساءة للأمة البندقية، فإنه ينفى، وتصادر جبع أملاكه، وإذا كرر هذا الأمر فإنه يقطع لسانه مباشرة ودون توقف(۱). كما أن من واجبات المجلس مراقبة دخول البضائع والأفراد بحيث تمنع أية بضاعة لم يدفع عنها الكوتيمو أو أي فرد من أسرة القنصل (۱). كما لا يمكن إجبار التجار على دفع مجدد للكوتيمو، إذا لم يقرر ذلك المجلس (۱) وإلى جانب هذه السلطات، كان المجلس يساعد القنصل في بعض أحكامه القضائية (۱)، ويعين من ينوب عنه في حالة تغيبه أو استدعائه.

وإن مجلس الاثني عشر البندقي هذا يشبه إلى حد كبير ما يسمى في إدارة القنصليات الفرنسية «مجلس الأمة»، والإنكليزية «مجلس الجالية».

(١) البند الثامن من التنظيم القنصلي لسورية (٢٠ آب ١٦٢٤). (1) ibid. P: 33 - Cap XVIII - P: 52 (2) Ibid: P: 38 - Cap XLVIII (1) (3) Ibid. P: 40 - Cap. P: 40 - Cap. LVIII (1) (4) ibid. P: 41 - Cap. LXIII (1) (5) Ibid. P: 43 - Cap. LXXVI (0) (6) Ibid. P: 48 - Cap. XCIV (7) (7) ibid. P: 52 (Y) (8) -ibid. P: 33. Cap. XXII (A)

إلا أنه عند المفرنسيين والإنكليز لا يضم عدداً محدوداً من الأعضاء، كما هو الحال عند البنادقة، وإنها كان يدعى إليه جميع التجار وقباطنة المراكب وملاكوها، الموجودون في الإسكلة بالنسبة للفرنسيين، وأعضاء شركة الليفانت وأبناؤهم، والمتدربون لديهم بالنسبة للإنكليز، ولكن كان لا يدعى إليه والصناع، لأنهم لا يكونون جزءاً رئيسياً من الأمة(١). وكان التجار يستنكفون أحياناً عن حضور جلسات هذا المجلس، لنزاعهم مع القنصل أو لكسلهم (١). وكان يكفى لاعتبار الاجتماع قانونياً في مجلس الجالية الإنكليزية حضور القنصل وثلاثة من التجار فقط ١٦ ولمنع استنكاف التجار عن الحضور، فإن التنظيمات الفرنسية فرضت غرامة على كل متخلف، إلا أن التجار الفرنسيين كانوا يدفعونها ولا يحضرون الاجتماع عندما يكونون في خلاف مع القنصل. ولقد أبعد عن مجلس الأمة الفرنسي التجار الذين أفلسوا، وكان يؤخذ نمثل واحد فقط عن كل بيت تجاري، مهما كان عدد أفراده في الإسكلة(١). والمجلس في الإدارتين الفرنسية والإنكليزية ليس دائمًا كما هو مجلس الاثنى عشر البندقي، ولا يجتمع في أوقات ثابتة منتظمة، وإنها كليًا رأى القنصل ضرورة لذلك خدمة للصالح العام، أو دراسة للقضايا الخطيرة، كفرض ضرائب على التجار، أو صرف أية نفقة، أو القيام بعمل هام. والقنصل هو الذي يدعو للاجتماع، ويرأس المجلس، وتؤخد القرارات بأغلبية الأصوات، وحتى لا يكون للقنصل أي ضغط رسمي عليه، فقد حرم لدى الفرنسيين من صوته، ولكنه، أعطى حق حله إذا رأى أنه سيتخذ قرارات معاكسة لأوامر الملك(٥). ويمكن أن يتم الاجتماع بالنسبة للجالية

(1) Masson: P: 451
(2) Wood: P: 219
(3) Ibid
(4) P. de Rausas. I. P: 393
(1)

<sup>(</sup>٥) كما أن القنصل الإنكليزي كان لا يصوّت إلا في حالة تعادل الأصوات.

<sup>(5)</sup> Ibid. P: 394

الإنكليزية إذا ما طلب ذلك اثنان من التجار على الأقل. ويقول ودو روزاس»: إن النصوص لا توضح مهام المجلس، بل تكتفى بالقول: إنه يجب أن تبلّغ عن طريقه براءات الحاية ، وتعيينات القناصل ، وأوامر الملك ، وأن عليه أن يناقش جميع أمور التجارة، وعندما تكون هناك خطورة ما، فإنه يحق للقنصل أن يدعو مجلساً فوق العادة، أي مجلساً يضم إلى جانب التجار، قباطنة المراكب التجارية الراسية في الميناء، وجميع من يرى القنصل حضوره مفيداً. وعلى كل مدعو أن يحضر، وإلا دفع غرامة قدرها (١٠) ليرات، تخصص لتخليص الأسرى. ويقوم بكتابة محاضر الجلسات السكرتير، ويوقعها جميع الحاضرين، ويكون السجل مرقبًا ومعنوناً في كل صفحة من صفحاته(١). وفي الحقيقة كان «مجلس الأمة» الفرنسي يناقش النفقات غير العادية للإسكلة، مثل ترميات البيت القنصلي، أو الكنيسة، ونفقات الأعياد الوطنية، أو الطارئة، والهدايا غير العادية للسلطات الحاكمة ، أو القروض الضرورية لدفع الغرامات، أو الأفاري التي يجب أن تفرض على كل مركب، إلا أن الرسوم الأخيرة كانت لا تصبح نافذة المفعول إلا إذا وافقت غرفة التجارة على قرار المجلس. وكانت جميع القرارات ترسل من قبل القنصل إليها بشكل دائم. وكان لا مجوز لأعضاء المجلس البوح بشيء عما يجري في داخله - كما كان عليه الأمر في مجلس الاثنى عشر البندقي -بل إن أعضاء المجلس في إنكلترة كانوا يقسمون اليمين على الاحتفاظ بسرية الجلسات (١).

ولإدارة مائية الإسكلة، كان «مجلس الأمة» الفرنسي يعين كل عام في شهر كانون الأول ـ ديسمبر ـ نائبين من بين التجار، الذين لا تقل أعمارهم عن (٢٥) عاماً، والذين أقاموا في الإسكلة مدة لا تقل عن عامين. وكان هذا الانتخاب في معظم الأوقات مجالاً للمؤامرات والخصومات، وكان

<sup>(1)</sup> P. de Rausas. P: 394

<sup>(1)</sup> 

<sup>(2)</sup> Wood: P: 219 - D'Arvieux. VI. P: 227

للقنصل هو الآخر مرشحوه الذين يدافع عنهم على الرغم من أنه قد منع منعاً باتاً من التدخل في شؤون الانتخابات (١).

ومن الشروط الواجب توافرها في النائب، أن يكون تاجراً وغير مفلس ويجري الانتخاب بالاقتراع السري. وكان هناك نائبان، نائب أول، ونائب ثان، ومدة كل واحد سنتان، ولكن انتخابها لا يجري في نفس العام، فالذي ينتخب حديثاً هو النائب الثاني، بينها الأول يكون قد انتخب في العام الماضي، ويبقى نائباً أولاً حتى تنتهي مدته، ثم يصبح الثاني أولاً وهكذا. إن وجود نائبين للأمة يفرض وجود ستة بيوتات تجارية فرنسية في الإسكلة، وإذا لم يكن هناك سوى خسة بيوتات، أو أقل، فإن للأمة الحق في انتخاب نائب واحد فقط، تدوم نيابته عاماً واحداً. وإذا توفي نائب أثناء في انتخاب نائب آخر مكانه بسرعة (۱).

ولقد كلف النواب بالسهر على مصلحة التجارة، ويدعوة المجلس الأمة الله دعت الضرورة لذلك. وكانوا يتداولون مع القنصل في المشروعات الهامة، ويقومون بجباية الرسوم المفروضة على المراكب لصالح غرفة التجارة، ورسوم القنصلية. وفي كل ثلاثة أشهر كان على النائبين أن يقدما للقنصل كشفاً مختصراً بالواردات والنفقات التي أجرياها . وكانا يرافقانه في اجتهاعاته مع السلطات المحلية، وفي جميع المناسبات الضرورية . وعند انتهاء مدة عملهها، وفي شهر كانون الثاني بالذات، كانا يقدمان للسكرتارية تفصيلات كاملة عن مدة إدارتها العمل، وكل هذه التقارير والكشوف، كانت ترسل كاملة عن مدة إدارتها العمل، وكل هذه التقارير والكشوف، كانت ترسل الم غرفة التجارة في مرسيلية ، في أول مركب يسافر من الإسكلة ، لتكون الغرفة على اطلاع تام على حالة التجارة فيها (٢٠) .

<sup>(1)</sup> Masson: P: 452

<sup>(2)</sup> P. de Rausas, PP: 495 - 496 (Y)

<sup>(3)</sup> Masson. P: 453 - de Rausas P: 496 (\*\*)

وكانت أعيال النواب في بادىء الأمر شرفية ، بل إن غرفة التجارة رفضت الموافقة على النفقات التي صرفت لهم من قبل الإسكالات. وكان يحدث أنهم يحصلون على أرباح كبيرة من عملهم ، بتصرفهم أحياناً بالأموال الكثيرة الموجودة في عهدتهم ، في خزينة الأمة . وكان هذا خطراً كبيراً على أموال الجالية ، وبعد عدة إفلاسات لبعض نواب الاسكالات صدر قرار في ٢٧ كانون الثاني \_ يناير \_ سنة ١٦٩٤م بأنه ابتداء من هذا التاريخ يجب أن يوضع مال الأمة في البيت القنصلي ، وفي خزينة ذات ثلاثة مفاتيح ، واحد يحتفظ به القنصل ، والثاني السكرتير (المستشار) ، والثالث مع النواب . ولما رفض بعض التجار بعد ذلك القيام جذه المهمة ، فقد اتفق على منح كل رفض بعم النواب . والإسكالات الكبيرة ، و(١٠٠) في الصغيرة ، بالإضافة إلى ٢٪ من جميع ما يجمعونه من مال لصالح غرفة التجارة(١) .

وكان يقوم بعمل النواب الفرنسين المالي، ولا سيما من تاحية جمع الرسوم في المؤسسة القنصلية البندقية، مساعد للقنصل (Secontro)، ويقوم بمسك سجل لواردات الكوتيمو ونفقاتها(۱). وفي الحقيقة لقد كان القنصل هو المسؤول الأول عن هذا العمل إذ عليه أن يلزم الجميع بدفع ما عليهم من رسوم (۱۱). وكان هو ومجلس الاثني عشر يراجعان حسابات الكوتيمو، كما كان عليه عند عودته من مهمته إلى البندقية أن يقدم لحكومته كشفا بالحساب، دون أن يدخل بالطبع نفقاته الخاصة ونفقات الأسرة، ويجب أن يتم هذا في الأشهر الستة الأولى من عودته (۱). ومما يدل على مسؤولية القنصل المباشرة عن جباية الكوتيمو، أنه كان يقوم هو واثنين من التجار الحكماء بتقويم البضائع، التي يجب أن تؤخذ عليها الرسوم (۱۰). وكان على القنصل بتقويم البضائع، التي يجب أن تؤخذ عليها الرسوم (۱۰). وكان على القنصل

| H) Manyar B. dee                                 |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| (1) Masson: P: 453                               | (1) |
| (2) Berchet. P: 37 - Cap. XLV                    | (*) |
| (3) Ibid. P: 30. Cap. V                          | (٣) |
| (4) ibid, P: 31. Cap. XX                         | (£) |
| (5) ibid. P: 41. Cap. LXII - P. 38. Cap. XXX VII | (0) |

كذلك إرسال جميع حسابات الكوتيمو، وكشفا بالمراكب القادمة والغادية في كل عام إلى والمشرفين على الكوتيمو، ولقد تألفت لجنة بهذا الاسم في ١٨ آب (اغسطس) سنة ١٥١٩م، من ستة أعضاء، كل اثنين منهم يمثلان مدينة من المدن الثلاث، الإسكندرية ودمشق ولندن. وكان مفروضاً على القناصل في سنة ١٥٢٦م، إرسال نسخ من جميع الكتب واليوميات والعقود إلى هذه اللجنة لتدققها، وكذلك، أسهاء التجار المديونين والدائنين من البنادقة والعرب، وكذلك كانت تدقق نفقات الكوتيمو من قبل لجنة المشرفين على الكوتيمو بالاشتراك مع لجنة الخبراء الخمسة (۱).

وهكذا يبدو أن القنصل البندقي والعاملين معه في القنصلية متيدون من قبل السلطات في البندقية وكان لها الصلاحية في إعادة النظر في أعمالهم ونفقاتهم ٢٠).

أما بالنسبة للجالية الإنكليزية، فقد كان إلى جانب القنصل موظف يشبه المساعد البندقي السابق، وهو والخازن». ولقد كان في حلب خازن منذ الأيام الأولى للشركة، ومنع هذا الخازن شأنه شأن موظفي القنصلية الإنكليزية جميعاً من التجارة. ولقد حدد عمله بسنتين، إلا أنه يمكن إعادة تغيينه، وعليه قبل استلام عمله أن يقسم يميناً بأنه سيجمع الضرائب كلها، دون تحيز أو تلاعب، وأن يقدم الحسابات عندما يطلب إليه ذلك، وأن يستخدم منتهى الحرص في الصرف. ومنذ سنة ١٦٥٨م، لم يعد بإمكان واحدهم أن يصبح خازناً ما لم يكن قد أقام في الإستكلة خمس سنوات على الأقل. وكان الخازن في بادىء الأمر ينال أجراً بنسبة ما يجمع من ضرائب، ولكن هذا تحول تدريجياً إلى أجر سنوي. ففي حلب كان الخازن ينال (٢٠٠٠) وبقيت كذلك حتى سنة (جنبه)، ارتفعت إلى (٣٠٠٠)، ثم إلى (٤٠٠٠)، وبقيت كذلك حتى سنة وكان على الخازن أن يدفع تأميناً مالياً قدره (٢٠٠٠) جنيه في

<sup>(1)</sup> Berchet. P: 46. Cap. XCVIII. PP 44 - 45. Cap. LXXXV. Cap. LXXXVIII. P: 46. Cap. XCVIII
(2) Ibid. P: 54. Parte 20 Agosta 1624

(\*Y)

القنصليات الكبيرة، مثل حلب(١).

والخازن مسؤول عن النفقات، كما هو مسؤول عن جمع الضرائب، فهويصرف بموافقة السفير أو القنصل المال الضروري للانفاق على البلص، والغرامات، والهدايا، والرشوات، وبقية المصروفات ذات الطابع العام. وكان هو الذي يدفع كذلك أجور جميع خدم القنصلية. وإن أية ميزانية يعدها هذا الخازن في إسكلة ما، كان عليه أن يعرضها على خازن السفارة في القسطنطينية في أوقات منتظمة، وأن يهيء سجلاته كل ثلاثة أشهر، أو سنة للمراقبة والتدقيق. وكان يشرف على عملية تدقيق الحسابات أربعة أفراد، تنتخبهم الجالية، ويكون واحد مهم تاجراً منذ خس سنوات على الأقل. وبعد الانتهاء من التدقيق في الإسكلة، ترسل الحسابات إلى لندن، حيث تعتمدها الشركة، وعلى الخازن أن يحصل من التجار على تقرير دوري عن البضائع التي يجب أن ترسل أو تستقبل، وهذه التقارير كان يبعثها دورياً إلى الوطن لتدقيقها (٢).

وهكذا يلاحظ أن الإشراف على الشؤون المالية، بالنسبة لمعظم الجاليات متشابه في خطوطه العامة، وإن كان يبدو أكثر مركزية ودقة وتنظيمًا لدى الجالية البندقية والإنكليزية. أما مصادر خزينة كل جالية، فتختلف إلى حد ما من دولة إلى أخرى، فهناك «الكوتيمو» عند البنادقة، وهو مال يدفعه التجار البنادقة، أو من يحمل علمهم على السلع والبضائع التي يستوردونها أو يصدرونها. وقد وضعت البندقية تعرفة خاصة لكل نوع مستورد، أو مصدر، تجبى الرسوم بموجبها (٣) ويضاف إلى هذه الضريبة

<sup>(1)</sup> Wood: PP: 220 - 221

<sup>(2)</sup> Ibid. P: 221

<sup>(3)</sup> Berchet. P: 29 - 30. Cap. IV

 <sup>(</sup>٣) يرجع إلى وبرشه؛ للإطلاع على تفصيلات التعرفة. وقد صدرت بقرار من السناتو
 قي ٥ آذار ـ مارس ـ سنة ١٥٣٧م. ويلاحظ أن منحة القنصل من السلطان كان

المحددة ما يمكن أن يفرض من رسوم إضافية لوفاء بعض الديون المتراكمة على خزينة الأمة، لسبب من الأسباب. وكانت تتراوح بين لم يروم برائ ولا بد من الإشارة أنه كان يدخل الخزينة بعض الغرامات المفروضة على المخالفين من التجار البنادقة، وبخاصة من يستدين منهم(٢). وكان على المغالفين من التجار البنادقة، وبخاصة من يستدين منهم(٢). وكان على القنصل أن يتلقى المدفوعات مالاً نقدياً (٢). وكانت الأموال المجموعة تكفي إلى حد كبير حاجات الأمة ونفقاتها. ومنها أجر الترجمان، ونفقات المراسلين، والهدايا المقدمة للباشا وغيره من السلطات الحاكمة، وقد وصلت نفقات المقنصل البندقي في ثلاث سنوات، هي مدة إقامته، إلى ٥٠٠٠٠٠.

يؤخذ عليها رسم معين.

قرشان على الليرة \_ المنحة التي اعتاد السلطان تقديمها للقنصل.

٤ دراهم (الدرهم أكثر من ثلث دوكات) على قنب الحيال.

٣ دراهم على كل علبة من الزعفران والعنبر والمرجان.

إ ١ جرهم على كل قنطار من النحاس.

 أ درهم على كل قنطار من الكينابر. (سولفور الزئبق الأحمر)، ودرهم على كل قنطار رصاص.

١ درهم على كل قنطار من التوابل التي تخرج من سورية.

ا درهم على كل قطعة فضة تدخل سورية.

٣ دراهم على كل قطعة من القياش الرقيق.

٣ دراهم على كل حمل من القياش الكتاني.

¿ ٤ درهم على حزمة من الجلود.

﴿ ١ درهم على كل قنطار من الفضة الخام.

﴿ ٧ درهم على كل حمل حرير يدخل أو يخرج من سورية.

١ درهم على كل شيء قيمته أكثر من ٢٠٠ درهم يدخل سورية.

¿ ٤ درهم على كل حمل من القياش الجديد المذهب.

(1) Ibid. P: 39. Cap. LVI

(2) Berchet: P: 37. Cap. XXXIX (Y)

(3) ibid. P: 36. Cap. XXXVII (\*\*)

(4) Russel, II. P: 392. Annexe. (£)

أما خزينة شركة الليفانت الإنكليزية ، فكانت تتقاضى رسبًا قدره ٢٪ على جميع الصادرات والواردات ، باسم رسم القنصلية لتدارك نفقات الجاليات . وكان هذا الرسم يكفي مبدئياً لجميع النفقات ، ولكن في الحالات غير العادية ، فإن الفناصل كانوا يرجعون إلى مجلس الجالية (١) . وكان رسم القنصلية ليس ثابتاً تماماً ، وإنها كان يتناسب مع حالة التجارة ومالية الشركة ، فبين الثورة الإنكليزية وإعادة النظام الملكي ، هبط إلى ١١٪ ، بينها ارتفع في منتصف القرن الثامن عشر إلى ١٠٪ . وكان على خزينة كل إسكلة أن تسلم الفائض لديها إلى السفارة في اصطنبول من وقت إلى آخر ، محتفظة بكمية صغيرة لنفقات العمل ، وكان خازن القسطنطينية يرسله بدوره إلى بكمية صغيرة لنفقات العمل ، وكان خازن القسطنطينية يرسله بدوره إلى لندن ، إذا أراد ألا يزعج نفسه في الحفاظ عليه (١).

وفي فرنسة لم يكن هناك في البدء أية خزينة باسم الجالية، وإنها كانت تجبى رسوم باسم رسوم القنصلية لتسد حاجات القنصل نفسه. وفي الحقيقة لم تكن الجالية الفرنسية في بادىء توضعها جماعة متهاسكة في أية إسكلة، ولم يفكر التاجر الفرنسي بضرورة وجود خزينة مشتركة على غرار البندقية، بل إنه أظهر تذمره ونقمته من الرسم الذي سمح هنري الرابع للسفراء بجبايته، لسد نفقات السفارة في القسطنطينية، ووفاء الديون. وقد وافق على دفعه لأنه قبل له إنه مؤقت، وكان يطالب باستمرار بإلغائه. ولكن عندما تراكمت الديون على مجموع الأمة في حلب وصيدا، في النصف الأول من القرن السابع عشر، فإنه عمم على جميع الإسكالات، وتراوح بين ٢٪ واخرى، إلى فرض رسوم مختلفة على المراكب، بالإضافة إلى رسم القنصل بين آونة وهذا ما كان يسمى بالأفاري (العوارض). ولم تتمكن غرفة التجارة المرسيلية وهذا ما كان يسمى بالأفاري (العوارض). ولم تتمكن غرفة التجارة المرسيلية من ضبط العملية، ولكن بونشارتران ألغى جميع الرسوم، ووضع في سنة

(1) Masson: P: 121

(2) Wood: P: 209

إسكلة، لتنفق منه على شؤون القنصلية. وكانت قيمة هذا الرسم تتدرج بحسب الإسكالات والفروق في غنى الحمولات التي تجري فيها، وقدر مجموع مصروفات القنصليات بـ(١٠٠، ١٠٠) ليرة. وكان المال المجموع يقسم إلى قسمين، قسم للقنصل، وقسم للمصروفات المختلفة، وهذا يقسم إلى قسمين، قسم للقنصل، وقسم للمصروفات المختلفة، وهذا يوضع بين يدي نواب الأمة ولا يصرف إلا بأمر من القنصل، وبعد قرار من المجلس وكان الجمع كله يجري في مرسيلية، وعندما فاض الرسم المجبى عن الحاجة، فإنه أنقص إلى الربع، وأنزل مرة أخرى في سنة ١٦٩٩م، على الرغم من زيادة نفقات القنصليات (۱). أما الأجانب الذين يستخدمون الرابة الفرنسية، فإنهم لا يدفعون رسم حمولة، وإنها رسوم القنصلية القديمة (۱).

وبذلك يتضع أن فرنسة لم توجد لجالياتها في الإسكالات خزينة مال منتظمة، إلا في أواخر القرن السابع عشر، وبعد قرن من الفوضى والتبلبل والارتجال في الأعمال، والعجز عن مجابهة الطوارىء.

وإلى جانب القنصل والخازن أو النواب في الهيئة التنفيذية لشؤون الجالية الأجنبية، كان يقوم «السكرتير» أو «المستشار» والتراجمة: أما السكرتير في الجالية الفرنسية، فهو الذي يمسك بسجل اجتهاعات مجلس الأمة، والتقارير التي يقدمها النواب عند انتهاء مدة عملهم، والقرارات والأحكام التي يصدرها القنصل. وكان يتلقى «تصاريح» المواكب عند وصولها وسفرها، ويسجل جميع أنواع الأعهال والعقود التي يجربها التجار، ويقبل ودائعهم، ويجمع لديه ما يعود للمقيمين الذين توفوا في الإسكلة أو للمفلسين. فهو سكرتير الأمة، وحافظ أرشيفها وكاتبها ومسجل عقودها (اللك هو الذي

<sup>(1)</sup> BB, 4, fol 479 seq -- AA, 132

<sup>(2)</sup> Masson; P: 284

<sup>(3)</sup> AA 132, BB, 4, fol 602

يعين السكرتير أو المستشار (منذ سنة ١٩٩١)، وهو ممنوع من مزاولة التجارة، وقد منح مرتباً يتراوح بين ٢٠٠-٤٠٠ قرش، بالإضافة إلى ما كان يأخذه من أفراد الأمة لقاء كل عمل يقوم لهم به(۱).

أها بالنسبة إلى البندقية، فإنه كان يرسل قديبًا مع القنصل قس يعمل كاتباً وسكرتيراً، بل إنه كان يحكم معه في قضايا البلص التي تطبقها السلطات الحاكمة على أفراد الجالية (۲). ولكن لم يلبث أن عين مسجل Quadernier للقيام بسكرتارية القنصلية، وحرم رجل الدين مما كان يتقاضاه لهذا الغرض، واكتفى بها يقدم للكنيسة عامة، وبنفقات طعامه، ومنح المسجل (٤٠) أشرفيا (٣٠). وفي النصف الثاني من القرن السادس عشر (٢٩ أيار - مايو سنة ١٩٥٨م) صدر قرار من السناتو بضرورة انتقاء رجل علماني كفي للمستشارية، وخصص له (٢٠) دوكات سنوياً، مضافاً إليها نفقات المستشارية، و(٤٠) دوكات نفقات طعام، ولقد رفع أجر المستشار في القرن السابع عشر، حتى وصل إلى (٥٠) ميكان شهرياً مع نفقة طعام (١٠).

وفي نطاق الجالية الإنكليزية، كان «المستشار» هو الذي يقوم بالأعمال السالفة الذكر، من تسجيل وحفظ لكل العمل الرسمي للجالية، وكان كذلك يفحص ويسجل جميع السلع الواردة، التي هي أقل من الوزن، أو القاس المحدد، كوثيقة للتاجر الذي وجهت إليه. ولم يكن يسمح للمستشار أن يتاجر لحاب نفسه. وكان عمله هاماً للجالية، إلا أن أجره ضئيل، فلم يتجاوز الد (٢٠٠٠) جنيه في حلب، بينها كان عليه أن يدفع ضهانات قدرها (٣٠٠٠) جنيه في حلب، بينها كان عليه أن يدفع ضهانات قدرها (٣٠٠٠) جنيه في

<sup>(1)</sup> Masson: P: 266 - 67
(2) Berchet. P: 30. Cap. VI - P. 48. Cap. CX
(3) Ibid: P: 40. Cap. LIX
(4) Ibid. P: 49. Cap. CXX
(5) Wood, PP: 221-222.

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن «المستشار» كان يلعب دوراً أكثر أهمية في القسطنطينية في السفارتين الإنكليزية والبندقية، فهو يساعد السفير في شتى أعماله، وينوب عنه في حالة غيابه أو مرضه، ويتسلم العمل ريثها يعين بدلاً من السفير(۱).

أما التراجمة: فهم الوسطاء بين الجاليات الأوربية وسكان البلاد، لأن جهل الأجانب باللغة العربية والتركية، كان يعيق التحاك المباشر بينها. ومن الطبيعي أن يكون التراجمة هم قنوات الاتصال في كل مفاوضات يقوم بها الأوربيون مع السلطات التركية، أو في الزيارات الرسمية المتبادلة، وفي المعاملات المختلفة، وبخاصة النواحي القضائية. فقد نصت الإمتيازات على أنه إذا كان لأحد من أهالي البلاد دعوى على تاجر فرنسي، فإنه لا يجوز للقاضي البت في قضيته إذا لم يكن الترجمان حاضراً. وإذا كان هذا الأخير مشغولاً، فإن القضية تؤجل حتى مجيئه (۲). ويبدو أنه كان منتظراً من هؤلاء التراجمة الذين كانوا يؤخذون عادة من أهالي البلاد الأصليين أن يعملوا كمخبرين في دائرة للاستخبارات، وأن يكتشفوا المؤامرات الخفية يعيون مستخدميهم وآذائهم وأفواههم الناطقة، وإن كانوا أحياناً عيوناً عيون مستخدميهم وآذائهم وأفواههم الناطقة، وإن كانوا أحياناً عيوناً عليهم. ولم تكن الجاليات الأوربية راضية عن التراجمة، بل إن الشكوى عليهم. ولم تكن الجاليات الأوربية راضية عن التراجمة، بل إن الشكوى منهم كانت دائمة، لغشهم وبيعهم الأسرار ولأخطاء الترجمة التي كانوا مربحبه الأمر لهذ أجنبية منهم كانت دائمة، لغشهم وبيعهم الأسرار ولأخطاء الترجمة التي كانوا يرتكبونها (۲). ويبدو أن الدولة العثمانية لم تقبل في بادى، الأمر لغة أجنبية يرتكبونها (۲).

<sup>(1)</sup> Ibid. Pt 222 - Berchet. Pt 22. Note. I.

<sup>(</sup>٢) إمتيازات فرنسة سنة ١٦٧٣م، البند (٣١).

<sup>(</sup>٣) ولقد أوضح هذه الأمور سفير فرنسة «لافيني»، في رسالة إلى الملك هنري الثاني، في سنة ١٥٥٨م، قال فيها: «لقد اعتاد التراجمة ألا يقولوا إلا ما يرضيهم، وهم يخافون جداً لانهم من رعايا السلطان... ولا أعرف ماذا أفعل بشأنهم، ولاسيها أنهم يويدون الاغتناء عن طريق بيع الأسرار».

يكتب بها السفراء لديها، سوى اللغة الإيطالية، لمعرفة كثير من رعاياها ومترجميها لها بسبب قدم الإيطاليين في هذه المنطقة(١). وبالفعل فإنها كانت لغة التجارة الدارجة. إلا أنها لم تلبث أن سمحت باستخدام اللغات الأخرى، مثل الفرنسية والإنكليزية. ولكن اللغة الرسمية المعترف بها في كل أنحاء الليفانت هي اللغة التركية. وكان جميع التراجمة تقريباً ليفانتيين من أصل إيطالي أو رومي، فهم إذن من رعايا السلطان، ويخضعون على الرغم من براءات الحاية الصادرة بشأنهم فيها بعد من القناصل، لعقوبات من الوزير أو الباشا، حتى أنهم كانوا لا يجرؤون على تسليم رسالة تبدو غير مرغوب بها لصاحبها، إلا بعد أن يجردوها من معناها الحقيقي، ويخففوا من أثرها ولو غيروا كل ما جاء فيها. فلقد خوزق مترجم فرنسي(١)، وشنق مترجم بندقي (٣) في القرن السابع عشر، وضرب وسجن كثيرون. وكان يحدث أحياناً أن الترجمان الذي خدم سيداً ما ينقل خدماته إلى آخر من جنسية مغايرة، أو يكون معيناً في الوقت نفسه لدى قنصلية أوربية، ولدى السلطات الحاكمة بصورة أن السرية والاخلاص يغدوان مستحيلين. والفائدة الوحيدة لهؤلاء التراجمة أنهم كانوا لا يكلفون كثيراً، فأجورهم ضئيلة جداً ، وتعلقهم من ثم بمن يخدمون أضأل . وولما لم يكونوا واثقين من بقائهم في عملهم بشكل مستمر، فإنهم رأوا أن يغتنوا وهم في أعمالهم هذه. فإذا

Ibid.

 (٣) لأنه دافع بحياسة عن الرسوم والحريات المعنوحة في الإمتيازات الفرنسية بمناسبة مصادرة مركب فرنسي.

Hammer, tra. Hellert, IX. P: 280

(٣) أعدم نمنة ١٦٢٠م (بوريشي) بحجة تكلمه بسؤ عن القضاء العثماني.

Ibid. VIII. P: 264

<sup>(</sup>١) في الرسالة السابقة يذكر السفير أن السلطان طلب من ملك فرنسة ألا يكتب له إلا باللاتينية أو الإيطالية، والسفير يفترح على الملك الإلحاح على السلطان بالكتابة بالفرنسية، حتى يضطر المترجمون سؤال السفير عن معنى ماجاء في الرسالة، فلا يخطئون أو يغشون,

لم يثيروا ضدنا ـ كما يقول دارفيو ـ السلطات الحاكمة ، فإنهم على الأقل كانوا يتقاسمون المال مع من يفرض البلص والغرامات من السلطات التركية . هذا بالإضافة إلى أنهم كانوا أقرباء أو حلفاء لجميع تراجمة الأمم الأخرى . . وكم كانوا يسكتون ويقفون صامتين في المقابلات الرسمية ، حيث كان يجب أن يتكلموا ويشرحوا الأمون (١).

وأمام مشكلة التراجمة هذه، وهي مشكلة خطيرة لازدواجية أصحابها، وعدم ارتباطهم بالأمة التي يخدمونها، فإن كل دولة حاولت أن تجد حلاً. ففي فرنسة أصدر الملك أمراً، بقرار من المجلس، في ١٧ تشرين الثاني نوفمبر - سنة ١٦٦٩م، بأنه «منذ الآن لا يمكن للتراجمة في إسكالات الليفانت المقيمين في القسطنطينية وأزمير وغيرهما، القيام بأعمالهم إذا لم يكونوا فرنسيي الجنسية ، ومعينين من قبل مجلس التجارة . ويقوم المترجم بأداء القسم بين يدي القنصل في مستشارية تلك الإسكالات، (١) وكانت الصعوبة عند إصدار هذا القرار هي في إيجاد فرنسيين يفهمون فهم طيباً اللغات الشرقية التركية والعربية. وهذا ما أدى بالضرورة إلى إقامة مؤسسة لإعداد المترجمين .. وقد أطلق عليهم اسم «أطفال أو فتيان اللغة Les Jeunes de la Langue ». ويذكر «ماسون» أنه لم يجد هذا الاسم وارداً في وثاثق القرن السابع عشر، سوى مرتين، إلا أنه مستخدم على نطاق واسع في القرن الثامن عشراً. وفي الحقيقة أنشئت هذه المؤسسة بقرار من مجلس التجارة، في ١٨ تشرين الثاني سنة ١٦٦٩م، ونظمت نهائياً بقرار ٣١ تشرين أول \_ أكتوبر - سنة ١٦٧٠م. وبموجبه يرسل إلى إسكلتي إستامبول وأزمير، كل ثلاث سنوات ستة أطفال فرنسيين، تتراوح أعمارهم بين ٩ ـ ١٠ سنوات، شريطة أن يكونوا راغبين في ذلك بملء حريتهم. ويوضع هؤلاء الأطفال

(1) D'Arvieux, IV. P. 226

(2) Messon: P: 155

(3) Ibid. P: 155. Note I. (\*)

في أديرة الكبوشيين ليربوا ويعلموا على الدين المسيحي الكاثوليكي، وعلى معرفة اللغات الشرقية، حتى يمكن الاستفادة منهم مع الزمن كمترجين(١).

ولم يقابل هذا التجديد في البدء بالترحاب من غرفة التجارة والإسكالات على النسواء، إذ أن الأولى كلفت بجميع نفقات رحلة هؤلاء الأطفال ومعاشهم. وكانت تخشى ألا تهيء التربية التي يتلقونها تراجمة للمستقبل يعرفون الأمور التجارية والمعاملات المختلفة، كها خافت أن يؤدي وجود هؤلاء الصغار في الإسكالات إلى بلص أوسع، وغرامات أكبراً). ولذلك ففي السنوات الأولى سددت الغرفة دون حماسة والحوالات المالية» المترتبة عليها. أما في الإسكالات فقد استقبل الفوج الأول من هؤلاء الأطفال، الذين ربوا لثلاث سنوات استقبالاً سيئاً. إذ ما هي الخدمات الجدية التي يمكن أن يقدمها فتيان لا يتجاوزون المخامسة عشرة من العمر، بل كيف أمكنهم بثلاث سنوات أن يتعلموا عند الآباء الكبوشيين لغة غريبة تماماً عنهم، والآباء الكبوشيون أنفسهم لا يتقنون هذه اللغة، التي لا يستطاع تعلمها في الواقع إلا في مدارس البلاد نفسها، ونتيجة للمحادثة والاختلاط بسكان البلاد والأتراك. ؟؟ وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأمة والقناصل كانا يرميان على بعضهها بعضاً مسؤولية نفقات تربيتهم. وأمام موقف التجار يرميان على بعضهها بعضاً مسؤولية نفقات تربيتهم. وأمام موقف التجار هذا، بدا أن المؤسسة خفقة لا محالة، ويجب صرف النظر عنها (الأراث).

إلا أنها على الرغم من ذلك بقيت قائمة ، وقدر التجار فوائدها فيها بعد ، وأصبح أطفال اللغة يبقون عند كبوشي القسطنطينية حتى يتم التأكد من أن تعليمهم غدا كافياً . وإذا لم يظهروا قابلية للتعلم ، فإنهم كانوا يعادون إلى موطنهم بطلب من الآباء الكبوشيين ، أو نتيجة لطلبهم الخاص . وكان مفير فرنسة في القسطنطينية هو الذي يقوم تعليمهم ، ويوزعهم على

<sup>(1)</sup> Masson. P; 158 -- AA, 138

<sup>(2)</sup> BB, 27. Mémoire envoyé à la Cour. 8 décembre. 1671

<sup>(3)</sup> AA, 138

الإسكالات بحسب الطلبات التي يتلقاها. وكانت غرفة التجارة تدفع عن كل «طفل لغة» (٣٠٠) ليرة سنوياً للكبوشيين. وكان هؤلاء يشتكون من عدم كفاية هذه «الكمية لتغذيتهم وإلباسهم ونظافتهم، ودفع أجور معلم تركي يعلمهم، وخادم يخدمهم». وعندما كانوا يصبحون تراجمة، فإنهم كانوا يتقاضون (٤٠) إيكو لإلباسهم وإسكانهم (١). ولقد تبادل الكبوشيون مع الغرفة مراسلات متتالية وطويلة، لتكون على علم في كل عام بأحوال الأطفال، الذين يتراوح عددهم بين ١٦-١ طفلاً، ويوصولهم وسفرهم إلى الإسكالات ونفقاتهم (١). ومع تطور الزمن أخذت الأسر الفرنسية في الإسكالات تحرص على أن تضع أولادها في هذه المؤسسة، ومن ثم غدا من الممكن طلب ضهانات وصفات ضرورية يجب توافرها في المرشح للقيام من الممكن طلب ضهانات وصفات ضرورية يجب توافرها في المرشح للقيام من الممكن طلب ضهانات وصفات ضرورية يجب توافرها في المرشح للقيام من الممكن طلب ضهانات وصفات ضرورية يجب توافرها في المرشح للقيام من الممكن طلب ضهانات وصفات ضرورية يجب توافرها في المرشح للقيام من المحتورة الدقيقة .

وعلى غرار هذه المؤسسة، أقامت البندقية «شباب اللغة Glovanni della المندقية المندقية المندقية إلى القسطنطينية، أو يجمعون من الأسر البندقية فيها ليتعلموا ويتقنوا اللغتين العربية والتركية، ويصبحوا تراجمة في مختلف الإسكالات، وليتدربوا في الوقت نفسه على مشكلات الإدارة العثمانية، وطرائق التجارة البندقية (٣).

أما إنكلترة فلم تقم بجهد حقيقي لمداواة سوء الاستعمال في بنظام التراجمة، أو لتقليد تجربة الفرنسيين والبنادقة. إلا أنه في أواخر القرن السابع

<sup>(1)</sup> V. série de Lettres de lámbassadeur à la chambre. 20 août - 1687, 15 novembre 1715, (1) 1 er Août 1690,31 Octobre 1698.AA 148 - 151

<sup>-</sup> lettres des Capucins. AA 164, 12 Mai 1694, 25 septembre 1696 AA 173, 5 janvier 1672

<sup>(2)</sup> V. AA. 184.

<sup>(3)</sup> Mantran: Istanbul dans la seconde moitié du XVII e siecle. P. 529.

A. S. V. ballo , dispacci, f a 119, 1681

<sup>(</sup>٣) تعدد الوثيقة الأخيرة (٩) أسماء أضيف إليهم (٢) من أولاد التراجمة المتوفين.

عشر، حمل بعض الروم إلى إنكلترة على حساب شركة الليفانت، وأرسلوا إلى كليتي غلوسستر وأوكسفورد، ليتعلموا الإنكليزية لاستخدامهم تراجمة عند عودتهم إلى بلادهم . أي اتبعت إنكلترة خطأ معاكساً في منطلقه وأهدافه لحظ فرنسة والبندقية. ولكن العمل لم يكن ناجحاً، حتى أنه عندما اقترح إرسال فوج ثان في سنة ١٧٠٤م، فإن الشركة أعلمت السفير «ستــون suton »، «بأن أولئك الذين كانوا سابقاً في أوكسفورد، لم يعطونا التشجيع الكافي للقيام بمحاولة أخرى من هذا النوع، ولذا فقد قررنا ألا نعاود الكرة مرة أخرى»(١). وكان بعض التراجمة من أهل البلاد قد اكتسبوا تدريجياً بعض المهارات، وشرعوا باكتساب بعض العادات الأوربية، ولذا فإن الشركة حولت بصرها عن هذه التجربة (٢) هذا بالإضافة إلى عدم ملاءمة المناخ والجو الاجتماعي العام للشباب الموفدين آنذاك. وفي الواقع أن المحاولة الإنكليزية لم يكن هدفها إيجاد تراجمة صالحين، وإنها تحويل بعض الروم إلى المذهب الأنغليكاني، على نمط ما كانت تفعله المدرسة الشرقية في روما، لتعليم الموارنة وتثبيت صلتهم بالكاثوليكية والبابا. وقد قلقت فرنسة من محاولة إنكلترة هذه، ورأت فيها تقوية لنفوذها في الشرق، وتسرباً للأنغليكانية إليه، ولذا فإنها أخذت بدورها بعض الأرمن والروم لتربيتهم في كلية اليسوعيين في باريس ٢٠).

ومهما تكن الطريقة التي اتبعت في إعداد التراجمة، فقد كان هناك عدد منهم في كل إسكلة، يعمل إلى جانب القنصل، من أجل اتصالاته مع السلطات الحاكمة، وفي الوقت ذاته إلى جانب التجار من أجل عملياتهم التجارية مع الأهالي، وفي هذه الحالة، كان من الضروري حصولهم على تصريح بذلك من القنصل. وفي الإسكالات الكبيرة، كان لكل قنصل

(1) Wood: PP: 226 - 227

(2) Ibid. P: 227

(3) Masson: P: 303 -- BB, 83 - Depping: lettres. T. IV. P: 193

ترجمانان أو ثلاثة، بل كان للبندقية في اصطنبول سبعة تراجمة (١). وكان الترجمان الأول عند الفرنسيين مرتبطاً بشكل خاص بشخص القنصل، وكان يأكل على ماثدته وهو فرنسي دائيًا، بينها الباقون من سكان البلد. وكان هؤلاء يتقاضون أجوراً ضئيلة إلى جانب بعض الهبات من التجار. وكان يدفع للترجمان الأول ـ عند الإنكليز على سبيل المثال ـ (٣٠٠) جنيـ سنوياً، في سنة ١٦٥٠م، وللترجمان الثاني (٢٥٠) جنيهاً، ولكل واحد من البقية (٢٠٠٠) فقط. ولقد زيدت قليلًا في أواخر القرن السابع عشر، لتساير متطلبات الحياة في الإسكالات (٢). أما التراجمة ذوو الأصل الفرنسي، فكانت أجــورهم تتراوح بين (٥٠٠ - ١٥٠٠) ليرة وكــانــوا يعملون بطمأنينة وثقة أكثر من التراجمة الأخرين. وعلى الرغم من مساوىء الترجمانية من أهل البلاد، فإن هؤلاء الأخيرين قدموا بصفة عامة خدمات جلى للجاليات الأوربية ١٦. ولهذا نرى إشارات صريحة إليهم في الامتيازات، وبخاصة الامتيازات الإنكليزية. فالمترجمون ـ ولإنكلترة الحق في اختيار من يروق لها منهم \_(1) هم عثلو السفراء، كما أن السفراء هم ممثلو الملوك، فإذا ما تكلم المترجم، أو ترجم، أو بعث برسالة، أو مذكرة إلى أي مكان، باسم سفيره، فإن عمله هذا هو تفسير لكلمات السفير وأجوبته، أو كلمات القنصل، وأجوبته، ومن ثم فهم أحرار من أي عقاب. وفي حالة ارتكابهم أية إهانة، فإن على القضاة والولاة ألا يزجروهم، أو يوبخوهم، أو يزجوهم بالسجن دون علم السفير أو القنصل. هذا وأن جميع تراجمة السفير والقنصل معفيون من الضرائب، ولا يجوز الاحتفاظ بحاجات المتوفين منهم ومتاعهم لدى السلطات، وإنها يجب أن توزع على ورثتهم ٥٠).

<sup>(</sup>۱) Mantran. P: 529 . مذا في سنة ١٦٣٨ م.

<sup>(2)</sup> Wood: P: 227

<sup>(3)</sup> Messon: PP: 454 - 455 (Y)

<sup>(</sup>ع) البند (٢٨) من امتيازات إنكلترة سنة ١٦٧٥م. (٤) Hurewitz. I. P: 26

<sup>= (5)</sup> ibid. P: 28

ولقد كان المترجمون يرتدون بعض الملابس المميزة، مثل الأحذية الصفراء في القدمين، وقلبق الفراء على الرأس، حتى كانوا يسمون بالالقلبقلية». وكانوا إذا خرجوا وسط الناس دون أحذيتهم الصفراء، فإن الصبية في الطرقات كانوا يرمون القاذورات في وجوههم (۱).

ولم تنس الجاليات الأوربية شؤونها الدينية في غمرة تنظيماتها المدنية. فقد كانت ترسل مع قناصلها رجال دين، ليقوموا بالإشراف على الأمور الدينية، وتنظيم العبادات في كل إسكلة يقيم فيها قنصل. ولقد رأينا أن البندقية كانت ترسل مع قنصلها رجل دين، يعمل مستشاراً له، وكان لا يتقاضى مالاً لنفسه، وإنها لكنيسته، ونفقات طعامه فقط (٢). إلا أنه في النصف الثاني من القرن السادس عشر، صدر قرار من السناتو بتسليم المستشارية إلى رجل علماني، وإحلال «أخوة جبل صهيون المقدسة» محله في الحدمة الدينية للقنصلية. وقد خصص لاثنين منها مبلغ معين لشراء الشمع، وما يلزم مادة المناولة، ولتوزيع بعض الصدقات (١٠). وفي نفس التاريخ، اتخذ قرار من مجلس الاثني عشر في حلب، يحدد (١٠) دوكات للإنفاق على

<sup>=</sup> ويرجع كذلك إلى البند (٣٥) من الامتيازات الفرنسية ١٦٧٦ عن ويرجع كذلك إلى البند (٣٥) من الامتيازات الفرنسية ١٧٩١ عن ٥٠ ما يلي: كان عدد غير قليل من المسيحيين واليهود يدخل في دائرة القناصل الأجانب بصفة تراجة. وكان لكل ترجان الحق في إدخال شخصين في حمايته، ويسمى كل منها وفرمانلي، بموجب البراءة السلطانية. وكان لقنصل فرنسة (٣) ترجاناً، ولهولاندة مثلهم من المسيحيين، وواحد يهودي،

\_ وثاثق تاریخیة عن حلب \_ مجلد (۱) \_ ص ۱۰۵ - ۱۰۵ .

<sup>(1)</sup> Wood: P: 227

<sup>(2)</sup> Berchet. P: 30. Cap. VI, P 40. Cap. LIX (Y)

 <sup>(</sup>٣) إن المقصود بالخوة جبل صهيون، آباء الارض المقدسة المقيمون في دير صهيون في القدس وهم من الفرنسيسكان.

الشمع في الكنيسة الخاصة بالبنادقة فيها(١). ورجل الدين المرافق عادة للجالية يقيم الصلوات مع أعضائها، كما تجري في وطنهم، ويشرف على كنيسة صغيرة يجهزها لهذا الغرض. وفي الحقيقة كان ممنوعاً إنشاء أية كنيسة جديدة للجاليات خارج القسطنطينية وأزمير. إلا أن الجاليات كانت تقوم بشعائرها الدينية، إما في غرفة خاصة في الخان الذي تقيم فيه، أعدها رجل الدين على شكل كنيسة سراً، أو أنها كانت تقوم بتلك الشعائر في كنيسة الموارنة. وبصورة عامة، كان للجاليات الأوربية في الإسكالات الكبيرة، مثل حلب وصيدا وطرابلس، أمكنة يقيمون فيها شعائرهم على النمط الكاثوليكي، مثل كنيسة البنادقة في حلب، والغرف الدينية الخاصة الملحقة بالخانات أو البيوت القنصلية في صيدا وطرابلس (١).

ومثلها كانت البندقية تعين رجل دين يرافق القنصل، فإن الأمة الفرنسية كانت تفعل في كل إسكلة. فلكل جالية قسها وكان يتناول في معظم الأحيان طعامه على مائدة القنصل. وكانت فرنسة تسعى بكل طاقاتها لتثبيت نفوذها الديني، عن طريق إقامة كنائس سرية خاصة في قنصلياتها، وعن طريق تشجيع البعثات التبشيرية ومساعدتها، مما سيبحث مفصلاً عند الكلام عن الجاليات الدينية. وإذا كانت البندقية قد اعتمدت على الأخوة الفرانسيسكان في طقوسها الدينية، فإن فرنسة اعتمدتهم كذلك في بادئء الأمر، إلا أنها نقلت الأمر منهم فيها بعد إلى الكبوشيين، فاليسوعيين، مما أدى إلى خلافات لا تنتهي بين هذه الطوائف، وبخاصة في حلب حول العمل في كنيسة القنصلية الفرنسية. وكان هم رجال الدين العاملين مع الجالية العناية بأماكن

<sup>(</sup>١) وكان قرار سنة ١٥٢٢م، قد عين لرجل الدين في حلب مالاً قدره (٥٠) دوكات.

الهلا. P: 50. Cap. CXXIII, P: 44. Cap. LXXXIV

(2) V. D'Arvieux VI. P: 72, - I. PP: 314-318 - Berchet. P: 50. Cap. CXXI.

(4)

ويؤكد في قرار البندقية عام ١٥٥٩م على وجوب استثجار بيت في طرابلس، ليكون
مقراً للقنصل والكنيسة، وقدرت نفقات تزيينها بعشرين سيكان.

عبادتهم وتزيينها لتصبح لاثقة، وكانت شكواهم الدائمة هي ضيق ذات الند وعدم تبرع الأمة لهم ١١٠).

ولم تشذ إنكلترة عن منافستيها، فأدخلت هي الأخرى في إطار تنظيمها القنصلي رجل دين منذ البدء. فرجل الدين الأنغليكاني الذي كان موجوداً في حلب، سنة ١٩٥٩م، كان له سلف، وكانت تقدم له سنوياً (٢٠٠) جنيه، بسبب انخفاض قيمة النقد. جنيه، رفعتها فيها بعد إلى (٤٠٠) جنيه، بسبب انخفاض قيمة النقد. وقد كان يقيم عادة مع السفير أو القنصل، وكان هذا الأخير يتلقى منحة إضافية من الشركة لإقامته وإطعامه. وكان رجال الكنيسة هؤلاء المعبون في الإسكالات ينتخبون من قبل المجلس العام للشركة، بعد أن يقوم المرشحون بالوعظ أمام المجلس الرئيسي للتجار، ومن يختار منهم تطبع موعظته على حساب الشركة (١). وإن عدداً من أولئك الذين وصلوا إلى هذا المعلم والتاريخ (١). ولقد اندفع بعضهم للعمل في الليفانت، لتجربة الحياة والمغامرة بين الأتراك، أو لدراسة الكنائس الشرقية وأوضاع البلاد،، أو لزيارة الأماكن المقدسة، أو للتبشير. وكانت الطقوس الدينية الأنغليكانية أورين في كنيسة القنصلية في حلب فقط، أما في الإسكالات الأخرى الصغيرة، فإنه لم يلاحظ أي إعداد لعبادة عامة، وربها يرجع إلى قلة عدد

Masson P/ 457 - AA, 201, 28 Juin 1892

(2) Wood: P: 223

(3) ibid.,: P. 223. Note.

مثل شارلس روبسون، وقد أقام في حلب (١٦٢٤ - ١٦٣٠م) وادوار بوكوك، وعمل بين (١٦٣٠ - ١٦٣٦م).

 <sup>(</sup>١) قرر لرجل الدين الفرنسي في أزمير سنة ١٩٩٢م، (٤٠٠) قرش، ثم جعلت (٢٥٠)
 قرشاً، (١٠٠) قرش منها لإضاءة الكنيسة بالشموع، و (١٥٠) قرشاً لإقامة أود
 ثلاثة من رجال الدين، أي بمعدل (٥٠) قرشاً لكل واحد.

أفراد الجالية الإنكليزية فيها(١). وكان على رجل الدين المعين، أن يعامل أفراد الجالية وكلهم شباب معاملة خاصة، حتى يقبلوا موعظته، ويبدو أن الانسجام كان قائمًا بينه وبينهم في حلب، حتى أنهم كانوا يعدقون عليه هداياهم(٢).

وحتى يكتمل عقد موظفي القنصلية، لا بد من الإشارة إلى الحرس، أو «الشاويشية». وقد كان يرافق القنصل البندقي في بادىء الأمر «فارس والشاويشية». يقوم بحراسته ويعمل كمراسل». إلا أن الامتيازات منحت القناصل حق اختيار انكشارية لحراستهم(۱). فأصبح هناك عدد منهم يقومون بهذه المهمة. وكان القناصل لا يخرجون أبداً إلا وهم مصحوبون بهم، ويقول «وود»: «إن هذه الحاشية كانت ضرورية لهم، لمنع إهانتهم في الطرقات من قبل المسلمين المتعصبين، كالبصق عليهم أو ملاحقتهم بنعوت بذيئة، دون احترام لشخصهم أو رتبتهم». ولقد أبدى هؤلاء بنعوت بذيئة، دون احترام لشخصهم أو رتبتهم». ولقد أبدى هؤلاء الإنكليز في حلب وجدهم «أخلص الزملاء في العالم»(٥) و«دارفيو» رأى فيهم أفراداً ممتازين في عملهم وخدمتهم(١). وكان عددهم يتراوح بين ٢ - ٤ في أفراداً ممتازين في عملهم وخدمتهم(١). وكان عددهم يتراوح بين ٢ - ٤ في حلس.

وإلى جانب الشاويشية، هناك «مراسل خاص»، يؤخذ في كثير من الأحيان من مواطني القنصل، ويسير في المناسبات والاحتفالات أمام القنصل، حاملًا عصاً نقشت بالفضة (^).

(1) ibid,. P: 224 (1) (2) ibid. (1) (3) Berchet, P : 30. Cap. VI (4) (4) Hurewitz, P. 26 - art. 28. D'Arvieux, V. P: 584 (1) (5) Wood, P: 228 (0) (8) D'Arvieux, V. P: 584 (7) (7) ibid. V. P: 522 (Y) (8) Wood, P: 228 - D'Arvieux, V. P: 522 - Russell, II. P: 3 (A) 777

ولا بد من التأكيد أخيراً، إلى أن القنصليات الأوربية، أخذت تضم في القرن السابع عشر طبيباً يشرف على صحة الجالية، ويعالج أفرادها من الأمراض والأوبئة التي يصابون بها. وكانت البندقية أول من أوجد الاختصاصين الفنيين في قنصلياتها، مشل الطبيب والحلاق (۱) والصيدلاني (۱)، بل إن بيلون لومانس يضيف إلى هؤلاء حدًّاء وخياطاً، ليتمكن القنصل بحسب رأي هذا الطبيب السائع، أن يعيش في سورية كيا لو كان في بلده (۱). ولكن الجالية الإنكليزية والفرنسية لم تقلد البنادقة إلا بالطبيب، فقد كان لشركة الليفانت واحد في حلب، أما القنصلية الأ بالطبيب، فلم تحصل على مثله إلا في مطلع القرن الثامن عشر (۱).

ويمكن أن نضيف أخيراً إلى مجموعة العاملين في القنصلية «الخدم»، وقد كانت جمهورية البندقية تعين إلى جانب قنصلها عادة أربعة من الخدم، وأحياناً سبعة (٥). وسارت إنكلترة وفرنسة على هذه الخطة، فكانوا يأتون معهم بطباخ ومساعد له لترتيب المائدة، وتنظيم البيت القنصلي، إلى غير ذلك من الأعمال. وكان الهدف من إحضار هؤلاء الخدم إلى الإسكلة هو المحافظة على نظام الترف، والاحتفالات التي كان القناصل حريصين على

AA. 389. 6 décembre 1709 - 88, 28, 23 Juin 1689

لقد كان في حلب في سنة ١٩٨٠ طبيب فرنسي من مرسيلية، ولكن ليس هناك أية إشارة إلى أنه مرتبط بالقنصلية.

(5) Daru: EXtraits. P: 134

<sup>(1)</sup> Berchet, P: 40, Cap. LVIII, P: 44, Cap. LXXXIV. (1)

<sup>(2)</sup> ibid. P: 50. cap. CXXIII. (Y)

<sup>(3)</sup> Beion le. Mans. P: 150 (Y)

<sup>(</sup>٤) بعد قيام ودورتين بتفتيشه في الإسكالات، صرح بضرورة إيجاد جراح للفرنسين في القاهرة كما كان لإسكلة صيدا صيدلانيها. وفي سنة ١٧٠٥م، قررت الأمة (١٥٠١) قرشاً أجراً لطبيب جراح، يرتبط بالفرنسيين فقط أثناء انتشار الطاعون. وقلد هذا المثل في طرابلس وصيدا. إلا أن غرفة التجارة كانت تعارض بشدة كل مرة تصلها الحسابات، وكانت تعمل على إسقاط تلك النفقة.

إظهارها فخمة أمام الأتراك، لينالوا تقديرهم، ويبنوا عليها هيبتهم، ولكن الخدم الإنكليز لم يكونوا مرضياً عنهم، لأنهم اعتادوا الكسل والتهاون، وكان حر البلاد والخمر يسيئان إليهم، مما أدى إلى إعادة أكثرهم إلى إنكلترة(١)، واستخدام القناصل لأهل البلاد، وبخاصة الأرمن والروم منهم، وكان هؤلاء يرحبون بهذا العمل للأجور الحسنة التي كانوا يمنحونها.

ويتضح من بحث الـتركيب الإداري للجـاليات في الإسكـالات السورية ، أن هذه الجاليات كانت تكوِّن بالفعل والواقع جمهوريات صغيرة ، لها إدارتها الكاملة، وموظفوها الخاصون، ولا ينقصها حتى الخدم. وهذه الجمهوريات هي في الحقيقة امتداد بشري للدول الأوربية التي تتبعها تلك الجاليات. فعلى الرغم من بعد الشقة بينها وبين مواطنها الأصلية، وعلى الرغم من قلة عددها النسبي، فإنها كانت مرتبطة بأوطانها ارتباطاً وثيقاً من الناحية الإدارية والتنظيمية. ويلاحظ أن أكثر الجاليات التزاماً بنظم بلادها، وتبعية لعواصمها، كانت الجاليات البندقية والإنكليزية والهولاندية، فالتنظيم الإداري المركزي، - أكمان تشظيهاً حكومياً أو تنظيم شركة - جعل تلك الجاليات تسير إلى حد كبير كالآلة الدقيقة، دون انحرافات وإساءات إلى سمعة هذه الدول في البلاد العثمانية. وكانت البندقية بالذات حريصة على هذه الناحية أكثر من غيرها، لأنها كانت في حرب شبه دائمة، وعلاقات متوترة باستمرار مع الدولة العثمانية، ولذا فإنها كانت لا تريد أن يصدر أي تصرف سيء من جالياتها يغضب عليها السلطات الحاكمة، ويعرض رعاياها للبلص والغرامات، والسجن والاضطهاد. وكذلك أرادت إنكلترة وهولاندة: فهما قد أتيت إلى هذه البلاد للتجارة، ومصلحة التجارة تتطلب علاقات حسنة مع السكان والسلطات الحاكمة، فعلى رعاياهما إذن أن يخضعا لتنظيم محكم ومركزي ودقيق، لا تترك فيه للفرد أية حرية تصرف. قالنظام الإداري المتبع إذن هو ديموقراطي لا مركزي في أطره، إلا أنه استبدادي مركزي في واقعه.

أما فرنسة، فقد رأينا أن الوضع فيها يختلف، فالعلاقات بينها وبين الدولة العثمانية ابتدأت بوجهها السياسي قبل التجاري، وعندما استفادت مرسيلية من تلك العلاقات، لتثبت تجارتها في الليفانت، فإن تجارها انطلقوا للعمل فرادي وأحراراً، ودون أي تنظيم سابق. وفي الواقع كانت الجاليات الفرنسية في الإسكالات السورية، على الرغم من وجود قناصل يعينهم الملك ، تعيش في استقلال شبه مطلق عن السلطة الملكية ، حتى عهد كولبير، فهي تؤلف إدارة خاصة، تتبع غرفة تجارة مرسيلية، ولا يتدخل فيها مجلس الملك إلا نادراً. وربها يقول قائل، إن وضعها إذن لا يختلف عن وضع الجالية الإنكليزية وشركة الليفانت، ولكن الواقع يثبت غير ذلك تماماً، فبلدية مرسيلية وغرفتها، كانت أضعف تركيباً وسلطة من شركة الليفانت، وطبيعة المتاجرين الفرنسيين غير طبيعة المقيمين الإنكليز. فالأول لا يرتبطون بغرفة مرسيلية ارتباط أعضاء شركة الليفانت بشركتهم، لأسباب واضحة، ومن ثم فإن المقيمين الفرنسيين تمتعوا بحرية لم يتمتع بها الإنكليز، أو البنادقة ، وكونوا جسم الأمة الفرنسية بإرادتهم الحرة ، واجتمعوا في مجلس دون تشريع له مسبق ليدافعوا عن أنفسهم ضد جشع القناصل، الذين كانوا لا يسهرون إلا على مصالحهم الخاصة. فتنظيمهم الإداري إذن انبثق من ذاتهم، وسار حتى عهد كولبير مستنداً على العرف والعادة. وعندما شعرت غرفة مرسيلية أن الأمر يكاد يفلت من أيديها، فإنها لجأت إلى السلطة الملكية . وكما عمل وزراء الملك على تركيز إدارة حكم فرنسة في أيديهم، بإلغاء حرية المقاطعات في إدارة نفسها، وإحلال موظفين من قبل الملك بدل المنتخبين أو الوراثيين، فإن كولبير وخلفاءه من بعده، عملوا على تركيز إدارة الإسكالات في عاصمة الملك فرساي، بتعيينهم موظفين بحكمون تلك الإسكالات، كما تحكم المقاطعات الفرنسية. فمن إدارة مستقلة عن مجلس الملك، أوجدوا إدارة متميزة خاضعة بشكل ضيق لهذا المجلس، رئيسها هو سكرتير الدولة للبحرية. ومنه كانت جميع عناصر النظام تأخذ أوامر التحرك، فكل مبادهة هامة، تنطلق من مكاتبه، وكل أمر له نتائجه ينتهي فيها. «فلا أحد يمكن أن يدعى قنصلًا للأمة الفرنسية دون أن يستلم عمله

مناه(۱) وجميع الأوامر الملكية تصل إلى التجار في الإسكالات بالترتيب الآتي: سكرتير الدولة للبحرية، فالسفراء، فالقناصل. والشكاوى من أفراد الأمة تسير بتسلسل معاكس.

ولكن الصفة التجارية الخاصة بالمستعمرات الفرنسية في الإسكالات، والحرية السابقة التي تمتعت بها دفعتا كولبير وخلفاءه من بعده، إلى أن يتركوا للتجار قسطاً معيناً من إدارتها، وهذا يفسر بعض السلطات التي تركت لمجلس الأمة ولغرفة التجارة، فقد كان عليها أن يلعبا دوراً مخففاً ومعدلاً لبدأ المركزية الشديدة. وهكذا سارت فرنسة في إدارتها لجالياتها في أواخر القرن السابع عشر، على نفس الطريق الذي سارت عليه قبلها البندقية وإنكلترة وهولاندة.

فتجار جيع الدول الأوربية وعملاؤها، الذين أقاموا في القرنين السادس عشر والسابع عشر، في المدن والموانيء السورية، لم يكونوا أفراداً أحراراً بكل معنى الكلمة، ولا مغامرين الدفعوا للعمل في تلك البقاع بمصلحة خاصة، وإنها كانوا أشبه ما يكونون بموظفين، حملتهم دولهم مهمات عديدة، كان عليهم أن ينهضوا بها ويؤدوها بشرف وعلى أفضل وجه. وفي الحقيقة كانت الجاليات الأوربية، بتنظيهات حكمها الدقيقة، وبحركتها الموجهة من المركز، هي سر النفوذ الأوربي في الدولة العثمانية، ومنطلق تسلله التدريجي بتنظيهاتها هذه لجالياتها، تنظر إلى مدى أبعد من القرون التي عاشت هذه الجاليات فيها. لقد كانت تنتظر وتعمل في آن واحد، على إضعاف الدولة العثمانية وتهالكها، لتسير مرحاً في المناطق التي ركزت قواعدها فيها. فالجاليات الأوربية بقنصلياتها، كانت في الواقع آنذاك «قواعد استعارية» فالجاليات الأوربية بقنصلياتها، كانت في الواقع آنذاك «قواعد استعارية» خفية، ارتكزت عليها دولها، لنفذ مآربها الخاصة الطاعة.

 <sup>(</sup>١) أمر من آمرية الملك البحرية في سنة ١٦٨١م.
 ١٤٠ - ٦٤٠ -

## الفَّصُ لللسَّامِعِ السِجِينَاة الإجْتَبِمَاعِيَّهُ

لم يكن للجاليات الأوربية المقيمة في المدن والموانىء السورية، في القرنين السادس عشر والسابع عشر، نظم إدارتها وحكمها الخاصة، فحسب، وإنها كان لها كذلك حياتها الاجتهاعية المتميزة. فقد كونت هذه الجاليات جزيرات بشرية غريبة في عاداتها وتقاليدها، وطرق حياتها، عن الخضم البشري العربي الشرقي الواسع من رعايا السلطان؛ ومما يشير الفضول العلمي حقاً، تعرف تلك الحياة. ولكن المؤرخين العرب المعاصرين، لم يرضوا فضولنا في هذا المضهار، على عكس الأوربين أنفسهم، من سياح وحجاج وموظفين رسميين. فقد استطاع هؤلاء بكتاباتهم وتقاريرهم، أن يقدموا لنا صورة واضحة عن معالم تلك الحياة. فالمصادر متوافرة ولكنها تبقى من طرف واحد.

ويظهر أن هذه الجاليات، ولا سيها منها تلك التي وفدت مجدداً بعد الفتح العثماني، كالفرنسية والإنكليزية والهولاندية، قد أتت في بادئ الأمر للتجارة المؤقتة لا للإقامة الطويلة(۱). بل إن بعضها، وبخاصة الإنكليزية، قد وفد مستكشفاً ودارساً لأوضاع البلاد وإمكانات العيش فيها، قبل أن يستقر ويقيم (۱). وبذلك كانت الهجرة فردية محدودة، ولا بد أن هؤلاء قد

<sup>(1)</sup> Archive de Marine. Mémoire de lagny. B 7, 497, P : 379 - 388 (1)
Masson. P: XXX

 <sup>(</sup>۲) مثل على ذلك البعثة التجارية الإنكليزية (۱۵۸۳م - ۱۵۸۹م)، التي أرسلت إلى
سورية وبغداد وهرمز. وأفرادها (نيوبري، فيتش، جون إلدرد).

شعروا بالوحشة والاغتراب، وأحسُّوا بحاجتهم إلى التلاقي والترابط مع زملاء لهم من نفس موطنهم أو مجتمعهم. فأخذوا بالتجمع مع بعضهم بعضاً. وكما يحدث دائمًا، فإن أفراد كل موطن التأموا على بعضهم، وكونوا «جماعة خاصة»، هي «الكومون» البندقية، و«الأمة الفرنسية»، و«الجالية الإنكليزية». إلخ. ويعزو «دو روزاس» هذا التكتل الاجتماعي، إلى الخوف الذي كان يشعر به الأفراد وسط محيط مغاير لهم دينياً وقومياً. فتقاربهم من بعضهم بعضاً كان للدفاع عن أنفسهم ضد غداوة السكان الأصليين، وليكونوا قوة تحترمها السلطة الحاكمة، وتحترم امتيازاتها، وقوى هذا التقارب ودعمه، البعد عن الوطن والغربة (١). وليس لدينا في الواقع ما يثبت، هل كان هذا التكتل سابقاً لوجود المؤسسة القنصلية، أم لاحقاً بها. فـ«دو روزاس» يؤكد أن التجمع كان سابقاً لنشأتها، لأن الابتعاد عن الوطن قد دفع المقيمين إلى الاعتباد على أنفسهم، أكثر من اعتبادهم على السلطة المركزية البعيدة عنهم، والبطيئة في توجيههم، وعندما أحسوا بحاجتهم الملحة إلى من يشرف على شؤونهم، ويحميهم وينظم أمورهم مع السلطات الحاكمة ، فإنهم خلقوا «المؤسسة القنصلية». وكان القنصل في بادىء الأمر تاجراً منهم، خبر الحياة في الإسكلة أكثر مما خبرها الآخرون. ويضيف وبأن القناصل المبعوثين لأول مرة، الذين عينتهم المدن، لم يدهشوا أن رأوا في الإسكالات تنظيمًا يشبه إلى حد ما التنظيم الذي خلفوه وراءهم في بلادهم ، بل استفادوا منه ووسعوه وحموه ۱(۲).

إلا أن هناك من يقول، إن القنصل نفسه كان هو الدافع إلى هذا التجمع، إذ استقطب بسلطاته وعمله التجار من مواطنيه، وبذلك كانت السلطة المركزية هي العامل المؤثر الأول في تكتل أفراد كل جالية مع بعضهم بعضاً، بل وفي جمع جاليتين أحياناً معاً.

(1)

<sup>(3)</sup> P. de Rausas I. P: 398

<sup>(4)</sup> Ibid. P: 398

<sup>(1)</sup> 

وفي الحقيقة، من الطبعي أن يبحث كل غريب عن مواطنيه، وهو مقيم في رقعة بعيدة عن الوطن، وكأن دولة الأيوبيين والماليك والعثمانيين قد فهمت هذه الناحية النفسية الاجتماعية، فخصت الجاليات الأوربية بمكان واحد يجمعها، وبذلك ساعدتها على التجمع والترابط والتكتل. ولكن يجب ألا تُنسى كذلك أهمية الدور الذي لعبه القنصل في استقطاب أفراد كل جالية. ويمكن القول، إن العاملين تعاونا ليخلقا مفهوم الأمة، أو الكومون، وتلاءم هذا التجمع مع التفكير الشرقي نفسه، الذي كان يرى في التجمع على أساس الدين، أو البلد، أو المهنة أمراً طبيعياً بل لازماً.

إلا أن الجاليات الأوربية لم تكن كلها واحدة في تركيبها الاجتماعي، بل كان يختلف من فئة أوربية إلى أخرى. ولا بد من الإشارة إلى أن الجالية لم تكن لتضم مواطنيها فحسب، وإنها في بعض الأحيان أفراداً من جنسيات أخرى، يتاجرون تحت علم بلادها. ولكن على الرغم من تمتع هؤلاء الأفراد بجميع ما كان يتمتع به أعضاء الجالية نفسها، من حماية ورعاية، فإنهم لم يكونوا يدخلون في صلب تركيبها، فهم عناصر إضافية عليها، لا من صميمها. لأن التركيب الأولي الحقيقي والصافي للجالية، هو مجموعة الأفراد الذين ينتسبون إلى دولة واحدة. وهذه المجموعة نفسها هي التي تختلف من دولة إلى أخرى، بحسب الأوضاع الاجتماعية لأعضائها في مواطنهم الأصلية، والفئات التي كانوا ينتسبون إليها قبل وقودهم إلى الإسكالات. فالكومون البندقية مثلا، لم تكن لتضم سوى أفراد من فئتين اجتماعيتين فقط، من سكان البندقية نفسها، وهما طبقة النبلاء Patricl ، والمدنيين اذ كان لا يسمح بالملاحة والتجارة إلا لذوي الأصل البندقي من هاتين

<sup>(</sup>١) المقصور بالمدنيين هنا سكان مدينة البندقية نفسها وما حولها. لأنه من المعروف أنه كان للبندقية مستعمرات على الأرض الإيطالية، وأي جزر الأرخبيل. فسكان هذه البقاع هم من رعايا البنادقة، ولكنهم ليسوا من المدنيين. وهم لا يتمتعون بإمتيازاتهم.

الفئتين فقط(١)، ومعظم أفرادهما من الأغنياء. ولم تكن الإقامة في الإسكالات مفتوحة لجميع من يريد منها، بل كانت خاضعة لشروط، فلم يكن يؤخذ إلا من يتمتع بالسمعة الطيبة، والأخلاق الحسنة. أي أنه كان لا يجوز لعميل تجاري أو تاجر، أن يقيم على الأرض العربية السورية، إلا بعد موافقة لجنة الخبراء الخمسة، التي كانت بدورها تدرس ملفه دراسة محصة دقيقة (١)، كما كان عليه أن يدفع ضماناً مالياً، قيمته (٥٠٠٠) دوكات (٣)، وتعتبر إقامته مؤقتة، يجب تجديدها كل عام، ويسمح للنبيل فقط بالإقامة عشر سنوات متتالية (١) وكان قنصل البندقية في سورية يسجل أسهاء هؤلاء التجار وثرواتهم، ويراقب أعهالهم عن كثب(٥). وبذلك كانت البندقية تضمن إلى حدكبير حسن سلوك رعاباها، وتصرفهم، فهي قد اختارتهم من أصناف ممتازة. ولكن يلاحظ ضمن الجالية البندقية أحياناً أفراد من أصل غير بندقى، أي أجانب تجنسوا بالجنسية البندقية، بعد أن أقاموا في الجمهورية ذاتها، وهؤلاء الأجانب هم أولئك الذين اكتسبوا نتيجة ولائهم للجمهورية، وعملهم التجاري الشريف، حقوق «المواطنة المدنية»، على الرغم من القيود الشديدة التي فرضتها الجمهورية ضد الأجانب حماية لتجارتها(١).

وكان التجانس الديني المذهبي قائمًا بين أفراد الجالية البندقية، إذ أنهم يدينون جميعاً بالمذهب الكاثوليكي. ولكن هناك بعض اليهود، وحولهم خلاف، هل هم رعايا بنادقة، أم أنهم من رعايا السلطان، ودخلوا تحت الحاية البندقية؟؟ وليس غريباً في الواقع أن يكون كثير من اليهود رعايا

<sup>(1)</sup> Berchet. P. 45. Cap. XCII, P: 47. Cap. Cil. P 35. Cap. XXIV
ولقد سمح فيها بعد بالملاحة للأجانب الذين اكتسبوا حق المواطنة البندقية.

<sup>(2)</sup> ibid. P: 46. Cap. C, CII (Y)

<sup>(3) , (4)</sup> Ibid. P: 47. Cap. Citi (£) . (٣)

<sup>(5)</sup> ibid. P: 47. Cap. Cl (0)

<sup>(6)</sup> Daru: Extraits. P; 144

بنادقة، إذ كانت الجمهورية تعج بهم (١) إلا أن بعضهم كان يلعب على الحبلين، فتارة هم من الرعايا البنادقة، يستفيدون من امتيازاتهم، وأخرى من رعايا السلطان، ويتمتعون بها لهؤلاء الرعايا من حماية. ومهما يكن، فإن اليهود البنادقة ليسوا من صميم تركيب الجالية، لأنهم في بلادهم ذاتها لم يكونوا يملكون نفس الحقوق، ولا يدخلون في تركيب الطبقتين الاجتماعيتين المشار إليهما سابقاً

ولقد كان تركيب الجالية الإنكليزية مشاجهاً إلى حد كبير لتركيب الجالية البندقية، من حيث أنها كانت تضم أفراداً من طبقة النبلاء، وآخرين من الطبقة البورجوازية في المدن، أي من فئة «الرجال الأحرار freemen».

فتجار الجالية الإنكليزية المقيمون، هم أولاد الرجال الأحرار والنبلاء الذين تدربوا على العمل التجاري على أيدي أعضاء شركة الليفانت في لندن، وأتوا إلى سورية يجربون حظهم. وقد وضعت الشركة قيوداً شديدة ضد محاولات تدريب التجار مباشرة في الخارج. وإذا ما حدث هذا فعلا، دون علمها، فإن المتدرب كان يمنع من أن يصبح تاجراً، وتُحرم عليه المطالبة بعضوية الشركة عندما ينتهي عقد تمريئه. وكان كل فرد يرغب في التدرب بدفع كمية معينة من المال أجراً له، مع ضهان مالي كاف لا يقل عن (١٠٠٠) جنيه. وكانت مدة التمرين سبع سنوات: ثلاث منها في لندن، وأربع في الليفانت. فالمقيم في الليفانت إذن قد جُرب في العمل ثلاث سنوات على الأقل، واختبر من جميع النواحي، ومن ثم فإن سلوكه منضبط، وتصرفاته الفرنسية. قدصفلتها التجربة. فنوعيته أقرب إلى أفراد الجالية البندقية منها إلى الفرنسية.

<sup>(</sup>١) على الرغم من كثرة اليهود في البندقية، فإن الجمهورية كانت تفرض عليهم لباساً خاصاً: على الصدر قطعة قراش صفراء، وعلى الرأس قبعة من شكل ولون خاصين، ولم تكن لتسمح لهم بالإقامة المتواصلة مدة طويلة.

إذ أن هذه الأخيرة فتحت في بادىء الأمر أمام كل فرنسي يرغب في التجارة في الليفانت، وإن كان معظم المتقدمين للعمل كانوا من البروفنس، ومن مرسيلية بالذات. وفعلًا فقد أخذت الأسر المرسيلية ترسل أولادها صنغاراً إلى الإسكالات، ليتعلموا مبكراً التجارة وفنونها. وكانت جميع طبقات الشعب تتجه هذا الاتجاه، أي دون تحديد، أو قصر على طبقة دون أخرى، ولكن الواقع يبينُ أن المنطلقين إلى الليفانت كانوا من أبناء الطبقة التجارية، أو من طبقة النبلاء الفقراء نسبياً، الذين وجدوا في الليفانت متنفساً لضيقهم المالي، بعيداً عن القيم الاجتماعية لمجتمعهم، التي كانت لا تنظر بعين الارتياح إلى ممارسة النبلاء للعمل التجاري. وقد عانت «الأمة الفرنسية» في الإسكالات السورية كثيراً من الفوضى والاضطراب، لعدم وجود ضابط لانتقال الأفراد إليها، ولصغر سن الوافدين. إذ أن هؤلاء الشباب الذين كانوا دون العشرين من عمرهم ، كانوا يجدون أنفسهم فجأة بعيدين عن الوطن، وعن أية وصاية أو مراقبة، فتتولد لديهم عادات سيئة ومسيئة كان من الصعب على القنصل أن يكيفها، أو يقضى عليها. ويضاف إلى ذلك، أن كثيراً من الأشخاص الذين لا خلاق لهم، ومن التجار الذين أضاعوا ثرواتهم في مرسيلية، نتيجة سلوك شائن أو مريب، وبعض المغامرين قد انتقلوا إلى الإسكالات، ليكونوا جزءاً من الأمة الفرنسية. وهكذا لم يكن جميع المقيمين الفرنسيين من عينة واحدة، ممتازة الخبرة، مستقيمة الخلق، كما كان تركيب الجالية البندقية أو الإنكليزية، بل كانوا خليطاً شعبياً، فيه الشرفاء والمجربون، وفيه المغامرون والمفلسون، والنبلاء والبورجوازيون. ولم يرض هذا الأمر كولبير، فشرع ضمن مخططه لإصلاح أوضاع الإسكالات وإدارتها، وتنمية تجارة فرنسة فيها، يعمل على وضع قيود مشددة لانتقال الأفراد إلى الليفانت، كما كانت قد فعلت البندقية وإنكلترة، وذلك ليمنع المغامرين وأصحاب السوابق من التسلل إلى جسم الأمة الفرنسية في الإسكالات. ومن هذه القيود ضرورة حصول الراغب في السفر إلى الليفانت، والإقامة فيه، على تصريح من غرفة تجارة مرسيلية. وكانت هذه

الأخيرة لا تصدر مثل هذا التصريح إلا بعد إجراء مقابلة له(١)، واستقصاء عنه، وتقديمه ضهاناً مالياً معيناً، وتعهداً بالتزام السلوك اللائق، والأخلاق الحسنة، وإذا ما خالف ذلك، فإنه يطرد من الإسكلة، ويعاد إلى وطنه. ولم تكن غرفة التجارة تسمح لأي مواطن بالبقاء في الليفانت أكثر من عشر سنوات ٢٠٠٠. وبذلك ضمنت فرنسة مستوى اجتماعياً معيناً لجالياتها، لا يقل عن مستوى الجاليات الأخرى، وإن لم يشترط كونهم من طبقة اجتماعية معينة.

أما هولاندة ، فإن معظم أفراد جاليتها في الإسكالات ، كان من الطبقة التجارية الغنية المنتقاة ولكن حرية الانتقال كانت أوسع مما هي عليه في البندقية وإنكلترة .

ومهما تكن الفئات الاجتماعية المؤلفة للجاليات الأوربية مختلفة بعضها عن بعض، فإن الإطار العام لتركيب الجاليات في الليفانت، هو واحد، بمعنى أن الفئة الرئيسية فيها، هي فئة التجار، وإلى جانبها بعض العاملين في الحرف المختلفة، ثم هيئة الموظفين الإداريين للجالية. وقد حدد أمر البحرية الفرنسية الصادر في آب - أغسطس - سنة ١٦٨١م، تركيب الأمة الفرنسية في الإسكلة على ذاك النمط ٣٠ وكان عدد التجار غير ثابت،

Charles - Roux. P: 15. note. I

P. de Rausas. I. P: 399

<sup>(</sup>١) يرجع إلى الأمر الملكي، في ٢١ أكتوبر سنة ١٦٨٥م، الذي وضع قيوداً عديدة في وجه انتقال الفرنسيين إلى الليفانت. وكانت غرفة تجارة مرسيلية تعقد جلسة كل يوم خيس لإجراء المقابلات.

 <sup>(</sup>٣) ولقد فرض في سنة ١٧٠٠م، على الراغب في الإقامة في الليفانت، ألا يقل عمره
 عن خسة وعشرين عاماً وأن يملك بعض المال.

 <sup>(</sup>٣) الطبقة الأولى هي فئة التجار، وهم رؤساء البيوتات التجارية المستقرة في
 الإسكالات، وهي إما بيوتات مستقلة، أو فروع لبيوتات تجارية كبرى في فرنسة.

الفثة الثانية، مفوضو التجارة والباثعون والمحاسبون، والمترجمون من الجنسية =

فهو يزيد أو ينقص، بحسب حجم تجارة كل دولة في الإسكلة، وتطورها نمواً وتقهقراً. فقد كان عدد البيوتات التجارية البندقية العاملة في حلب، في مطلع القرن السابع عشر، أربعة عشر بيتاً، على رأس كل واحد فردان، بينها لم يكن للفرنسيين آنذاك سوى خسة بيوتات (۱). وانقلب الوضع في أواخر القرن السابع عشر، فتقلص عدد البنادقة، فغدا ثلاثة فقط، بينها وصل عدد الفرنسيين إلى ستين (۱). والشيء نفسه يقال عن بقية الإسكالات، وإن كانت حلب وصيدا هما مركز التجمع الرئيسي، وكانتا تضهان عادة أكبر عدد.

## الفنادق أو الخانات:

لم يكن أفراد الجاليات الأوربية يقيمون متفرقين أو مبعثرين بين سكان البلاد، وإنها أنشئت لهم أماكن خاصة للإقامة، منذ القرن الثالث عشر. فقد كان للبنادقة منذ سنة ١٩٠٧م، (١٠٠هم) فندق وحمام وكنيسة في مدينة حلب (١٠٠هم)، ومنذ سنة ١٩٣٠م، فندق في منطقة جسر الشغور(١) وقد ثبت أنه كان لهم مكان إقامتهم الحاص في طرابلس(٩). وكذلك كان للبنادقة والجنويين والكاتالانيين فنادقهم في بيروت(١). أما في دمشق، فقد كان هناك وخان، أطلق عليه اسم خان السلطان برقوق، وكان التجار الأجانب يضعون فيه بضائعهم. وبالإضافة إليه، فإن عدداً من الدويلات كان لها

الفرنسية، المرتبطون بالبيوتات المتجارية. والفئة الثالثة هي أصحاب الحرف غير
 التجارة، وهم عيال بأجر يومي أو صناع.

| P. de Hausas. I. P. 391               |     |
|---------------------------------------|-----|
| (1) Grant: P: 94                      | (1) |
| (2) D'Arvieux. VI. P: 187 - VI. P: 73 | (T) |
| (3) Heyd. I. P: 374                   | (1) |
| (4) ibid. P: 376                      | (£) |
| (5) Ibid. II. P: 462                  | (*) |
| (6) Ibid. II. P: 482                  | (7) |

قيساريات خاصة بها، وأشهرها قيسارية البنادقة، التي كان يطلق عليها اسم قيسارية الفرنج. وقد أطلق البنادقة على أماكن الإقامة هذه اسم «الفنادق الفرنج»، أو «وكالات»، أو «وكالات»، أو «قيساريات». والاسم الدارج لها في بلاد الشام هو «الخانات». وكان الأجانب يطلقون عليها أحيانا اسم Caravanserais، أي بيوت القوافل، وإن كانت التسمية الأخيرة تنطبق على أماكن مبيت المسافرين والقوافل التجارية أكثر مما تنطبق على أماكن إقامة التجاراً).

ووالخان ، كما تدل عليه بقاياه القائمة حتى اليوم - بناء ضخم مربع أو مستطيل ، يشبه بمظهره الخارجي حصناً إقطاعياً أو ديراً ، ويضم باحة داخلية واسعة ، لتسهيل عمليات تعبشة البضائع وتفريغها ، وتحميلها وشحنها ، وتنقذ إليها حيوانات الحمل المختلفة . ويمتد على أطراف الباحة رواق مقبب ، تفتح عليه المخازن التي يكدس التجار فيها بضائعهم . فالطابق الأرضي إذن كان يضم في العادة المخازن والحوانيت والاصطبلات ، بينما يقوم في الطابق الثاني عدد من الغرف لسكنى التجار (1).

ولم يكن للأجانب حق ملكية الخانات أو الفنادق، وإنها هي أبنية كانت تضعها حكومة السلطان المملوكي تحت تصرف التجار، تسهيلاً لاقامتهم في البلاد، وقيامهم بالتجارة فيها. وكان والجمرك، هو الهيئة التي تدفع أيام المهاليك إيجار هذه الفنادق، وتتحمل نفقات الإصلاح والترميم ١٠٠٠. وقد سمح للأجانب أن يقيموا في خاناتهم في العصور الوسطى، مخابز

سامي سلطان سعد ـ اسس العلافات الافتصادية بين الشرق الادبي والجمهوريات الإيطالية ص ١١٢ .

<sup>(1)</sup> Poullet. I. P: 135

<sup>(2)</sup> Heyd. II. P: 430 - 431 - Wood. P: 239 - Russell. II. P: 9

<sup>(</sup>٣) المان سعد \_ أسس العلاقات الاقتصادية بين الشرق الأدنى والجمهوريات

ومستودعات للمياه العذبة والمالحة (١) كما كانت الدولة المملوكية حريصة جداً على راحة التجار الأجانب فيها، فحرمت على كل طائفة من التجار مزاحمة الطائفة الأخرى في فندقها الخاص بها، عندما يكون عدد الأخيرة كبيراً. (١)

وفي الحقيقة لم يطرأ تعديل ذو بال على وضع الفنادق بعد الضم العثماني لبلاد الشام، فقد ظل الأوربيون يقيمون في خانات خاصة بهم، ولكن يجب ألا يخلط بينها وبين تلك التي أقام فيها السياح البغربيون أثناء تنقلهم من مدينة إلى أخرى، وإن كانت كلها في المبدأ هي أماكن استراحة القوافل والمسافرين. فتافرنيه مثلًا، الذي قام بجولة واسعة في أنحاء الإمبراطورية العثمانية، في القرن السابع عشر، يذكر أن الفنادق فيها على نوعين، نوع دون أجر، ويستقبل فيه المسافر إحساناً وكرماً، وآخر بأجر. والأولى يبنيها الوزراء والباشوات، وآل السلطان، ويقفون عليها الأموال، وهدفها إعانة عابري السبيل والمسافرين، وهي تقدم الطعام والمبيت دون أي مقابل، وليس على المسافر الذي استضافته أن يفعل سوى أن يقدم كلمة شكر للقائم عليها. . . أما الخانات المأجورة، فلا تقدم للمقيمين فيها إلا غرفاً عارية، وعلى الوافد أن يهيء فراشه وأدوات مطبخه بنفسه، ويمكنه أن يشتريها من البواب، أو من الفلاحين الوافدين من القرى المجاورة، حاملين معهم خرفاناً ودجاجاً، وزبدة وثمراً طازجاً، بحسب الفصول، وكذلك -شعيراً وتبنّاً للخيل. وكان ما يدفعه المسافر أجراً ضئيلًا، جداً، وكان لكل واحد الحق في الحصول على غرفة، الغني مثل الفقير، بل كثيراً ما كان يتنازل تاجر صغير لآخر كبير أو بالعكس، لمصلحة أو حسن خلق. ولا يجوز لأي فرد إخراج آخر من الغرفة التي حصل عليها. ويعلق «تافيرنيه» في نهاية حديثه قائلًا: «إن هذه الخانات لم تكن مريحة، شأنها في ذلك شأن الفنادق

Mas latrie, supp.

(2) Amari, P: 285

<sup>(</sup>١) انظر معاهدة سنة ١٣٠٢م. مادة (٢٤) ص ٤٨. معاهدة سنة ١٢٥٤م. مادة (١٣) ص٧٩. معاهدة سنة ١٣٥٥م مع البندقية، مادة (٢٦). ص٩١٠.

<sup>(</sup>٢) معاهدة بيزة (١٢١٥-١٢١٦)، المادة (٨)

الفرنسية ، إلا أنها كانت أسوأ منها بقلة نظافتها . ١٧١ ويشبه هذا الوصف ما أسبغه عليها «بيلون لومانس» ، الذي أطلق عليها اسمًا مشوهاً لكلمة (Caravansérail » (۲).

ويمكن القول: إن حركة عمرانية نشيطة لبناء خانات المدن، كتلك التي كان يسكنها الأوربيون، عمت مدن بلاد الشام التجارية، منذ النصف الثاني من القرن الخامس عشر، ولم تحتفظ تلك الحركة بطابع الخانات الهندسي البسيط المشار إليه سابقاً، بل أضافت إليه قاعات واسعة لاجتماع التجار، وفسقيات ماء، ومواقد لطبخ الأطعمة، كما أدخلت عليه بعض الـزخـارف والتجميلات، التي ربها كانت تهدف إلى جذب الأوربيين، والإحتفاظ بهم. (٣) وجاء الحكم العثماني في مطلع القرن السادس عشر، وانتعاش البطرق التجارية البرية المنطلقة من سورية إلى بلاد الشرق الأقصى، وازدهرت التجارة الأجنبية في بعض المدن السورية كحلب مثلاً، فتابعت الحركة العمرانية سيرها السابق، وانصبت بخاصة على الأسواق التجارية والخانات والمساجد. ولا يرجع هذا إلى وفود التجار الأوربيين بكثرة إلى تلك المدن السورية فحسب، وإنها إلى رغبة الباشوات الحاكمين، وكبار أصحاب الأموال في إقامة (أوقاف) لهم ولذريتهم، وفي تجميد أموالهم في أبنية خيرية، ترصد للصالح العام، وذلك ليمنعوا السلطات العليا من مصادرة أموالهم، والإستيلاء على ما كسبوا، أو ليخلدوا أسهاءهم أسوة بها كان يفعله السلطان والوزراء في اصطنبول، أو تقيُّ وورعاً. وقد جرت العادة في العهد العثماني ألا يشيد البناء الديني أو الخيري منفرداً، وإنها يحاط بأبنية صناعية أو تجارية تدر ربحاً لتنفق عليه. وهكذا ظهرت في دمشق وحلب

أشهر الحانات المبنية في حلب في تلك الفترة، خان أبرك (القصابية)، وخان أزُّدمــر (الصابون) ــ الغزي: نهر الذهب. ج٢. ص١٠٥، ٢٣٣.

<sup>(1)</sup> Tavernier. I. PP: 145 - 147

<sup>(2)</sup> B. Le Mans. PP: 59 - 60 (Y)

<sup>(3)</sup> Sauvaget: Alep. PP: 172 - 173 (\*\*)

مجموعات بنائية ، تغطي مساحات واسعة ، تدهش الأثري والمؤرخ لسعتها وامتدادها . ومثل على ذلك وقف «دوكادين زاده محمد باشا» ، في سنة ١٥٥٥م ، الذي بني على ما يقرب ثلاثة هكتارات ، وضم مسجداً كبيراً ، و (٣) قيساريات و (٣) خانات ، وأربع أسواق ، في مدينة حلب . (١)

ومن كل هذا، يتضح أن العثانيين شجعوا بناء الخانات على نطاق واسع، وقد شيدت في الأحياء المجاورة للأسواق، وعلى نفس النمط الهندسي الذي كانت عليه. إلا أن بعضها تميز بمساحته الكبيرة، وجماله الهندسي، والراحة المتوافرة فيه. وأجمل الخانات المبنية في العهد العثماني لإقامة الأوربيين، وخان قرطباي» في حلب، الذي بني حوالي سنة ١٩٤٠م، وخان الجمرك، وخان الفرئساويين في صيدا، الذي بناه فخر الدين الثاني للأجانب، حتى يكثروا من الوفود إليها، ويعيدوا إليها ازدهارها الاقتصادي القديم. ١٦٨٦م، وهو أجمل الخانات، وتبدو آثار هندسة اصطنبول واضحة فيه ٢١٠٠٠م، وهو أجمل الخانات، وتبدو آثار هندسة اصطنبول واضحة فيه ٢٠١٠م،

فالجاليات الأوربية في سورية إذا، عاشت في جماعات ضيقة ملتصقة، أي أن أفرادها لم يتوزعوا بين السكان، وإنها أقاموا ملتحمين في بناء واحد. وفي الخانات الكبيرة، كانت جميع الجاليات تعيش معاً. أما إذا ازداد عددها، فقد كانت كل جالية تخص نفسها بخان وحدها. ففي حلب مثلاً، كان للبنادقة فند قهم القديم، الذي لا يزال إلى الآن يحمل اسمهم. أما الفرنسيون والإنكليز والهولانديون، فقد استقروا في بادىء الأمر في «خان

<sup>(</sup>١) ومن خاناته خان العلبية.

<sup>(1)</sup> Sauvaget: Alep. P: 214

<sup>(</sup>٢) لقد قدم دارفيو وصفاً شائقاً للخان، يمكن الرجوع إليه.

<sup>(2)</sup> D'Arvieux. I. PP 310 - 311

<sup>(3)</sup> Sauvaget, Alep. P: 215, Note. 2

٣) الغزي ـ نهر الذهب في تاريخ حلب. ج٢. ص١٩٦٠.

الجمرك»، لأسباب الراحة المتوافرة فيه(١). وهو الذي كان يسمى «الخان الكبير»، وقد بني في سنة ١٥٣٢م، من قبل «إبراهيم خان زاده محمد باشا» وكان يضم (٥٢) مخزناً، و(٧٧) غرفة للسكني، وسوقين حجريين يحويان (٣٤٤) دكاناً، وفسقيتي ماء، ومسجداً. وكان مدخله ضخرًا، ومتوجأ بمجموعة من القباب منتصبة على مقرنصات. وتعتبر هذه المجموعة هي محور التركيب البنائي . ومساحة الخان لا تقل عن (٥٠٠)م٢، وسمى بخان الجمرك، لأن السلطات كانت تستوفي الرسوم الجمركية فيه ٢١، ويؤكد «سوفاجه» اشتراك الأمم الأوروبية في السكني فيه \_ ما عدا البنادقة \_ ردحاً طويلًا من الزمن، داحضاً بذلك آراء الذين يصرون أثناء بحثهم في التجارة الأوربية في سورية ، أن كل «جالية أوربية» أوجدت لنفسها خاناً خاصاً ، منذ البدء لم تتركه أبدأ ٣) ومن الطبيعي أن تأخذ كل جالية جزءاً من هذا الخان الكبير، حسب حاجتها. ويبدو أن الإنكليز في القرن السادس عشر، قد شغلوا ثلاث غرف منه(١) إلا أن القنصل كان يقيم على ما يظهر في خان آخر في تلك المرحلة الزمنية، لأنه عندما عُيِّن «ريتشار كولثيرست Colthurst »، فإنه اتجه إلى «خان البرغل» ليقيم فيه (٠). إلا أن «نسوفاجه» يعود فيؤكد، أنه عندما ازداد عدد الأوربيين، فإن كل أمة ذهبت لتعيش وحدها في خان خاص بها، بحسب عدد تجارها، فترك للإنكليز وقنصلهم «خان الجمرك»(١)

<sup>(1)</sup> Archives. Aff. Etrangères. B1 76. f o 356

<sup>(</sup>٢) الغزي : المصدر نفسه ج٢ ص ٨١ . Sauvaget. Op. Cit. P. 218 - Tavernier. I. P: 183 - ٨١

<sup>(3)</sup> Sauvaget, Alep. p. 217. note

<sup>(</sup>٤) وكان هذا في سنة ٩٦٦م، عندما كان السائح Fynes Moryson في حلب. Wood. P. 239.

 <sup>(</sup>٥) في رسالة من الشركة إلى ساندرسون ٣ آذار ـ مارس ـ سنة ١٩٩٧م. ورد باسم
 (Canborg)، ويؤكد Biddulph بأنه خان البرغل.

<sup>(5)</sup> Sanderson: P: 166 - 68. Biddulph. Lettres ecrites d'Alep en 1600. P. 42

<sup>(6)</sup> Barbier de Bocage: Notice sur la carte génerale des Pachaliks-- P; 229 Parsons: Travels. (1) P: 62.

وإن اللوحات الورقية التزيينية التي حوفظ عليها، حتى وقت متأخر في القاعة، التي تعلو مدخل الخان، لتذكر بإقامة الإنكليز فيها، واستخدامهم لها قاعة استقبال قنصلية (۱). ويمكن التوفيق بين الحقيقتين بالقول: إن القنصل الإنكليزي قد أقام لفترة لا يمكن تحديد مداها، لعدم وجود وثائق بهذا المعنى، في خان البرغل، ثم انتقل بعد ذلك إلى خان الجمرك.

أما الفرنسيون فكانوا يقيمون - بحسب أقوالهم - في أجمل أقسام «الخان الكبير» وأوسعها، وظلوا مستقرين فيها حتى الربع الأخير من القرن السابع عشر، حيث انتقلوا إلى خان الحبالين (٣). ويقدر «سوفاجه» أن الانتقال قد تم في سنة ١٦٨٠م، لأنه في هذا التاريخ كتب «دارفيو» قنصل فرنسة في حلب إلى الوزير يبلغه أنه سيغير مكان إقامته، وستكون الإقامة الجديدة في مكان لا مسجد في وسط باحته (٣) وهذا ما كان يميز خان الحبالين عن غيره. وقد ضم الفرنسيون إلى الحان الأخير المنزل المجاور له ليكون مقرأ لقنصلهم (١).

وكما خرج الفرنسيون من خان الجمرك، فإن الهولائديين فعلوا، وانتقلوا إلى مبنى كبير سمي باسمهم «خان الفلامنك»(٥).

<sup>(1)</sup> Ibid. P: 218. note. I

<sup>(</sup>٢) كان هذا الحان منذ سنة ١٥٩٤م، وقفاً للنيشانجي محمد باشا (نهر الذهب ج ٢ ص ٣٣٣)، وقد منحت فرنسة من مدير الوقف حق التعتع الدائم به بين ١٧٨٧ \_ ١٧٩٤. وقد نزع منها أثناء حملة بونابرت على مصر، ثم رد إليها سنة ١٨٨٠م.

<sup>(2)</sup> Sauvaget. Alep. P: 218

<sup>(3)</sup> Affaires Etrangères, B 1 76, 23 Juillet, 1680

<sup>(4)</sup> Barbier de Bocage, P; 229.

ربها تم الانتقال إلى بيت القنصلية سنة ١٧٢٧م، وبقي مقرأ للقنصلية الفرنسية حتى الحرب العالمية الأولى.

 <sup>(</sup>٥) يذكر وسوفاجه، أنه لم يعثر له على أثر. ولكن بعد سؤال خاص مني لبعض التجار الحلبين أجبت أنه خان والفيلكلروس،. انظر: نهر الذهب ج٢. ص٣٣٣.

ولم تكن حلب وحدها - كما أشرنا إلى ذلك مراراً -، هي المزودة بالخانات التي تجاوز عددها فيها في أواخر القرن السابع عشر، الـ (٦٨) خاناً (١) وإنها جميع المدن والموانىء السورية، وإن كان عددها مختلف بحسب حجم المدينة أو الميناء. ففي صيدا وطرابلس لم تتجاوز الأربعة أو الثلاثة، (١) وفي عكا وبيروت وحماة الواحد أو الاثنين (١). وصفوة القول، لم تكن هناك أية مدينة تجارية رئيسية لتخلو من الخانات أو الفنادق المخصصة لإقامة الأجانب، من أية جنسية كانت، كما لم تكن أية مدينة صغيرة لتفتقد «قيسارية» (١) أو «نزلاً»، لراحة المسافرين أثناء مرورهم منها. وكانت جميع هذه الخانات متشابهة في طرازها الهندسي، ما عدا أن خانات دمشق كانت أكثر جمالاً، متشابهة في طرازه بيضاء وسوداء متناوبة، وزينت أبوابها كأبواب المساجد، فقد بنيت بحجارة بيضاء وسوداء متناوبة، وزينت أبوابها كأبواب المساجد،

<sup>(</sup>۱) D'Arvieux. VI. P: 437

و يعض هذه الخانات يستأجره تجار المدينة ، ليكون خازن آمنة لبضائعهم ، ومكانب لأعيالهم ، يقيمون في غرفها طيلة النهار لتدبير شؤون تجارتهم . هذا بالإضافة إلى وظيفتها كمقر للأجانب . وقد أدى اتساع العمل التجاري إلى تخصص الخانات ببضائع محددة .

كان في صيدا ثلاثة خانات، أما في طرابلس فلم يشر إلا إلى واحد، وهو الذي
 كان يقيم فيه الفرنسيون .866 .11 -317 -309 .317

 <sup>(</sup>٣) عكا ١. 278 المحال بيروت كان خان الفرنجة فيها يطلق عليه اسم اقيسارية؛
 وكذا في دمشق وحماة

D'Arvieux,. II. PP: 354 - 355 . II. 443

<sup>(2)</sup> هي نوع من الخانات خصص للطبقة الدنيا من الوافدين الغرباء عن المدينة كالأكراد والأرمن والبدو - بحسب قول بعض السياح -. إلا أنه من رأى الشيخ ومحمد دهمان، السوري، أن القيسارية لا تختلف عن الخان، إلا في أنها لا تضم أمكنة للحيوانات. والقيسارية بصفة عامة تتألف من باحة واسعة محاطة بغرف أو بيوت واطئة يضم كل واحد غرفتين أو ثلاثاً ولا يوجد فيها في معظم الأحوال فسقية ماء وإنها بعض الآبار. وقد وصل عددها أيام ودارفيو، في حلب إلى (١٨٧) قيسارية وقد تحول كثير منها إلى أمكنة يضع فيها النساجون أنوالهم، وقد ازداد بناؤها وانتشر لما تدره على أصحابها من ربح لانقلابها إلى ما يشبه المصانع. يرجع إلى:

وغطيت أروقتها الداخلية بقباب جميلة، إلا أن خانات حلب كانت أكثر سعة وضخامة(١).

ولقد نظم الأوربيون سكناهم في داخل الخان، فاستخدموا الطابق السفلي نخزناً للبضائع، وغرفاً للمكاتب، وأحياناً اصطبلات (۱)، أما الطابق العلوي فقد اتخذوا حجراته مكاناً للمبيت، وقد شبهها ددارامون، بحجرات العلوي فقد اتخذوا حجراته مكاناً للمبيت، وقد شبهها ددارامون، بحجرات الدير. أما دوود، فيشبهها بالحجرات المخصصة للطلاب في الجامعات القديمة (۱). وقد أدخل الأوربيون بعض التعديلات على القسم المخصص السكناهم، بحيث يتلامم مع حاجاتهم وذوقهم الفني، ويضمن لهم الراحة ووسائلها. فالأروقة التي تطل عليها الغرف، أحاطوها بحاجز حديدي مزخرف ددرابزون، على النمط الإيطالي، لتكون أسطحة يتنزهون فيها، وفتحوا نوافذ واسعة، على النمط الأوربي مطلة على الباحة، ورصفت الأرض وفتحوا نوافذ واسعة، على النمط الأوربي مطلة على الباحة، ورصفت الأرض بالحجارة أو الرخام، ووسعت الحجر عن طريق ضم واحدة إلى الأخرى(١٠).

Daru: Extraits. P: 134

ولكن الإصطبلات لم تخصص للخيول فقط، وإنها لجميع حيوانات الحمل الآخرى، وكان بعض الناس كثيراً ما يبيت فيها ليلاً أثناء الشتاء لأنها دافئة, وكان في بعض الخانات إصطبلات منظمة، فيقام لكل حيوان معلف مع نافذة صغيرة تؤدي إلى غرفة في الطابق السفلي، يمكن للمقيم فيها أن يرى جواده ويطمئن عليه. وبالإمكان وضع جوادين أو ثلاثة على كل معلف. وكانت هذه الإصطبلات تصلح أحياناً مكاناً للطبخ إذا نظفت واعتنى بها.

Tavemier. I. P: 145

(3) Wood, P: 239. (T)
(4) Russell, I. P: 20 (1)
(5) D'Arvieux, I. P: 316

<sup>(1)</sup> Charles - Roux, P: 33

 <sup>(</sup>۲) لقد كان للأجانب خيول يستخدمها قناصلهم في الركوب، حتى أنه كان مقرراً للقنصل البندقي عشرة جياد.

واحدة (١) أحياناً. وكانوا يقيمون في الطابق الأرضي حانات، ولاسيها في الموانىء، حيث كان يجد البحارة متنفساً لهم (١). وفي بعض الإسكالات كصيدا مثلاً، عملوا على توسيع المخازن، لتضم كل بضائعهم (١١). إلا أنه كان لا يسمح بإجراء أي تعديل في بناء الخان دون رأي مديره Fundicarius والسلطات المسؤولة (١).

ولم تكن السكنى في الخانات لتكلف التجار مالاً، لأن الخانات عموماً هي أبنية عامة ملك للدولة أو وقفية. ولقد كان يعطى أحياناً للأمة الأجنبية مالاً تنفقه على صيانة المبنى وترميمه، حتى لا يتداعى. (٥) وإذا كان الخان وقفاً خاصاً، فإن الجالية كانت تدفع إيجاراً بسيطاً، كما حدث عندما انتقل الفرنسيون إلى خان الحبالين، فإنهم استأجروه أولاً ثم تملكوه (١).

ويجب ألا يستنتج من سكنى الجاليات الأوربية في قيساريات أو خانات خاصة ، بأن إقامتها في بيوت منفردة كانت ممنوعة من قبل السلطات الحاكمة ، بل إن بعض الدول هي التي حظرت على رعاياها الإقامة خارج الخان المشترك ، مثل فرنسة مثلاً (٧). ولكن هذا لم يمنع في حالة عدم توافر العدد

(١) Ibid. P:318 - PP:310 - 311
ومثل لذلك اقامه دارفيو في صيدا. وقد وصفها قائلًا: (كان لي في الخان غرفة عمل،
وغرفة واسعة وثالثة لأصدقائي، ورابعة لخدمي، وشرفة على الباحة وغرفة طعام
وصطبخ وكل المرافق الضرورية لبيس. وكان لي نخزنان استخدمها كقبو وإصطبل
وكنت مرتاحاً جداً.

(2) Ibid: I. P: 318

(3) Ibid. I. P: 312

(4) Heyd. I. P: 411 - D'Arvieux. VI. P: 71 (£)

(5) D'Arvieux. L.P: 176

(6) Sauvaget. Alep. P: 218 (7)

 (٧) ألزم «فيلنوف» في القرن الثامن عشر كل من يرغب في الإقامة في صيدا أن يتأكد قبل صفره إليها ما إذا كانت هناك بيوت خاصة في الحان وفي حالة عدم وجودها فإنه لن يعطى تصريحاً من غرفة التجارة. انظر: Charles - Roux. P:33.

٩/٢ الحاليات ٩/٢

الكافي من الخانات، وحيث التجارة تلح على التجار الأجانب بضرورة الإقامة في مكان أكثر قرباً من مركز عملهم، أن يستقروا في بيوت خاصة. ففي عكا مثلاً «حيث جذبت تجارة القلي المحلية وغيرها من السلع الوافدة من مصر والمناطق المجاورة، عدداً كبيراً من التجار الفرنسيين، وغيرهم من الأمم الأخرى، فإن هؤلاء أوجدوا لأنفسهم أكواخاً في الأماكن القريبة من الميناء لسهولة الشحن، وحول الخان الذي بناه فخر الدين، على الرغم من أن الخيان لا يزال باقياً، وهيو واسيع وميريح جداً. ويضم بعض الفرنسيين» (۱). والسكنى في منازل منفردة ليست حدثاً جديداً، بل كانت قائمة في العهد المملوكي (۱). وغدت عادة متبعة بالنسبة لقناصل الدول في القرن السابع عشر،

ففي بادىء الأمر كان القنصل يقيم وتجاره في نفس الخان (٣)، ويُخص ببعض الغرف ولكن يلاحظ أنه انصرف إلى منزل خاص به في القرن السابع عشر، كما هو الأمر مع قنصل البندقية في طرابلس (١) وقنصل فرنسا في صيدا، فطرابلس، ثم في حلب. ولعل الهيبة السياسية التي أراد القنصل إضفاءها على نفسه، أمام السلطات الحاكمة، هي التي دعته إلى فصل مقر سكنه وعمله عن سكنى مواطنيه من التجار. إلا أن «ماسون» يعلل انفراد القنصل بمنزل وحده، بامتلاء الخان، وعدم استيعابه لجميع التجار، فحتى يفسح بمنزل وحده، بامتلاء الخان، وعدم استيعابه الحميع التجار، فحتى يفسح المجال أمامهم انسحب هو بدلاً من انسحاب واحد من هؤلاء التجار (٥).

(1) D'Arvieux, I, P; 278

Heyd. II. P: 460, 463

(3) Heyd. II. P: 431

(4) Berchet. P: 50. Cap. CXXI

(5) Masson: P: 484

 <sup>(</sup>٣) لقد كان للبنادقة في العهد المملوكي بيوت خاصة في بيروت وحماة إذ يذكر السائح
 وغيستيل، أن عشرين من العرب والتركيان البدو نهبوا منزلين يسكنهما بنادقة. وفي
 حماة أقام السائح «الابروكيير» في منزل بندقي يدعى «لورنزو سورنزو». نقلًا عن:

ولقد تكلم السياح بإسهاب عن بيوت القناصل، ووصفوها بأنها جميلة ومريحة، وتتلاءم مع جو الترف والفخامة التي أراد القنصل أن يحيط نفسه به، وتنسجم مع مظاهر البذخ التي أغرق الحكام الأتراك في الإسكالات أنفسهم فيها. وأجمل هذه البيوت المنزل القنصلي الفرنسي في صيدا، ويقول «دارفيو»: «إن القنصل اشتراه قرب الخان الذي يقيم به الفرنسيون(١) . وكان قصراً منيفاً بناه الأمير فخر الدين الثاني لحريمه، وكان يذهب إليه بين آونة وأخرى للاستجهام والنزهة ، لأنه أكثر ارتفاعاً من الخان الكبير، وله مناظر بديعة على البحر، ويشرف على قسم كبير من المدينة والريف المحيط بها. والقصر ذو هندسة ترتاح إليها العين، ومزخرف زخرفة رائعة، تليق بسراي أمير. ولقد نقشت جدران الغرف وذهبت بكتابات عربية، أكثرها سور من القرآن، وشبكت النوافذ بالحديد المزخرف، وبنيت في أعلاه غرفة مفتوحة الجوانب، وهي أشبه بمنظرة تكشف البحر حتى مدينة صور، وعمل القنصل على قسمة الطابق الأول إلى قسمين رئيسيين، أحدهما: يضم الكنيسة القنصلية، وثانيهما: الغرفة القنصلية، ويحيط بها أربع حجرات. وفي نفس الطابق، ومن الجهة المقابلة، تنتصب المطابخ وغرفة الطعام، وسكن لاستقبال الضيوف الأجانب، وفي الطابق السفلي من هذه الجهة باحة واسعة ، كتلك التي تطل عليها الغرفة القنصلية والكنيسة . وهذه الباحة تحوي الاصطبلات وبيوت للدجاج، كما تضم سجناً رميت عليه الأقفال والسلاسل، يستخدمه القنصل لسجن الفرنسيين المسيئين. أما في الباحة الأولى التي تطل عليها الغرفة القنصلية، فتشاهد غرفة السكرتارية، وقبو كبير للنبيذ، وغزن كبير للقنصل. ويلحق بهذه الأجنحة الرئيسية، غرف كان يقيم فيها الكبوشيون وآباء الأرض المقدسة، من رجال الدين المبشرين (١).

(1)

<sup>(1)</sup> D'Arvieux, I. PP: 317 - 318

<sup>(2)</sup> Ibid. PP: 319 - 322

ونفس الشيء يقال عن بيت نائب القنصل الفرنسي في طرابلس، فقد كان منزلاً بديعاً، يكشف البحر والأراضي المحيطة بالمدينة(١).

وقد جرت العادة أن يملك القنصل صالتين للاستقبال، إحداهما: مؤثثة على النمط الأوربي، ويستقبل فيها تجار جاليته، أو غيرهم من الأمم الأخرى، والأخرى: مؤثثة على الطراز العربي، ويزوره فيها الأتراك وسكان البلدا). وكان القنصل يسعى جاهداً لتأثيث هاتين القاعتين تأثيثاً فخا، يتناسب ورغبته في إظهار عظمة دولته ومجدها، لاسيا القاعة الأولى، لأنها بتناسب ورغبته في إظهار عظمة دولته ومجدها، لاسيا القاعة الأولى، لأنها من أجانب ومسيحيين ويهود، وأتراك وعرب مسلمين ألى، وكان القنصل في بادىء الأمر، هو الذي يؤثث القنصلية على حسابه الخاص، وينقل هذا الأثاث معه عند عودته إلى الوطن، أو يبيعه لخلفه (أن)، إلا أن دولته أو الشركة التي يرتبط بها، أفردت له مع الزمن نفقات خاصة بهذا الأمر. ويعطينا بوصفه لها وصفاً دقيقاً ومركزاً. وهذه الصالة كانت ضمن خان الجمرك، بوصفه لها وصفاً دقيقاً ومركزاً. وهذه الصالة كانت ضمن خان الجمرك، ومقابل الغرفة ذات القبة التي تعلو مدخل الخان (م). وكانت بطول ٩ توازات ومقابل الغرفة ذات القبة التي تعلو مدخل الخان (م). وكانت بطول ٩ توازات

(1) Ibid. II. P: 386

وقد اختار القنصل الفرنسي في القرن الثامن عشر، بالإضافة إلى هذا المنزل البديع ـ مسكناً في جبل لبنان على بعد مسيرة يوم من طرابلس، وكان يمضي فيه أربعة أشهر أو خمسة كل عام. وقد أزعج هذا الأمر المكلف بتفتيش قنصليات الإسكالات لأنه يعرقل أعمال القنصلية، ويكلف الأمة نفقات جديدة لا ضرورة لها.

Charles - Roux. P: 22

(2) D'Arvieux. V. P: 541 (Y)

(3) ibid. VI. PP: 1 - 2

(٤) لقد حدث نزاع بين «دارفيو» قنصل حلب وخلفه السيد «جوليان» بسبب أثاث البيت القنصلي، وأدى إلى أقامة دعوى بين الطرفين استغرقت وقتاً طويلاً.

D'Arvieux, VI. P: 538

(5) Sauvaget: Alep. P: 217 - Aff. Etr B 1 76. lettre de 2 Mai 1680

(١٨م)، وبعرض (٣) توازات والنوافذ قائمة في كل طرف من أطرافها، بعضها يطل على السوق الكبير المقبب، وبعضها الآخر على باحة الخان الكبير. وإن أكثر ما يجملها الأثاث الذي يملؤها، والذي كان يتألف من عشر سجادات، تمثل كل واحدة حقلًا من اللازورد، تنتثر فوقه على شكل عقود متصالبة صلبان بيضاء، وفي زواياها الأربع زهرات زُّنبق بلون أصفر برتقالي، كما تنتثر من مكان إلى آخر زهرات زنبق مماثلة، مع رسم للإيكو الفرنسي. وفي وسط هذه الصالة هناك باب الكنيسة، ولكنه يبقى مغلقاً ما عدا ساعات الصلاة. وفوق هذا الباب تنتصب صورة الملك لويس الثالث عشر، وقد امتطى صهوة جواده، والصورة محاطة بإطار أحمر، وقد نثرت عليه أزهار الزنبق . رمز ملك فرنسة . المذهبة . . وإلى الجانب الأيمن من هذه اللوحة، هناك شعارات مرسيلية، وإلى اليسار شعارات حلب. ومقابل صورة الملك لويس الثالث عشر، تقوم صورة الملك لويس الرابع عشر، وقد وضعت هي الأخرى في إطار مذهب، ويظهر فيها بلباسه الملكي، وتاجه على رأسه وصولجانه في يده، وهي بارتفاع ثمانية أقدام تقريباً، وعرض خسة أقدام. وإلى الجانب الأيمن من الصورة شعار الأميرالية، وإلى اليسار شعار كولبير. وبين النوافذ التي تطل على باحة الخان وفوقها علقت شعارات فرنسة في إطار كبير مثمن، وقد أحاط به من الطرفين سعفتا نخيل. وفي الجانب الآخر من الصالة، وفوق النوافذ التي تطل على السوق الكبيرة، وضعت شعارات الجمعية العمومية الهولاندية، لأن قنصل فرنسة كان أثناء النصف الثاني من القرن السابع عشر، قنصل الهولانديين في حلب، وإلى اليمين منها تقوم شعارات مقاطعة هولاندة، وإلى اليسار مقاطعة أمستردام. وقوق السجاد والطنافس من كل طرف شعارات من أمسكوا بقنصلية حلب، وعددها خمسة وعشرون..

«وعند الدخول من الباب الغربي للصالة، تقوم إلى اليمين حجرة المقابلة . . ومقابل النافذة فيها هناك قبة عرش من الحرير الأحمر بحواف مذهبة وإلى يمينها صورة الملك لويس الثالث عشر، وإلى يسارها صورة حنا

النمسوية.. وعلى جدران الصالة صور أخرى لأمراء وملوك فرنسة السابقين.. وفي الغرفة سجادة من الجلد المذهب، وإلى يمينها ويسارها ست لوحات تمثل مناظر مختلفة.. وفي إحدى الزوايا كرسي من الجلد الأحمر، يجلس عليه القنصل أثناء انعقاد المجلس. وفي نفس هذه الزاوية طنفسة تمثل سيفاً وتاجاً ملكياً، وصولجاناً وميزان عدالة وكلها على حقل من اللازورد...».

وينهي القنصل حديثه عن هذه القاعة بقوله «لا يمكنكم أن تتخيلوا عدد الأشخاص الوافدين من هذه المدينة وضواحيها إلى هذه القاعة، ليروا أثاثها وليظهروا إعجابهم بملكنا. . . ١٥٠٠.

ولم تكن القاعة القنصلية الإنكليزية أقل زخرفة وإبرازاً لشعارات بريطانية من قاعة القنصلية الفرنسية، وإن كانت أكثر بساطة (١). وكذلك مقر القنصلية البندقية ـ قبل إغلاقها ـ لأن الجمهورية كانت حريصة جداً على أن تكون قنصليتها نموذجاً للفخامة والترف، وصورة مصغرة عن حياة الأبهة، التي كان يعيشها الدودج نفسه.

ولكن لا بد من الملاحظة أن البيوت القنصلية في الإسكالات الصغيرة لم تكن مؤثثة تأثيثاً حسناً، بل إن نواب القناصل، كانوا ملزمين في ظروف كثيرة على الإقامة في مساكن صغيرة، وغير لاثقة بهم، كما في إسكندرون مثلاً ٢٠٠٠.

وكان القنصل عادة هو الذي يعين الأفراد من جاليته، الذين يحق لهم التمتع بالسكن في هذه الفتادق(٤)، فهو مسؤول مبدئياً عن تدبير مكان

| (1) lettre de 4 avril 1693. AA 365 - Masson. PP: 464 - 465                  | (4)        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| (2) Sauvaget: Alep, P: 218. Note. I.                                        | (*)        |
| (3) Masson: P: 466 - V. lettres du Consul de Tripoli. 13 août 1693, AA. 388 | (٣)        |
| (4) Heyd. II. P: 431.                                                       | (1)        |
| ، الثامن عشم ، كان لا يسمح لأي صانع (غير التاجر) أو إمرأة تاجر أو =         | • في القرن |

إقامتهم. ولقد كان للخان الذي يضم الجالية باب واحد، وفي بعض الأحيان أكثر من باب. وكان هذا الباب يغلق ليلاً على التجار من قبل موظف خاص (۱) إلا أن هناك فتحة فيه يمكن للأشخاص أن يدخلوا منها. ولم يكن مصرحاً مبدئياً لأي فرنجي أن يرى خارج الفندق، بعد الساعة المعينة للإغلاق، وهي عادة مغيب الشمس. وكان للخان حراس دائمون يقفون أمام بابه (۲). ويبدو أن الحراسة لم تكن شديدة، إذ كان بعض الفرنجة يتسللون ليلاً خارج الفندق، ليجوسوا المدينة على هواهم (۱). وقد كانت الخانات تغلق على الفرنجة كذلك يوم الجمعة، أثناء تأدية المسلمين لصلاة الخانات تغلق على الفرنجة كذلك يوم الجمعة، أثناء تأدية المسلمين لصلاة الظهر، وكانوا يمنعون من التجول أو الظهور في الطرقات (۱). ويرى السائح الأجانب في مأمن من تعديات المسلمين المتعصبين. إلا إن سياحاً آخرين يرون أن هذا التصرف يدل على عدم ثقة بهؤلاء التجار الأجانب، وتعدياً يرون أن هذا التصرف يدل على عدم ثقة بهؤلاء التجار الأجانب، وتعدياً على حرياتهم، وعدم الثقة هذه نجمت من نبوءة قديمة، تقول إن هجوماً أوربياً مسيحياً سيجري يوم الجمعة على بلاد المسلمين، ليستخلصها منهم أوربياً مسيحياً سيجري يوم الجمعة على بلاد المسلمين، ليستخلصها منهم

= أي شخص آخر الإقامة في خان صيدا إلا بإذن خاص من الملك. . Charles - Roux.

(1) Heyd. II. P. P: 431 - Ibid. I. P: 411 - Tavernier. I. P: 146 - Wood. P: 239

Masson: P: 466

وفي الإسكندرية كانت تسلم المفاتيح إلى آمر القلعة، وتعاد في اليوم التالي صباحاً. وفي صيدا حيث كان الخان مقراً للفرنسيين فقط فإن المفتاح كان يحمل إلى قنصلهم في كل مساء، بينها يحتفظ التاجران المشرفان على الصحة بمفتاح المعر الذي يوصل إلى داخل الخان.

Charles - Roux, P: 33

(2) Tavernier. I. P: 146

(3) D'Arvieux. I. P: 431.

(٤) يحدد «وود» هذه العادة في الإسكندرية فقط.

(4) Heyd. I.P: 411 - II. 413- Wood. P: 239.

كما حدث في السابق(١). أما السيد «سامي سعد»، فيقول مسوغاً هذا التدبير، بأنه كان من الضروري أن تلجأ الحكومة إلى ذلك، بعد أن تعهدت بحماية التجار الأجانب، والمحافظة على أرواحهم وأموالهم وبضائعهم، حتى لا تمتد إليهم يد شريرة، في غفلة من حفاظ الأمن، بل إنها من أجل هذه الغاية أعطت لقنصل البندقية في الإسكندرية في سنة ١٢٥٤م الحق في إقفال فندقهم في الأيام الأخرى، متى رغبوا في ذلك(١). وعلى الرغم من أن هذه العادة لم تؤكد وجودها وثائق القرنين السادس عشر والسابع عشر في بلاد الشام (٣)، فإنه يمكن تفسيرها تفسيراً عادياً بعيداً عن تلك الاستنتاجات المختلفة، ولاسيما تلك التي يشير إليها السياح الغربيون. فهي ليست تعدياً على حرية التجار الأجانب الخاصة، ولا هي حماية لهم من تعصب المسلمين، ولا حفاظاً على أمنهم وممتلكاتهم، وإنها هي عادة تتمشى مع تعاليم الدين الإسلامي نفسه، ومع ما يفعله التجار المسلمون أثناء صلاة الجمعة. فالآية الكريمة تقول: ﴿ يَاأَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا إِذَا نُودِي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون (١٠) ومن ثم فإن جميع التجار يغلقون حوانيتهم، ويتوجهون إلى الصلاة، ويتوقف كل بيع وشراء. فمن الطبيعي والأجانب تجار ويعيشون ضمن مجتمع غالبيته من المسلمين، أن يرضخوا لكثير من عاداته، فالخان كان يقفل إذن كما تقفل جميع الأسواق ويمتنع البيع والشراء على التجار الأجانب كما امتنع على التجار المسلمين. بل إن مذهب «الظاهرية» يقول

Heyd. II. P: 431

 <sup>(</sup>١) هؤلاء السياح هم وشيلتبيرغر وسيمون سيمونيزه. وهذا اليوم هو اليوم الذي استولى
 فيه ملك قبرص على الإسكندرية عام ٧٦٧هـ/ ١٣٦٥م.

<sup>(</sup>۲) سامی سلطان سغد۔ ص ۱۱۳ - ۱۱۱.

 <sup>(</sup>٣) إن وماسون، يعسمها على جميع الإسكالات (ص ٤٦٦) بينها يقصرها دوود، على
 الإسكندرية، ولا يشير إليها دراسل،

<sup>(£)</sup> سورة الجمعة الآية (٩).

ببطلان البيع وقت النداء لصلاة الجمعة، فلا تحل مباشرته لا من مسلم ولا من كافر، وكل بيع وقع فهو مفسوخ (۱).

وكان لا يجوز للسلطات الحاكمة التركية أن تقتحم على القناصل أو التجارُ الأجانب بيوتاتهم في الخانات، فلقنصلهم وحده حق المحافظة على الأمن فيها. ولذا فإن كثيراً من أهل البلاد كانوا يودعون أموالهم التي يرغبون في إخفائها عن السلطات الحاكمة عند بعض هؤلاء التجاراً). وعندما ضاقت الفنادق والخانات بالجاليات الأوروبية، انتقل بعض أفرادها إلى قلب المدينة، ليعيشوا إلى جانب الأهالي، وكان هذا بخاصة في القرن الثامن عشر، واختاروا بالطبع الأحياء المسيحية. ففي منتصف القرن، كان كثير من الجاليات قد تفرق، وفقدت الخانات صفتها الجامعة لها، ولكن الأجنبي الذي ذهب ليسكن وسط المدينة لم يفقد صفته كأجنبي، وبقى خاضعاً لقنصله الذي استمر بدوره في وظيفته حامياً لمواطنيه في منازلهم، وحافظاً لأمنهم. ومثلها كان محرماً على رجال الجيش والشرطة العثمانيين الدخول إلى الخانات التي سكنها الأجانب، كذلك منعوا من دخول بيوتهم الخاصة دون إذن، فكأنها أماكن مقدسة لا يجوز تجاوزها(٣). وهنا يتساءل، هل كان مجق للأوربيين تملك البيوت التي يقيمون فيها منفردين؟. إن الامتيازات في القرنين السادس عشر والسابع عشر، لا تشير إلى هذا الأمر. ولكن ماسون يقول: بأنه كان يسمح للقنصل بشراء البيت الخاص به (١). وكانت غرفة

منطقة الحجاز.

(1)

(2) D'Arvieux. I. P: 348

(٤) الم ينص على حق التملك رسمياً في الدولة العثمانية، إلا في الخط الممايوني، ثم في المرسوم السلطاني الصادر في ٧ صفر سنة ١٢٨٤هـ (١٦ كانون الثاني - يناير سنة المرسوم السلطاني الصادر في ٧ صفر سنة ١٢٨٤هـ (١٦ كانون الثاني - يناير سنة ١٨٦٧م) الذي سمح للاجانب بحق امتلاك الأرض في اتخاء الدولة العثمانية ماعدا المرسوم الذي سمح للاجانب بحق امتلاك الأرض في اتخاء الدولة العثمانية ماعدا

<sup>(</sup>١) عبدالكريم زيدان - ص ٥٥٥.

<sup>(3)</sup> P. de Rausas, I. P: 91- Brown, P: 45 - Russell, II. P: 19.

تجارة مرسيلية تدفع ثمنه وتتقاضى من القنصل إيجاره كل عام في بعض الأحيان (١), كما أن التجار المقيمين، كانوا هم الآخرون ـ إذا ما أقاموا في بيوت منفردة ـ يشترون عند وصولهم منزل تاجر غادر المكان، ويبيعونه بدورهم إلى تجار أخر عندما يتركون الإسكلة (١). ولا بد في الواقع من الملاحظة أن حوادث شراء متفرقة قد جرت، وكانت البيوت القنصلية والفردية والمقابر منها (١)، وذلك بموافقة الباب العالي. وإن أمراً صادراً من ملك فرنسة سنة ١٦٤٩م، وأدخل مضمونه في المادة (٢٦) من امتيازات سنة ١٧٨١، ليدل على إمكانية الشراء هذه فقد ورد فيه «يحظر جلالته على رعاياه المقيمين في إسكالات الشرق تملك أي عقار غير البيوت والكهوف والمخازن، وغيرها الضرورية لسكناهم وأعماهم وبضائعهم (١٠).

وهكذا تمتع الأوربيون في القرنين السادس عشر والسابع عشر، بالراحة في بيوتاتهم داخل الخانات أو خارجها. وقد أثثوها بأنفسهم ببساطة وأناقة (٥)، وكانوا محملون بعض أثاثها من بلادهم، لتكون منسجمة مع حاجاتهم. وعلى الرغم من أنها لم تكن متلائمة تلاؤماً تاماً مع المناخ ومع متطلباتهم الكاملة، كما هي عليه بيوت الأهالي الواسعة، لأنها قصرت على عدد محدود من الحجر، ربها لا يزيد عن واحدة، ولا تحوي نوافير ماء أو باحة خاصة بكل حجرة، فإنهم كيفوا أنفسهم بحسبها. ففي الصيف، وعلى الرغم من بكل حجرة، فإنهم كيفوا أنفسهم بحسبها. ففي الصيف، وعلى الرغم من

D'Arvieux, VI, P: 456

<sup>(1)</sup> AA, 388- Masson: P: 466. Note. 2

<sup>(2)</sup> Masson, P. 466

 <sup>(</sup>٣) يشير «دارفيو» إلى أنه اشترى للفرنسيين في حلب مقبرة، كما فعل الإنكليز بعد أن
 ذال موافقة الباب العالى.

<sup>(4)</sup> P. de Rausas. I. P: 456

 <sup>(</sup>٥) إلا أن دراسل ج ٢ ص ٩، ديذكر أن الإنكليز في القرن السابع عشر، لم يكونوا يهتمؤن بتجميل بيوتهم، إذا أعتادوا أن يمضوا أشهراً عديدة من السنة بعيدين عنها في رحلات في أنحاء البلادي.

برودتها النسبية بسبب سمك الجدران، فإنهم كانوا يخرجون إلى الأسطحة حيث يتنزهون، بل إنهم كانوا ينامون ليلاً عليها(۱)، وذلك بدءاً من نهاية شهر حزيران ـ يونيو ـ حتى أول المطر الخريفي (۱) في أواخر أيلول ـ سبتمبر ـ. وفي الشتاء كانوا يحاولون أن يشعلوا النار للتدفئة، ولاسيما في حلب، بدءاً من منتصف شهر كانون الأول ـ ديسمبر ـ، بينها كان الأهالي يكتفون بتغيير نوعية ملابسهم، ونادراً ما يستخدمون النار للتدفئة (۱).

فالخانات إذن هيأت للتجار الأوربيين في الإسكالات السورية ما يحتاجون إليه من راحة جسمية، كما ضمنت لهم الراحة النفسية بتجميعهم في مكان واحد، بحيث لا يشعرون بالغربة والوحشة عن أوطانهم. ويضاف إلى ذلك حمايتهم من الاحتكاك مع أهل البلاد، والسلطات الحاكمة، وما يعنيه هذا الاحتكاك من فرص ومناسبات لفرض الغرامات والبلص عليهم. وفي أوقات الاضطرابات الداخلية، كانت الحانات ملجاً أميناً لهم، لأنها كانت مباني وقفية ولا يجرؤ الأتراك على مسها بسوء. وأثناء اجتياحات كانت مباني وقفية ولا يجرؤ الأتراك على مسها بسوء. وأثناء اجتياحات الأوبئة، وبخاصة الطاعون، فإنهم كانوا يسجنون أنفسهم فيها ليحتموا من العدوى(١٠). فهذا السكن كان ديراً وحضناً في نفس الوقت، ينعزل فيه الأوربيون عن السكان، وينصهرون بالمقابل فيها بينهم في حياة تعاونية مشتركة، ولقد رحب الأوروبيون أنفسهم في الواقع بهذه الإقامة التجمعية، لأنها في رأي بعضهم الشكل المادي الملموس أمام أعين أهل البلاد لترابطهم فيها بينهم، وفي نفس الوقت استقلالهم عن المحيط الذي يعيشون فيه(١٠).

وكانوا يستخدمون في نومهم على الاسطحه اسرة ينشرون هوفها ستاتر بيصاء (ناموسيات)، ليبعدوا عنهم ما يمكن أن يلحقهم من حشرات، ويخفوا أنفسهم عن أعين الرقباء.

عن اعين الرقباء.

(3) Ibid, I. P: 69
(4) Masson: P: 466 - Russell. I. PP: 373 - 384
(5) Charles - Roux, P: 33
(9)

<sup>(</sup>١) D'Arvieux. I, P: 314 - Russell. II. P: 9- Wood: p. 239

(١) Russell: PP. P: 9

وكانوا يستخدمون في نومهم على الأسطحة أسرة ينشرون فوقها ستاثر بيضاء

ولقد كان للتجار الأجانب مقابرهم الخاصة بهم، كما كانت لهم خاناتهم. ففي صيدًا مثلاً كانوا يدفنون موتاهم في مقبرة الكاثوليك، فوق القرية المجاورة لصيدا (صيدون) - أو صيدا الصغيرة كما يسميها دارفيو-، وقد أقيم هناك مذبح تجري عنده الصلاة في كل عام في يوم الموتى، وكلما دفنوا واحداً منهم(۱). وكذلك في بيروت، حيث كانت مقبرة الفرنسيين قائمة في باحة الكنيسة المشتركة بين اللاتين والموارنة (۱). أما في حلب، فعندما ضاقت المقبرة المخصصة بالفرنسيين بموتاهم، اقترح «دارفيو»، وكان قنصلاً فيها، شراء مكان في مقبرة المسيحيين العامة، كما فعل الإنكليز، وتحت الموافقة على اقتراحه (۱).

ويذكر «وود» أن من يموت من الإنكليز في الإسكالات، كان يدفن عادة في المقابر الرومية، أي في مقابر مسيحي البلاد. وكان الموتى يحملون إلى قبورهم بين طلقات مدافع المراكب الراسية في الموانى، لأن الأتراك كانوا يمنعون استخدام الأجراس وقرعها الكنسي. وهذه المناسبات مع حزنها وأساها لم تكن تخلومن مظاهر الاحتفال (٤). وكان إذا توفي أحد أفراد الجالية، فإن مخزنه وكتبه ودفاتره وماله تختم بالشمع الأحمر، حتى انتهاء دفنه، ثم تسجل من قبل المستشار (السكرتير)، قبل أن تسلم وصيته إلى منفذيها (٥).

ولقد شغلت قضية وفاة التجار الأوربيين في أرض الإمبراطورية العثمانية

(2) D'Arvieux. II. P: 351

(3) Ibid. VI. P: 328

يذكر ددارفيو، (ج٢ ص ١٧٠)، أنه لا يجوز دفن كاثوليكي في القدس في مقبرة الكاثوليك دون دفع كمية من المال إلى القاضي، وهذا الأخير يحددها بحسب وضع الميت في السلم الاجتماعي.

(4) Wood: P: 247

(5) ibid: P: 247

<sup>(1)</sup> D'Arvieux: , P: 329 - B. N. mss Fra. 1616i, Fo I- 157. lettres des Consuls et Marchands d'Alep et de Seyde

بال جميع الدول المتاجرة على الأرض العربية الإسلامية ، قبل الفتح العثماني ، فنصت في بنود معاهداتها مع السلطات المسؤولة على ما يجب أن يتخذ من إجراءات بشأن أملاكهم التي يخلفونها وراءهم (۱). وعادت هذه الدول إلى تأكيد هذه الناحية في جميع الامتيازات التي نالتها من الدولة العثمانية ، في القرنين السادس عشر والسابع عشر. ويبدو أن الموظفين المسلمين ، كانوا يفرضون سيطرتهم على هذه الأملاك على اعتبار أنها تركات لا ورثة لصاحبها . فاضطرت الدول إلى استصدار بنود خاصة في الامتيازات ، تبين أنه لا يجوز لموظفي مالية الدولة أو غيرهم ، بحجة عدم معرفتهم لمن تعود أملاك المتوفى ، الاستيلاء على مخلفاته ، وإنها يجب أن تسلم إلى من أوصى أنه أو إلى قنصل دولته ، في حالة عدم وجود وصية له . وفي حالة عدم وجود قصل أو يمثل له في مكان الوفاة ، فإن القاضي يحجز جميع المخلفات ليسلمها قنصل أو يمثل له في مكان الوفاة ، فإن القاضي يحجز جميع المخلفات ليسلمها كاملة إلى المركب الذي يرسله السفير لأحضارها (۲) .

## حياة الأسرة:

وعلى الرغم من وسائل الراحة التي وفرها الأوربيون لأنفسهم في إسكالات سورية، فإن «وود» يتكلم عن حياة الإنكليز بمرارة، وبكثير من الغيظ والحقد. فيقول إنه «خلف آلية التجارة وتطورها الصاخب المتحرك، كانت تنتصب الأدوات المحركة لهذه التجارة، ولم تكن سوى البشر الذين يتم بوساطتهم العمل، ويكتسب الرخاء. فلرجل الدولة والتاجر المقيم في الوطن، كانت تجارة الإسكالات عملاً لا يهمه شخصياً، ولا ينظر إليه إلا بمنظار المادة فقط، فهو جمع لرسوم جمركية تدر على خزينة الدولة أموالاً كافية، وتهيء حالة اقتصادية تسهم في إرضاء المصلحة المادية للدولة، أو

<sup>(</sup>١) يرجع إلى جميع المعاهدات المعقودة في Mas latrie ، وفي Amari .

 <sup>(</sup>۲) يرجع إلى إمتيازات فرنسة سنة ١٥٣٥م (البند ٩) - وإمتيازات سنة ١٥٦٩ (البند ٥). وإمتيازات سنة ١٦٧٣م (البند ٢٤) - وإمتيازات إنكلترة سنة ١٦٧٧م (البند ٢٦).
 ٢٦).

المصلحة الشخصية للأفراد. ونسى الطرفان أن هذه التجارة بالنسبة للأجيال المتعاقبة من المستعمرين الذين وقدوا إلى بلاد الليفانت، كانت تعني سنين طويلة من المنفى بين شعب نصف بربري ومتوحش ـ هكذا! ـ ولا يعتبر تاريخ شركة الليفانت كاملًا دون محاولة لوصف الأوضاع التي عاشت في ظلها جماعات الإنكليز الصغيرة، المبعثرة في إمبراطورية السلطان. لقد كانت حياة منعزلة وخطرة، وكانت تحافظ على ثيار التجارة بتضحيات كبيرة. فالخدمة في تركية تعنى تقريباً انقطاعاً كاملًا عن روابط البيت والأسرة، والاتصال مع إنكلترة كان يتطلب وقتاً طويلًا، كما أنه غير مضمون. فإذا كان الجو ملائمًا، يستطيع المركب أن يصل من «داونز» إلى الإسكندرون في (٤٢) يوماً ، فالوقت الحقيقي اللازم لتبادل الرسائل بين المستعمرات والوطن كان لحمسة أشهر، أو أربعة على أقل تقدير، وحتى هذه المدة الطويلة كانت غير ثابتة، ولا يعتمد عليها. فكثيراً ما كانت المراكب التي تحمل البريد تؤسر، أو يغرقها القراصنة، أو يستولي على الرسائل قطاع الطرق، أو تضيع في أوقات انتشار الوباء، لهرب المستعمرين من المدينة المصابة إلى غيرها. وليس سهالًا على تاجر أن يبقى سنين عديدة دون أخبار من أقربائه وأصدقائه. ففي صيف سنة ١٦٦٧م، كان قد مضى على التاجر «جون فيرني» سنتين ونصف في حلب، لم يسمع أثناءها شيئاً عن أهله ووطنه. ومن آب أغسطس - سنة ١٦٦٨م، إلى تشرين الثاني - نوفمبر - سنة ١٦٧١م، لم تصله رسالة واحدة من أبيه. وفي سنة ١٦٩١م، كان «ناثانييل هارلي، قد انقطعت أخبار إنكلترة عنه منذ سنة، وبعد خمس سنوات إقامة، كان كل ما وصله رسالة واحدة من أخيه. وكان وراء القلق الناجم من عدم معرفة التاجر المقيم، ما إذا كان المقربون إليه والعزيزون عليه مرضى أو أصحاء، أحياء أو أمواتاً، كان هناك الحنين العنيف إلى الوطن (النوستالجية)، الذي يصيب كل من تحمّل فتراث طويلة من البعد عن أرض الوطن، ومضارب الأسرة. ولم يكن التجار في الواقع يفصحون عن مشاعرهم هذه في رسائلهم، أو يبدون شيئاً من انفعالاتهم إلا أن ما كانوا

يكتبونه كان يمثل لا شعورياً إحساساتهم تلك، وبخاصة عندما تنطلق كلماتهم بالتمنيات في المستقبل، من فرح باللقاء بعد العودة إلى إنكلترة، والجلوس معاً، وقطعة من لحم الروستو أمامهم، وكأس من البنش يزين ماثدتهم «(۱).

ولسنا هنا بصدد مناقشة أقوال «وود»، فكثير مما جاء فيها صحيح، ولكن ما يقوله عن الإنكليز لا ينطبق عليهم وحدهم، وإنها يتحسسه جميع التجار الأوربيين في الإسكالات. وكان أكثر ما يقضُّ مضاجعهم في الواقع ويمضُّهم ألمًّا هو حرمانهم من الحياة الأسرية المنتظمة. فمعظم أفراد الجاليات غير متزوج، وهم يذهبون إلى تركية شباباً صغاراً، لا تمكنهم أحوالهم من إعالة أسرة، وكانت سلطات الوطن لا تشجعهم على الزواج، لأن الزوجة والولد عب، في تلك البقاع، وضر وخطر في الظروف التي كانوا يعيشون فيها في الليفانت. وفي الأيام الأولى كان السفير الإنكليزي فقط هو الذي أتى بزوجته معه، وكذلك قنصل البندقية في سورية، على الرغم من عدم وجود موانع قانونية تحرم إحضار الأوربيين لزوجاتهم، بل إن الامتيازات الإنكليزية سنة ١٥٨٣م، المجددة سنة ١٦٠٣م، تفترض إمكان جلبهم لهن، قالمادة (١٤)، تنص على أن الإنكليزي الوافد للسكني أو للتجارة في أرض الدولة العثمانية، لن يدفع ضريبة الجزية، أكان متزوجاً أو غير متزوج، وكذلك المادة (٩) من الامتيازات الفرنسية سنة ١٥٦٩م (١). ولكن إذا كانت الدولة العثمانية لم تضع عراقيل ما، فإن الدول الأوربية نفسها كانت محجمة فعلى الرغم من أن بعض الأفراد من غير التجار، كان أكبر سناً من التجار المقيمين، وذهب ليقيم نهائياً في الإسكلة، فإنه لم يكن يسمح له بأخذ أسرته معه. لأن غرفة التجارة المرسيلية كانت تنظر بعين غير راضية إلى وجود النساء والأطفال الفرنسيين في الإسكالات، وهي محقة في ذلك بحسب رأي

<sup>(1)</sup> Wood: P: 229-230

<sup>(</sup>١) البنش Punch هو مزيج من عصير الليمون، ومخمر الشاي والسكر.

<sup>(2)</sup> De Testa, I. PP: 91-96- Hurewitz, I. P: 9 (T)

ماسون، لما يمكن أن يوقعه هذا الأمر بالأمة الفرنسية من مازق ومشكلات(١).

ولكن بعض أفراد الجاليات كانوا يتزوجون من أهالي البلاد، ومن فتيات روميات بالذات، نتيجة اختلاطهم ببعض الأسر المسيحية، ويذكر «راسل» أن عدداً من الرعايا الفرنسيين من فئة أدنى من طبقة التجار، أتت إلى حلب، وتزاوجت مع المسيحيات من أهل البلاد فيها، ونجم عن هذا الزواج جيل نصف فرنسي، يدعى الـ Mozza Razza (۱). وعلى الرغم من أن الأمهات لم يكن يتكلمن إلا اللغة العربية، فإن بعض أفراد هذا الجيل كان يتكلم الفرنسية (۱). إلا أن غرفة التجارة الفرنسية كانت تنظر إلى هؤلاء نظرة سوء، وكان القناصل يمنعونهم لأن هذا الزواج في أعين الأتراك كان حطًا من قيمة الفرنسي، يقع وزره على كل الأمة (۱). وكان أكثر ما يخشونه أن يترك هؤلاء

(١) Masson: P: 461- D'Arvieux. VI. P: 48
ومنها ما يقصه ودارفيو، عن خياط فرنسي مقيم في حلب، أحب أحد الشبان المسلمين زوجته، فأراد الإسلام لينتقم من غريمه مما أوقع الأمة في بلبلة كبيرة، فنقله دارفيو إلى الإسكندرون، ومنها إلى مرسيلية.

ومثلها ما فعله قنصل صبدا «الامبرور»، فقد بعث إلى غرفة مرسيلية يقول: «القد علمت بارتياح أنكم لم تنزعجوا من ارسالي أرملة الطوان ديديه وأخته إلى فرنسة . . وقد بينت الإمرأة «دوبان» وابنته الأمر الذي أرسلتموه إلى بإعادتها وأرضحت لها بأنها لم بحسنا صنعاً بإقلاعها سراً بعد أن منعتموهما وحتى لا يضايق تجار الإسكلة وجود عائلي معي ، فقد فكرت في استنجار بيت في في المدينة ، حيث لن تستقبل أحداً».

lettre de Lempereur Consul de Seide, 30 juillet 1698, AA, 336

(٢) لعلُّها هي الفئة التي أسهاها الغزي وكيز وكيزه وهي طائفة مسلمة مسبحية كيا
 وصفها، لا طائفة مسبحية فرنجية. انظر: الغزي: نهر الذهب. ج١ ص٢٢٤.

(3) Russell. II. P: 6

(4) D'Arvieux, VI. PP: 85 - 88 (£)

مثل على ذلك وعد تاجران فرنسيان في حلب أثناء قنصلية دارفيو فيها اختين من أسرة رومية بالزواج، إلا أن دارفيو رحّل الاثنين بأمر من السفير. الشباب دينهم، أو يربون أولادهم على المذهب الرومي (١)، أو يفكرون في الاستقرار النهائي على أرض السلطان. وأن بندأ من نظام دورتيبر D'ortieres ، (٨ تشرين أول - أكتوبر - سنة ١٩٨٧م)، حاول أن يعالج الأمر، فنص على ضرورة إعادة جميع الفرنسيين الذين تم زواجهم بروميات عن طريق رجال الدين الروم (٢). وفي سنة ١٧٠٩م، دفعت شكاوى غرفة التجارة الملحة، الوزير بونشارتران إلى الاهتمام بالقضية، فبعث إلى حاكم البروفنس، يطلب منه تطبيق الأمر الآتي: المنع صاحب الجلالة جميع الشباب من الأسر الفرنسية ، المقيمين في الإسكالات من التزوج من سكان البلاد دون موافقة آبائهم وأمهاتهم، وتحت طائلة العقوبات، وإعادتهم إلى الإسكالات، فيجب أن يرسلوا أولادهم إلى فرنسة، وبخاصة أولئك الذين تتراوح أعارهم بين العاشرة والخامسة والعشرين (٢).

ويبدو أن قضية الزواج بالروميات قد أخذت تثير جميع دول الجاليات الأوربية، منذ أن أصدر الصدر الأعظم «قره مصطفى»، في سنة ١٦٧٧م، منشوراً يعلن فيه أن جميع الفرنجة الذين يتزوجون من رعايا السلطان، يغدون رعايا أتراكاً، ويحرمون من فوائد امتيازاتهم. فأصدرت شركة الليفانت الإنكليزية أوامر مشددة ضد زواج من هذا النوع، ودعي أفراد الجاليات لكي يقسموا يميناً أمام قناصلهم بأنهم لن يتزوجوا من أية امرأة من رعايا الأتراك. وأمر السفراء بمنع مثل هذه الزيجات، وطرد من يتحدى(١٠)، وزاد الطين بلة عندما فكر الأتراك في فرض ضريبة الجزية على الفرنجة الذين تزاوجوا في حلب وأولادهم(٥).

(1) (2) Masson: P: 461 (Y) (1)

(4)

(4) Wood: P: 245.

= (5) D'Arvieux: VI. P: 80

<sup>(3)</sup> Depping. Correspondance Administrative. 5 décembre 1708, 2 février 1709. T. IV. P: 782.

وبقيت المشكلة تثير بحساسيتها ودقتها أذهان المسؤولين في فرنسة. ففي سنة ١٧١٦م، طلب مجلس البحرية رأي الغرفة بشأن زواج الفرنسيين بروميات، فأجابته الغرفة بضرورة منعه موضحة الأسباب «فبدلًا من ارتباط الفرنسيين في الإسكالات بسكان البلاد، وانصرافهم عن العودة إلى الوطن، فإنهم في حالة عدم الزواج، سيعودون حتمًا إليه، بعد حصولهم على ثروات شريفة، ويتزوجون من فتيات من الوطن، ويتمتعون بثرواتهم التي جمعوها، وبذلك يزيدون من ثروة بلادهم، ويفسحون المجال للعناصر الشابة، التي ابتدأت حياتها مجدداً أن تحل محلهم ، وتحصل على ثروة مماثلة ، وبذلك يستفيد أكبر عدد ممكن . . . وأمام هذه الفوائد والمضار الناجمة من الزواج بروميات، يرى عدم إتمام أي زواج في الإسكالات دون الحصول على تصريح مكتوب من القنصل. . . وتضيف الغرفة قائلة لما كان قد سمح للنساء والفتيات الفرنسيات بالإقامة مع أزواجهن وآبائهن في الإسكالات(١)، فمن المنتظر أن تقوم في المستقبل زيجات بين أهالي البلد والفرنسيات، وفي مثل هذه الحالة من الضروري أن يبقى أولئك الذين يعقدون زواجاً مع فتيات فرنسيات بعيدين عن أية مهمة أو إدارة في نطاق أعمال الأمة الفرنسية، أما الفرنسيون المتزوجون من أهالي البلد، فيجب أن يبعدوا كذلك هم وأولادهم

.

القد خشي «دارفيو» أن تفرض هذه الضريبة على آل مونيه Mauniers وهم كثيرو العدد، والأمة الفرنسية مدينة لهم بكثير من الخدمات إلا أنه نجح في إقناع المحصل بأن عمله مخالف للإمتيازات.

<sup>(</sup>۱) في سنة ۱۷۱۰ كلف وبونشارتران، حاكم البروفنس أن يدرس مع غرفة التجارة وبعمق ما إذا كان من الملائم التصريح للمقيمين في الإسكالات أن يكون معهم نساؤهم وأطفالهم. وقد أجابت الغرفة سلباً. ومع ذلك ففي سنة ۱۷۱٦م، بحث مجلس البحرية الحالة الشاذة التي يعيشها تجار الإسكالات دون زوجات، ورأى أن الوسيلة الوحيدة لتحسين أخلاقهم وضبط أهوائهم، هو إصدار أمر في ۱۷ آذار سنة ۱۷۱٦م، الذي يسمح للنساء والبنات بالانطلاق للعيش مع أزواجهن وآبائهن.

عن مجالس الأمة في الإسكلة «١١). ولقد وافق على هذا الرأي مفتش تجارة الليفانت، وصدر الأمر الملكي في ١١ آب أغسطس - سنة ١٧١٦م(٢) وينص على ما يلى : ـ

١ - يحرم من حق التجارة في فرنسة ، الفرنسيون الذين تزوجوا في الليفانت من أجنبيات ، وكذلك أولادهم .

لا يسمح للمقيمين الفرنسيين في الإسكالات الزواج من أهالي البلاد،
 وإذا حدث هذا مجرمون من حقوقهم.

٣ ـ لا يمكن للمقيمين في الإسكالات أن يبقوا نهائياً فيها، بل يجب أن
 تتجدد الأمة دون انقطاع.

٤ ـ يسمح لهؤلاء المقيمين بالبقاء المدة التي يجمعون فيها ثروة فقط (٣).

وفي سنة ١٧٢٦م، صدرت أوامر تمنع بشكل مطلق الفرنسيين من الزواج في الليفانت، حتى من الفرنسيات المولودات فيه(١).

ويبدو أن التنظيمات قد تراخت في القرن الثامن عشر، فعاد الإنكليز والفرنسيون إلى التزاوج بحرية مع الروميات اللاثي حافظن على عاداتهن الموطنية، واتباعهن لكنائسهن. إلا أن أولادهن من الإنكليز، كانوا يرسلون إلى إنكلترة ليتربوا فيها(٥). وهو نفس ما كانت فرنسة قد طلبته

(0)

<sup>(1)</sup> BB, 6, Délibérations 16 juillet 1716.

<sup>(1)</sup> 

<sup>(2)</sup> Masson: P: 463. Note. I.

<sup>141</sup> 

<sup>(</sup>٣) في سنة ١٧٣١م، نعي إلى السلطات المسؤولة أن بعض المقيمين في الإسكالات يرغبون في الإقامة نهائياً حيث هم، فصدر أمر بوجوب إجبارهم على العودة بعد إنقضاء السنوات العشر التي سمح لهم بها مئذ البدء. ٢٥-٥٤ - Charles - Roux. PP: 26 - 27

<sup>(4)</sup> Ibid: P: 27. Note. I. (£)

وأسباب ذلك بحسب ما جاء في مقدمة الفرار وأن نساء التجار، وبناتهم الذين ولـدوا في الإسكالات، أو اللائي ذهبن إليها، هن دون تربية أو تعليم ديني وكلاسيكي، فيمكن أن تكنَّ سبباً في بلبلات تؤدي إلى مصادرات وبلص.

<sup>(5)</sup> Wood: P. 245 - Charles - Roux: P. 27.

في أمر بونشارتران، سنة ١٧٠٩م.

وفي الواقع أن الحرمان من الحياة العاثلية ، كان سبباً في تدهور أخلاق شباب الجاليات، وتفشى العادات السيئة بينهم، ولم تستطع الأوامر الملكية الفرنسية، وتنبيهات غرفة التجارة المرسيلية، وتحذيرات شركة الليفانت لتجارها من «الرذيلة والشهوانية»(١)، وملاحقات القناصل، أن تحمى التجار الشباب من أهوائهم فأفراد الجالية وضعوا لأنفسهم تفسيراً متطرفاً جداً لمفهوم الحرية، التي يرون أن يتمتعوا بها. فتأثيرات الأهل والأقرباء المقيدة عادة لحرية الفرد، قد انعدمت، كما أن العادات الاجتماعية الملزمة في إطار المجتمع الوطني، لا وجود لها هنا، والمحيط مغاير تماماً، فمن الطبيعي - بحسب رأي وود -، أن يرضخ كثير من أفراد الجالية لأهوائه، وأن يطلقها من عقالها بحرية كاملة، وأن تقوم بينهم وبمين بعض نساء البلد ارتباطات وصلات غير صلات الزواج ٢١). ولم يقف الحوف من مصادرات الأتراك وغراماتهم، والجزع من الإهانات والعقوبات الصارمة التي ينص عليها القانون التركي -الإسلامي، في وجه مغامرات أفراد الجاليات مع النساء الروميات، بل أحياناً مع بعض النساء المسلمات. فقد كان معروفاً لدى الأوربي أن أكبر خطيئة يمكن أن يرتكبها هي أن يفاجأ مع امرأة مسلمة ، إذ أن القانون يأمر بحرقه حياً، ولكنه باستطاعته أن يكفر عن خطيئته إذا تحول مسلمًا، ومع ذلك فإنه لم يكن يتورع عن القيام بمثل تلك الارتكابات التي كانت تقضّ مضاجع القنصل ومجموع الأمة، لأنها كانت تعرضها للبلص والغرامات، لاسيها أن الحكام الأتراك كانوا يبدون تساهلًا في تطبيق

(1) Wood: P: 245

(2) Ibid. (Y)

ولقد كتب قنصل صيدا «لامبرور» إلى غرفة التجارة بصراحة قائلًا: «إنّ أسوأ مدرسة في العالم لإفساد الشباب هو الليفائت. وهو لا يفسد الشباب فقط، وإنها الشيوخ كذلك، وإنتي لأحمد الله أنني لم أكن مقيمًا فيه سابقًا». القانون إذا ما أشبعت جيوبهم، أي أن معظم تلك الحوادث الأخلاقية كان يحل عن طريق دفع غرامات مالية أو رشاوى (١). ولذا فالقناصل كانوا ينبهون أفراد الجالية إلى ضرورة الاحتراس من التعرض لمثل تلك التهمة، بألا يخرجوا في المساء من الخان المخصص لهم في كل إسكلة، وألا يدخلوا بيوت مسلمين في حال غياب أصحابها (٢).

وعلى الرغم من كل ذلك، فإن «سانديز» يذكر «أن الفرنجة يعيشون بحرية وبحبوحة، ويمكنهم الحصول على نساء بسهولة... فإلى جانب الأسواق، كانوا يبحثون لأنفسهم عن عشيقات من بين الروميات، حيث الجزر المجاورة مليثة بهن. وكن يبعن من قبل آبائهن مقابل مبلغ معلوم، ويأخذ الأب نصف المبلغ مقدماً، والباقي عندما يعيدونها إليه.. ويسجلون العقد عند القاضي وفي سجلاته (۱).. وفي المرة الثانية يكون السعر المدفوع أقل كأي لباس مهترىء.. ولكن الموت لمن يحاول الزنا بامرأة مسلمة، وإن كان الأتراك يثيرون دائمًا الشكوك حول الفرنجة من بامرأة مسلمة، وإن كان الأتراك يثيرون دائمًا الشكوك حول الفرنجة من هذه الناحية، ليحصلوا على بعض المال والرشاوى» (۱).

<sup>(</sup>۱) D'Arvieux. I. PP: 431 - 436 - Wood. P: 244 - Masson. PP: 9 - 10 بعض الأمثلة التي ذكرها «دارفيو»

<sup>-</sup> شوهد (٣) تجار فرنسيون في بيت الصباشي مع نساء تركيات، وكان الوقت قد تجاوز منتصف الليل في صيدا وقد كلف هذا الحادث الأمة الفرنسية (٥٠٠٠) إيكو بعد أن داهمهم القاضي والكيخيا، وهددهم بالحرق أحياء.

<sup>-</sup> شوهد طباخان مع امرأتين مسلمتين، وكان من الضروري حرقهما أحياء أو يصبحا مسلمين، وقد سعى القنصل للعفو عنهما فتم هذا مقابل (٤٠٠) قرش غرامة ثم حبسهما القنصل وأعادهما إلى مرسيلية.

<sup>(2)</sup> Coppin: Le Bouclier de L'Europe, P. 355 - Masson: P: 9-10 (Y)

 <sup>(</sup>٣) إن ما ذكره وسانديز، يبدو غريباً، إذ كيف يسجل القاضي مثل هذا الأمر؟ إلا إذا
 اعتبر الأمر زواجاً.

<sup>(4)</sup> Sandys: P: 57

ويبدو أن اليهود قد لعبوا دورهم في مضار تقديم الهوى المحرم للأوربيين. ففي أحيائهم الخاصة كانوا يستقبلون أحياناً بعض الفرنجة، ويرضون لهم نزواتهم (۱)، كما أن منازل اللهو المحرم كانت موجودة في الإسكالات الكبرى، إلا أن الأوربي لم يكن ليجرؤ على دخولها، لا خوفاً على نفسه فقط، وإنها على الأمة كلها، وإذا فعل هذا فبسرية كاملة (۱). ويجب ألا ينسى في هذا المضهار الإماء، فحلب بخاصة كانت سوقاً من أسواق العبيد، وكان بعض الفرنجة وبخاصة البنادقة، يشترى إماء لخدمته والتسرى بهن (۱).

ولم تكن حياة الفساد هذه التي كان يعيشها بعض أفراد الجالية لترضي سلطات الوطن، لما ينجم عنها من إساءات لمجموع الأمة، وتعرض للبلص، وإعطاء فكرة قبيحة عن الجالية، ولذا أعطي القنصل الفرنسي في الربع الأخير من القرن السابع عشر، حق إعادة الفرد الذي تثبت عليه حياة اللهو والفجور إلى فرنسة (١٠)، كما أن شركة الليفانت قد منحت مثل هذه السلطات إلى قنصلها في الإسكالات (٥).

إن ما ذكر سابقاً يخص الإنكليز والفرنسيين أكثر من غيرهم، إذ أن البنادقة سمح لهم بإحضار أسرهم معهم، بل إن الجمهورية كانت تصرف لأسرة القنصل أجرة سفر إلى مقر عمله وعودته منه(١)، ويظهر أن حياة

(1) D'Arvieux. I. P: 436

<sup>(2)</sup> Russell. I. P: 260

<sup>(3)</sup> D'Arvieux, V. P: 580

<sup>(4)</sup> Masson: P: 461

<sup>(5)</sup> Wood: PP: 216, 245

<sup>(6)</sup> Berchet, PP: 51-54. article. 3, 5, 13

 <sup>(</sup>٦) ويلاحظ في مختلف بنود قانون (٢٠ آب ـ اغسطس ـ سنة ١٦٢٤م) إشارة مستمرة
 إلى القنصل وأسرته (البند ٣، ٥، ١٣).

البنادقة في الإسكالات كانت أكثر انسجاما مع حياة أهل البلاد، فبحكم وجودهم القديم في سورية، كانوا أكثر تكيفاً من غيرهم من الجاليات، بل إن بعضهم تزاوج بحرية مع السكان، واستقر لمدة طويلة، وأقام في بيوت واسعة، وعاش فيها حياة تشبه حياة السكان أنفسهم، أكثر مما تشبه حياة الأوربيين(۱) حتى أصبحوا وكأنهم مواطنون من أهل البلاد، أكثر مما هم غرباء عنها(۱)، ومن ثم كان تعرضهم لحياة اللهو أضعف نما هو عليه لدى بقية الجاليات، وجديتهم أعمق. ويمكن أن يضاف إلى أسباب هذه الجدية بخشيتهم المستمرة من غضب الأتراك العثيانيين عليهم، إذ كانوا يتحينون خشيتهم المبطش بهم. ولكن مع ذلك، فإن سلوكهم لم يكن يخلو من شوائب(۱).

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن بعض أفراد الجاليات، الذين يقبض عليهم وهم في علاقات ما مع النساء المسلمات، لم يكونوا ليجدوا غضاضة في اعتناق الدين الإسلامي (٤) بل إنه يلاحظ أن بعضاً من التجار كان يرى في اعتناقه هذا الدين حلا لبعض المشكلات التجارية التي وقع فيها (٩). وربيا يفهم من ذلك أن التجاء بعض الأوربيين إلى الدين الإسلامي، كان للتخلص من مآزق فقط، أو رغبة في إقامة مستديمة على الأرض العربية الإسلامية، فالعدد إذاً محدود، والعقيدة معدومة. ولكن الواقع يثبت غير ذلك، إذ «أن الأوربيين كانوا ينتقلون بمئات الآلاف إلى بلاد المسلمين، ويسلمون هناك، ويعملون نساجين، وفي بناء المراكب، وبحارة، وصانعي مدافع للسلطان. ولذا فإن دول أوربة كانت تفضل إرسال أولادها إلى ما

<sup>(1)</sup> Russell: II. P: 9

<sup>(2)</sup> Berchet, P: 20-- A.S.V Scrittura Cinque Savil 18 aprile 1699. Busta 72, bis (Y)

<sup>(3)</sup> D'Arvieux. V. P: 580 (\*)

<sup>(</sup>٤) حادثة الخياط الفرنسي (انظر ص ٦٧٢ هامش ١). الخياط الفرنسي (انظر ص ٦٧٢ هامش ١).

<sup>(</sup>٥) كالتخلص من دين عليه لزميل من مواطنيه إذ بتحوله إلى الإسلام تصبح شهادة زميله الكافر ضده غير مسموح بها.

وراء المحيط، بدلاً من إرسالهم إلى الليفانت، حيث يتركون دينهم بمجرد حلولهم فيه. ولقد طلب في سنة ١٦٣٠م، من الأب جوزيف الكبوشي، أن يستدعي الكبوشين الضائعين في الليفانت، خوفاً من أن يصبحوا أتراكاً ويقصد مسلمين (١) من ويعلل «بروديل» هذا الأمر، بأن المسلم كان يفتح أبوابه لجميع الناس، بينها المسيحي يغلقها بتعصبه. فعدم التسامح الديني لدى المسيحيين لم يجذب إليه البشر، وإنها طردهم، وكل من طردته المسيحية من أرضها النجأ إلى الإسلام (١).

وفي الحقيقة لم يكن هناك أي إكراه على اعتناق الدين الإسلامي، فالدولة العثمانية حافظت بأمانة على مبدأ الحرية الدينية للأجانب، ذلك المبدأ الذي تعاقدت معهم عليه في الامتيازات. ففي البند السادس من معاهدة سنة ١٥٣٥م، بينها وبين فرنة، نص على: «أن التجار وعملاءهم وخدمهم، وكل رعايا الملك الآخرين، يجب ألا يزعجوا من قبل القضاة، وبكوات السناجق والصباشية أو غيرهم، ولا حتى من الباب العالي، بسبب دينهم، ولا يجوز أن يعاملوا كمسلمين إلا إذا أرادوا ذلك بمحض رغبتهم، واعترفوا بهذا من أنفسهم، ودون ما إكراه، وبذلك تكون لهم الحرية في عارسة دينهم الخاص، (٢). وهذا ما طبق فعلاً فقد كان للجاليات الأوربية رجال دينها، وكانت تقيم صلواتها في كنائسها القنصلية، بل إن البندقية رجال دينها، التي فتحتها لجميع الكاثوليك في حلب(١).

Braudel: PP: 553 - 597

<sup>(1)</sup> Atkinson Les Relations de Voyage... P: 244.

<sup>(2)</sup> Braudel: PP 598 - 599 (Y)

<sup>(3)</sup> Ancien. Diplomate. PP: 58 - 60 - Cherrière. J. PP 283 - 294 (\*\*)

 <sup>(</sup>٤) إلا أنه عندما طردوا من حلب، بسبب حرب كريت، فإن الكنيسة حولت إلى
 مسجد، وتدفق الكاثوليك على كنيسة قنصل فرنسة.

ولكن يبدو أن اعتناق الدين الإسلامي، قد انتشر بين بعض أفراد الجاليات، وبين الوافدين على المراكب التجارية(١)، حتى أن سفير فرنسة قدم احتجاجاً إلى السلطان العثماني في سنة ١٥٩٨م، مبيناً - بحسب ادعائه \_ أن الأطفال الذين يرافقون المراكب التجارية الفرنسية، قد انتزعوا منها، ووعدوا أن يصبحوا مسلمين وأن يختنوا إلا أن الباب العالي أكد للسلطات الفرنسية أن هذا الأمر لم يحدث، وأصدر فرماناً دعم فيه مبدأ الحرية الدينية المشار إليه آنفاً. وقد أتى في ذلك الفرمان (١٥٩٨م)، (ربيع الأول سنة ١٠٠٧هـ)، بأنه يجب ألا يقلق أطفال المراكب، وألا تقبل شهادات أحد في هذا الموضوع. وإذا أراد أخد أن يصبح مسلمًا، فعليه أن يتقدم أمام قاضي المكان الذي هو فيه، ليعلن عن إيهانه. واستناداً إلى رجاء سفير فرنسة ، صيغ الأمر التالي: «إن الأطفال والشباب، الذين يحملهم التجار الفرنسيون أو غيرهم من الأجانب، الذين يتاجرون تحت العلم الفرنسي، وكذلك التراجمة الذين هم في خدمتهم، لا يمكن بأي حال أن يقلقوا أو يضطهدوا لكي يتركوا دينهم ، ويعتنقوا آخر. وإننا نريد ونأمر بأن جميع الأقوال التي يشهد بها بعضهم بأنهم قد وعدوا أن يصبحوا مسلمين هي باطلة ، ولا تسمع، كما لا يمكن أن يؤسروا في أي مكان برأ أو بحراً، ويجبروا على اعتناق الدين الجديد، وكذلك لا يضايق التجار الوافدون إلى إمبراطوريتنا لمثل هذا الأمر ولا يضطهدون, إننا نريد، ونامر أنه منذ الآن، يوضع حد لمثل هذا العمل، ونسمح لحكام المناطق التي قامت فيها فوضى محاثلة بمعاقبة أولئك الذين خالفوا أمرنا القائم، ويخالفونه، ١٥٥. وبذلك أصبح اعتناق الأوربي للدين الإسلامي لا يتم إلا بحضور ترجمان قنصله، وأحياناً بحضور تراجمة قناصل الدول الأخرى١٣٠.

ومع ذلك فإن اعتناق الدين الإسلامي سرى بين بعض أفراد الجاليات،

| (1) Masson: P: 93              | (1) |
|--------------------------------|-----|
| (2) De Testa. I. PP: 329 - 330 | (7) |
| (3) P. de Raussas. I. P: 194   | (*) |

والوافدين الأجانب، وكانت أكثرية الأجانب ترى أن هذا الأمر خطير وعار عليها(۱)، وكان القناصل يقفون كالسيف المصلت في وجه حوادث من هذا النوع، وكانوا يقاومون هذا الاتجاه لدى مواطنيهم بشتى الطرق والأساليب، ومن أهمها إعادة الراغب في الإسلام إلى وطنه بأسرع وقت ممكن(۱)، وإقناعه بالعدول عن فكرته، وتسليط رجل الدين عليه، وتحذيره مما يمكن أن تكون عليه معاملة المسلمين الأصيلين له. ولم يكن القنصل أو رجل الدين أو التاجر الأوربي ليكتفي بإقناع مواطنه بالإقلاع عما عزم عليه فقط، وإنها كانوا بحاولون كذلك إعادة من أسلم فعلاً إلى دينه السابق، عن طريق بث شعور الندم في نفسه، وتجسيم بعض الهفوات التي ارتكبها المسلمون بحقه، وتشجيعه على الهرب إلى بلاده الأصلية. وكان يساعدهم في مهمتهم هذه وتشجيعه على المرب إلى بلاده الأصلية. وكان يساعدهم في مهمتهم هذه البعثات التبشيرية التي انتشرت في القرن السابع عشر على الأرض العربية الإسلامية، كالبعثة الكبوشية واليسوعية وغيرها (۱). إلا أن وسائل الإقناع ما كانت لتجدي دائمًا، فبعضهم يظل مصمعًا على موقفه (۱)، وفي هذه الحالة ما كانت لتجدي دائمًا، فبعضهم يظل مصمعًا على موقفه (۱)، وفي هذه الحالة المائن لتجدي دائمًا، فبعضهم يظل مصمعًا على موقفه (۱)، وفي هذه الحالة المائت لتجدي دائمًا، فبعضهم يظل مصمعًا على موقفه (۱)، وفي هذه الحالة المائت لتجدي دائمًا، فبعضهم يظل مصمعًا على موقفه (۱)، وفي هذه الحالة ما كانت لتجدي دائمًا، فبعضهم يظل مصمعًا على موقفه (۱)، وفي هذه الحالة

<sup>(1)</sup> Masson: P: 93

<sup>(2)</sup> D'Arvieux, III. P: 430 - VI. P: 48

لقد أراد السائح «تيفنو» اعتناق الإسلام، فعمل دارفيو وكان تاجراً في صيدا على ترحيله منها وكذلك الخياط الفرنسي في حلب الذي رغب في الإسلام فرحل إلى فرنسة.

<sup>(</sup>٣) يذكر ودارفيوه أنه أثناء التجاثه إلى الأمير وطراباي وقرب صيدا، وجد لديه ماجوركياً قد أسلم وتزوج بمسلمة، وكان لديه سابقاً فرنسي أسلم وعمل شيخ قرية ثم توفي. وقد سعى ودارفيوه بشتى وسائل الاقناع والتشكيك لإعادة الماجوركي إلى دينه المسيحي، وإغرائه بالهرب بمساعدة الكبوشيين في صيدا. وفعالاً نجح في دفع الماجوركي إلى الهرب.

D'Arvieux: III. PP: 45, 46-55.

 <sup>(</sup>٤) فر أحد البنادقة من سفينة قرصان والنجأ إلى الأمير طراباي (طرابية) وأصر على اعتداق الدين الإسلامي، وختن على الرغم من إقناع دارفيو له بالعدول، وتزيينه الحرب له.
 الهرب له.

يمتال القنصل على ترحيله من البلاد فوراً، ولكنه لم يكن دائيًا ينجع، وأمام هذا أفردت بريطانية في امتيازاتها سنة ١٦٧٢م، بنداً خاصاً لمن يسلم من رعياياها في الإمبراطورية العثمانية، لتحفظ حقوق مواطنيها الذين كانوا يتعاملون معه تجارياً. فنص البند (٦١)، على أنه إذا تحول إنكليزي إلى الإسلام، فإنه يجب أن يسأل ويتأكد ما إذا كان يملك إلى جانب ما يملك أشياء وحاجات تعود إلى شخص من مواطنيه في إنكلترة، وفي حالة الإيجاب يؤخذ منه هذا الشيء ويسلم إلى السفير أو القنصل، الذي يرسله بدوره إلى صاحبه(۱). وكذلك أشار البند (٧١) إلى أنه إذا وفد أحد الإنكليز مع بضائعه إلى أرض الدولة العثمانية، واعتنق الدين الإسلامي، وثبت أن البضائع التي استوردها هي ملك لتجار من بلده، فإن الجميع يصادر مع النقد الذي يحمله، ويسلم للسفير ليقوم بنقله إلى أصحابه الحقيقيين، دون أن يضع قضائنا أو حكامنا أي عائق (۱).

وإذا كان الأوربيون يكتفون في حالة رغبة الواحد منهم باعتناق الدين الإسلامي بترحيله، فإن تعصبهم الديني كان يتجاوز هذا المستوى السلمي، ويتخذ مظهر العنف إذا نمي إليهم زواج مسلم بأجنبية، على الرغم من أن هذا الحادث نادر الوقوع إلا في حالة التسري والزواج بالإماء اللاثي أسرن من قبل القراصنة. ويظهر هذا جلياً من الحادث الذي قصّه «دارفيو»، وحكى فيه عن جزائري اشتغل بحاراً، ثم عاش لفترة على الأرض الإسبانية، ووصل فيها إلى منصب عال، ثم تزوج بامرأة من الأراضي علم الفرنسيون بالأمر، اتفقوا مع موارنة البلاد على قتله عند مروره من علم الفرنسيون بالأمر، اتفقوا مع موارنة البلاد على قتله عند مروره من صيدا. وفعلاً نفذوا جريمتهم، ووضعوا زوجه وأولاده في دير مارحنا للراهبات المارونيات, وعندما علمت البعثة التبشيرية اليسوعية في عينطورة،

(1) Hurewitz. I. P: 30 (1)

(2) Ibid. P: 32

بأن أمراً من السلطان قد أتى بضرورة إرسال المرأة والولدين للسلطات ليربيا على دين أبيهم المسلم، فإنها أسرعت بترحيلهم على سفينة بندقية. ويعلق «دارفيو» بأن مراقبة السلطات العشمانية للأوربيين، وبخاصة للإنكليز والهولانديين والفرنسيين، كانت شديدة (١).

ويتضح من هذا أن الجاليات الأوربية على الرغم من التسامح الديني الذي أظهرته الدولة العثمانية تجاه أفرادها، وعلى الرغم من الحرية الدينية التي أقرتها لهم، فإنها كانت تكن شعوراً معادياً للدين الإسلامي ومعتنقيه. ويحاول «دارفيو» أن يجد مسوعاً بقوله: «إن المسلمين أنفسهم يبغضون إلى أقسصى حد من يسلم من الأوربيين المسيحيين، لأنهم لوكانوا متدينين فعلا، وقابلين للإيمان لما فعلوا، فهم لن يكونوا مسلمين حقيقيين»(٢). ومها يكن من أمر، فإن العداء الديني المتمثل في الحروب الصليبية ظل مستوطئاً في قلوب الأوربين الوافدين، ولم تخفف من حدته المعاملة الحسنة والاستقبال المفتوح. بل كل حادثة مها صغرت، كانت تفسر من قبلهم في ضوئه، على الرغم من التطور الفكري الإنساني الذي عاشته أوربة في مطلع العصور الحديثة.

## العلاقات بين أفراد الجالية:

وربها يقول قائل، إنه إذا كان الأوربيون قد افتقدوا آنذاك حياة الأسرة في الإسكالات، فإن كل جالية كانت تعيش في الواقع متلاصقة داخل الخان الواحد، وكأنها أسرة واحدة، ومن المنتظر أن يسود الحب والوئام بين أفرادها، بحيث يعوضان الشعور بالوحدة والغربة. ولكن الواقع كان غير هذا، إذ أن التنافس على العمل كان يقسمهم، ويولد بينهم خصومات شتى لا تنتهى. ويظهر أثر هذا التنافس أقوى ما يكون بين أفراد الجالية الفرنسية

<sup>(1)</sup> 

<sup>(1)</sup> D'Arvieux, VI. P: 482

<sup>(1)</sup> 

<sup>(2)</sup> ibid. VI. P: 482

«فأحقاد العمل كانت تتركهم ولا سلاح لهم أمام ضغط السلطات الحاكمة عليهم، فهم غير قادرين على نسيانها للقيام بعمل موحد مشترك في حالة أي خطر يداهمهم. وكانوا يسعدون لغرامة تفرض اليوم على واحد منهم، مع أنها يمكن أن تكون غداً عليهم، بل كانوا أحياناً هم الذين يثيرونها»(١) وبالطبع لم تسيء هذه المشاحنات إلى علاقاتهم ببعضهم بعضاً فحسب، وبالطبع لم تسيء هذه المشاحنات إلى علاقاتهم ببعضهم بعضاً فحسب، وإنها إلى تجارتهم أيضاً إذ كان تجار الأمم الأخرى يستفيدون من هذا الانقسام لكي يحصلوا على الأرباح، تاركين الجالية الفرنسية غارقة إلى ما لا نهاية في لزاعاتها.

وقد أرجع بعضهم السبب إلى عدد الفرنسيين الكبير في الإسكالات، ولكن الواقع أثبت أن هذه المنافسات الحادة كانت قائمة حيث لا يوجد إلا عدد ضئيل من المقيمين، مما حدا به «دارفيو» إلى القول بالرأي المعاكس ٥٠ . وفي الحقيقة لقد كان الفرنسيون - كما وصفهم ماسون - أعداء لكل نظام، وكانوا لا ينسون خصوماتهم إلا ليتجمعوا ضد السلطة القنصلية، التي تمثل ذاك النظام. فقليل من القناصل كانوا على وفاق مع الأمة إذ أن العمل كان يتطلب من القنصل صبراً ومهارة نادرين. وإن مراسلات الإسكالات لتدهش قارئها، للتناقضات الواردة فيها، فالمقيمون الفرنسيون هم أصدقاء لتدهش قارئها، للتناقضات الواردة فيها، فالمقيمون الفرنسيون هم أصدقاء لكل قنصل جديد، يستقبلونه بحفاوة كبيرة، ويقدمون له آيات الولاء، والرسائل الأولى لأي قنصل مملوءة بمظاهر الحب والعرفان فمؤلاء التجار. إلا أنه لا يلبث أن يتحدث في رسائله عن الصعوبات التي يصادفها من وليدا هؤلاء بالمقابل يشتكون من قيود القنصل وقسوته. وفجأة يتوتر الجو، ويبدأ هؤلاء بالمقابل يشتكون من قيود القنصل وقسوته. وفجأة يتوتر الجو،

<sup>(1)</sup> Masson: P: 93

<sup>(2)</sup> D'Arvieux. VI. P: 330

وكلما قل عدد الفرنسيين في مكان ما، فإن المشاحنات والحلافات كانت تزداد بين
 التجار، وبين رجال الدين كذلك.

فالقنصل يكتب بأنه لم يعد مندهشاً مما كان يشتكي منه أسلافه، والتجار يحتجون بأنه كأسلافه يتبع أساليب طغيانهم. وكان قناصل مرسيلية ونوابها يأتون عادة إلى جانب التجار، أما البلاط فيقف إلى جانب القنصل. وينتهي الأمر، إما بإعادة الفنصل إلى وطنه، أو رؤساء «المؤامرة» الذين كانوا يهاجمونه. وكانت هذه الكوميدية المؤلة تمثل في معظم الإسكالات، وحتى نهاية القرن السابع عشر، وقيام التنظيمات الجديدة، فنوانتيل يقول في سنة المتجار يسود بينها الانقسام أكثر مما هو سائد هنا. وهم ليسوا في نزاع فيا التجار يسود بينها الانقسام أكثر مما هو سائد هنا. وهم ليسوا في نزاع فيا بينهم فقط، وإنها بينهم وبين قنصلهم»(١). ولم يكن الأمر أحسن حالاً في صيدا، على الرغم من أنهم كانوا أسياد السوق فيها، ولا أحد من الأجانب ينافسهم. فقد كان كل واحد يفاوض ويرشي ضد الآخر مشايخ الجبل وفلاحيه، وغازلات القطن. وفي طرابلس وصل التنافس إلى التهاسك بالوقاب(١).

ويعزو «وود» سبب التمزق والتمرد في الجالية الفرنسية إلى خطأ في التنظيم، وإلى التعقيد والتناقض في التنظيمات الجماعية، التي تجمع عقدهم

<sup>(1)</sup> Vandal: les Voyages.... lettre de M. de Nointel à M. de Pomponne Athènes. 17 décembre ( 1) 1674

ولقد كتب ودارفيوع قنصل حلب إلى غرفة التجارة في سنة ١٦٨٥م، يقول: وأنا لا أنتظر من أجل الرحيل سوى وصول خلفي . . . إن العادة أن يغنى عندها Benedictus qui vient in nomine وأن يصرخ بعد ذلك Tolle, Tolle, Crucilige لكثرة ما رأيت أن شبيبتنا ميالة إلى الفرقة والانقسام».

AA, 364 - 4. Octobre 1685 - Masson: P: 94

ولقد سطر في مذكراته وأن الفوضى قد انتشرت وفقدت الأمة رصيدها، وتضاعفت الغرامات، وغدت محط احتقار الاتراك والأجانب على حد سواء.

D'Arvieux. VI. PP: 537 - 538

<sup>(2)</sup> Charles - Roux, PP. 37, 41 - 42

يعيداً عن الوطن (١). إلا أن «ماسون» ردها إلى تركيب الجالية نفسه، بمعنى أن الفئات التي تكونها هي من مستوى مالي واجتهاعي غير مناسب، ومعظم أفرادها من الشباب الطائشين (١)، وهو بذلك يؤيد دارفيو في قوله: «إن التجار الكبار الذين كانوا يوماً في حلب انسحبوا منها، وحل محلهم شباب لهم كل يوم مشكلة مع السلطات الحاكمة «(١). ومن المؤكد أن جميع تلك العوامل لعبت دورها في إيجاد الانقسام والتمزق في نطاق الجالية، وإن كان أبرزها النزعة الفردية النامية لدى الفرنسيين، وضعف الإدارة والتنظيم المركزي لتجارة الليفائت.

أما الجاليات الأخرى فقد ظهرت أكثر اتحاداً وتماسكاً فيها بينها من الفرنسية، على الرغم من أن الجالية الإنكليزية تعرضت هي الأخرى، في القرن السابع عشر، لبعض ما أصاب الفرنسية، وإن لم تكن الأسباب واحدة. فقد سادها روح الفساد والتمرد، وتفشى بين صفوفها الانقسام الداخلي. ويرجع هذا إلى تفكك الوحدة الوطنية في إنكلترة نفسها، والانقسام إلى فئات حزبية تناوىء بعضها بعضاً، وساعد على استفحال هذا التفكك ضعف السلطة المركزية خلال الحرب الأهلية، وتقلص التجارة واضطرار أفراد الجالية أن يعمل كل واحد لنفسه، ليكسب حياته، بالإضافة إلى أن المواصلات مع العاصمة كانت صعبة، حتى أن أية مراقبة من لندن

(1) Wood: P: 237-

وهذا ينسجم مع رأي ودوتوت؛ الفرنسي، الذي قام بتفتيش الإسكالات سنة ١٧٧٧م، حيث ذكر في تقريره أن الشرور التي أرسل لمداواتها، تكمن في أخطاء القانون الذي يدير هذه الجاليات، أكثر مما هي قائمة في تحدي الأفراد لهذا القانون.

Charles - Roux. P: 118

(2) Masson. P: 93

(3) D'Arvieux. VI. PP: 535 - 537, 229 (T)

وقد وصفهم ددارفيو، بأنهم شباب غير عاقلين، والشيوخ منهم ذوو طبيعة جامدة قاسية لا تلين، وكلهم معارضون باستمرار لأراء القنصل. كانت مستحيلة. ولم يقدر القنصل والسفير من السيطرة على الموقف، لأنها كانا في نزاع فيها بينهها. وبذلك نسي تجار الجالية جميع تنظيهات الشركة، فالاضطراب في الوطن أدى إلى اضطراب في صفوف الجاليات الإنكليزية في الإسكالات (١). إلا أن هذا التمزق الداخلي لم يستفحل أمره كما حدث لدى الفرنسيين، وظل أفراد الجالية في كل مكان يعملون مع بعضهم بعضاً في كل ما يمس صالح مجموع الأمة، وبخاصة بعد سنة ١٦٦٠م، عندما انتظمت الأمور في إنكلترة نفسها، كما أن الصراع بين أفراد الجالية والسلطة القنصلية ظل ضيقاً ومجدوداً.

أما الجاليتان البندقية والهولاندية، فكانت كل واحدة على وثام وانسجام بين أعضائها، وإن كان التنافس التجاري يخلق بينهم بين حين وآخر توترات في العلاقات الاجتماعية.

ولم يكن الصراع قائمًا بين أفراد الجالية الفرنسية في إسكلة ما فحسب، بل إنه امتد إلى ما بين إسكلتين، وتمثل في قنصليها. وتجمل أسبابه عادة بنزاع على رسوم القنصلية بين القنصلين، ومثل على ذلك ما حدث بين أفراد جالية بيروت الفرنسية، وجالية صيدا في منتصف القرن السابع عشر، وبين قنصل صيدا وقنصل حلب حول تلك الرسوم(٢)، أو بسبب ما يفرض من وأفاري، على إسكلة ما للوفاء بديون إسكلة أخرى. ويمكن القول بصفة عامة، إن الرابطة بين أفراد الجاليات في مختلف الإسكالات كانت ضعيفة إلا إذا كانت هناك رابطة قربى أو صداقة سابقة بين التجار المقيمين، أو علاقات تجارة وعمل. والدليل على ضعف هذه الصلة، ولاسيا بين الإسكالات البعيدة عن بعضها جغرافياً، أن التاجر المفلس في إسكلة ما، كان ينتقل إلى إسكلة ثانية فثالثة، دون أن يكون أعضاء الجالية في هاتين

(1)

<sup>(1)</sup> Wood; PP: 56 - 58, PP: 237 - 238

<sup>(</sup>٢) يرجع إلى:

<sup>(2)</sup> D'Arvieux, II, PP: 355 - 358

وإلى الفصل الرابع والكلام عن إسكلة بيروت.

الإسكلتين يعرفون عنه شيئاً. ولم يكن ضعف الصلة قائمًا بين افراد الجاليات وبعضهم فقط، وإنها بين القناصل ونواجم أحياناً، وبين القناصل في إسكلتين مختلفتين. فهم لا يتبادلون أسهاء أفراد جالياتهم، وليس هناك سجل عام في قنصلية حلب أو صيدا مثلاً، يجمع أسهاء الفرنسيين في بلاد الشام. ولم يقم هذا التنظيم إلا في القرن الثامن عشر، عندما نظمت الشبكة القنصلية الفرنسية في سورية وفلسطين، وربطت أطرافها وعقدها ربطاً متيناً.

أما بالنسبة لأفراد الجاليات البندقية والهولاندية والإنكليزية في مجموع الإسكالات، فإن الرابطة بينهم أقوى لارتباطهم بقنصل رئيسي واحد، هو القنصل في حلب، ولخضوعهم لهيئة واضحة السلطات في الوطن، إلا أن تلك العلاقة هي علاقة تجارة أكثر منها علاقة صداقة وؤد. وكانت تقوم مراسلات بينهم، يستوضحون فيها أحوال التجارة وأوضاع البلاد، ويتبادلون الشيكات المالية.

وفي الحقيقة على الرغم من الخلافات الداخلية التي كانت تمزق الجاليات احياناً، فإنها كلها دون استثناء كانت حريصة كل الحرص على أن تبدو أمام أعين الناس الغرباء متراصة الصفوف، وكان مصلحة واحدة تحركها. ففرنسة مثلاً كانت تريد وألا يجد الأتراك بالذات أمامهم فرنسيين مبعثرين، وإنها فرنسة صغيرة وكاملة تستمد قوتها من تضامنها ووجدتها (۱۱). لقد كانت الجاليات تتحرك وتعمل وكأنها تريد أن تشعر الأتراك أن لما وجوداً منفسلاً ومتهايزاً عن وجودهم. بل إن وشارل - روي، يعزو تجمعها في خان واحد، وحرصها على الإقامة المشتركة إلى رغبتها في إعطاء مضمون مادي وملموس لتكتلها واندماجها، كها أن تزيينها والقاعة القنصلية، بترف، وملتها بمظاهر الحياة القومية، واجتماع الجالية كلها فيها أثناء انعقاد بحلسها، وظهورها بجميع أفرادها أثناء الاحتفالات، هي مظاهر أرادت بها أن تؤكد تضامنها بجميع أفرادها أثناء الاحتفالات، هي مظاهر أرادت بها أن تؤكد تضامنها

أمام أهل البلاد والسلطات الحاكمة، وأن تدعمه في نفوس أفرادها.

## الاحتفالات والحفلات ووسائل الترفيه عن النفس:

وإذا كانت هناك بعض الصعوبات في اجتماع جميع أفراد الجالية في عبس يتداولون فيه شؤونهم، فإنهم كانوا يجتمعون بسهولة أكبر يوم الأحد في الكنيسة القنصلية، التي كانت في نفس الوقت كنيسة قومية، وكذلك في الأعياد الدينية الكبرى(۱). فجميع أفراد الجالية كانوا يتوجهون إلى الممثل الرسمي لهم، أكان قنصلاً أو نائب قنصل، أو سفير، ويرافقونه إلى الكنيسة بموكب حافل، وقد ارتدوا ملابسهم الجميلة، والقنصل على رأسهم، يتقدمه تراجمت، وإلى جانب النواب والمستشار، ووراءهم التجار ثم قباطنة المراكب إذا كانوا موجودين - ثم وكلاء التجارة، وأخيراً الصناع. وكان كبير رجال الدين، وهو الخادم الأول للكنيسة القنصلية، يقوم باستقبال الموكب على باب الكنيسة، ويقدم الماء المبارك للسفير أو القنصل، ثم يقوده إلى مكانه الشرقي، وأثناء الصلاة، يقوم العاملون في الكنيسة على تبخيره، ويقدمون له الصليب والإنجيل لتقبيلها(۱). وكانت فرنسة والبندقية ويقدمون له الصليب والإنجيل لتقبيلها(۱). وكانت فرنسة والبندقية حريصت ين على هذه المظاهر، أما إنكلترة، ومذهب أفراد جاليتها الأنغليكانية، فإن هذه المظاهر لديها كانت ضعيفة نسبياً. فقد كان يكتفى يوم الأحد والأعياد بتجمع الجالية في الكنيسة، والاستهاع إلى وعظ من رجل الدين.

ولم تكن المناسبات التي تظهر فيها الجالية وحدة واحدة خارج الخان هي الأعياد الدينية وأيام الآحاد فقط، وإنها هناك مناسبة وصول باشا جديد، وزيارات السلطات الحاكمة، وإقامة قنصل جديد، واستقبال السفير أو

 <sup>(</sup>١) مجددها وشارل روم بالنسبة للفرنسيين بستة أعياد (ص ٣٤)، ويذكرها ودوروزاس،
 ج ١ ص ٣٩٢، وهي عيد العنصرة Pentecote ، وعيد صعود العذراء Assomption ،
 والقديس لويس، والقصح، وعيد الميلاد، وعيد جميع القديسيين.

<sup>(2)</sup> P. de Rausas. P: 397 - Charles - Roux. P: 35 - D'arvieux. V. P. 517. (Y)

مفتش الإسكالات، والاحتفالات القومية والوطنية الطارئة، مثل ولادة ولي العهد، أو وفاة الملك. إلخ. ففي كل هذه المناسبات كانت الأمة أو الجالية تسير على شكل موكب برئاسة القنصل أو نائبه. وكان لقضايا البروتوكول المتبعة في هذه الظروف أهمية كبيرة في أعين الحكومة الفرنسية، حتى أن قرار ٣ آذار .. مارس .. سنة ١٧٨١م، أعطي عنواناً «رسو المراكب الملكية في الليفانت، ووسائل الاحتفالات والزيارات والاجتهاعات والتحيات»(١).

ولا تحمل الاحتفالات طابعاً دينياً فقط، وإنها كانت تولم الولائم، وتقام المآدب. وكانت الاحتفالات القومية، وبخاصة منها الانتصارات في الحروب مشلاً، أكثرها أبهة وفخامة، وتنفق أثناءها الجاليات كثيراً من الأموال، متفلخرة أمام بعضها بعضاً(٢). وقد قدمت انتصارات الملك لويس الرابع عشر في حروبه لتجار الإسكالات الفرنسين فرصاً عديدة للاحتفال، وللظهور بمظهر العظمة أمام الجاليات الأخرى، وإغاظتها، فقد احتفلت جميع الإسكالات الصغيرة والكبيرة احتفالات ضخمة، وأنفقت دون حساب، وأضيف إلى المآدب الأنوار التي زينوا بها خاناتهم وأماكن إقامتهم، والأسهم النارية التي أطلقوها في السهاء، وطلقات الرصاص التي لعلعت في الأجواء وكانت الجاليات تأخذ إذنا مسبقاً من الباشا للقيام بمظاهر البهجة والأفراح هذه ١٦). وقد بلغت تكاليف الاحتفال في حلب (١٠٠٠) قرش، وفي صيدا (٣٠٠ ـ ٢٠٠) قرش. وكان من نتائج هذه النفقات، أن فرض القناصل ونوابهم على السفن الفرنسية الآفاري لتسديدها. وقد احتجت غرفة التجارة على هذا الأمر، وبينت أن إسكلة واحدة هي حلب أنفقت أكثر من جميع مدن البروفنس مجتمعة (٤). وكان أن أمر حاكم البروفنس في سنة ١٦٩٤م، بألا تجري احتفالات في الإسكالات، إلا تلك التي تأمر بها

| (1) Charles - Roux. P: 35              | (1) |
|----------------------------------------|-----|
| (2) Sanderson. P: 191 - Masson. P: 471 | (*) |
| (3) D'Arvieux. I. PP: 344, 346         | (*) |
| (4) 88, 28, 7 novembre 1891            | (1) |

الغرفة، وفي هذه الجالة يجب ألا تتجاوز تفقاتها في حلب وأزمير الـ (١٠٠) قرش وفي صيدا والقاهرة الـ (٢٠٠) قرش (١). ولم تكن فرنسة لوحدها المضيّقة في هذا المجال، وإنها سبقتها إلى ذلك البندقية نفسها، التي عرفت بحب البذخ والترف. فقد منعت الهدايا والمآدب التي تجري أثناء الأعياد البندقية أو التركية، ولا يسمح بها إلا بقرار من لجنة الخبراء الخمسة، والمشرفين على الكوتيمو(١).

وإن الاحتفال بتسنم القنصل الجديد منصبه، ليعطينا صورة واضحة عن نوعية هذه الاحتفالات، بها فيها من مواكب ومآدب واستقبالات، وصلات بين أفراد الجالية، وبينهم وبين الأهالي والسلطات الحاكمة. ولقد قدم لنا ددارفيو، في مذكراته، وصفين تفصيليين شائقين لاحتفالين بوصول قنصل فرنسي جديد، أحدهما كان «بتانديه» الذي كان تاجراً في الرملة، وعينه الملك قنصلًا في صيدا، في سنة ١٦٥٩م، والثاني كان «دارفيو» نفسه عندما عين قنصلًا على حلب، في سنة ١٦٧٩م. ويبدو الاحتفال بقنصل صيدا أقل أبهة من الاحتفال باستقبال قنصل حلب، ولعل هذا يرجع إلى صغر إسكلة صيدا النسبي، (لم تكن قد أصبحت باشاوية بعد)، وإلى عدم وجود القنصل السابق، وإلى أن بتانديه جرى استقباله قبل عشرين سنة من استقبال ودارفيو، في حلب، فالاهتمام بمظاهر الاحتفالات وفخامتها ازدادت في أواخر القرن السابع عشر، لخروج الجاليات عن انكماشها الأول، وتبجبحها وسط المجتمع الإسلامي . وأخيراً \_ وهذا الأهم \_ إلى أن الجاليات الأوربية في حلب كانت أكثر عدداً وتنوعاً مما كانت عليه في صيدا، فصيدا لا يقيم فيها في الواقع إلا الفرنسيون. وهذا الأمر له أهميته الكبرى، لأن الجالية كانت مؤمنة بأنه لا يمكن ترجمة قوة البلد التي يمثلها القنصل في

<sup>(1)</sup> A. du Chambre de Commerce. Marseille. Série. II. 10 Mars 1594.

 <sup>(</sup>۲) البند (۱۳) من القانون المنظم للفنصلية السورية (۲۰ آب د اغسطس ـ سئة
 ۱۹۲٤م).

أعين الناس والجاليات الأخرى، إلا بالمظاهر الخارجية، والمواكب الفخمة. ويمكن القول إن جميع الجاليات كانت تتبع نفس الطريقة في الاحتفال باستقبال قنصلها، وإن كانت تتبارى في مدى فخامته، ولذا فإنني ساعرض الصورة التي تسلم بها «دارفيو» منصبه في حلب.

لقد كان استقبال «دارفيو» رائعاً منذ وصوله إلى الإسكندرون، حتى حط رحاله في «الحنان الكبير» (خان الجمرك)، مقر الجالية الفرنسية. فعند وصوله إلى الميناء، كان مركب إنكليزي قد سبقه إليها من قبرص، وأخبر بقدومه، فرفع نواب القناصل لجميع الدول أعلام بلادهم ترحيباً (الفرنسي والإنكليزي والهولاندي) وكذلك المراكب الإنكليزية الستة الراسية في الميناء. أما المركب الحربي المرافق لهذه القافلة، فقد رفع علمين أحدهما من الأمام والآخر من الخلف، وأضاء شعلة قرب الشراع الكبير، وتجمع طاقمه على ظهره، إلا أنه لم يطلق النار تحية. «وكان ينتظر في الواقع أن نبدأه نحن، إذ أن المركب التجاري يحيي الحربي أولاً، إلا أننا لم نفعل ذلك لسببين، أولها أن المركب تحملني وأنا القنصل، وثانيهما أنه لم يحيي مركب الملك عند مرورنا من كيفالونية. أما المراكب التجارية الستة، فقد أطلق كل واحد منها مرورنا من كيفالونية. أما المراكب التجارية الستة، فقد أطلق كل واحد منها تسع طلقات، وقد قابلناها بالمثل».

ويتابع «دارفيو» وصفه بقوله: وفي الإسكندرون قابلنا نائب القنصل الفرنسي والهولاندي، ومعظم أعيان الأمة الفرنسية الذين أتوا من حلب، وكانوا ينتظرون منذ مدة، وكان الفرح باللقاء كبيراً، وشربنا نخبه. . . وبعد حديث قصير، هبطوا من المركب لإعلام حلب بالأمر بطريق الحمام الزاجل. . . وعادوا إلى ثانية بعد أن بعثوا برسائلهم براً وجواً، وأحضروا معهم كل ما هو ضروري لمادبة فاخرة . . .

وفي اليوم التالي، تلقيت زيارة آغا الإسكندرون، وآغا بيلان، وأعيان البلد من الأتراك الذين أرسلوا لي جميعاً هدايا، وقد دعوت الجميع للعشاء، وحاولت أن أقدم لهم كل الأطعمة اللذيذة التي يتخيلونها... وبعد خمسة أيام، وصل مندوبو «السيد دوبون» القنصل السابق لحلب، ومعهم مندوبو الأمة الفرنسية في حلب، ويرافقهم المستشار والترجمان والانكشارية، وبقية الموظفين الذين سيرافقونني أثناء الطريق، بحسب العادة... وسلموني رسائل «دوبون» وطلبوا مني التعليمات التي ارتئيها من أجل دخولي مدينة حلب، وانتقالي أثناء رحلتي، فأشرت عليهم بالسير بحسب العادة المتبعة، وما تمليه عليهم صداقتهم وحكمتهم...

«وهبطت بعد سبعة أيام إلى البروكان كل شيء مهيئاً لرحيلي، وزيّنت المراكب، وحياني مركبي بمدفعيته كلها، ورفعت المراكب الإنكليزية أعلامها. . . وفي البيت القنصلي هنئت بسلامة الوصول، وصلينا ثم جلسنا للطعام في مأدبة فاخرة، وخدمة ممتازة» . . .

«ثم استأذنت ممن سيبقى في الإسكندرون، وكان عفشي ومتاعي والبضائع الواردة على المركب قد حملت على (١٠٠) بغل، وكان إلى جانب كل بغل صاحبه، ويرافق هذه القافلة (١٠٠) رجل مسلح على الخيل ومشاة. وامتطيت صهوة جواد رجل الجمرك، الذي هو في نفس الوقت حاكم الإسكندرون، وسبقني الانكشاريون والتراجمة، وعدد من الخيل أمسكت أزمتها باليد، وأرسلت إلى من قبل أعيان البلد للمجاملة. وكان يرافقني نائب القنصل والسكرتير، ونواب الأمة وبقية أفرادها، مختلطين مع حاشيتي، وكلها قد امتطت مطايا حسنة.

وبعد مسيرة يوم وليلة ، كنا نستقبل أثناءها في القرى من الأهالي بالطبل والزمر ، وصلنا أخيراً إلى قرب حلب . . وكان جميع أفراد الأمة الذين لم يذهبوا إلى الإسكندرون قد تجمعوا في هذا المكان . ولقد حيوني بعدة طلقات نارية ، وأجبناهم بالمثل ، وكان مع الأمة الفرنسية جميع أعضاء الأمة الهولاندية . ولقد استقبلني نواب الأمة الجدد مع رسالة من ودوبون ومن القنصل الإنكليزي ، وكان هذا الأخير يعتذر عن عدم بجيء أمته لمرافقتي ، لأنها غاضبة من عدم تحيي لمركبهم الحربي في الإسكندرون ، ويبين أنه سيرسل موظفيه ليسيروا تحيي لمركبهم الحربي في الإسكندرون ، ويبين أنه سيرسل موظفيه ليسيروا

أمامي أثناء دخولي حلب إذا رأيت من الملائم ذلك . . . ولكنني أوضحت له أن هذه أمور لا قيمة لها ، ويكفيني شرفاً أن ترافقني الأمة الفرنسية ، وشرحت له أسباب عدم التحية ، وألمحت بأنني أخشى أن يؤدي كل هذا إلى قطع العلاقات بين الأمتين ، وأبلغت الأمة رسالتي هذه ، وبعثتها بعد أن نلت موافقتها . . .

«ثم اتجهنا إلى حلب. واتخذت لباساً من أحمر هولاندة، مبطناً بموار فضي اللون، ومطرزاً بالفضة على شكل الغرزة الاسبانية، ومزركشاً به «كلفة» فرنسية، وأشرطة انكليزية. كما وضعت حمالات الجوارب، وكانت من (البرودري) وكذلك ما فوق الحذاء، واتشحت بصليبي بصفتي فارساً وكان على شكل وشاح عريض من الحرير الأبيض، وتمنطقت بسيف ذي مقبض فضي، وحملت عصاي في يدي، وامتطيت حصاناً أبيض، زُيِّن بغنى وترف، وكانت ركاباته من الفضة، وسرجه من المخمل الأحمر المحلى بالذهب والفضة.

«وقد تقدمني إنكشاري وتراجمي، والخيول التي أمسك بها فرسانها باليد، وقد أرسلت إلى من حكام المدينة للمجاملة. وتقدمنا وسط هتافات الرجال والنساء في القرية . . . ووصلنا قرب كوخ صغير، وكان مسيو «دوبون» ينتظرنا مع بقية الأمتين الفرنسية والهولاندية . وكان يتقدمه (١٢) جواداً من جمال نادر، أمسك بها فرسان ارتدوا ألبسة فاخرة ، وهم يتبعون لباشا العراق، والمتسلم والقاضي والمفتي ، ونقيب الأشراف، والمحصل والجمركي الكبير وآغا السباهيين ، وآغا الإنكشارية ، وغيرهم من سلطات البلدة .

«ولقد ترجلنا أنا ومسيو دوبون في آن واحد، وتقدمنا وتعانقنا، وتقدم الفرنسيون والهولانديون الذين لم ألتق بهم بعد لتحيتي، وقد عانقتهم جيعاً، وأكملنا طريقنا بهذا النظام ـ «قافلة التجار في المقدمة، ثم البغال التي تحمل العفش، ويرافقها الجنود المشاة الذين رافقوها أثناء الرحلة، ثم أتى الخيالة المسلحون، وقد اختلطوا مع خدم التجار، وكانوا يسيرون إثنين اثنين،

ووراءهم الخيالة الاثنا عشر، وهم مترجلون ويمسكون أزمة الخيل بأيديهم. ثم ستة من الانكشارية على ظهور جيادهم ويسيرون اثنين اثنين. وكان وقواص، القنصلية، أو حاجبها، يلبس اللون الأحمر ويمتطى جواداً، ويسير خلفهم، ويليه المترجمانان على الخيل، ووراءهما أربع وجاويشية، (شطّار) ارتدوا الجوخ الأحمر، ووضعوا على رؤوسهم قبعات على النمط البولوني، مبطنة بالفراء، وكانوا يسيرون على أقدامهم اثنين اثنين، وأطراف قفاطينهم قد جمعت ووضعت في أحزمتهم، حتى لا تعيق سيرهم، وكانت ترى من تحتها سراويلهم الزرقاء، وأحذيتهم من الجلد الأحمر، وكان كل واحد منهم يحمل عصاً طويلة في يده، وقد رفعها في الهواء. وكنا أنا ومسيو دويون نسير على استقامة واحدة، ونأتي بعدهم. وكان مسيو دويون يمتطي جواداً قد وشح بالجوخ الأرجواني، مع زمام وركابات مذهبة، وكان لباسه الفرنسي «البنطلون الضيق» من الجوخ الأحمر الناري، وقد زُيُّنت أماكن خياطته بخيوطٍ من الـذهب، وفـوقه ارتدى معطفاً قصيراً من الموار (المخيرُ) الأحمر المبطن بفراء الزبلين. أما أنا فكنت قد امتطيت جواد المتسلم، الذي حل محل الوالي أثناء غيابه . . . وسار إلى جانبينا أربعة من مروضي الخيل، وقد لبسوا الأحمر، وحملوا كرمز لعملهم أعنة خيل وأزمة . . .

وكان يتبعتا التاجران الهولانديان الرئيسيان، ويليهما نائبا الأمة اللذان قدماهما إكراماً لهما بصفتهما أجانب تحت حماية فرنسة. ثم أتى أفراد الأمتين، وقد اختلطوا ببعضهم بعضاً، وكانوا يسيرون اثنين اثنين، وامتطوا جميعاً الخيول المطهمة، وارتدوا الملابس الرائعة. ووراء الجميع سار خدم الفرنسيين والهولانديين على الخيل هم أيضاً، وأخيراً جاء أعيان البلد.

وواثناء طريقنا إلى حلب، كان هناك عدد لا يحصى من الناس، من جميع الأجناس والفئات والأعمار، يحفون موكبنا ويباركوننا. ودخلنا حلب من باب الفرج، واجتزنا على مهل قسماً كبيراً من المدينة، وقد تجمع الناس في الأسواق المفتوحة ليروا القنصل الجديد، ووصلنا أخيراً إلى «الخان الكبير» حيث سكن قناصل فرنسة . . . وترجلنا ثم توقفنا على درجة مرتفعة، لنتلقى

تحيات من رافقنا، وهؤلاء كانوا يذهبون بخيلهم إلى باحة الخان، حيث يترجلون ويعودون إلينا. . . وصعدنا البيت القنصلي، واستقبلت عند الباب من قبل «حارس مضافة الأرض المقدسة» في حلب، والقس الأول لكاثوليك المدينة . وكان يلبس فوق ملابسه الكهنوتية معطفاً من الدمقس الأبيض، وقدم إلي الصليب والماء المبارك، وتقدمنا إلى الكنيسة حيث ركعنا على «مصلاة» مغطاة بالمخمل الأحمر، زينت بشريط مذهب، وأنشد الحبليون واليسوعيون والكبوشيون والقساوسة المارونيون «أنت الإله» بصوت واحد ثم خطب «حارس الأرض المقدسة» بالإيطالية، ومدحني كثيرا . . وكانت الصلاة طويلة فلم تنته قبل الساعة الواحدة ، وتلقيت بعدها تهاني الأمتين وأنا خارج من الكنيسة ، ثم اتجهنا إلى البيت مع من دعاهم مسيو دوبون للغذاء . وكانت المأدبة فاخرة . . . وبعد الغذاء سلمني دوبون للغذاء . القنصلية ونان . . .

وكم كان القنصل يستقبل باحتفال رسمي تشترك فيه جميع الجاليات الأوربية في الإسكلة، فإنه كان يودع. وكانوا يرافقونه إلى بعد أربعة أميال أو خسة خارج المدينة، وبنفس الموكب السابق (١)، وأحياناً حتى يستقل المركب إذا كان في ميناء.

وإلى هذه الاحتفالات الرسمية، التي كانت عامل ربط وتوحيد بين أفراد الجالية الواحدة، ودعيًا لمركز القنصل، يمكننا أن نضيف مختلف الحفلات غير الرسمية، التي كان أفراد الجاليات يستفيدون من المناسبات المختلفة لإقامتها، بل إنهم كانوا في الواقع يختلقونها إختلاقاً. لأن هذه الاحتفالات بعديد مظاهرها وأنواعها، كانت تلم شملهم، وتخرجهم من رتابة حياتهم في الإسكالات، ومن الاستغراق في العمل الروتيني، وتبث التجديد والحركة في حياتهم العادية الراكدة، وتذيب إلى حين جودهم التجديد والحركة في حياتهم العادية الراكدة، وتذيب إلى حين جودهم

<sup>(1)</sup> V. D'Arvieux. V. PP: 493 - 517

<sup>(</sup>٢) لقد اشترك وبيترو ديلا فاله؛ في وداع قنصل إنكلترة في سنة ١٦١٦م، وكان عدد افراد الأمم (٣٠٠) تقريباً، والعدد مبالغ فيه. . ١٩٤٥ Pletro. dolla Valla. ١. ٢: 192

المكتسب، وبذلك تخف وطأة الحياة عليهم، وتصرف عنهم الشعور بالوحدة والغربة، والبعد عن الوطن. ومن هذه الحفلات المآدب الفخمة، والولائم الفاخرة التي كان يقيمها واحدهم أو مجموع الجالية على شرف سائح مرموق، أو مسافر صديق. وكانت الموائد تحفل بكل ما لذّ وطاب، من لحوم وطيور وفواكه وشراب. وكان يتلو الطعام عادة - ومعظمها حفلات عشاء - سهرة متعة يجلبون إليها فرقاً موسيقية غربية، وكان بعضها يقد على ظهور المراكب أحياناً، أو فرقاً موسيقية شرقية راقصة، ومعظم أفرادها عادة من اليهود (١٠). وكانت الجاليات في الحقيقة تؤدي واجب الضيافة خير أداء، وتستمتع به. ولم تكن مناسبات الضيافة محدودة أو معدودة، بل إن المائدة القنصلية لمعظم ولم تكن مناسبات الضيافة محدودة أو معدودة، بل إن المائدة القنصلية لمعظم معبر طريق للعديد من السياح الأجانب والتجار، ورجال الأعمال، ورجال الدين وغيرهم، حتى أن الإنكليز أسسوا في حلب جعية للضيوف، أطلقوا عليها السم «فسرسان وادي الملح» - وهسو مكان في فلسسطين عليها السم «فسرسان وادي الملح» - وهسو مكان في فلسسطين الاحتفال بالضيوف وتسليتهم (١٤).

وأكبر الأعياد التي كان التجار يحتفلون بها على هواهم، وبحرية ودون أي قيد من قيود الرسميات، ويعاودون فيها ذكرى احتفالات الوطن الأم، «عيد الكرنفال» ففيه كانوا يلعبون ويرقصون، ويولمون الولائم، ويمثلون الكوميديات (١٠). وفي بعض الحالات كانوا يتصرفون ـ وهم في نطاق مجتمع

ولقد كانت الموسيقي التركية ترافق الطعام ، وقدرقص اليهود وسلونا بألعاب بهلوانية ،

وكمان تمثيل الكوميديات والمتراجيديات أكثر ما يرى في مدينة أزمير، حيث أقام الفرنسيون في الصالة القنصلية مسرحاً، وكونوا فرقة موسيقية تعزف أثناء الفواصل. وكانوا يوزعون جميع أنواع الحلوى والمربيات الجافة والمرطبات على المدعوين. ويتبع

<sup>(1)</sup> d'Arvieux. III. : P: 399 - VI. P: 62

<sup>(2)</sup> Wood: P. 241.

<sup>(3)</sup> Ibid. I. PP: 124 - 127

إسلامي محافظ مغاير في عاداته لعاداتهم ـ تصرفات من الأعقول لهم الكانوا يرشون الصباشي أو القاضي ليسمح لهم بالتجول في أنحاء المدينة ليلاً، ويخرجون متنكرين على شكل نساء أحياناً مع الأقنعة على الوجه، فيصيحون ويعربدون، ويرقصون في الطرقات، ويحدثون ضجة كبرى، ويلبلة عظيمة وسط المدينة الهادئة، مما كان يؤذي المسلمين، ويثير ثائرتهم، ويعرض مجموع الأمة للبلص والغرامة (۱).

وأشد الجاليات إنغياساً في اللهو والعربدة أثناء حفلات من هذا النوع، كانت الجالية الإنكليزية. فقد كان التجار الإنكليز يتعاطون النبيذ بكثرة، وكانوا يشربون حتى يفقدوا الوعي، فيكسرون ويحطمون الكؤوس وما على الماثلة ليشترفوا - بحسب زعمهم - ضيوفهم، ومن يشربون على نخبهم، ويطلقون لانفسهم العنان أحياناً، حتى أنهم إذا لم يجدوا ما يكسرونه، فإنهم يشعلون ناراً كبرى ويرمون فيها بقبعاتهم، وشعورهم المستعارة، وملابسهم حتى القمصان الداخلية، وسراويلهم. وبعد ذلك يضطر هؤلاء للبقاء في الأسرة ريثها تصنع لهم أو تحضر ملابس أخرى (۱). وفي الموانيء حيث كانت مثل هذه الحفلات تقام على ظهور المراكب، فإنهم كانوا ينزلون بعضهم إلى القوارب، ولا يتمكنون من العودة إلى المركب إلا على الحبال، لأن سيقانهم لا تقوى على حملهم من شدة السكر. وكان بعضهم أكثر جدية وتعقلاً من

التمثيلية مأدبة فاخرة. وكان بعض الأتراك يحضرون تلك التمثيليات وأحياناً مع نسائهم، وقد تنكرن على شكل رجال مسنين، ويجلسن في غرفة خاصة ذات ستأثر.

D'Arvieux. VI. PP: 48 - 49

وفي أزمير كانوا يسيرون عراة في الطرقات، وقد سودوا وجوههم، ويركضون إلى بيوت الروميات ليقضوا ليلتهم فيها بين شرب ورقص ولهو محرم . . .

Poullet, II.: 126

(2) D'Arvieux, I, P: 132 - Wood, P: 241.

 <sup>(</sup>١) عندما حدث مثل هذا الأمر في حلب أثناء قنصلية دارفيو فإنه سجن الفاعلين
 (٢٤) ساعة ووبخهم.

أولئك، فيتلهون في أن يرموا إلى البحر من أعالي أروقتهم حفنات من النقد من فئة ال (٥) صول، ويتلذذون برؤية السكان وهم يتخبطون في البحر لجمعها(١).

وإذا كان هذا الإسراف في اللهو يدل على شيء فإنه يبرهن على مدى الكبت الذي كان يقاسيه أفراد الجاليات بعيداً عن مواطنهم. ومن ثم ففي أول فرصة للتحرر، كانوا يطلقون العنان لغرائزهم وأهوائهم، محاولين إرضاءها ونسيان الضيق الذي يعانون.

وإلى جانب حفلات الليل تلك الصاخبة العابثة، كانت حفلات النهاد التي كانت الجاليات تنظمها للصيد والقنص. ففي معظم الإسكالات كان الأجانب يخرجون إلى الريف المجاور، ليقنصوا الحيوانات البرية. فالفرنسيون كانوا يخرجون إلى ضواحي صيدا، وإلى منطقة الصنوبر في بيروت، حيث يقنصون الأرانب البرية والغزلان(۱). وكان بعضهم يرافق الأهالي في عمليات القنص هذه (۱). وقد كان معروفاً لدى السكان الأصليين الذين كانت هذه الهواية منتشرة بينهم، أن أكبر تسلية يرضون بها الأجانب هي القنص حتى أنه عند زيارة سفير فرنسة «نوانتيل» لطرابلس، أبدى له واليها، تكريا له استعداده لمرافقته في حفل قنص، وتقديم كل ما يحتاج إليه من خيل وكلاب ونسور(۱). أما في حلب، فإن القنص كان يجري أحياناً بشكل إفرادي، مما كان يعرض الأفراد لمخاطر عدة، أقلها قطاع الطرق(۱۰). وفي الحقيقة أن كان يعرض الأفراد لمخاطر عدة، أقلها قطاع الطرق(۱۰). وفي الحقيقة أن المهر حفلات القنص، هي التي كان يقوم بها الإنكليز في حلب، فمن المعروف إن هؤلاء كانوا لا يتلقون قوافلهم البحرية إلا مرة واحدة في السنة،

<sup>(1)</sup> Wood. P: 241 - D'Aryleux. I. P: 132

<sup>(2)</sup> D'Arvieux. I. P: 331 - II. P: 333

<sup>(</sup>٣) يصف ودارفيو، حفلة قنص اشترك فيها مع أمير من آل طراباي قرب عكا.

<sup>(3)</sup> ibid. III. P: 107

<sup>(4)</sup> Vandal, les Voyages... lettre de M. de Nointel à M. de Pomponne Seide. 9 Mars 1674 ( 2)

<sup>(5)</sup> D'Arvieux. V. P: 567

ومن ثم فلا عمل لديهم إلا ثلاثة أشهر فقط، أما بقية العام فيقضونه في التسلية والترويح عن النفس (١). ولقد نظموا أوقاتهم تنظيهًا حسناً فكانوا يخرجون مرتين في الأسبوع إلى ضواحي المدينة ابتداءاً من شهر تشرين الثاني - نوفمبر - إلى نهاية آذار. وكانوا يمتطون الخيول المطهمة التي كانوا يعتنون عناية فائقة بتربية العربي الأصيل منها، وتدريبه وتهويته يومياً (١). وكاتوا يأخذون معهم كلابهم ونسورهم (١). وكانت رحلات الصيد والقنص هذه بالنسبة إليهم رياضة جسمية ضرورية ، وترفيها نفسياً لا غنى عنه .

ومثليا كان الإنكليز يهتمون بالجياد الأصيلة الممتازة، فإنهم كانوا يهتمون بكلاب الصيد. ومن المعروف أن المسلمين يتضايقون من الكلاب، ويعتبرون لمسها للأشياء قذراً ودنساً. ومع ذلك، فإن أفضل هدية كانت تقدم للسلطان هي كلاب الصيد الأصيلة(٤) ولكن هذا لا يعني أن تربية الأوربيين لهذه الكلاب ورعايتها، كانت تمر بسلام على الأرض العربية الإسلامية. ومن ثم فقد كان الإنكليز يتعرضون بين آونة وأخرى لبعض المضايقات بهذا الشأن، ويهددون بخطف الكلاب أو قتلها(٥)، على الرغم من أن السلطة العثمانية قد أقرت مبدئياً إحضارهم المثل هذه الحيوانات، وتربيتهم لها. فقد نصت إمتيازات سنة ١٦٧٥م، نفسها في المادة (٣٢) منها، بأنه يجب ألا تطلب أية ضريبة على طعام الحيوان، وقد يقصد به

<sup>(1)</sup> Ibid. VI. P: 266 - Russell. II. P: 15

<sup>(2)</sup> Russell. II. P: 15

<sup>(3)</sup> Wood: P: 242

<sup>(\$)</sup> في رسالة أرسلها سفير فرنسة إلى الملك في ١٤ أكتوبر سنة ١٥٦٤م، يشرح له فيها أنواع الهدايا المفضلة من السلطان.

<sup>(5)</sup> D'Arvieux. V. PP: 542 - 43

يرجع إلى قصة ودارفيو، عن كيفية محاولة آغا حلب جمع الكلاب من المدينة بناء على رغبة السلطان، والصدام بينه وبين القنصل الإنكليزي.

الكلاب) من الإنكليز، أو من أحد رعايًا تلك الأمة(١). ويبدو أن الفرنسيين لم يكونوا يملكون كلاب صيد، ولا يعملون على إحضارها معهم(١).

وكانت الجالية الإنكليزية كلها تشترك في الواقع في رحلات القنص هذه ، الأنها بجال لالتقاء الجالية ، وتجمعها وتفاعلها ، ولأن الفرد وحده لم يكن ليأمن على نفسه إذا غامر بعيداً عن المدينة ، بسبب قطاع الطرق (٢) . وكانوا ينصبون خيمة كبيرة عند وصولهم إلى المنطقة المطلوبة ، على نمط البدو في هذه البقعة ، ويختارون لها مكاناً جميلاً يبعد (٤ ـ ٥) أميال عن مدينة حلب . وكانوا بحملون معهم طباخهم ، وأدوات مطبخهم ، وحطبهم ، ومنضدة تطوى ، وكراسي وسجاداً ، والمؤن الملازمة ، وكان الطباخ يجهز لنفسه مكاناً صاحاً لطهو الطعام ، ويضع فوقه أحياناً ستارة أشبه بخيمة ، لتدرأ عنه الربح والمطر . ولم يكن المطهو في الهواء الطلق ليعيقه عن إعداد خمسة أطباق أو ستة بمهارة يكن المطهو في الهواء الطلق ليعيقه عن إعداد خمسة أطباق أو ستة بمهارة عجيبة ، ويكمية وافية ، تكفي أفراد الجالية ، وعشرين خادماً تقريباً . وكانت الخيمة تنصب عادة إما على ضفاف النهر ، أو في بقعة خضراء قرب نبع ماء الخيمة تنصب عادة إما على ضفاف النهر ، أو في بقعة خضراء قرب نبع ماء يستقى منه ، وكانوا ينقلون الخيمة أحياناً من مكان إلى آخر إرضاء للنبلاء الإنكليز وراحتهم (٤) .

وكان الصيد والقنص يجري عادة في الصباح، فيصيد بعضهم البط السوحثي، والسمك، ويقنصون مستعينين بكلاب الصيد الرمادية (٥) الأرانب، والحنزير الوحشي، والغزال (١). وتعود الجماعة بعد أن تكون قد تفرقت للصيد والقنص، لتلتئم ظهراً، فيربطون الجياد على مسافة

| (1) Hurewitz. I. P: 26                             | (1) |
|----------------------------------------------------|-----|
| (2) D'Arvieux. V. P: 542                           | (*) |
| (3) Wood, P: 242                                   | (4) |
| (4) Russell. II. PP: 15 - 16                       | (£) |
| (5) Wood, P: 242                                   | (0) |
| (6) D'Arvieux, VI.P:266-DeBruyn: Voyage, P:334etsq | (7) |

قريبة، وتوضع الكلاب قرب الخيمة. وكان طقس سورية يسحر الإنكليز، فهو في معظم الوقت جميل وصاح، والخضرة بانعة، وبخاصة بعد أمطار الخريف المنعشة، والحقول معطاة بزهر الليلك الفارسي، والأزهار الصفراء البديعة. وحتى في الشتاء، كانت الطبيعة جمالاً حياً. ولكن أبدع الفصول هو الربيع بخضرته وأشجاره المزهرة، وبخاصة في منتصف آذار... وفي هذه الفترة من السنة، جرت العادة أن يزور أمير العرب الأوربيين، وهو في طريقه إلى المدينة أو منها، وكان يستقبل بكل ترحاب هو وحاشيته، ويقدم له الشراب الذي كان يطيب له أكثر من القهوة (۱).

وفي شهر نيسان - أبريل - كان الإنكليز ينتقلون إلى البساتين، حيث يقيمون حتى نهاية أيار - مايو - فهم يأتون صباحاً إلى المدينة، ويعودون إما ظهراً أو ليلاً، وبذلك يتركون خاناتهم في المدينة. وقد كانت مساكنهم الريفية مريحة إلى حد كبير، على الرغم من أنهم لا يصرفون مالاً كثيراً على تزيينها وتنميقها، لأنها ليست ملكاً لهم. وكان النبيل الإنكليزي يشعر بسعادة غامرة في الريف ولا يغادره حتى تشتد الحرارة في نهاية مايو، وتتضاعف أسراب الذباب، ويصبح الانتقال بين المدينة والريف صباحاً ومساءً مزعجاً، والريف موحشاً بعد انتهاء موسم الحصادن.

أما أثناء الصيف، فكان الإنكليز يخرجون للغذاء أحياناً في بعض البساتين، قرب المدينة بنفس الطريقة السابقة، إلا أن رحلات مثل هذه كانت أقل متعة من سابقاتها، لأنه لا وقاية فيها من الحرارة والذباب، ولا مكان مريح للقيلولة. كما أنهم لا يكتفون بهذه النزهات المتفرقة إلى ضواحي حلب، وإنها كانوا ينتقلون في هذا الفصل، وهو فصل الطاعون عادة، إلى جبال بيلان المطلة على خليج الإسكندرون، حيث لا يسكن هذه البقعة سعى الجوسى بعض الرجال والوحوش، ولكن لتشابه جو هذه البقعة مع الجو

(1) Russell. II. P: 17

(2) Ibid. (Y)

الإنكليزي، فإن عدداً كبيراً منهم كان يذهب إلى هذا المكان الموحش، إذ يمكنهم أن يتمتعوا بالربيع وسط الصيف بحركة إنتقالية محدودة. وكانوا لا يخافون بفضل عددهم هجوم أكراد المنطقة أو غيرهم. وكانوا يختارون لإقامتهم سهلا صغير المساحة، قائياً بين الجبال، على بعد قليل من قرية بيلان. إذ أن المنظر في هذه البقعة خلاب: فالحضرة دائمة، والماء متدفق، والرياح غربية ولطيفة على الدوام، وفي بيلان كل ما يحتاج إليه من مؤن. وكانوا يعيشون تحت الخيام، ويتنقلون في المرتفعات على جيادهم بعيداً عن القوافل وطرقها، وكانوا يشعرون بالمتعة والبهجة من إقامتهم هذه، ولكنها تصبح ثقيلة الوظاة عليهم أثناء انتشار وباء الطاعون في حلب، حيث يكونون قلقين على أصدقائهم الذين خلفوهم وراءهم في المدينة. إلا أن الاصطياف في بيلان قل مع الزمن، إذ نقص عدد المراكب التجارية الوافدة، ولم يعد لها وقت منتظم، فغدا من الصعب على التجار مغادرة المدينة، كها تناقص عدد أفراد الجالية كثيراً، وأصبح الأكراد معادين للأوربيين، حتى أصبح الانتقال إلى المنطقة الجبلية عسيراً(۱).

ولم تكن النزهات خارج المدينة مقصورة على أفراد الجالية الإنكليزية فحسب، بل كانت جميع الجاليات تقوم بها، في حلب وغيرها من الإسكالات. ففي صيدا كانت الجالية الفرنسية تخرج إلى نهر الأولى، حيث البساتين والأشجار والمياه المتدفقة، وتنعم في هذه البقعة بالاستحام في مياهه، والنزهة والتسلية (۱). وفي حلب، فإن نزهة الفرنسيين كانت تهدف بخاصة «تكية الدراويش» في منطقة شيخ أبي بكر، حيث كانوا ينطلقون إليها مع ضيوفهم (۱). أما قنصلهم، فكان يذهب أحياناً للراحة والاستجام في مع ضيوفهم (۱). أما قنصلهم، فكان يذهب أحياناً للراحة والاستجام في

<sup>(1)</sup> Russell. I. PP: 374 - 375. annexe. - Wood. P: 243

<sup>(2)</sup> D'Arvieux. I.P: 327 (Y)

<sup>(3)</sup> ibid. VI. P: 62

ولعلها نفس المنطقة التي أشار إليها وتافيرنيه، بأنها على بعد نصف ميل من حلب وتقع على تل جميل فيه كهف. Tavemier. I. P: 186

حديقة المفتى(١),

أما البنادقة والهولانديون، فلم يكن لهم مكان خاص بهم، وإنها كانوا يشتركون مع الفرنسيين أو الإنكليز في نزهاتهم، ولاسيها في أواخر القرن السابع عشر، عندما تضاءل عددهم.

وبعض هذه النزهات لم يكن ليخلو من المنغصات فمفاجآت قطاع الطريق والبدو لم تكن نادرة، وكان يجري أثناءها تبادل في إطلاق النار، كما يسقط بعض الجرحى، وتحتج الجاليات، وتهدد وتتوعد، ولكن دون جدوى(١).

ولم يكتف أعضاء الجاليات الأوربية الوافدون للتجارة أو لمهنة أخرى بالترحال إلى المناطق المجاورة لإسكالاتهم فحسب، وإنها كانوا يجوبون كل أنحاء البلاد للاستطلاع أحياناً والدراسة أخرى. وكانت المناطق الأثرية هي التي تجذب انتباههم، وأكثر الجاليات إهتهاماً بهذا الأمر الإنكليزة الذين كانوا ينظمون أنفسهم على شكل جماعات تخرج لزيارة القدس، وفلسطين، ووادي الملح، وعمود القديس سمعان، وضفاف الفرات، وأنطاكية، وغيرها من الأثار التي كانت تثير فضول السياح، ثم يقدمون عن رحلاتهم هذه وصفاً عاماً للناس بعد عودتهم إلى بلادهم. وفي زمن «دارفيوة، خرج فريق منهم إلى تدمر، بعد أن استعد لهذه الجولة بالسلاح والحيام والمؤن، وحمل معه الهدايا لتقديمها إلى حكام المنطقة, وقد سمح له والأمير ملحم، حاكم معه الهدايا لتقديمها إلى حكام المنطقة, وقد سمح له والأمير ملحم، حاكم تدمر آنذاك بزيارتها، هي وضواحيها. ولقد قاسى أفراد الفريق الأمرين

<sup>(1)</sup> D'Arvieurx. VI. P: 21

<sup>(2)</sup> ibid. V. PP: 573 - 579

مثل حادث نزهة الهولانديين مع قنصل فرنسة السابق، وتعرضهم لبعض قطاع الطرق، وجرح أحدهم. ولقد احتج قناصل جميع الأمم لأن الحادث يعس أمن الجميع، وهددوا بقطع التجارة.

أثناء اجتيازهم الصحراء، حتى أنهم لم يعودوا يفكرون بالعودة إليها أبدأ(۱). وكان «دارفيو» الفرنسي مثلاً بارزاً للتاجر الرحالة الذي زار جميع مدن سورية الجنوبية وقراها، وهو لا يزال تاجراً في صيدا(۱) وكان الأوربيون يختارون عادة لزيارة بيت المقدس فترة عيد الفصح، حيث يكون العيد مناسبة طيبة، والطقس ملائمًا.

ومن كل ذلك يتضح أن الجاليات الأوربية لم تكن لتتمتع بحرية الإقامة في أنحاء الدولة العثمانية فحسب، وإنها بالتنقل والتجوال في جميع جنباتها، وإن كان عليها أن تنال تصريحاً خاصاً لزيارة القلاع وبعض الأماكن الأثرية من حكام المنطقة (٢).

ويجب ألا ننسى في نهاية المطاف عن النزهات الترفيهية ، النزهات الآنية التي كانسوا يتمتعسون بها على أسطح خاناتهم في الصيف، وبخاصة في الإسكالات البحرية ، حيث يتمددون على الأراثك التي يعدونها لهذه الغاية ، ويستمتعون بالمناظر الخلابة الممتدة أمامهم ، والهواء البحري المنعش(1).

وبالإضافة إلى رحلات الصيد والقنص والنزهات على ظهور الخيل، وفوق أسطح الخانات، فإن الأوربيين كانوا يمضون قسطاً من وقتهم ببعض الألعاب الرياضية، كلعبة «الكريكيتة، التي كان يارسها الإنكليز في حلب، في مكان يمضون قسطاً من وقتهم ببعض الألعاب الرياضية، كلعبة «الكريكيت»، التي كان يهارسها الإنكليز في حلب، في مكان يمضون قسطاً من وقتهم ببعض الألعاب الرياضية، كلعبة «الكريكيت»، التي كان يهارسها من وقتهم ببعض الألعاب الرياضية، كلعبة «الكريكيت»، التي كان يهارسها

<sup>(1)</sup> D'Arvieux. VI. PP: 266 - 268

<sup>(</sup>٢) لقد زار «دارفيو» كل مدن فلسطين، مثل غزة وقيسارية ويافا وعكا وحيفا والرملة والقدس وطبرية والناصرة وصفد كها زار دمشق وصيدا وبيروت، وطرابلس وحمس وبعلبك.

<sup>(</sup>٣) إن زيارة قلعة حلب كان تتم بإذن من السراي . (٣)

<sup>(4)</sup> Russell. II. PP: 18 - 19 (£)

الإنكليز في حلب، في مكان كان يدعى «المرجة الخضراء Green Platte (١)، ولعبة البلياردو، التي تمارسها أغلبية الجاليات، وكان النزاع يأخذ أثناءها مظهراً جدياً، يصل إلى حد تمزيق الملابس، وتحطيم الرؤوس(٢).

وكما حمل الأوربيون تلك الألعاب إلى حياتهم الاجتماعية في الإسكالات، ليقطعوات أوقات فراغهم، فإنهم نقلوا إليها من مواطنهم «لعب الورق» (الشدة). وكانت هذه الألهية منتشرة جداً بين أفراد جميع الجاليات الإنكليزية والفرنسية والبندقية والهولاندية على السواء، علمًا بأنها لم تكن معروفة أبداً في البلاد العربية الإسلامية ١٠٠٠. وكان الأوربيون في الإسكالات يدعون بعضهم بعضاً إلى ما يمكن أن نسميه وحفلات لعب الورق»(١) وكان يحضر هذه الحفلات بعض سكان البلد من المسيحيين الذين يعملون لدى الأوربيين. وكانت هذه الحفلات أشبه ما تكون بهرات «نوادي القيار»، وكان اللعب فيها يتم على مال وفير. وقد تفشى هذا اللون من اللهو بين الأهالي أنفسهم فأخذوا يهارسونه في بيوتهم، وتعلق بعضهم به إلى حد الإدمان عليه. وكانت تؤدي الخسارات الضخمة التي تصيب التجار الفرنجة أو المسيحيين من أهل البلاد، إلى إفلاسات تبلبل كيان الجاليات وتقلقها. وأبرز مثل على ذلك ما أصاب بعض تجار صيدا الفرنسيين في سنة ١٦٥٦ ـ ١٦٥٧م، من خسائر نتيجة إجبار الأميرين الدرزيين حفيدي فخر الدين، أولئك التجار على مشاركتهما في لعبة الورق Lansquenet التي تعليهما جديداً. فقد كان هذان الأميران يلحقان بهم إلى الخان، إذا لم يأتوا في الأوقات المحددة، وكان على هؤلاء أن يقطعوا عملهم وينغمسوا في هذه اللعبة. ومن الطبيعي أن يرافق اللعب عادة مشروبات فاخرة تقدم للأميرين وحاشيتهما. وقد استفحل الأمر حتى اضطرت الأمة الفرنسية في

(1) Wood: P: 242
(2) D'Arvieux. VI. PP: 40 - 41
(3) ibid. I. P: 387
(4) Wood: P: 237.
(5)

صيداً إلى رصد مبلغ من المال يخصص فقط للعب الورق مع الأميرين، حتى يتحمل مجموع الأمة الربح والخسارة معاً(١).

الطعام والشراب: فالأجانب في الإسكالات إذن لم يكونوا في قمقم - كما يتخيل من يقرأ «وود» - بل كانوا يتمتعون بحرية تشبه إلى حد كبير الحرية التي كانت لهم في مواطنهم الأصلية. وكانوا يعيشون في بحبوحة من العيش داخل بيوتهم، على الرغم من ضيقها المكاني، وكانت الحياة ميسرة، لهم، وسهلة وواسعة. فلهم خدمهم (٢) من أهل البلاد (الأرمن أو الروم)، ومن مواطنيهم، ليهيشوا لهم الأجواء التي كانوا يعيشونها في بلادهم، وطباخهم الذي يعد لهم أصناف الطعام الملائمة لأمزجتهم في حياتهم وطباخهم الذي يعد لهم أصناف الطعام الملائمة لأمزجتهم في حياتهم العادية، وأثناء المآدب. أما من لم يكن له طاهيه - وهم كثر - فإنهم كانوا يتناولون طعامهم على المائدة القنصلية، لقاء مبلغ معلوم (٢)، أو في المطاعم الصغيرة المعدة لهذا الغرض في نفس الخانات أحياناً من قبل بعض المواطنين (١٠).

فالحياة المشتركة إذن كانت هي القاعدة في الإسكالات. وعندما كانت

Ibid. I. P: 354

وكان قنصل البندقية يحضر معه أحياناً عشرة من الحدم، وكذلك قنصل إنكلترة.

(٣) في حلب دفع تاجر في سنة ١٦٩٣م للقنصل ثمناً لطعامه وطعام خادمه(١٨٠) قرشاً في السنة. وكان قنصل إنكلترة الذي يأكل على مائدته عدد كبير يتقاضى (٢٠٠) قرش سنوياً عن كل تاجر دون أن يلزم نفسه بإطعام الحدم.

AA, 365. lettre du Consul. 4 avril 1693 - Masson. P: 467

(4) D'Arvieux I. P: 315

لقد كان في صيدا جناح خاص في الخان، استخدم مطعمًا وحانة. وفيه منضدة طويلة يتناول معظم التجار طعامهم عليها بسعر معتدل، ومعاملة طيبة. ويقول «كوبان» أن الطعام فيه كان يكلف (٣٠) صولاً (سنة ١٦٤٠). ١٦٤٠). Coppin. P: 421. )

<sup>(1)</sup> D'Arvieux. I. PP: 387 - 388

 <sup>(</sup>۲) كان لدى قنصل صيدا ابتانديه، خادم خاص بغرفته، وطاه ورئيس مستودع ومساعدان للمطبخ وخادمان آخران وسقاء (لإحضار الماء).

تزدهر تجارة واحدهم، ويغتني، فإنه كان يعمل لرفع مستوى حياته في بيته، افضي أقل من سنتين - كتب دارفيو عندما كان تاجراً في صيدا - وجدت نفسي قد ربحت كمية كبيرة من المال، على الرغم من نفقاي الكثيرة. فقد كان لدي أربعة جياد، وستة خدم، ومائدة لسنة أشخاص غنية جداً. وكان أصدقائي من جميع الأمم، يجدون فيها ما يأكلون ويشربون دون قيود أو رسميات. وكان لي منزل لطيف جداً (داخل خان الفرنسيين في صيدا)، مؤثث تأثيثاً لطيفاً . . . ويحوي مؤناً كافية، ومن النبيذ أنواعاً مختلفة ١١٥٨. .

إن منزلاً كالـذي وصفه «دارفيو» كان في الحقيقة نادر الوجود بين الفرنسيين، إلا أنه كان شيئاً عادياً لدى الإنكليز الذين كانوا \_ كها رأينا \_ يحبون الرفاه، ويملكون كل وسائله. فقد نظموا حياتهم تنظيم من سيقيم طويلاً، بحيث يريح أجسامهم ونفوسهم.

وكانت تكاليف الحياة ضئيلة جداً، وأقل مما يتصور أي أجنبي وافد. فالحدم المحليون يكتفون إلى جانب إطعامهم ببضعة قروش، والمواد الغذائية متوافرة نوعاً وكما في كل مكان، ويسعر رخيص الفين فمن اللحوم لحم الضان والعجل الذي كان يذبح للفرنجة خصيصاً في حلب، ومرتين في الأسبوع الأنهم لم يكونوا يستطيبون لحم الخروف. وفي الإسكالات التي لا يتوافر فيها كانوا يلجؤون إلى لحوم الطيور، كالدجاج والحام، وإذا لم يجدوه فإنهم كانوا يجلبونه من إسكالات أخرى قريبة (أ). فموائد الأوربيين كانت مزودة إذن

في صيدا مثلاً كانت وقية لحم العجل والخاروف بصولين. وكانت الدجاجة الكبيرة بعشرة صولات، وزوج الحمام الاحرب (١٥) صولات وزوج الحمام الاحرب (١٥) صولاً.

<sup>(1)</sup> D'Arvieux, II. P: 348

<sup>(2)</sup> Ibid. II. PP 331 - 361

<sup>(3)</sup> D'Arvieux, VI. P:455 - Russell. I. P: 364

<sup>(4)</sup> ibid. I. P: 293 (£)

بكل ما تشتهيه أنفسهم من أطعمة ، ماعدا سمك البحر الذي لا يمكن الحصول عليه طازجاً إلا في الموانىء . وإذا كان الطهاة من أهل البلد ، فإنهم كانوا يضيفون إلى الأطباق الأجنبية التي تعلموا طرق طهوها ، بعض الأطباق المحلية (١) . وإن كانوا لا يستخدمون فيها الزيت المحلي ، لأن الأوربيين لم يستسيغوا طعمه ، وإنها الزيت الفرنسي والإيطالي (٢) .

وعلى الرغم من أن شرب الخمر محرم لدى المجتمع العربي والتركي الإسلاميين، فإن الدولة سمحت للأوربيين بتناوله وإحضاره من بلادهم إذا شاؤوا، بل وصنعه في بيوتهم. وبالفعل درج الأوربيين المقيمون في الإسكالات السورية على صنعه في بيوتهم (٣)، وبخاصة أن سورية مشهورة بزراعة الكروم، وكان لخمر صور في الماضي صيته الذائع في أوربة. وأكثر من اهتم بتخمير العنب الفرنسيون، فكانوا يصنعون كميات كبيرة يخزنونها في قبو الخان. ولكن هذا لم يمنع من استيرادهم بعض الخمور من البروفنس

(1)

Hurewitz, I. P: 26

الإمتيازات الفرنسية سنة ١٦٧٣م - البند (٥٠) يمكن لقناصل فرنسة والمرتبطين بهم من الرعايا والتجار والمترجمين ان يعصروا النبيد في بيوتهم، أو يحضروه من الخارج لمؤونتهم العادية، دون أن يمنعوا من ذلك.

D'Arvieux. V. P: 397.

وكان يسمح لليهود والمسيحيين في حلب إحضار كمية محدودة من العنب لصنعها نبيذاً أو براندي، الاستخدامهم الخاص، وذلك مقابل ضريبة معينة كان الفرنجة معفيين منها.

<sup>(1)</sup> Russell. II. P: 10 - Wood. P: 240

<sup>(2)</sup> Russell. I. P:79

<sup>(</sup>٣) يرجع إلى الإمتيازات الإنكليزية سنة ١٦٧٥م - البند (٢٩) - لا يوضع أي عائق في وجه السفراء والقناصل وغيرهم من الرجال الإنكليز الذين يرغبون في صنع النبيذ في بيوتهم لاستهلاكهم الشخصي واستهلاك عائلاتهم. ولا يجوز للإنكشارية عبيدنا أو غيرهم أن يطالبوهم بأي شيء منه أو يضايقوهم.

وإيطالية وقبرص، لأنها أقوى مفعولاً من الموجودة لديهم.. ومن ثم فإن النبيذ المطروح على موائدهم كان نوعين، نبيذ أبيض جاف هو نبيذ البلد (العرق)، ونبيذ أحمر هو نبيذ البروفنس(۱). وكان الفرنسيون يقدمون الخمر بعد الإنتهاء من الطعام، وأثناء تناول الفواكه والحلويات، بينها كان الإنكليز يجرعون شرابهم المفضل وهو (البنش) قبل الغذاء والعشاء، لأنه ضعيف التأثير، ووجدوا أن هذه العادة، وهي تناول الشراب قبل الطعام لذيذة ومرطبة، حتى أن معظم الأوربيين وكثيراً من المسيحيين من أهالي البلاد، وحتى بعض المسلمين من الأتراك قلدوهم بها. وكانوا يستخدمونه أحياناً مثلجاً، ولكن الثلج كان قليل الاستعمال بصفة عامة على الرغم من وفرته في مثلجاً، ولكن النبيذ المجلوب من الأقبية، أو الماء من الصهاريج، كانا باردين البرودة الكافية (۱).

وأكثر ما أعجب الأوربيين في إسكالات سورية من المأكولات، الفواكه بشتى أنواعها (٢)، وكانوا يتناولونها بكثرة، ولقد أدهشهم استهلاك الأهالي الكبير لها، حتى أن «دارفيو» قدر استهلاك مدينة حلب منها باستهلاك ثلاث مدن بحجمها في أوربة (١). وقد أحضر الأوربيون نبات الفريز (توت الشلق أو الفراولة) من أوربة وزرعوه على أسطح الخانات، ولكن طعمه - بحسب روايتهم - لم يكن كالإنكليزي (٩).

(1) D'Arvieux . I. P: 328

لقد كان الأوربيون يمزجون النبيذ الأبيض بالأحمر بنسبة الثلث إلى الثلثين لبوازنوا
بين تأثير الاثنين .

(2) Russell. II. P. 80

(3) D'Arvieux. I. PP: 327, 332 - VI. P: 457 - Russell. I. P: 85

(4) D'Arvieux. II. P: 457

(5) Russell. I. P: 89

أما المثلجات فلم تكن مستخدمة كثيراً من قبل الأوربيين، وإن كان بعضهم يتناول مرطب التمر هندي(١)، وكانوا ينهون طعامهم بالحلوى أو الفواكه، ويتبعها الفرنسيون بتدخين التبعغ (١)، وارتشاف القهوة (٣).

(1) D'Arvieux. II. P: 337

(٧) لم يكن التبغ معروفًا من قبل الأوربيين قبل كشف أمريكة، وقبل أن الإسبان هم الذين وجدوه لأول مرة حوالي سنة ١٥٢٠م، حيث كان يسمى Petun ومنها نقل إلى ماريلاند وفرجينية، وسمي Tabac وهي آلة كانت تستخدم من قبل الأهالي في تهيئته. وحمل إلى فرنسة سنة ١٥٦٠م من قبل نيكو J. Nicot سفير فرانسو الثاني في البرتغال، ومنه أخذ اسم نيكوتيان Nicotiane وأطلق عليه كذلك اسم «عشب الملكة ، لأنه قدم إلى الملكة وكاترين ودومديتشي. . . وفي سنة ١٥٧٩م، تلقى الإنكليزي ودريك، أثناء رحلته بعض علب التبغ هدية. إلا أن دخول التبغ إلى انكلترة أتى بعد ذلك أي في سنة ١٥٨٦م، بعد عودة ودريك، من رحلته الثانية. ولقد استخدم لأول مرة ضد الحالات العصبية وأخذ يباع بأسعار مرتفعة ويزرع بكثرة. أما متى استخدم في تركية والأرض العربية فهذا غير معروف تماماً. إلا أن أحداً من السياج لم يشر إلى وجوده قبل القرن السابع عشر، ولعل الأوربيين هم الذين نقلوه. ويذكر المؤرخ العربي والمحبى، في كتابه: وخلاصة الأثر، (ج٢/٨٠) أن ظهوره في المغرب والحجاز واليمن وحضرموت كان في سنة ١٠١٧هـ/ ١٠٠٣م وأرخ له بـ (بغي) أما في بلاد الشام فقريب من هذا التاريخ. وأول من يشير إلى تدخين التبغ كعادة في تركية هو وسانديز، (ص ٥٣) إذ يشير إلى أنهم كانوا يتعاطون الأفيون ويتلذذون بالتبغ، ويظهر من كلامه أنها عادة مستحدثة. ويرجح «راسل؛ أن عادة تدخين الغليون قد نقلت من دمشق بينيا، والتارجيله، من بلاد فارس 378 - 379 ، Russell. I. PP: 373 - 378 ولقد زرع التبغ في سورية بعد ذلك، وانتشر تدخينه، حتى أن ودارفيوه يستغرب D'Arvieux. VI. P: 460 - III P 282 هذا الانتشار بين العرب قرب عكا. وقد ظهرت زراعته في ضواحي حلب سنة ١٦٧٥م، وإن كان لا يشبه تبغ البرازيل. وقاوم مشايخ المسلمين بشدة بدعة التدخين ولكنهم لم يستطيعوا الوقوف في وجهها

على الرغم من صدور فرمان في سنة ١٦٣٣م بمنع التدخين تحت طائلة عقوبة الموت، ولوحق المدخنون طيلة حكم مراد الرابع وابراهيم الاول.

Hammer. IX. PP: 208 - 209

(٣) لم يرد ذكر القهوة على لسان السائحين حتى سنة ١٥٧٣م، ويبدو أنه لم يتسع= VIT

أما الأنكليز، فكانوا يبقون مدة أطول على المائدة فيخلعون سترتهم العليا الرسمية، ويحضرون الغلايين، ويدخنون ما يقارب الساعة والنصف، ثم ينسحبون للقيلولة. وعلى العشاء كان استرخاؤهم بعد الطعام، وتدخينهم يستغرق مدة أطول. ولكن يلاحظ أنهم كانوا دقيقين جداً في مراعاة انتظام أوقات الطعام(۱). وما عدا أيام المآدب، فأنهم كانوا يتوخون الاعتدال في الشراب، لأن أي إسراف فيه يعرقل العمل في اليوم التالي، إلا أنهم على الرغم من محاولتهم الاعتدال في تناول الخمر، فإن بعضهم كان غير قادر الرغم من محاولتهم الاعتدال في تناول الخمر، فإن بعضهم كان غير قادر على التحكم بإرادتة، فإذا كان هذا أمراً يسيراً على الفرنسيين، فإنه كان مستحيلاً على الإنكليز والأمم الشالية، الذين كانوا يحتسون النبيذ القوي، فيدفعهم إلى مفاسد كثيرة، ويستثير المخفي من أمراضهم، ويخاصة أثناء الصيف(۱). وما عربدة الإنكليز التي أشير إليها سابقاً عند الكلام عن الحفلات، سوى صورة من صور الإسراف في الشراب.

ولم يكن الأوربيون ليتعاطوا الخمر في بيوتهم فحسب، وإنها كان هناك بعض حانات منعزلة في الخانات، وبخاصة في الموانىء، كصيدا والإسكندرون مثلات حيث كان يتهافت عليها البحارة. وفي حلب يشير دارفيو، إلى وجود واحدة يشرف عليها فرنسيون، وكانت قائمة بالقرب من مسجد، فطلب الأتراك منهم نقل النبيذ المخزون لديهم إلى مكان آخر، لأن وجوده يتنافى مع قدسية المكان، وألا يحتفظوا إلا بكمية تكفي يوماً واحداً

Russell. I.P: 372- D'Arvieux. VI, P: 460.

انتشارها إلا في الربع الأخير من القرن السادس عشر. وقد أطلق عليها ألسائح وراولف، في سنة ١٥٧٣م اسم وشوب، أي ساخن. وانتقلت عادة شرب القهوة بعد ذلك إلى الأوربيين عن طريق الشرق. وكان البن يأتي إلى سورية من اليمن بطريق مصر. يرجع إلى الفتح العثمائي لسورية... ص ٢٧٤.

<sup>(1)</sup> Russell. II. PP: 10-11. (1)
(2) D'arvieux. VI. P: 42. (Y)
(3) D'arvieux. I. P: 316- Masson. P: 381. (Y)

فقط(۱). كما يشير إلى حانة أخرى مماثلة قائمة وسط صيدا(۱). إلا أن كبار الأوربيين لم يكونوا ليترددوا عليها خشية التعرض لإهانات أهل البلد وهم ثملون(۱۱).

ومثلما كان هناك حانات، كان هناك مقاه عديدة يتناول فيها الأهالي القهوة، ويدخنون النارجيلة. وكان بعض هذه المقاهي فخمًا وذا نوافذ عريضة، تكشف للمارة بالقرب منها كل ما يجري في داخلها. وكان روادها يفضلون أثناء الصيف الإقامة أمام الباب على قارعة الطريق، وفي الهواء الطلق. ولكن الأوربيين لم يكونوا ليطرقوها لأنها لم تكن لتضم إلا فئات معينة من الشعب لا أعيانهم (ا) وإذا كان الأوربيون لم يترددوا عليها إلا أنهم حلوها إلى أوربة، حتى بنمط بنائها وجلوس روادها على قارعة الطريق في الصيف (٥).

## اللياس:

وفي الحقيقة إذا كان الأوربيون يعيشون أحراراً في بيوتهم وخاناتهم، ويطبقون فيها عاداتهم الاجتماعية الحاصة في معظم الأحوال، إلا أنهم عند خروجهم وتنقلهم في الطرقات، كانوا حريصين ما أمكن على أن يبدوا كأهالي البلاد أنفسهم، ولاسيما في ملابسهم والزي الذي يرتدون. وبالفعل فإنهم بصفة عامة كانوا يخرجون وقد ارتدوا قفطاناً وجبة مفراة في الشتاء، على النمط العربي \_ التركى، ويطيلون شواربهم ولحاهم (٣). والهدف من ذلك

| (1) D'arvieux. VI. P: 249-251.                         | (1) |
|--------------------------------------------------------|-----|
| (2) Ibid. I, PP: 302-303.                              | (*) |
| (3) Ibid. I. PP: 303.                                  | (٣) |
| (4) Russéll. I. P: 23.                                 | (£) |
| (5) Wood. P. 203.                                      | (0) |
| (6) Wood: P: 240 - Russell, II. P: 2 - Lucas: P: 172.  | (7) |
| - D'arvieux, I. P: 248 - Pietro Della Valle, I. P: 192 | 1.7 |

الإقلال من فرص الاحتكاك أو الاهانة التي يمكن أن يتعرضوا لها من قبل الأهالي، نتيجة إستثارة لباسهم الغربي الغريب فضولهم (١) والانضراف إلى أعالهم دون لفت نظر أو تعرض لتهكم وقد اختار الأوربيون هذا الطريق بأنفسهنم، دون أن يفرض عليهم من السلطات الحاكمة، قانوناً أو عرفاً، كما تراءى لبعض المؤرخين ٢٠). فمن المعروف مثلًا بأن الدولة العثمانية كانت تفرق بين رعاياها المسلمين والمسيحيين واليهود باللباس، أو بالأحرى بعمَّة الرأس، ولذا لن يضيرها أن تفرض جديداً من اللباس على الأوربيين ولكنها لم تفعل، فاختيار الأوربيين للباس الوطني في الإسكالات، كان احتياطاً لما يمكن أن يصيبهم من أذى ومضايقات الأهالي، لو تميزوا بلباسهم، وطلبا للراحة في عملهم، لاسيها أثناء فصل الصيف القائظ. وفي الحقيقة لقد اتخذ الهولانديون والإنكليز بشكل مطلق زي أهل البلد ومظهرهم، ولكن الإيطاليين والفرنسيين احتفظوا بقبعتهم الأصلية (٣). ولا بد أن منظرهم كان مستغرباً - كما يقول شارل - رو - وهم بالقفاطين الواسعة ، والقبعات الفرنسية أو الايطالية(١) إلا أن التعمم بالقبعة لم يكن منتشراً في جميع الإسكالات، ففي بعض المدن والموانيء، وأثناء التنقل والترحال، كان هؤلاء يرتدون نفس لباس الرأس أو «العمة»، التي كان يرتديهامسيحيو البلاد (٥٠). ويذكر «راسل»

(1) Wood: P: 240-D'Arvieux. II. P: 264.

(٢) Charles - Roux: P: 16.
إذ يشير إلى أنه ويل لمن كان يخالف هذا التقليد في اللباس، وكأن هناك عرفاً أو قانوناً يمنع ذلك.

(3) Wood: P: 240 - Russell. II. P: 2 - D'Arvieux. V. P: 522

(4) Charles - Roux. P: 16 (£)

(5) D'Arvieux: I, P: 203

إلا في مصر حيث كان التعصب قوياً، فإنهم كانوا يضعون على رأسهم عمة خاصة تميزهم عن المسلمين والمسيحيين على السواء. وهي قبعة من المخمل الأسود ـ يقال = أن قياشها في حلب مثلا كان أزرق اللون ومخططاً بالأبيض (١)، بينها يشير «دارفيو» إلى أنه عندما تنقل في مدن فلسطين لبس لباس الأتراك (المسلمين)، مع عمة مخططة بالأحمر، بينها العمة البيضاء هي لباس رأس المسلمين (١)، ويمكن تعليل الاختلاف في الألوان بين الطرفين، إما بأن لون قياش العمة كان يختلف بين شيال سورية وجنوبها، أو أنه قد تغير نتيجة تطور الزمن. فدارفيو عاش في القرن السابع عشر، وراسل في الثامن عشر.

أما القناصل فكانوا يحتفظون بلباسهم الأوربي، بها فيه الشعر المستعار والقبعة. ولم يكن يحدث ما يضايقهم من الأهالي عند خروجهم من بيوتهم، لأنهم كانوا يسبرون في الطرقات برفقة انكشاريهم، الذين كانوا يفرضون على الأهالي احترامهم (١). ولكن هذا لا يمنع من ارتدائهم أحياناً الملابس التركية، وبخاصة أثناء الاحتفالات الرسمية والزيارات، كمقابلة الوالي مثلاً (١).

Lucas. P: 172

(1) Wood. P: 240 - Russell. II. P:2 (1)

(2) D'Arvieux. II. P; 264 - P; 116 (Y)

(3) Wood. P; 240 - Russell II.P; 2. (Y)

(٤) وقد بقي القناصل الفرنسيون لا يتميزون عن الآخرين إلا بلباسهم الأوربي المنوع حتى القرن الثامن عشر، حيث صدر قرار في ٩ كانون الأول ـ ديسمبر ـ سنة ١٧٧٩م، ينص على أن القناصل يجب أن يظهروا أثناء أعالهم الرسمية وزياراتهم واجتماعاتهم الوطنية بلباس على النمط الفرنسي، ومن الجوخ الأزوق الملكي، المطرز بحسب رتبة القنصل بشريط أو شريطين عريضين، ومذهبين على النمط البورغوني، ومزين بأزرار من النحاس المذهب، التي طبع عليها شعار الملك، ومعطف قصير \_

أن مخترعها من البندقية - محاطة بمنديل من الحرير أو الكتان بألوان مختلفة ليتميزوا عن الأتراك الذين يضعون المنديل أبيض وكبيراً. أما «لوكا» الذي زار الإسكالات في سنة ١٧١٥م، فقد أكد أن جميع الأجانب كانوا يلبسون كالمسلمين، وعمة الرأس مشابهة مهيا كانت الأمة التي ينتسبون إليها.

هذا هو اللباس العادي لأفراد الجاليات، أما في الحفلات الرسمية، فليس هناك من إشارة إلى نوعية اللباس، ولا من تعليمات من الوطن الأم جذا الشأن(١). وعلى الرغم من أن «دارفيو» قد وصف مواكب الأستقبالات الرسمية وصفاً تفصيلياً دقيقاً، فإنه لم يشر إلى نوعية ملابس أفراد الجاليات، وإنها اكتفى بإغداق صفات الجمال والروعة عليها، ومن المحتمل أنها لم تخرج عن اللباس العادي الوطني إلا بجدته وجودة نوعه. أما القنصل فقد أتينا على وصف لباسه الفخم، ويبدو أن اللون الأرجواني، أو الأحمر، الذي كان قناصل جميع الأمم يرتدونه دون غيرهم (١) قد اقتبس من لون اللياس الرسمى لقنصل البندقية. فقد جرت العادة أن يرتدي القنصل فوق قفطانه معطفاً كبيراً على طريقة أهل البلد، مفتوحاً من الأمام وأحمر اللون، ومزيناً بفراء الزيلين(٣). وكان قنصل البندقية يرتدي قفطاناً طويلاً حتى قدميه من الساتان الأحمر (صنع دمشق)، وقد طرِّز بخيوط الذهب، وأغلق من الأمام عند الصدر بأزرار مذهبة، ثم يجزم من الجوانب بنطاق من المخمل المطرز بخيوط الذهب. وكان هذا القفطان يدعى «duliman» وفوقه كان يرتدى معطفاً واسعاً مع أكمام عريضة يطلق عليه «اللباس الدوقي ducale »، ويغطى رأسه بعمة دمشقية، تنزل حتى صدغيه، وترتفع وتتسع من الأعلى(١).

أما قبعة القنصل الفرنسي، فكانت من الكاستور بشريط ذهبي (٥).

ويبدو أن التقيد باللباس الوطني للمدن والموانىء السورية قد ضعف في أواخر القرن السابع عشر، نتيجة تعود الأهالي على رؤية السياح الأجانب

<sup>=</sup> من القياش الصوفي الخفيف الأحمر المزين بخيوط الذهب، وينطال من نفس اللون، وقبعة ذات ريش، وسيف. Charles - Roux. P: 115 (1) Charles - Roux. P: 16 (1) Charles - Roux. P: 16 (1) (2) D'Arvieux. I. P: 349 (۲) (۲) (3) D'Arvieux. V. P: 523 - P. 513 - I. P: 348 (۲) (4) Berchet. P: 13 (2) (5) D'Arvieux. I. P: 349

بكثرة، يتنقلون في بلادهم بلباسهم الفرنجي(١). ومن ثم فإنهم أخذوا يرتدون ملابسهم الأجنبية الخاصة، ولكن الأمر لم يتفش على نطاق واسع، فقد ظلوا في الحقيقة حتى نهاية القرن الثامن عشر وهم يلبسون الزي البلدي(١).

وفي أثناء الرحلات، فإن الأوربيين كانوا يتمنطقون بالسيف والخنجرا)، كعادة أهل البلاد، أو يحملون البنادق أو المسدسات على عادتهم(). إلا أنهم كانوا يمنعون منعاً باتاً من إدخال أي سلاح إلى مدينة القدس، وكانت السلطات الحاكمة تجري تفتيشاً دقيقاً لهذا الغرض(). ولا بد أن هذا يرجع إلى الحروب الصليبية، وطرد الأوربيين من بيت المقدس، فكان المسلمون يمنعون الأوربيين من إدخال السلاح خشية مؤامرة يفتعلونها للسيطرة مرة ثانية على هذه البقعة المقدسة. وكانت الأسلحة النارية هي التي تميز الأجانب عن أهل البلد، إذا تماثل الطرفان باللباس(). ومن هذا يتضح أنهم لم يمنعوا من التسلح في البلاد الإسلامية، وإن كانوا قد منعوا

(١) لقد كتب وتورنوفور، في سنة ١٧٠٠م يقول:

(1) Tournefort. Relation d'un Voyage du Levant. I. P: 132

القد لبسنا على النمط الفرنسي، والسيف إلى جنبنا، والشعر المستعار، والقبعة على رؤوستا.. ولم يدهش هذ اللباس المسلمين، أو يجذب انتباههم، لأن السكان قد اعتادوا عليه.. ولم نجد أية صعوبة في التجول دون انكشارية.

يذكر دراسل، أن الإنكليز لبسوا على النمط الأوربي في حلب سنة ١٧٥١م.

Russell. II. P: 2

أما كلمة Alia Franca فقد بقيت في اللهجة العامية العربية السورية إلى اليوم، وقد حرفت بحيث اصبحت «على فرنكا»، ويقصد بها لباس غريب وجميل في آن واحد ويشبه الأوربي.

(2) Russell. II. P; 2 - Charles - Roux. P: 16

(3), (4) D'Arvieux. II. P: 476 (£) . (٣)

(5) Foster: the Travels Of Sanderson. Intro. P: XXVII - D'Arvieux. II P: 105.

(6) D'Arvieux. II. P: 76

من بيع الأسلحة فيها(١) :

أما الأحذية فلا يشير أحد من السياح إلى النوع الذي استخدمه الأوربيون بدقة (٢)، وربها تساوى الأوربيون فيها مع مسيحي البلاد الذين كانوا يتتعلونها جلدية حمراء اللون (٣). ويذكر «دارفيو» فقط أن قنصل فرنسة كان يحتذي حذاء ذا نعل خشبي للسير به على السجاد، أثناء ذهابه لمقابلة حاكم صيدا(١).

وكان الأوربيون يستخدمون في تنقلاتهم الخيول، وحيث هي ممنوعة عنهم، الحمير والبغال. وكانت المدن التي يسمح لهم بها، ولأهل الذمة عامة بامتطاء الخيول محدودة جداً، ولا تتعدى القسطنطينية وأزمير وحلب(). أما في دمشق وصيدا، فلم يكن يسمح لأحد منهم بركوب الخيل، ما عدا القناصل وهم أشخاص رسميون(). ولكن هذا أخذ يضعف في القرن السابع عشر، حتى أن «دارفيو» تنقل بصفته تاجراً في معظم مدن فلسطين على ظهور الخيل(). وقد أظهر الأوربيون اهتهاماً خاصاً بالخيول العربية،

(1) Hurewitz. I. P: 25

 (۲) مشير «دارفيو» (ج ۱ ص ۲۰۳) إلى نوعها في القاهرة فقط، إذ يذكر أنها أحذية من الجلد، دون كعب توضع داخل أحذية أخرى.

(2) D'Arvieux. I. P: 203

(٣) بينها كانت أحذية اليهود بنفسجية اللون. (٣) ويؤكد ودارفيوا هذا القول من إشارته إلى أن أحذية الخدم المرافقين لموكب استقباله كانت من الجلد الأحمر. ۵) D'Arvieux. V. P: 513

(4) D'Arvieux.I. PP: 348 - 349 (1)

(٥) Tavernier. I. PP: 196 - Pietro della Vallo. I. P: 182
يذكر السائح وراولف، أثناء قدومه إلى حلب سنة ١٥٧٣م أنه اضطر ان يترجل عن الخيل، لأنه كان غير مسموح للمسيحيين بامتطائها، ولكن الأمر تطور مع الزمن نتيجة لازدياد عدد الأوربيين فيها.

(6) Tavernier . I. P: 196

(7) D'Arvieux, II. P: 4 - I. P: 249

وكانوا يعملون على اقتنائها بأي ثمن (١)، وتربية الأصيل منها في اصطبلات خاصة، وكانت أفضل هدية تقدم للقنصل مثلاً هي جواد عربي أصيل. ولكن إلى جانب اعتباد الأوربيين في ركوبهم على الخيول، فإنهم كانوا يستخدمون البغال في المناطق الجبلية الوعرة، وكانوا يفضلونها على الخيل في تحميل البضائع (١)، وكذلك الحمير. كيا أنهم امتطوا الجهال في الطرق الصخواوية. وقد أثارت شبكة الطرق في المدن السورية إعجاب الأوربيين، فقد كانت في حلب مجموعة من الطرقات الضيقة المرصوفة، ومن كل طرف عرات خاصة للحيوانات وأخرى للمشاة (١١)، ولذا فالتنقل لم يكن صعباً. أما العربات فلم تكن تستخدم على ما يبدو قبل أن يدخلها «سيرجون في بادىء ألم الغربات فلم تكن تستخدم على ما يبدو قبل أن يدخلها «سيرجون في بادىء الأمر مقاومة (١٠)، ثم انتشرت في جميع المدن.

## الأمراض:

فالأوربيون إذن تمكنوا في بعض الحالات من فرض أنفسهم على العادات والتقاليد القائمة، وتغييرها لصالحهم، ولا أدل على ذلك من الساح

(1) V. D'Arvieux. I. P: 262

(2) Braudel: P: 245

(3) Ibid: 244

(٤) لقد هدد الصدر الأعظم السفير بقوله له أنه سيكسر هذا القفص ـ ويقصد العربة \_ على رأسه .

Wood, PP: 243-244.

إلا أن وهامر، لم يشر إلى الحادثة، ولكنه ذكر فقط بأنه عند وصول السفير إلى العاصمة حمل على كرسي تجره أربعة بغال، وسارت في نهاية الموكب عربة يقودها ستة من الخيول الإنكليزية. ولعلها هي التي أشار إليها وووده.

Hammer. (Hellert). XI. P: 244.

ولكن ددارفيو، يؤكد (ج٣٩/٢) بأن باشا غزة قد ركب عربة تجرها ستة خيول، وذلك في عام ١٦٥٩، بما يثبت أن العربة معروفة قبل ١٦٧٥م.

التدريجي لهم بركوب الخيل، ثم العربات، ومن ارتداء ملابسهم الخاصة بدلاً من الملابس المحلية، إلى غير ذلك من الأمور. وكان هذا يحدث على الرغم من عددهم القليل نسبياً، مما يشير إلى نفوذهم والحرية الجاعية التي تمتعوا بها، وبدء تأثر المجتمع العربي بها يحملون من مظاهر حضارية مستجدة. ولكن الجاليات مع ما توافر لها من حريات نسبية، كانت لا تنفك عن الشكوى والتبرم من حياتها في الإسكالات، وأكثر ما كان يمضها تعرضها للأمراض المختلفة ، والوفيات الكبيرة بين صفوفها . فقد كتب قنصل فرنسة في طرابلس، في سنة ١٧١٣م، إلى غرفة التجارة يقول: ولقد دلَّت التجربة أن من ماثة فرنسي ينتقلون للعيش في الليفانت، هناك (٨٢) يموتون»(١). كما أن السائح فاينز موريسون Fynes Moryson يقول: إن بضعة أفراد فقط من الجالية الإنكليزية في حلب كانوا يعودون أحياءً(١) ولقد أشرنا سابقاً أن المدن والموانيء السورية لم تكن جميعها ملائمة بمناخها لصخة الأوربيين. فالهواء الحار والرطب في مدينة طوابلس أثناء الصيف، كان يعرض المقيمين الأوربيين لأمراض، وحميات لا يشفون منها إلا بالعودة إلى اوطانهم (١١). وكذلك مناخ إسكندرون وعكا. كما أن مناخ حلب بجفافة وقاريته كان يؤثر بطريقة أو بأخرى في صحة هؤلاء الأجانب. إلا أن أدهى ما كان يصيبهم هو انتشار الأوبئة في المدن الشامية، بين آونة وأخرى. وكان ازدحام السكان في بعض المدن، وتوافد كثير من الغرباء إليها، وقلة العناية بالصحة، وحرارة الصيف المرتفعة، وتوافر المستنقعات حول قسم من المواني، ، وضعف التغذية بصورة عامة ، كانت كلها عوامل مساعدة على انتشارها. وجاء اعتقاد أهالي البلاد بالقدر، وتدنى التفكير العلمي، وانحطاط الطب نفسه، لتعيق اتخاذ أية تدابير وقائية، ولتجعل انتشار الوباء سنوياً أمراً حادثاً لا محالة. وكان المئات يموتون يومياً أثناء أشهر الصيف،

<sup>(1)</sup> lettre du Consul de Tripoli de Syrie. I er Janvier. 1713. AA. 388

<sup>(2)</sup> Wood. P: 246

<sup>(3)</sup> P. lucas. II. PP: 170 - 171

وتتحول المدن إلى مقابر كبيرة. وكانت حلب بصفتها مدينة مزدحمة بالسكان، وعلى حافة الصحراء، ومركزاً تتجمع فيه القوافل من مختلف أنحاء الشرق، اكثر المدن عرضة للأوبئة. ولقد اجتاحها الطاعون مرات عديدة في القرنين السادس عشر والسابع عشر. إلا أن الأوربيين نادراً ما كانوا يصابون بالوباء الذي يجتاح المدينة، وذلك لأسباب منها، أنهم كانوا أفضل تغذية من مجموع السكان، كها أنهم لا يتناولون الخضر الفجة (دون طبخ)، والفواكه العسيرة المضم. هذا بالإضافة إلى أن معيشتهم في الطابق العلوي كان يجعل بيوتهم أفضل تهوية من البيوت العاذية، حيث الهواء رطب، نتيجة البخر الحادث من البلاط الحجري، الذي رصفت به تلك البيوت، والذي كانوا يقومون يووياً بشطفه بالماء. إلا أن أهم سبب كان يبعد الوباء عنهم، هو عدم العينين، والمتزوجين من بنات البلدة الذين كانوا يعيشون على صلة مع الدينين، والمتزوجين من بنات البلدة الذين كانوا يعيشون على صلة مع السكان الأصلين، كانوا يصابون بالأوبئة كها يصاب بها الأهالي(١).

ولقد اعتاد الأوربيون في بادىء الأمر عندما كانت المدينة تصاب بالطاعون، أو غيره من الأوبئة أن يهربوا منها. فالفرار هو الاحتياط الوحيد الذي يمكن اتخاذه، والأمل الفريد في الوقاية. فكانوا إما أن ينتقلوا إلى بلدة أخرى نظيفة من الوباء، يكون الجو فيها أفضل، والهواء أنقى (١)، أو أنهم اذا كانت لديهم مؤونة كافية \_ يسجنون أنفسهم بضعة أشهر في بيوتهم، ولا يتصلون بالخارج أو الأهالي إلا في الحالات الضرورية جداً. وكانوا يبقون خدمهم معهم داخل الخان، حتى لا يحتكوا بدورهم بالوسط الخارجي، ولا يسمحون حتى للحلاق المسلم بالدخول. أي أنهم كانوا يعيشون في هذه الفترة منعزلين تماماً.

<sup>(1)</sup> Russell, II. P: 27

<sup>(</sup>٣) لقد كانت الجالية الإنكليزية تنتقل إلى منطقة بيلان قرب الإسكندرون.

وفي الحقيقة اعتاد الأوربيون مع الزمن أن يستعدوا للوباء قبل انتشاره، فكأنوا يقسمون أنفسهم في داخل الخان جماعات، حتى لا يبقى واحد بمفرده. فكانوا يغلقون أبواب الأسطحة المؤدية من بيت إلى آخر، إذا ما اشتد الوباء. فعندما يبدأ الوباء بالظهور، يقفل الأوربيون الباب الخارجي، ويختمونه بالشمع الأحمر، ويمتنعون عن استقبال أي أحد، أو إدخال أي شيء سوى بعض المؤن والبريد. وحينها كانوا يتناولون هذه الأشياء، فإنهم كانوا يتخذون الاحتياطات اللازمة، فهناك خطاف حديدي معلق بحبل، بطول عدة ياردات، يصل من الطابق العلوي للخان حتى الأرض، ويعلق به سلة معدنية تملأ بالمؤن والرسائل، ثم تجذب إلى الأعلى. وكانت الأشياء التي لا يخشون عليها البلل يغمسونها قبل لمسها بهاء ممزوج بالخَّـل، ويغلونها على النار، أما الخبز وغيره القابل للفساد، نتيجة غمسه بالسوائل، فإنه كان يعرض فترة للهواء قبل لمسه. إلا أن الرسائل كانوا يغمسون أطرافها بالخل ثم يدخنونها بغزل الكبريت. وكانوا يتطرفون في احتياطاتهم الوقائية، حتى أنهم كانوا يودعون قططهم الخاصة لدى بعض أصدقائهم المسيحيين، أو يسجنونها في غرفة خاصة ، حتى يمنعوا تنقلها . أما القطط المتسللة من الخارج، فكانوا يطردونها بملقط حتى لا يمسونها. وكانت تغلق جميع النوافذ والممرات التي يمكن أن يتصل منها الخدم اتصالاً غير مشروع بالخارج، ولا تبقى سوى كوة صغيرة في الباب الخارجي، لتلقى الماء الذي كان يأتي به يومياً السقاؤون للشرب في قُرب جلدية. والفتحة نفسها أ لها باب يقفل ولا يفتح، إلا بحضور أحد الأوربيين المقيمين في الخان، حتى لا يتصل السقاؤون بالخدم. ومقابل هذه الكوة في الباب الخارجي، خصصت نافذة واحدة في الطابق العلوي الستقبال البريد والمؤن بالخطاف، ومكالمة الأشخاص الواقفين في ساحة الخان. وكانت تختار بحيث تكون على مرأى من الجميع، حتى لا تترك لإهمال الخدم، وبحيث تطل على قسم غير مطروق من الخان، حتى لا تجلب الطريقة المتبعة في نقل المؤن نظر الجميع.

وقد كان الأهالي يحاولون بشتى الطرق إقناع الأوربيين بأن ليس هناك

ما يدعو إلى سجن أنفسهم، وأن المدينة نظيفة من الوباء، أو أنه في طريق الزوال، حتى لا تتوقف الحركة التجارية في المدينة. إذ أن اليهود والمسيحيين كانوا بدورهم يقتدون بالفرنجة، فيغلقون هم الآخرون على أنفسهم بيوتهم، كما أن كثيراً من التجار المسلمين يلتزمون كذلك منازلهم، بل إن القوافل كانت تتوقف عن الدخول إلى المدينة لفترة من الزمن. ولكن الحياة بصورة عامة، تبقى عادية، فالأسواق مفتوحة والناس يجوبون الطرقات، والأصحاء منهم يزورون المرضى أو يرافقون الجنائز. وكان الأوربيون يتضايقون في بادىء الأمر من السجن الذي كانوا يعيشون فيه مؤقتاً، وبخاصة أن أصوات الجنائز كانت تذكرهم بالوباء، وتعطيهم فكرة عن مدى انتشاره، إلا أنهم لا يلبثون أن يعتادوا حياتهم تلك، ويقضوا أوقاتهم في القراءة ولعب الورق، والنزهة أحياناً على أسطح الحان. وكان أول خطوة يخطونها بعد انتهاء الوباء، هو الخروج إلى الهواء الطلق بنزهة على ظهور الخيل، وزيادة في الحيطة، فإن واحداً منهم كان يضحي بنفسه ويقوم بالاستطلاع، بينها يبقى الآخرون في البيت ولا ينطلقون، حتى يفيدهم بأن الوباء قد زال حقاً(۱).

وكانت الاحتياطات لا تتخذ فقط في الخانات وإنها في المراكب، فعند انتشار الوباء، كان لا يسمح للبحارة بالهبوط إلى البر، وترسو السفن على مسافة معينة من الشاطىء، وتهوَّى البضائع قبل أن تفك أحزمتها(").

وعلى الرغم من كل هذه الإجراءات الوقائية، فإن المرض كان يجد طريقه إلى أفراد الجاليات. فمن أيار - مايو - إلى آب - أغسطس - سنة ١٦٦٩م، قتل الوباء (١٥٠,٠٠٠) من سكان حلب - وفي هذا مبالغة -، وسبعة من الإنكليز. وفي الشهر التالي، دفن خمسة آخرون، وبذلك مات في صيف واحد ما يقرب من ربع الجالية الإنكليزية، ولم يعف منهم حتى من أقام في المرتفعات (٢). كما أنه في عام واحد، مات في صيدا وعكا والرملة،

(1) Russell. II. PP: 376-378. (1) (2) Wood. P: 246 (1) (3) Ibid. (1) عشرة من الفرنسيين بالطاعون والحميات الخبيثة(١).

وفي الحقيقة لم تكن أسباب كثرة الوفيات بين الجاليات الأوربية هي عدم ملاءمة المناخ، وانتشار الأوبئة فحسب، وإنها يجب أن يضاف إليها إسراف بعض الأوربيين في شرب الخمر، وانسياق بعضهم الآخر وراء شهواته وملذات، مما أدى إلى هدم صحتهم، وجعلهم أكثر استعداداً لتلقي الأمراض، وأضعف مقاومتهم. فالحميات كانت تودي بكثير من التجار، حتى أن السائح «بولة» لاحظ أنه «بينها كان سكان البلاد يموتون بكثرة من الطاعون، بسبب سوء تغذيتهم، وإقامتهم قرب الأنهار، فإن الفرنسيين كانوا يموتون من حمى لاهبة في أمعاء المريض، لأنهم يشربون نبيذاً قوياً جداً ١٥٠٥.

وقد حاولت الجاليات الأوربية أن تقاوم ما يصيبها من أمراض بالطب والدواء، إلى جانب الوقاية. فأحضرت - كما أشرنا إلى ذلك سابقاً - أطباءها معها، ولم تعتمد على طب البلاد نفسها، لتأخر هذا الطب آنذاك أمام التطور العلمي الأوربي في القرنين السادس عشر والسابع عشر. ولقد كان هناك أطباء من جميع الجنسيات تقريباً، ولا يقتصر الأمر على أطباء الجاليات الرسميين، وإنها وقد إلى البلاد أطباء أحرار يعملون لحسابهم الخاص وبالطبع كانوا يعتمدون على وصفاتهم الطبية، ولا يهملون تلك التي توصل اليها الأطباء المحليون بتجربتهم، وخبرتهم الحاصة بأمراض البلاد وأوبئتها (١٠). وكان رجال الدين المبشرون، وراهبات الدير، يقدمون خدماتهم التياح الوافدة.

ونعود فنقول إن الأوربين كيُّفوا أنفسهم في بلاد الدولة العثمانية بحسب الظروف التي وجدوا فيها. فقد كان نمط حياتهم يشبه في الواقع في بعض

<sup>(1) -</sup> lettre du Consul de Tripoli de syrie. | er Janvier 1713. AA. 388

<sup>(2)</sup> Poullet. II. P: 32

<sup>(</sup>٣) ، (٤) يرجع إلى بحث أعمال الجاليات الأخرى التابع للحياة الإقتصادية للجاليات.

وجوهه الحياة الديرية، لأن ساعات العمل والترفيه كانت تمر على وتيرة واحدة، ونادراً ما تقطع بحادث مثير، كما أن دائرة التسليات التي كانوا يدورون فيها محدودة جداً. ومن ثم فإن الرجل الذي لا يعرف كيف يستخدم وقته، كان عليه أن يخضع لعذاب ساعات الوحدة الطويلة جداً، التي أشار إليها «وود», وقد رأينا كيف حاولوا بشتى الوسائل أن يحيطوا أنفسهم ما أمكن بمظاهر الرفاه والترفيه، وروضوا أنفسهم على أن يجدوا لذة ومتعة في حياتهم القائمة، وأن يتحمسوا لها(۱). وكانت زيارات السياح والمسافرين نقطاً براقة في حياتهم، لأنها تبث الحركة والحيوية فيها، لاسيا وأن بعضهم كان يحمل أيهم الكثير من الأخبار عن الوطن. كما أن علاقة كل جالية بالأخرى بما فيها من حب وود، أو تنافس وتناحر، كانت تملأ فراغ نفوسهم.

ويصورة عامة كانت العلاقات القائمة بين كل جماعة أوربية والأخرى، هي أكثر تقارباً وتعاطفاً بما كانت بينهم وبين أهل البلاد. فهم يتزاورون ويتبادلون التهاني الرسمية أثناء الأعياد الرئيسية، وفي اليوم الأول من السنة. ولم تكن الصلات بين تجار مختلف الجاليات مقتصرة على مثل هذه المناسبات الرسمية، بل إنهم كانوا يجتمعون دائماً وبحرية للتسلية والترفيه. ويتبادلون الماتدب والسولائم. كما كان هناك عدة أعياد، وبخاصة منها العيد السنوي Papegal ، أو عيد انتخاب ملك الكرنفال، كانوا يسهمون فيها السنرين. فحفلات التنكر، والحفلات الموسيقية، وحفلات لعب الورق كانت تجمع بينهم، وتزيل ما يكون قد على من حقد أو سوء في نفوسهم، نتيجة خصومات نجمت بينهم ".

وفي الحقيقة لا يخلو الأمر من مخاصهات بين أفراد الجاليات، تنجم من التنافس التجاري القائم بينهم في الإسكلة، أو من قضايا تمت إلى «الأتيكيت» والاحتفالات بصلة (١)، أو من علاقات دولهم السياسية. فحينها

<sup>(6)</sup> Russell. II. P; 12

<sup>(1)</sup> Wood. P: 236 - 237

 <sup>(</sup>٣) من أمثلة ذلك عدم تحية مركب القنصل الفرنسي للمركب الإنكليزي الحرب في =
 ٧٣٦

تمس الكبرياء، وتثور الأعصاب، فإنه لا بد أن تقود مثل تلك الاحتكاكات إلى صدامات ونزاعات شتى، تحمل أمام القاضي المحلي(١). حتى أن «دارفيو» قال: «هل توجد صداقة جدية بين التجار الذين يتملكهم حب الربح إلى أقصى حد، وتسيطر عليهم الغيرة، وتحركهم ولا ينظرون إلا بألم إلى نجاح تجارة الآخرين(١). وقد لعبت فرنسة بالذات دوراً هاماً في إشعال

= الإسكندرون، عند وفود دارفيو إليها. D'Arvieux, V. P: 493

- عدم مجيىء القنصل الإنكليزي مع الأمة الإنكليزية لاستقبال القنصل الفرنسي في حلب ودارفيوه.

-عدم قيام الأمتين البندقية والإنكليزية بواجب الزيارة لدارفيو عند استلامه عمله.

ibid. V. 518

(1) Wood, P: 236

لم تكن هناك علاقة حقيقية بين الأجانب من جنسيات مختلفة ، قبل القرن الشامن عشر. ويعلل «دوروزاس» هذا الأمر بأنه لم تكن لها ضرورة في القرن السابع عشر ، لأن الفرنسيين كانوا في البدء هم حماة جميع الأجانب ، ماعدا البنادقة . وعندما أخذت إنكلترة وهولاندة إمتيازاتها ، لم يشعر كذلك بالحاجة لوضع نصوص تشرح هذه الناحية إذ أن عدد المتاجرين قليل ، إلى جانب أن التنظيم التجاري للمستعمرات وضع على أساس العلاقة مع السكان ، وعلى أساس أنها علاقة أعمال معهم دون غيرهم . وهكذا لم يفكر في الحصول على اتفاقات بهذا الشأن مع الدولة العثمانية حتى القسم الأول من القرن الثامن عشر .

De. Rausas. I. PP: 405 - 407

وكان إذا حدث نزاع بين أوربيين من جنسيتين مختلفيتين، فإنه يعرض على قنصليهها، وإذا لم يتفقا، فإنه يحمل إلى سفيريهها. وكان يحكم في النزاع بالرجوع إلى العرف.

إلا أن الأمر تطور، فغدا من اختصاص المحكمة القنصلية للمدعى عليه النظر في جميع الحالات المدنية، أما الجنائية، فكانت نفس المحكمة أيضاً تقوم بالمهمة، إلا أن الباب العالي كان يصر على أنه من حق القضاء العثماني البت في القضايا التي تهم الأمن العام والأخلاق. Brown. P: 71 ولهذا السبب كانت بعض القضايا تعرض أمام القاضى المحلي.

روح العداء بصلفها ومحاولاتها احتكار الصداقة التركية، والاحتفاظ بالأولوية على جميع الدول الأخرى في الإسكالات، لا بتجارتها والأرياح التي تجنيها فقط، وإنها في بعض المظاهر الرسمية، كالأسبقية في تقدم قنصلها على قناصل الدول الأخرى أثناء الاحتفالات (١). وقد لاحظنا هذا التنافس بين جاليات الدول وقناصلها في مناسبات عدة، وكان يتجلى في حياة كل جالية بحرص أفرادها على تسقط أخبار الجالية الأخرى الصغيرة والكبيرة منها على السواء، وفي مراقبة تجارتها وعلاقتها مع الأتـراك، وفي استغلال شتى المناسبات للدس عليها والإساءة إليها لدى الأهالي والسلطات الحاكمة، وفي تشقيها وشياتتها بها عندما تنزل بها الخسائر والكوارث. وإن مذكرات «دارفيو، أثناء قنصليته في حلب، وتقارير القناصل البنادقة، ورسائل تجار الجاليات إلى الوطن، لتبرز صوراً متعددة الألوان من ذلك التنافس، والصراع بين أفراد الجاليات الذي كان يصل إلى حد العمل الخفى ، من قبل كل جالية لطرد الأخرى من الإسكلة ١٦). ولم تكن الاحتكاكات بين تجار الجاليات المختلفة بنفس السعة والقوة في جميع الإسكالات، فقد كانت شديدة في حلب مثلًا لوجـود مختلف الجـاليات بقـوة تجارية متقـاربـة، بينـما كانت ضعيفـة في الإسكالات الأخرى، إن لم تكن معدومة، مثل صيدا والرملة وعكا ويافا، الان الفرنسيين، أكثر عدداً وأقوى نفوذاً وحولاً. وكان حكام الإسكالات يستغلون المنافسات والخصومات بين أفراد الجاليات، ليوقعوا بلصهم وغراماتهم على فريق منهم، أو على الفرقاء، ويظهر هذا بخاصة في طرابلس بين الفرنسيين والإنكليزفي أواخر القرن السابع عشر ومطلع القرن الثامن عشر (٦).

ولكن هذه المشاحنات لم تكن لتقضي على علاقات الصداقة بين الأفراد، فحتى عندما تقوم الحروب بين دول الجاليات، وتتوقف الاحتفالات الرسمية بين قناصلها، فإن الأفراد كانوا يبقون على تزاورهم فيها بينهم، وتسلية أنفسهم كالعادة. وكانوا يبعدون السياسة عن حديثهم باتفاق متبادل دون

<sup>(1)</sup> Wood. P; 237

<sup>(2)</sup> D'Arvieux, VI. P; 240 (T)

<sup>(3)</sup> Charles - Roux. P; 82

أن ينسوا ما عليهم تجاه قضية أمتهم العامة. وكانوا وهم يتمنون السلام بين دولتيها المتخاصمتين، يتابعون واجباتهم الإنسانية للمحافظة على الصداقة الخاصة (۱). ففي سنة ١٦٩٦م، وعلى الرغم من أن إنكلترة وفرنسة كانتا في حرب منذ سبع سنوات، فإن السائح الإنكليزي «ماوندرل» وصحبه، نزلوا ضيوفاً معززين مكرمين على التجار الفرنسيين في صيدا، وقد سافروا إلى القدس برفقتهم، وكانوا طيلة إقامتهم في المدينة المقدسة يعيشون في بيت القنصل الفرنسي، وتحت حمايته (۷). ولقد أشار Missons وهو أحد المبشرين لمخضأ، أثناء وصفه الزيارات الاحتفالية، التي كان الأوربيون يقومون بها لبعضهم بعضاً، أثناء الأعياد السنوية، إلى مفهوم الرابطة الأوربية التي تجمع بين بعضاً، أثناء الأعياد السنوية، إلى مفهوم الرابطة الأوربية التي تجمع بين عقلف الجنسيات في أورية، فقال: على الفرد ألا يدهش لهذه المجاملات عقلف الجنسيات في أورية، فقال: على الفرد ألا يدهش لهذه المجاملات المتبادلة بين شعوب مختلف البلدان الأوربية، لأن الفرنسيين والإنكليز والإيطاليين والهولانديين، هم بالنسبة لمن يعيشون بينهم أناس من نفس البلد، ولذا عرفوا جيعاً لدى أهل البلاد بأنهم «فرنجة» (۱).

ولا تظهر صلات التآلف بين الجاليات في الاحتفالات العامة والدينية ، والتزاور والضيافة ، بل إن هناك مناسبات عدة كان يظهر فيها التعاون الوثيق بينها. ففي ظروف عديدة ، لاحظنا أن قنصلاً فرنسياً أو بندقياً أو هولاندياً أو انكليزياً كان يقوم بحياية مصالح أفراد جالية أخرى، ليس لها في الإسكلة قنصل أو نائب قنصل. كما أن الرسل الذين كانت تبعث جم جالية ما إلى

(1) Russell. II. P.13.

لم يكن المسلمون في الحقيقة يفرقون بين أوربي وآخر، وإنها يسمون الجميع «فرنجة»، وذلك منذ القديم. إلا أن «سانديز» يحاول أن يجد تعليلاً آخر لهذه التسمية الجهاعية، فقال «لقد أطلق عليهم هذا الاسم إما لأنه يعني وأحراراً France»، أو لأن الفرنسيين كانوا أول من صادق الاتراك (المسلمين)، وتاجر معهم، ولكنه تسى أن التسمية أقدم من معاهدة ١٥٣٥م، ووقود الفرنسيين إلى البلاد متاجرين، إلا إذا كان يقصد علاقاتهم الأولى بالعالم العربي الإسلامي، أثناء حكم شارلمان وهارون الرشيد.

<sup>(2)</sup> Maundrell. P. 59-61, 74.

<sup>(3)</sup> Mémoires de Missons. VIII. P: 309 - Cité par Russell. II. PP: 13 - 14

القسطنطينية، أو الإسكالات الأخرى، لينبئوا بوصول مركب، أو بأمر ما كانوا يحملون معهم رسائل للجاليات الأخرى(۱). ناهيك عن تلاحمهم في بعض القضايا المشتركة التي كانت تهدد أمنهم ووجودهم في الإسكلة الواحدة(۱)، وصفوة القول، إنه مهما كانت أسباب الفرقة والتباعد بين بعض الجاليات الأوربية وبعضها الآخر، فإنها كانت أكثر انسجاماً وتواداً فيما بينها مما هي مع أهل البلاد.

وقد كانت اللغة التي يستخدمها الأوربيون في الإسكالات في معاملاتهم التجارية، وفي صلاتهم اللغة الإيطالية. وقد اختيرت دون غيرها لتكون لغة التفاهم المتبادل، وبخاصة في حلب، لأن الأهالي أنفسهم قد اعتادوا عليها منذ القديم، ويتكلمها المشرفون على المخازن وغيرهم من سكان البلاد، الذين يتعاملون مع الفرنجة (٢). ولكن التجار الفرنسين كانوا يتكلمون أحياناً فيها بينهم ومع المشرفين على أعالهم باللغة الفرنسية، وبلهجة البروفنس بالذات (١٠). ولكن لا بد من الإشارة، إلى أن المراسلات الرسمية والخاصة بين الجاليات في الإسكالات والوطن، كانت تجري بلغة الدولة الرسمية للوطن الأم. ولقد حاول بعض الأوربيين الوافدين تعلم اللغة العربية ودراستها في أوقات فراغهم، إذ أنها اللغة الأساسية لأهل البلاد، فالتركية لم تكن لتستخدم إلا من قبل السلطات الحاكمة فقط، وقد نجحت فالتركية لم تكن لتستخدم إلا من قبل السلطات الحاكمة فقط، وقد نجحت

(1) Russell. II. P: 12

(2) D'Arvieux, Vt. P: 562

مثل على ذلك \_ حدث تصادم في حلب بين الإنكشارية وفرنسي أدى إلى جرح الأخير، واستفحل الأمر، واهتمت به جميع الأمم لأنه يمس أمنها جميعاً. وحدث حادث مماثل لأحد الهولانديين فاتفق الجميع على تكليف القنصل الفرنسي بملاحقة الأمر، كما اتفقوا على دفع تكاليف ذلك. وكذلك الأمر عندما هوجمت قافلة محملة ببضائع مركب هولاندي، وآخر فرنسي فإن جميع أفراد الجاليات اشتركوا في الدفاع عن القافلة وإنقاذها.

(t) (t)

قلة منهم في تحقيق ذلك، من أمثال «دارفيو» الذي كان يستعملها في علاقاته مع الأهالي(١). كما سعى بعضهم الآخر لتعلم اللغة التركية، حتى يكون على بينة مما يقوله المسؤولون الأتراك، ويمنع تلاعب الترجمانية. ولكن يلاحظ أن الأكثرية من الأوربيين لم تكتسب من معرفة اللغة العربية أو التركية، أكثر مما هو ضروري لمحادثة الأشخاص الرسميين، أو الذين لهم علاقات مباشرة معهم. وحفنة ضئيلة منهم، هي التي أتقنت اللغة قراءة وكتابة.

هذا ما يخص حياة الجاليات الأوربية في بلاد الشام، من مسكن ومأكل ومشرب وملبس، وعلاقات هذه الجاليات مع بعضها بعضاً. أما صلاتها مع المحيط العربي ـ التركي الإسلامي، الذي كانت تعيش وسطه، فيمكننا أن نميز فيها نوعين: علاقات مع السلطات الحاكمة التركية، وعلاقات مع السكان في سورية. أما الأولى فتقسم بدورها إلى ثلاثة أقسام: علاقات بين دول الجاليات والدولة العثمانية نفسها، وعلاقات شخصية مباشرة بين سفراء دول الجاليات والسلطان والصدر الأعظم وبقية السلطات الحاكمة العليا، وأخيراً علاقات شخصية بين السلطات الحاكمة وعملي الجاليات نفسها في الإسكالات.

والقسم الأول من هذه العلاقات، خضع لتطورات السياسة الدولية المتشابكة في القرنين السادس عشر والسابع عشر، وبالنسبة للجاليات بالذات، حددته رسمياً المعاهدات والاتفاقات المعقودة بين الدولة العثمانية والدول الأوربية المختلفة، التي عرفت باسم «الامتيازات» وقد درست تفصيلياً في الفصل الثاني.

<sup>(</sup>١) لقد أتقن «دارفيو» اللغتين العربية والتركية ، حتى أنه استعان به أحد المستشرقين ، وهو السيد «تيفنو Thévenot » عم الرحالة المعروف، في ترجمة «تقويم البلدان» لأبي الفداء ، كما أنه شرع في إعداد كتاب لقواعد اللغة التركية مع قاموس تركي . ورشح نفسه ليحل محل السيد «فاتيه مِدْسن Vatier Médecin » أستاذ العربية للملك لويس الرابع عشر .

D'Arvieux IV. PP: 103-105

أما العلاقات الشخصية المباشرة بين السفراء والسلطات العثانية الحاكمة العليا، مثل السلطان والصدر الأعظم، والمفتى والقبطان باشي، والقاضي . . . إلخ فقد كانت علاقات محدودة ورسمية، ولا تخرج إلا نادراً عن إطار العادات والتقاليد التي تنظمها. وكانت تقتصر على المقابلات التي يتم فيها اللقاء بين السفير وتلك السلطات. وهذه اللقاءات لم تكن كثيرة أو يومية أو طويلة المدى، وإنها كانت معدودة ومتباعدة، ولفترة قصيرة من الزمن. وتجري في مناسبات مرسومة، مثل التحاق السفير لأول مرة بعمله، وتسنم سلطان أو صدر أعظم جديد سدة الحكم، أو تكليف السفير من قبل دولته بمطالب سياسية معينة، وبخاصة تجديد المعاهدات والامتيازات وتأكيدها، أو عندما تستدعى الظروف السياسية الدولية مثل تلك المقابلة لشرح أمر، أو إيضاح موقف، كما كانت هناك مناسبات الأعياد والاحتفالات التي تستدعي تهنئة أو تعزية. وكان السفير عادة، وفي معظم الأحوال هو الذي يطلب المقابلة، ولم يكن ليحصل عليها بسهولة، ولاسيها في أواخر القرن السابع عشر. بل إن الصدر الأعظم كثيراً ما كان يستغل الطلب والإلحاج عليه، لينال عن طريق الماطلة في الاستجابة له ما يشاء من الأموال والهدايا. فمقابلة السلطان أو الصدر الأعظم، كانت كأية سلعة يساوم على ثمنها، وينفق السفراء للحصول عليها كميات كبيرة من الأموال، وبخاصة إذا كانت الدولة بحاجة إليها لعرض شكوى ملحة، أو عقد صلح. فسفير هولاندة مثلًا دفع في سنة ١٦٨٠م، (٢٠٠٠) كيس ثمن المقابلة التي طلبها من الصدر الأعظم «قرة مصطفى»(١). ومثله سفير البندقية(١). بل إن سفير إنكلترة اشترى مقابلته الأولى للسلطان بـ (٢٠,٠٠٠) إيكوا . ويلاحظ أن مقابلات السلطان مع السفراء قد أخذت تقل تدريجياً في أواخر القرن السابع عشر، ويحل محلهم فيها الصدر الأعظم، وذلك تمشيأمع ضعف السلاطين، وانغاسهم

(1) Hammer, XII.P: 40

(2) Ibid. P: 38

(3) ibid. P: 19 (T)

في اللهووالترف، وتركهم شؤون الدولة لوزرائهم وبطانتهم.

ويمكننا أن نستنتج من مقابلات السفراء للهيئات الحاكمة العليا في الدولة العثمانية، ومن مراسلاتهم مع حكوماتهم، أن العلاقات بين الطرفين كانت. تتحكم فيها الأمور الآتية: \_

أولاً: الشعور القوي من كلا الطرفين بالاختلاف العميق بينها، اختلاف في الدين واللغة والعادات والتقاليد، وأسس الحضارة، وأخيراً القوة. وعلى الرغم من أن هذا الشعور كان يختفي في بعض الفترات الزمنية وراء ستار من التسامح والود والصداقة إلا أنه كان يتسلل ليكسو العلاقات بالحذر، وعدم الثقة من الطرفين(۱)، وليطبعها بطابع الدبلوماسية والمجاملة. بل إنه كان يقتحم أحياناً جميع أسوار المظاهر والتقاليد والدبلوماسية ليظهر عارباً على حقيقته. فمخلفات الحروب الصليبية كانت قائمة شعورياً أو لا شعورياً في النفوس، على الرغم من تغير الأزمنة وتطور الأفكار. فحتى اللطف النوائد من السلاطين تجاه السفراء، كان يفسره بعضهم تفسيراً معاكساً، ويخشى لعدم الثقة أن يكون هناك ما وراءه(۱).

ولقد ظهر شعور التهايز لدى الدولة العثهانية على هيئة إحساس بالتفوق، وبخاصة في القرن السادس عشر، حينها كانت أقوى إمبراطورية في أوربة والبحر المتوسط، وحين كانت تملك من القوة العسكرية ما يهدد كيان المسيحية الأوربية ووجودها، وحين كانت دول أوربة كلها تخشى بأسها، وترتجف من سهاع اسمها، وتسعى جاهدة لكسب ودها. فالصلات بين السلطان، وبين سفراء الدول الأوربية غير المحاربة في هذا القرن، اكتست طابع الحهاية والعطف من قبله، مع بعض الصلف والكبرياء (٣) بل إنها لم

De. Testa. I. P: 98

<sup>(</sup>١) يهدو هذا في رسالة إلى أسقف إكس، بتاريخ ٥ شباط ـ فبراير ـ سنة ١٥٦٠م.

<sup>(2)</sup> Ibid. PP: 81 - 85

 <sup>(</sup>٣) رسالة من سفير فرنسة إلى هنري الثاني، في ٢٨ ديسمبر سنة ١٥٥٧م، وفيها يتحدث عن كبرياء وصلف الوزراء الأتراك. ٥٥- ٢٩ Төsta. T. PP: 81 - 85
 ٧٣٣

تكن لتخلو أحياناً من بعض مظاهر العنف إذا ما أساء هؤلاء السفراء التصرف(۱). وطابع الحياية هذا هو الذي أسياه «وود» (التسامح المحتقر)(۱). وفي الحقيقة لم يكن السلطان العثماني والصدر الأعظم لينظرا إلى السفير كممثل لملك صديق، وإنها كرهينة وضعت لضيان السلام وسلوك مواطنيه في أنحاء الدولة العثمانية. وهذا ما عبر عنه قره مصطفى، حين قال للسفير الإنكليزي (جون فينش)، «أنت وجميع السفراء قد أرسلتم إلى هنا من قبل ملوككم وأمرائكم المحترمين، لتجيبوا عن أموال وحياة جميع المسلمين الذين يساء إليهم من قبلكم، ولتتحملوا جميع الأضرار التي توقعونها عليهم (۱۱). الا أن هذا الشعور بالتفوق انتقل تدريجياً إلى السفراء، حينها أخذت الدولة العثمانية بالضعف، فتحول إحساس السلطان والهيئات الحاكمة العثمانية تجاههم إلى مرارة وحقد وبغضاء، لا سيها حينها حاولوا التدخل السافر في شؤون الدولة الداخلية والخارجية على السواء. ويمكن إرجاع معاملة الصدر الأعظم «محمد كوبرلي»، ومن بعده خلفه «قره مصطفى» للسفراء تلك المعاملة القاسية والشاذة، إلى ذلك الشعور.

ثانياً: العلاقات السياسية بين الدولتين. وهنا توجد حلقة مترابطة الأجزاء بين نوعية علاقة السفير بالهيشات العشانية الحاكمة، وصفات العلاقات السياسية بين الدولتين. فكل واحدة منها كانت تؤثر في الأخرى، أي إذا كانت الصلات الشخصية طيبة، واستطاع السفير أن يكون صداقات بينه وبين الأشخاص المسيطرين على السلطة، فإنه كان بإمكانه أن يصلح العلاقات السياسية العامة لدولته مع الدولة العثمانية، ويحقق مآربها، وبالمقابل إذا كانت علاقات الدولة التي يمثلها السفير حسنة مع الدولة العشانية، فإن هذا كان ينعكس بشكل مباشر على الصلات الشخصية بين السفير والسلطات ينعكس بشكل مباشر على الصلات الشخصية بين السفير والسلطات

<sup>(1)</sup> Hammer, VII, P: 159, XI. P: 44-45

<sup>(2)</sup> Wood. P: 230

<sup>(3)</sup> Ibid. P: 231

الحاكمة. فعندما تقاربت فرنسة من الدولة العثمانية سنة ١٦٨٤م، فإن أدرنة فتحت في شهر أكتوبر من ذاك العام ذراعيها لاحتضان السفير الفرنسي، السندي دخلها باحتفال مهيب، لم يجر لسفير أجنبي قبله، واستقبله الصدر الأعظم بالترحاب والإجلال(۱). أما إذا كانت الأحوال مضطربة بين الدولة العثمانية ودولة السفير، فإن هذا الأخير وأعضاء جاليته، يقابلون بكل مظاهر الاحتقار والفظاظة، ويتعرض السفير نفسه للإهانة والسجن، بل والضرب أحياناً(۱).

ثالثاً: \_ شخصيات السفراء والوزراء والسلاطين، كانت تلعب دوراً

(1) Hammer, XII. PP: 166 - 167

(٢) بعض الأمثلة: عندما تأزمت العلاقات بين البندقية والدولة العثمانية سنة ١٦٣٧م، أمر السلطان بسنجن السفير البندقي الويجي كونتاريني، في قلعة الأبراج السبعة. ولم يفرج عنه إلا بوساطة جميع سفراء الدول، ثم أخضع لمراقبة أربعة من الجاويشية.

Galibert, P: 393 - Hammer XIX, P: 379

ـ وأثناء حرب كريت، سجن بيل البندقية سبع سنوات وتوفي في السجن.

Hammer, XI, P: 132

- أمر المفتي بسجن سفير إنكلترة سنة ١٩٥١م، لأن دولته كانت تؤجر البندقية المراكب وتقدم لها ما يلزمها من المؤونة.

Ibid. X. P: 269

- اتهم السفير الفرنسي بالتعامل مع البنادقة أثناء حرب كريت؛ فقبض عليه وعلى ابنه، وضرب الأخير بالعصا، وكسرت سنه.

Ibid. XI. P: 45

- عندما تسنم «الاهه» الابن منصب السفارة الفرنسية عام ١٩٦٥م، فإن الصدر الأعظم لم يغفر لفرنسة مساعدتها للبنادقة والهنغاريين في حربهم ضدالعثمانيين، فاستقبله بتعال وجفاء، ورفض أن يقف له، واتهمه بأنه يهودي. وعندما تمادى السفير في الرد عليه، انتزعه التشريفاتي من كرسيه وابتدأ بضربه وحينها حاول السفير سحب سيفه، صفعه الشاويش، وسجن ثلاثة أيام.

lbld. XI. P: 229

إن فلاسان «وشاردان» لا يذكران هذه الأهانة الموجهة إلى الملك في شخص سفيره.

فعالاً في الصلات بين الأطراف المحتكة. فكلها كان السفير مثقفاً ومتفههاً لعادات البلاد وتقاليدها، وأسرار البلاط والسياسة العثهائية، عن طريق حيونه ومترجيه، وكلها كان ناعم الملمس رقيق الطباع، بعيداً عن الصلف والتعنت، فإن رابطته مع الهيئات الحاكمة كانت أقوى وأمتن. فبيل البندقية ونائي، مثلاً، تمكن بثقافته العالية، وشخصيته الوقور، أن ينتزع من السلطان سنة ١٦٦٩م رضاه عن البندقية، وأن ينال احترام جيع الوزراء، على الرغم من علاقات البندقية المضطربة مع الدولة العثمانية(۱). أما إذا كان السفير جاهلاً بعادات البلاد، محتقراً لها، متعجرفاً ومتكبراً، ويتصرف بحمق ورعونة، فإنه كان يقع في مشكلات ومصادمات مع السلطات الحاكمة لا بنتهي، ويتعرض هو ودولته لإهانات لاحد ها، وقد رأينا أن عديداً من سفراء فرنسة كان من هذا الفصيل(۱).

وبالمقابل كليا كان الوزير أكثر مرونة ودبلوماسية وسعة صدر، فإنه كان أقدر على التحكم بصفاء تلك الروابط. فالصدر الأعظم «محمد الصقلي» مثلا، على الرغم من غيظه وحنقه على البندقية بعد معركة ليبانتو، فإنه لم يفقد أعصابه عندما أرسلت هذه الأخيرة بيلها ليقوم بمناورات ودية مع الدولة العشائية، بل استقبل ذلك البيل بحسب الأصول، وخاطبه بكل هدوه واتزان، وإن لم يخل كلامه من التجريح (٣). على عكس ما فعل «محمد الكوبرئي»، «وقره مصطفى».

(1) Hammer. VIII. PP: 221 - 222 (1)

(2) Masson: P: 3

(3) Galibert. P: 262.

لقد قال له الكلمة المأثورة: ولقد ظننتم أننا قد تحطمنا بها حدث لنا ولعلك أتيت اليوم لتمتع ناظريك بمرأى هزيمتنا. ولكن اعلم بأنه إذا كنتم قد قصصتم لحيتنا بهزيمتكم لأسطولنا، فنحن قد قطعنا يدكم اليمنى باحتلالنا قبرص. واللحية عادة تنمو بسرعة وأقوى من السابق أما اليد المقطوعة فلا ترده.

رابعاً: الهدايا والرشاوي. لقد كانت الهدايا وسيلة هامة في الربط بين الطرفين، بل إن نوعية العلاقات كانت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالهدايا التي يقدمها السفراء إلى السلطان، أو الصدر الأعظم، أو الهيئات الحاكمة الأخرى في المناسبات المختلفة، مثل قدوم السفير لأول مرة إلى العاصمة، أو استلام السلطان، أو وزرائه السلطة، أو في الأعياد والأفراح. وقد غدت هذه الهدايا مع الـزمن واجباً من واجبات السفراء الأجانب تجاه سلطات الدولة العثمانية، ويقاس حُسن علاقاتهم بها بمدى تأديتهم لهذا الواجب. ولم تكن الهدايا المقدمة عادية، وإنها ذات قيمة فنية ومادية عالية، فكلما ارتفعت قيمتها كان أثرها على من تقدم له أقوى. ولذا فإن السفراء كانوا يتكلفون نفقات كبيرة ليقدموا الهدايا الملائمة. وكان السلطان العثمان مولعاً بالساعات وكلاب الصيد(١)، والسيوف المرصعة بالأحجار الثمينة، والقطع الفاخرة من الجوخ الممتاز، والطنافس، والمجوهرات والحلي، والأقعشة الحريرية النفيسة. فلقد طلب الصدر الأعظم قره مصطفى من السفير الفرنسي نوانتيل، بعد حادث خيوس، أن يقدم هدية إلى السلطان ألماسة بقيمة (٠٠٠,٠٠٠) إيكو، حتى يصلح ذاب البين. وفعلاً قدم السفير هدية قام بحملها عشرة من الخدم، ويقدر ثمنها بـ (٠٠٠، ٥٠) إيكوا.

(1)

(2) Hammer. XII. PP; 56 - 58

وكانت تتألف من مجموعة من الأحجار الثمينة، ومقعدين محفورين حفراً رائعاً، ومرآة بندقية في إطار بديع الصنع من القضة، وخس ساعات معلقة، وطنفسة من الغوبلان، وعدة قطع جوخ، وساتان ومخمل، وأقمشة بندقية ثمينة وفاخرة،

وقد وزعت قيمة الهدايا على الإسكالات لتسدد ثمنها، ففرض على حلب (٢٠,٠٠٠) قرش، وصيدا (١٢,٠٠٠) قرش، وأزمر (٣٠,٠٠٠)، والقطنطينية (٢٠,٠٠٠) قرش، وقبرص (٦٠٠٠) قرش. ٢٥,٠٠٥) قرش وقد خرجت الهدايا مع الزمن من مفهومها الأصيل، وغدت أشبه ما تكون بالرشاوى، وتحولت من هدايا نوعية إلى نقدية يشتري بها السفير الأجنبي ما يشاء من الصدر الأعظم والحكام العثمانيين، أو بمعنى آخر، كل ما يخدم مصالحه ومصالح مواطنيه، حتى ولو كان هذا الأمر يضر مصلحة الدولة العثمانية نفسها. ولقد استغلت هذه الناحية استغلالاً كبيراً في القرن السابع عشر عندما دبت الفوضى في جسم الدولة العثمانية، وتأزمت الأحوال المالية فيها وأفسدت الرشوة ضهائر الموظفين.

خامساً: الوساطة. لم تعتمد الصلات بين السفراء والباب العالي على الاحتكاك المباشر فقط، وإنها كانت الوساطة تلعب فيها دوراً خطيراً - كها أشرنا إلى ذلك أكثر من مرة - وكان يقوم بهذه الوساطة اليهود بخاصة، وإماء السلطان ونساؤه عمن كان له تأثير كبير على السلطان وموظفيه الكبار. فبعض نساء القصر كان يمت بصلة الدم إلى الأوربيين، إذ أن كثيرات منهن ترجعن في أصولهن قبل بيعهن في سوق النخاسة إلى دول أوربية، كالبندقية أو فرنسة أو غيرها، كما أن بعض موظفي القصر كان من مسيحي تلك البقاع، ربي على الإسلام والإخلاص للسلطان. وكان السفراء عند وصولهم إلى اصطنبول، يعملون خفية على عقد صلات مع هذه العناصر، التي كانت تحن إلى أصولها الأولى. وكان سفير البندقية بعيونه وجواسيسه أدرى من غيره بها، وكان له دائهاً من يخدمه في سراي السلطان، أو في الباب العالي. ويجب بها، وكان له دائهاً من يخدمه في سراي السلطان، أو في الباب العالي. ويجب وعملوا لديهم مترجمين وسكرتيرية، وقدموا لهم خدمات جلى.

وهكذا يتضح أن العلاقات الشخصية بين السلطان وبابه العالي من طرف، والرؤوس العليا للجاليات الأوربية، كانت تخضع لظروف عديدة، تجعلها في مد وجزر، وشد وجذب. ويجب ألا تهمل في إطار المؤثرات الكبرى السالفة الـذكر الأوضاع الداخلية للبلاد، وما ترميه من ظلال على تلك العلاقات، ودس السفراء على بعضهم بعضاً وتنافس الدول الأوربية فيها بينها، وتشابك مصالحها، وتصرفات الموظفين العثمانيين الصغار. فكل هذه العوامل مجتمعة، لوّنت العلاقات المباشرة بين السفراء والباب العالي بألوان قاتمة أحياناً، ومنيرة أخرى إلا أنه يمكن القول إن اللون القاتم هو الأغلب عليها، ومظاهر العداء هي الأطغى.

أما علاقات القناصل، والجاليات الأوربية بالسلطات العثمانية في الإسكالات التي يقيمون فيها، فقد كانت تشبه إلى حد كبير العلاقات المشار إليها سابقاً، وتخضع لنفس العوامل. ولكن يلاحظ أنها كانت أقل رسمية، وأكثر وداً والتصاقاً وصفاءً وعفوية. وربها يرجع ذلك إلى بعد الإسكالات النسبي عن العاصمة، وعن المؤامرات الكثيرة التي كانت تحاك فيها من قبل سفير كل دولة، متعاوناً مع الوسطاء في القصر، من إماء وجود وروم. كما يعود إلى انصراف القناصل بعامة إلى الشؤون التجارية، دون النواحي يعود إلى اضراف القناصل واعضاء الجاليات، بسبب ضيق المكان، والمقابلات بين السلطات والقناصل وأعضاء الجاليات، بسبب ضيق المكان، والمقابلات والاتصالات المستمرة بينهم نتيجة المشكلات اليومية، الناجمة عن العلاقات التجارية بين أفراد الجائية وسكان البلاد، وموظفي الدولة. فالمقابلات في التجارية بين أفراد الجائية وصكان البلاد، وموظفي الدولة. فالمقابلات في العاصمة، وإن كان بعض الولاة وكبار الموظفين بجاولون أن يقلدوا السلطات العليا في اصطنبول، بتعاليهم وعدم الساح للقناصل بمقابلتهم.

وإذا كان هناك في العاصمة السلطان، والصدر الأعظم، والمفتي، والقاضي، والقبطان باشي، والنيشانجي، وآغا الانكشارية، وغيرهم من الموظفين الكبار، يعمل السفراء على عقد الصلات معهم، ومقابلتهم في المناسبات، فإن كل إسكلة كانت تحوي صورة مصغرة عن هؤلاء الموظفين.

ففي مدينة كمدينة حلب، وهي مركز ولاية، كان هناك الباشا اوالمتسلم (۱) والقاضي والمفتي ونقيب الأشراف وآغا الانكشارية وآغا السباهية والدفتردار أميني، والمحصل والصباشي (۱). وليخ ويضيف «دارفيو» إلى هؤلاء الموظفين الكبار، الذين كان للقنصل صلات معهم، «شاهبندر التجار». وفي الحقيقة لم يكن هذا الأخير موظفاً، وإنها رئيس طائفة (نقابة) التجار، وكبيرهم الذي يقضي نقابياً في الحصومات التي تقع بينهم. إلا أن النجار الأوربيين لا يخضعون له في خلافاتهم كها رأينا، ولكن إذا حدث نزاع بين فرنجي ومسلم، أو فرنجي ويهودي، فإن المسلم أو اليهودي كان يحضر الفرنجي أمام الشاهبندر. وقد كان ملزماً على الذهاب، إلا إذا كان للقنصل نفوذ كبير يستطيع بوساطته التدخل في الأمر وتصريفه بحسب بنود الامتيازات (۱).

والتسلسل الوظيفي نفسه كان قائمًا في طرابلس ودمشق، اللتين كانتا مركزين لولايتين كبيرتين. أما بيروت وصيدا والقدس وغزة، فكانت سناجق تابعة لولاية دمشق، حتى سنة ١٦٦٠م(١)، حينها حول سنجق صيدا إلى ولاية تشرف على شؤون جبل لبنان. فالقنصل إذن كان على صلة بهذا العدد من كبار الموظفين، وكان يسعى لايجاد علاقات صداقة وود مع كل واحد منهم، ليستفيد منه في الشؤون التي تتعلق به، وفي الظروف التي يحتاج إليه فيها.

ولقد جرت العادة أنه في صبيحة اليوم التالي لوصول القنصل، يرسل هذا الأخير ترجمانه لتحية الباشا والقاضي، وغيرهما من كبار الموظفين وأعيان

Gibb & Bowen, I.P: 198.

 <sup>(</sup>١) بحدث أحياناً أن يسلم لباشا واحد حكم إيالتين، فيعين الباشا في هذه الحالة نائباً
 عنه لإدارة إحدى المقاطعتين ويعطى لقب ومتسلم.

<sup>(2)</sup> D'arvieux. VI. PP: 429-432. (Y)

<sup>(3)</sup> Ibid. P: 432. (Y)

<sup>(</sup>٤) الفتح العثماني لسورية . . رسالة الماجستير. ص ١٢٧ .

المدينة، ويقدم لهم الهدايا المعتادة، التي كانت تتألف من طنافس وحراير وشموع وسكر وقهوة ومربيات وجوخ، ومال نقدي وأشياء أخرى، وكان هؤلاء يتقبلون الهدايا قبولاً حسناً، ويبعثون إليه بعبارات الشكر والمجاملة. وبعد فترة قصيرة من وصول هذايا القنصل إليهم، فإنهم كانوا يرسلون رسلهم بالهدايا إليه(۱). وكان يرافق هذه الهدايا طبل وزمر، يقف أصحابه على باب القنصل، حتى يمنحهم بعض المال، أو هدايا صغيرة(۱). وفي نفس اليوم، أو في اليوم التالي(۱) وبعد أن يحضر القنصل الصلاة الصباحية مع أفراد أمته، فإنه يدعوها لتصاحبه في زيارته لوالي المدينة(۱). ويأتي جميع التجار إلى دار القنصلية، وهم يرتدون أجمل ثيابهم، ويخرج الجميع في موكب رسمي، يتقدمه إنكشاريو القنصلية(۱)، وقد وضعوا على رؤوسهم قبعات الاحتفالات، وحملوا في أيديهم عصياً طول الواحدة (۵) أقدام، زينت مقابضها بالعاج، وساروا اثنين اثنين. وعلى بضع خطوات من الإنكشارية، يسير حاجب القنصلية (قواصها)، وقد ارتدى قفطاناً أحمر بأزرار صفراء يسير حاجب القنصلية حتى الأرض تتبعه، وفي يده عصاً طويلة من الأبنوس مطعمة بالفضة (۱), ثم يأتي الترجانان وقد لبسا فاخراً، وتعمها بقلابقها مقدهة، وأكيام متدلية حتى الأرض تتبعه، وفي يده عصاً طويلة من الأبنوس مطعمة بالفضة (۱), ثم يأتي الترجانان وقد لبسا فاخراً، وتعمها بقلابقها مقدهة بالفضة (۱), ثم يأتي الترجانان وقد لبسا فاخراً، وتعمها بقلابقها

<sup>(1)</sup> D'Ariveux. I. P: 348 - V. P: 521

هناك اختلاف بين ما ذكره «دارفيو» عن صيدا، وماذكره عن حلب. فقنصل صيدا هو الذي ابتدأ بإرسال الهدايا بينها في حلب كان موظفو الدولة هم البادثون. والأقرب إلى منطق الضيافة العربية ما ذكره عن حلب.

<sup>(2)</sup> Ibid. V. P: 521 (Y)

 <sup>(</sup>٣) لقد قام قنصل صيدا بزيارة الوالي في نفس يوم إرسال الهدايا، بينها تركها «دارفيو»
 كفنصل لليوم التالي . ١٥١٥. ٧٠ ٩: ١٥١٥.

 <sup>(</sup>٤) كما لم يكن في حلب وال أثناء وجود دارفيو، وإنها متسلم فقد قرر القنصل الفرنسي زيارة القاضي فقط، لأن المتسلم لا يتناسب مع قدره ومقامه.
 (4) ibid. V. P: 522

<sup>(</sup>a) كان عددهم في حلب (٤) وفي صيدا اثنين. . P. 349 (١)

<sup>(</sup>٦) لقد أضاف ودارفيوه إلى نهاية العصا زهرة الزنبق المزدوجة شعار ملك فرنسة .

<sup>(6)</sup> Ibid..V. P: 522

المحلاة بالزبلين، وهي رمز عملها. ويليها الخدم، وعددهم في حلب أربعة، ارتدوا الأحر مع قبعاتهم البولونية، ويتقدمون اثنين اثنين. ويسير خلف هؤلاء جيعاً القنصل، ويسير وحده إذا كان سلفه قد سافر قبل وصوله، ويرافقه هذا السلف إذا كان موجوداً(۱)، ويكون القنصل بلباسه الرسمي الذي كنا قد أشرنا إليه سابقاً. . . وتمشي خلف القنصل الأمة وكانت عادة تقدم الأمة المحمية عليها إكراماً لها(۱)، ويسير في مقدمة الأمة الأصلية نواب القناصل (۱)، ثم مستشار القنصل، فنواب الأمة، فالتجار، فالصناع . . وكان الجميع يتقدم ببطء واتزان، ويخطوات منتظمة (۱)، وكانت الطرقات التي يمر بها موكب القنصل تعج يومها بالمتفرجين الذين يهرعون من كل في وصوب لمشاهدته، ويظل الموكب سائراً بهذا النظام حتى يصل إلى مقر الوالي .

ويستقبل القنصل على ياب السراي من قبل التشريفاتي الذي يحييه، هو وأفراد جاليته، ويقف جميع الحرس منتصبي القامة، ويقودون الموكب إلى كيخيا الباشا، أي وكيله أولاً (٥). ثم إلى الديوان الكبير حيث كان يجلس الباشا في ركن من أركانه على أريكة واسعة. وكان بمجرد أن يرى القنصل يهب من مجلسه وينتظره واقفاً. وعندما يقترب القنصل من المصطبة ليصعد عليها إلى الباشا، فإن النين من الموظفين كانا يرفعانه من تحت إبطية برفق واحترام، ليساعداه على الارتقاء، ويتقدم خادم منه يخلع له حذاءه، وكانت العادة المتبعة في التحية، هو أن يقدم الباشا يده إلى القنصل بلطف

<sup>(1)</sup> D'Arvieux, V. P: 522

 <sup>(</sup>٢) قدم دارفيو الأمة الهولاندية على الفرنسية .
 (٢) قدم دارفيو الأمة الهولاندية على الفرنسية .

<sup>(</sup>٣) رافق دارفيو نائب القنصل في الإسكندرون (٣)

<sup>(4)</sup> ibid.

 <sup>(</sup>٥) لقد كان هذا في صيدا. وقد استقبل الكيخيا الموكب في قاعة عمله، وتبادل مع
 القنصل الحديث، وقدم له القهوة الشربات والروائح، كما يفعل الباشا.

<sup>(5)</sup> ibid. I. P: 439

وظرف ليقبلها(١). ويجلس الباشا على أريكته، ويجلس القنصل قبالته على مقعد مكسو بالجوخ الأحمر، كان القنصل يحضره من بيته (٢). ويبقى التجار واقفين طيلة الجلسة زيادة في الاحترام. ويقف الترجمان الأول إلى جوار القنصل، فيبدأ بتحية الباشا ببضع كلمات، ويحيي الباشا القنصل بتأن وترفع. ويدور الحديث حول مختلف النواحي، كالتجارة والصداقة المتبادلة، والرغبة في تمتين صلات الود، وإبعاد كل ما يسيء للتجارة. وكان يقف إلى جوار الباشا كبار موظفيه، ويحيط بالقاعة ما يقرب من خسين شاباً لبسوا الساتان الفاخر و«ستر» الجوخ، وأحاطوا خصورهم بأحزمة مزخرفة، شكُوا الساتان الفاخر و«ستر» الجوخ، وأحاطوا خصورهم بأحزمة مزخرفة، شكُوا وحرسه. وكانوا يقفون وأيديهم تكاد تلتصق بجوانبهم - إذ أن هذا هو الوضع المحتشم المؤدب لدى الأتراك - ويلتزمون في وقوفهم صمتاً مطبقاً.

وبإشارة من الباشا، ينطلق بعضهم من موقفه، ويقترب اثنان منه ومن القنصل بكل احترام، ويقدمان لهما مناديل كبيرة ينشرانها على ركبهما، ويتقدم اثنان آخران بفناجين من القهوة، ويعمل آخرون على تقديم الشيء نفسه للتجار وموظفي الباشا، على صوان من الخشب المدهون والمذهب. وأثناء الحديث كانت ترفع فناجين القهوة الفارغة والمناديل بخفة ورشاقة، ثم يحضرون بعد برهة مناديل جديدة مع فناجين جديدة من البورسلين، أكبر من السابقة، وقد امتلأت بعصير الليمون المعطر. ويجري التقديم للجميع بالطريقة الأولى نفسها. وبعد فترة قصيرة، يشير الباشا للغلمان فيحضرون العطور. وهذا يعني انتهاء المقابلة، وضرورة الاستئذان. ويتقدم اثنان من الغلمان بإبريقين من ماء الورد وزهر البرتقال، ويقدمان للباشا والقنصل على التوالي، فيتناول كل منها كمية في يديه، يمسح بها وجهه ولحيته، وبآن واحد يضع غلامان آخران على رأس كل من الباشا والقنصل قطعة كبيرة واحد يضع غلامان آخران على رأس كل من الباشا والقنصل قطعة كبيرة

(1)

<sup>(1)</sup> Hammer. VI. P: 295

<sup>(2)</sup> Russel. II. P: 20 - D'Arvieux. VI P: 524

من القهاش، بينها يقوم اثنان آخران بتحريك مبخرة تحت القهاش، يحرق فيها خشب الصبر aloes الوارد من الهند، الذي تعلق رائحته القوية بالأماكن المبللة. ونفس العملية يكررها خدم آخرون مع التجار بخفة واحترام، يدعوان إلى الإعجاب.

وينهض الباشا من مجلسه عندما يرى القنصل ينهيا للانصراف، ويعطيه يده، ويعد عدة تحايا وتبادل مظاهر الصداقة، يفترقان، وعندها يتقدم بعض الغلمان ويضعون على أكتاف القنصل سترة من الدمقس الأبيض، يطلقون عليها اسم «القفطان»(۱) فينحني القنصل للباشا، وينزل من الديوان بمساعدة نفس الموظفين اللذين ساعداه على الصعود، ويلبسانه حداء، ويقوم بانحناءة أخرى للباشا الذي يردها برفع يده إلى عمته، وهذه أفضل تخية يقوم بها الأتراك. ويخرج القنصل والموكب بنفس النظام الذي دخل به، ما عدا أن جاويشية الباشا في هذه المرة هم الذين يتقدمون الموكب، ما عدا أن جاويشية الباشا في هذه المرة هم الذين يتقدمون الموكب، المعتادة. ولا بد من الإشارة إلى أن الترجمانية كانوا يقدمون احترامهم للباشا بالركوع أمامه، وتقبيل كم سترته. وكلها كانت تصدر لفتة كريمة من الباشا بالركوع أمامه، وتقبيل كم سترته. وكلها كانت تصدر لفتة كريمة من الباشا بالركوع أمامه، وتقبيل كم سترته. وكلها كانت تصدر لفتة كريمة من الباشا يرافقون القنصل إلى غرفته بعد المقابلة، ومن يريد منهم يبقى للغذاء معه، بينها ينصرف الآخرون إلى بيوتهم (۱). وكان الباشا يهدي الترجمان الأول بينها ينصرف الآخرون إلى بيوتهم (۱). وكان الباشا يهدي الترجمان الأول بينها ينصرف الآخرون إلى بيوتهم (۱). وكان الباشا يهدي الترجمان الأول بينها ينصرف الآخرون إلى بيوتهم (۱). وكان الباشا يهدي الترجمان الأول

وبعد الظهر، وفي الأيام التالية، كان القنصل يقوم بزيارات مشابهة للقاضي وأعيان البلد، وكان يستقبل بمظاهر الحفاوة والإكرام التي استقبل

<sup>(</sup>۱) يذكر دراسل؛ أن الهدية المقدمة إلى قنصل حلب كانت عادة معطفاً من فراء الهرمين.

<sup>(2)</sup> D'Arvieux. I. P: 349 -353 - V. PP: 522-525 (Y)

<sup>(3)</sup> Russell. II. P: 21.

بها عند الباشا، أو ما يهائلها. ويظهر أن الضيافة قد تنوعت في أواخر القرن السابع عشر، حتى أن «دارفيوه يذكر في زيارته للقاضي، أن هذا الأخير قد قدم له التبغ إلى جانب القهوة والشربات (١) ويضيف إليها «راسل» في القرن الثامن عشر السكاكر (١). ويذكر هذا الأخير أن القاضي، حينا يستقبل القنصل، كان يجلس على أريكة أعلى من كرسي القنصل، ويتخذ خلال المقابلة مظهراً رسمياً ومتباعداً أكثر من الباشا، ولا تقدم القهوة والمرطبات والضيافة إلا للقنصل فقط (١). بينها لم يشر «دارفيوه أبداً إلى هذه الناحية، والضيافة إلا للقنصل فقط (١). بينها لم يشر «دارفيوه أبداً إلى هذه الناحية، الواقع، لأن التدخين كان لا يزال محارباً، وبخاصة في الأوساط الدينية. وكان القنصل في الحقيقة حريصاً على صلاته الحسنة مع القاضي، لأنه هو الذي يسجل له براءة تعيينه، فاعترافه به أمر جوهري، هذا بالإضافة إلى علاقاته الأخرى به بخصوص القضاء والامتيازات.

ولقد كانت مقابلة «المحصّل»، أو أمين الجمرك أطول المقابلات وأقلها رسمية، فالكل يجلس على الديوان، وتقدم له بأدب واحترام الضيافات المعتادة، وعند انتهاء المقابلة، يهدي القنصل جواداً أصيلاً، وأعضاء أمته مناديل فاخرة(1). ويرد القنصل الهدية مباشرة، وكانت هدية القنصل الفرنسي بقيمة (٢٠٠٠) قرش(1).

وبعد كل زيارة تجري، كان يرسل إلى القنصل صرة (بقجة) تحوي عباءة صيفية، وألبسة داخلية من الحرير، ودكة للسروال مطرزة تطريزاً جيلًا، ونعلًا (شخشوراً أي حذاءً صيفياً) ومنديلًا(١). وكان يضاف إلى هذه

| (1) D'arvieux. V. P: 524- Russell. II. P: 20 | (1)                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| (2) Russell. II. P: 20                       | (٢) وتأتي الضيافة بها في الأول |
| (3) ibid. ii. PP: 21 - 22                    | (٣)                            |
| (4) Ibid. II. P: 22 - Charles - Roux. P: 51  | (£)                            |
| (5) Charles - Roux. P: 51                    | (0)                            |
| (6) Russell. II. P: 22                       | (7)                            |

الهدية أحياناً مشط للحية من سن السمك، وكيس للتبغ مطرز بخيوط الذهب، كما كانت توزع «بقاشيش» على جميع خدم القنصل(١).

وبعد هذه المقابلات فإن القنصل كان يستقبل أثناء الأسبوع الأول من وصوله، الأشخاص الرسميين الذين زارهم ماعدا الباشان، وكان يقدم الضيافة إلى كل واحد منهم، كل على طريقته كها يعامله بحسب مرتبته الضيافة إلى كل واحد منهم، كل على طريقته كها يعامله بحسب مرتبته الفران المحصل من الشخصيات التي يهتم بها القناصل اهتهاماً خاصا، لأنه المشرف على عمليات الجمرك، وتضريغ البضائع، ومن ثم فإنه كان يستقبل بفخامة، ويقدم له عند انصرافه هدايا كثيرة، ومنها عدة قطع من القهاش. وكان القنصل الإنكليزي يهديه معطفاً إنكليزياً من تلك التي كانت شركة الليفانت ترسلها سنوياً لإرضاء الموظفين (١٠)، كها كانت فرنسة تقدم له ساعة تقدر قميتها بخمسين قرشاً (٥). وكان القنصل يزار مرة في السنة من قبل الموظفين وآغا الإنكشارية، إلا أنه كان يرد الزيارات هذه بوساطة ترجمانه.

أما في الأعياد الإسلامية، وبخاصة عيد الفطر والأضحى، فإن القنصل كان يرسل بطاقات تهنئة إلى أعضاء الديوان في الإسكلة وغيرهم من الأغوات، مصحوبة بهدايا من السكاكر والمشروبات، وهدايا ذات قيمة أكبر للموظفين الأعلى مرتبة (١).

ولم تكن اتصالات القنصل، مع موظفي الإسكلة تجري كلها في هذا الجو الرسمي، وإنها كان يتم تزاور عادي أثناء الليل، وكان بعضهم يكون

<sup>(1)</sup> D'arvieux. V. P: 531.

 <sup>(</sup>٣) يذكر وراسل، في القرن الثامن عشر، بالا أحد يرد الزيارة من الموظفين سوى المحصل.

<sup>(2)</sup> Russell. II. P: 20

<sup>(3)</sup> D'Arvieux. I. P: 354

<sup>(4), (5) :</sup> Russell. II. P: 22

<sup>(6)</sup> ibid. II. P: 23

صداقات حقيقية مع الباشا، أو مع الفئات الحاكمة الأخرى. وهذا ما فعله قنصل صيدا مع حاكمها في مطلع النصف الثاني من القرن السابع عشر، وذلك لكي يساعده على تدعيم تجارة أمته(۱). فكان يضاعف من زياراته له وهداياه، كما سعى لعقد صلات فردية بينه وبين القاضي. وجذا الشكل كانت علاقات الباشا مع القنصل بصورة عامة، هي أوثق من علاقة السفير بالسلطان أو الصدر الأعظم، بل كان بعض الولاة يعيش مع القنصل في ود ووثام، فيستضيفه ليلا هو وأفراد جاليته، ويقيم له المآدب وحفلات الرقص والغناء(۲) ويختار الليل لمثل هذه اللقاءات ليتمتع الجميع بحرية أكبر أفي النهار(۲).

بل إنه أثناء عيد الكرنفال، كان يسمح لشباب الأمة الأجنبية بالمجيء للبيه مقنعين، والتمثيل أمامه الملاهي والقصص التي كانت تتبع عادة بحفلات الشراب (أ). فهذه الصلات الليلية إذن كانت تقوى الروابط بين القنصل والسلطات الحاكمة، ولذا فإن «دارفيو» عندما وفد قنصلاً إلى حلب، ولم ير من اللاثق بمقامه زيارة المتسلم رسمياً لله دون الوالي فإنه قرر القيام بزيارته هو وبقية الموظفين والأعيان ليلا، ليدعم علاقاته معهم. وفعلا، فبعد أن استقبله المتسلم بحفاوة، وقدم له العشاء والنبيذ والمشروبات والهدايا، فإنه ساعده في حل قضية قضائية هامة (الله ولكن يبدو أن المجتمع لم يكن ينظر نظرة رضا إلى مثل تلك الزيارات (١).

(1) D'Arvieux. I. P: 398

(2) ibid. V. P: 530

(3), (4): Ibid. I:P: 430 (£) ((\*)

(5) ibid. V. PP: 531, 533

لقد قبض على خادم أحد الهولانديين المقيمين ـ وهو مسيحي ماروني ـ بتهمة ضربه مسلمًا، فحكم عليه القاضي بقطع قبضة يده، وسعى اددارفيو، لدى المتسلم للإفراج عنه، وفعلاً فإنه استجاب له على أن يخفيه عن ألعيون بعض الوقت، وأرسل المتسلم إلى الترجمان مبلغ (٣٠) قرشا ليمزق المحضر المدون ضد المتهم.

(6) Ibid. V. P: 533

وعلى الرغم من أن هذه المقابلات الرسمية والخاصة كانت تكلف الجاليات الأوربية مالاً كثيراً، بسبب الهدايا التي كانت تقدم، إلا أنها بمواكبها كانت مجالاً للدعاية لهذه الجاليات بين أهل البلاد، الذين كانت تدهشهم أبهة تلك المواكب وفخامتها(١). وفي الحقيقة كانت الهدايا في اسكالات سورية جزءاً هاماً جداً من نفقات أية جالية أوربية، فقد كانت تقدم للباشا بمناسبة مقابلة القنصل له، وعند وصوله إلى الحكم، أو عودته إلى المدينة بعد غياب، وفي الأعياد ومختلف المناسبات الخاصة. كما كانت ترسل إلى كثيرين من موظفى الإسكلة وبخاصة أثناء رمضان وعيدى الفطر والأضحى. بل إن السلطات نفسها كانت تطالب الجاليات بالمشر وبات والسكاكر، ومختلف الهدايا الصغيرة، كمكافأة لها على عمل قامت به لصالح الجالية، أو كشرط للقيام بهذا العمل(٢). بل إن بعض الباشوات كان جشعاً إلى حد أنه كان يطالب بضرورة تقديم الهدايا له، لا عند إستلامه منصبه وفي الأعياد فحسب، وإنها في كل المرات التي يتغيب فيها عن المدينة أيضاً، حتى ولو كان التغيب لخمسة عشر أو عشرين يومأ ٣٠. وفي القرن الثامن عشر، غدا الباشوات أكثر ترفأ وأشا. طعمًا، فلم يعودوا يكتفون بالهدايا المعتبادة، وإنها شرعبوا لأقبل أمير يطلبون ساعات ذهبية وطنافس من «الغوبلان»، وأقمشة حريرية مذهبة بل وصل بهم الأمر إلى ردها إذا وجدوها غبر كافية (١).

(1) Russell. II. P; 22

(4) Ibid. (£)

لم يكن الأمر مقتصراً على القرن الثامن عشر فقط، بل هناك حوادث مماثلة جرت في القرن السابح عشر. فعند زواج الأميرين أحفاد فخر الدين في صيدا فإنها طلبا هدايا من الجالية الفرنسية بمناسبة زواجها، وأخبرا القنصل بالوساطة أنه إذا أراد أن يتمتع بحيايتها فعليه أن يرسل كمية كبيرة من الملل والجوخ والساتان والبروكار المذهب، والمشر وبات والقهوة والسكر والمربيات والشموع، وقطعاً ذهبية إسبانية وإذ لم تكن الهدية كما وصفاها، فلا ضرورة لزيارته لهما. ودفعت الأمة =

<sup>(2), (3)</sup> Charles - Roux: P: 51 - 52 (\*)

وأمام نفقات الهدايا هذه (١) حاولت دول الجاليات أن تقف موقفاً حازماً، فقررت البندقية في القانون المنظم لقنصلية سورية (٢٠ آب سنة ١٩٢٤م)، الحد من تغيير القناصل، حتى لا تضطر الدولة إلى نفقات كثيرة بسبب الهدايا التي يحملها كل قنصل عند وفوده لأول مرة، كها حظرت قبول الهدايا والهبات، حتى لا يضطر إلى الرد بالمثل (١). وكذلك أوصت فرنسة قناصلها بالإقلال منها، وفكرت جدياً في التخلص من هذا النوع من الضريبة، الذي كان يستعبد الأمة. ولكن القناصل على الرغم من ضيقهم منها، فإنهم كانوا يرون فيها وسيلة لتذليل الصعوبات، وتبسيط المفاوضات. ومن ثم استمرت تلعب دورها في تغذية الصداقة وحسن التفاهم بين المقيمين الأوربيين وحكام الإسكالات العثمانيين.

حلب إلى السلطات الحاكمة في مدى سنة ، وقيمتها ، وهذه صورة عنها .

هدايا لموظفي الدولة في رمضان والأعياد ـ ١٠٥ قروش

أقمشة وساتان وحلويات عند وصول الباشا

وهذا يمكن ان يتكرر عدة مرات. - ٣٥٠ قرشا

هدايا مقابل معطف من الفرو الذي أهداه الباشا للقنصل - ٣٥٠ قرشاً هدايا مقابل مختلف الملابس التي أهداها الباشا للقنصل - ١٧٠ قرشاً

هدایا عند وصول القاضی - ۱۰۰ قرش

هدايا عند تعيين المحصل - ١٣٠ قرشا

ساعة للمحصل عند زيارته للقنصل - ٥٠ قرشا

أقمشة مقابل الحصان المقدم من المحصل - ٢٠٠ قرش.

هدايا للسردار والكيخيا ونقيب الأشراف عند تعيينهم - • • • قرش حلويات وسكاكر لمختلف الموظفين في رمضان والأعياد - ٤٨٠ قرش

مشروبات وحلويات وسكاكر في الإسكندرون. ـ ٥٠٠ قرش

المجموع ٢٩٣٥ قرشاً

Charles - Roux, P: 51

(2) V. Berchet, P: 51, Item. 4

(1)

تمنا لها (٢٠٠٠) قرش ومع ذلك قوبلت بجفاء. 99-390-391
 لقد قدم قنصل فرنسة في حلب سنة ١٧٦٩م، تقريراً عدد فيه الهدايا المقدمة في

ولكن الصلات بين الحكام في الإسكالات والقناصل والجاليات، لم تكن كلها ودّاً وصداقة، وإنها كانت تشوبها في معظم الأحيان المعاكسات والحلافات، وأخيراً البلص والغرامات التي لم تكن لتستهدف فقط الحصول على المال - كها يعللها المؤرخون دائيًا - وإنها كانت أشبه ما تكون بعقوبات غير مباشرة، يطبقها الحكام على الأجانب إذا ما أساؤوا إلى تقاليد البلاد وعاداتها. إذ أن تسليم القضاء إلى قناصل هؤلاء الأجانب حرم القضاء والولاة من أية سلطة مباشرة عليهم، ومن ثم كانت الغرامات طريقاً لتطبيق سلطتهم المسلوبة، وللتعريف بوجهات نظرهم في تصرفات هؤلاء الأوربيين، وإقامتهم على الأرض العربية الإسلامية، وكأني ببعضهم قد أراد أن يفرض على هؤلاء الأوربيين ضرورة احترام عادات البلاد وتقاليدها، الم والتقيد بها(۱). ولقد درست الغرامات مفصلاً في بحث الحياة التجارية، ولوحظت الشكاوى التي ضجت بها جميع الجاليات، حتى أن بعضها هدد ولوحظت الشكاوى التي ضجت بها جميع الجاليات، حتى أن بعضها هدد ولكن ولوحظت الشكاوى التي ضجت بها جميع الجاليات، حتى أن بعضها هدد ولكن ولوحظت الشكاوى التي ضجت بها جميع الجاليات، حتى أن بعضها هدد ولكن ولوحظت الشكاوى التي ضجت بها جميع الجاليات، حتى أن بعضها هدد ولكن ولوحظت الشكاوى التي ضجت بها جميع الجاليات، حتى أن بعضها هدد ولكن ولوحظت الشكاوى التي ضجت بها جميع الجاليات، حتى أن بعضها هدد ولكن ولوحظت الشكاوى التي ضجت بها جميع الجاليات، حتى أن بعضها هدد ولكن ولوحظت الشكاوى التي وحدة وإفقار الإسكلة، وإضعاف اقتصادها(۱). ولكن

وحدث مرة أن كان القنصل في خان القرنسيين في صيدا يتكلم مع نائب الوالي عن بعض الأعمال، وكان أحد الفرنسيين التجار يتنزه على السطح، ولا يفصل بينه وبينهما سوى حاجز قصير، وكان بالقميص والسروال، فخرج منه صوت غير مستحب، وكان الكيخيا يمشط لحيته بيده آنذاك فسمع الصوت واصفر وجهه وسحب يده بسرعة، وكأنه صعق لأن ما حدث يعتبر إهانة كبيرة لذى المسلمين، وترك فجأة القنصل وشكى الأمر للوالي الذي هدد بالقضاء على كل الجالية الفرنسية ومصادرة أموالها... وقمت الترضية بعد صعوبات بالمال. 

Bid. III. PP: 212-214

<sup>(</sup>١) بعض الأمثلة: حدث أن طباخاً فرنسياً في صيدا بصق وهو مار في الطريق العام، وإذا ببصاقه يصيب لحية فلاح بنام أرضا، فاعتذر له ودفع له قرشاً، إلا أن المسلمين الذين شهدوا الحادث والذين للحية لديهم حرمة خاصة، اشتكوا الأمر للحاكم، وضجت البلدة وقرروا حرق الطباخ حياً أو خوزقته إلا أن القنصل توسط بالأمر ونجا بدفع (٥٠) إيكو.

<sup>(2)</sup> V. D'Arvieux, V. P: 579 - VI. P: 535

<sup>(1)</sup> 

على الرغم من أن بعض الشكاوى ضد الحكام والباشوات كانت محقة، إلا أن الصخب والضجيج والعصبية التي كانت الجاليات تثيرها، بين آونة وأخرى، كان مبالغاً فيها، إما للتأثير على حكوماتها، أو للضغط على الدولة العشانية نفسها. ولقد أنصف «راسل» حين أوضح علاقات الجاليات بالسلطات الحاكمة فقال: «إن حياة هدوء وسلام ومرح وتزاور، هي الحياة الطبيعية للجاليات في مختلف الإسكالات. ولكن الأمر لا يخلو من معاملة سيئة من بعض الباشوات، وعدم تقيد ببعض بنود الإمتيازات. ولذا كان القنصل، وهو ملزم بالدفاع عن جاليته وعن الامتيازات، يراجع في الأمر السلطات المسؤولة، وعندما لا يحل حبياً، فإنه يتوجه بشكواه إلى القسطنطينية. . . ولا تكون الشكاوى إذا ما كثرت وتعددت في صالح الوالي، إذ يستغلها منافسوه للحلول مكانه. ولهذا السبب كان الولاة يفضلون أن يعيشوا بود مع القناصل والجاليات، وبسلام شريطة أن يبتعد هؤلاء بدورهم عن التدخل في الأعيال العامة، والشؤون الداخلية، التي لا تدخل في نطاق اختصاصاتهم، والتي لا علاقة لهم بها، (۱).

إن النوع الثاني من العلاقات بين الأوربيين في بلاد الشام، وبين سكان البلاد، هي العلاقات بينهم وبين الشعب نفسه. وإذا كانت العلاقات بين السلطات الحاكمة العثمانية في الإسكالات، والجاليات الأوربية، قد رسمت خطوطها الكبرى الامتيازات، وهي عقود رسمية مكتوبة، وأثرت فيها عوامل عديدة أشير إليها سابقاً، فإن العلاقة بين الشعب وبلك الجاليات كانت علاقة تلقائية وعفوية، لم تؤثر فيها معاهدات وعقود، ولم تتمكن بنود الامتيازات من تجميدها في قوالبها أو التحكم بها. فهي احتكاك ومعاملة وشعور، لا بنود نفذت أو لم تنفذ. وكان يسير هذه العلاقة ويؤثر فيها الاتفاق أو الاختلاف في الدين بين الأوربيين، وعناصر السكان المختلفة. فبالنسبة أو الاختلاف في الدين بين الأوربيين، وعناصر السكان المختلفة. فبالنسبة أو الاختلاف في الدين بين الأوربيين، وعناصر السكان المختلفة. فبالنسبة أق الأوربيين الوافدين كان الشعب في سورية يضم جماعة قليلة العدد،

تدين بالسيحية مثلهم ـ وإن اختلفت المذاهب ـ ، وجماعة كبيرة العدد تدين بالإسلام ، وفئة صغيرة اتخذت اليهودية ديناً لها . ولقد اطلق الأوربيون على المسلمين بصفة عامة اسم «الأتراك» ، على اعتبار أن هؤلاء الأخيرين هم الحكام المسيطرون . ولكن هذا لا يعني أنهم لم يعيزوا في قلب الجماعة الإسلامية اختلافاً في الأصل . فقد قرق «دارفيو» بين العرب والتركمان والأكراد ، ودرس أحوال كل فئة على حدة ، وعاداتها الاجتماعية وتقاليدها .

وقد كان شعور الأوربين تجاه المسلمين جميعاً شعوراً عدائياً تسيطر عليه بغضاء قديمة خفية، وحقد دفين حملوهما معهم من أوربة قبل أن تحط أقدامهم أرض بلاد الشام. وهذا الشعور المتعصب لم تخفف من حدته النهضة الفكرية التي رأتها أوربة في مطلع العصور الحديثة، ولا التحرر الديني، ولا الأفاق الجديدة المفتوحة، بل بقي نفس الشعور الذي تأجج في العصور الوسطى، ودفع أوربة إلى الحروب الصليبية، وهو نفسه الذي لاحق العرب المسلمين في إسبانية، بالاضطهاد والعنف والتعذيب، وتابعهم لل شهالي إفريقية، وكان دافعاً من الدوافع التي ساقتهم لاكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، ولمحاربة المسلمين في كل ركن، وهو كذلك نفس رأس الرجاء الصالح، ولمحاربة المسلمين في كل ركن، وهو كذلك نفس وعلى أرض الهند، وفي منطقة الخليج العربي، وجنوب الجزيرة العربية. ولقد امتزج هذا الشعور الديني العدائي، في القرنين السادس عشر والسابع عشر، برغبة استعارية شرهة، للسيطرة على منابع الثروة التجارية التي كان يقبض عليها هؤلاء المسلمون.

وبالمقابل فإن المسلمين في بلاد الشام كانوا لا يرون في الأوربيين سوى فرنجة مسيحيين، هبطوا أرضهم لا ليعيشوا عليها سلاماً وحباً، وإنها سيطرة واغتصاباً، ومن ثم فنظرتهم إليهم كانت مزيجاً من الاحتقار والخشية(١)،

<sup>(1)</sup> D'Arvieux. III. P., 15, P: 86 (1)

مهما اختلفت جنسياتهم والبلدان التي أتوا منها، أو مهما تذبذبت صلاتهم السياسية مع الدولة الحاكمة ، صداقة وعداء . فهم لا زالوا يحملون في طيات نفوسهم ذكرى الحروب الصليبية، التي أتى أثناءها مسيحيو أوربة غازين لأرضهم، وغاصبين لمواطنهم، كما أنهم لا زالوا يحتضنون في ذواتهم النقمة لما لقيه عرب إسبانية المسلمون على أيديهم، وما فتثت أعمال البرتغاليين الإجرامية بشأن محاربتهم المسلمين، في المحيط الهندي والخليج العربي، وانتزاع طرق التجارة والعيش الهني منهم، ماثلة أمامهم. هذا بالإضافة إلى أنهم كانوا في كل يوم يسمعون عن القرصان المالطيين، الذين يجوبون البحر المتوسط، ويهاجمون سواحل البلاد الإسلامية وسورية بالذات. وهكذا فالعلاقة بين المسلمين والتجار الأوربيين على الأرض الشامية، لم يكن منتظراً لها أن تكون علاقة مفتوحة ، على الرغم مما عرف عن المسلمين من تسامح ديني وانفتاح نفسي، كان يجذب إليهم الأوربيين، ويدفعهم إلى اعتناق دينهم. فالفرنجي والمسلم على حد سواء، كانا يبتعدان تلقائيا عن الاتصال المباشر، وساعد على ذلك عدم معرفة أحدهما بلغة الآخر، وزاد الشقة بينهما الـدور الـذي لعبه الوسطاء. فقد اعتمد الأوربيون في سورية في أخذ معلوماتهم عن أحوالها لا على الاحتكاك المباشر، وإنها على أليهود والمسيحيين، الذين كانوا هم الوسطاء. وكان بعض أولئك يكنون بغضاً وحقداً لمواطنيهم المسلمين، ومن ثم كانوا يرسمون لهم في أذهان الأوربيين صورة نسجها خيالهم من تلك البغضاء وذاك الحقد، وبذلك كانوا يؤججون الشعور العدائي الدفين لدى الأجانب، فيزدادون انكماشاً وعزلة. وأسهمت العادات الاجتماعية السائدة في المجتمع العربي الإسلامي، في توسيع شقة الفرقة بين الطرفين(١). فلو كان باب الاتصال مفتوحاً بينهما لتعارفا، وفكر

ينظرون إلى الفرنج كاناس متوحشين لا ذمة لهم ولا ضمير، سرّاقين وقراصنة. وكانوا
 يستخدمون أسهاءهم لإخافة الأطفال الصغار.

<sup>(</sup>۱) Wood: P: 236 ويقول دوود، أن إغلاق باب الزواج بين الطرفين، وضع في وجه أقوى طرق -۷۵۳ - الجاليات

كل واحد موضوعياً في الآخر، وقضي بالتدريج على عدم الثقة المتبادلة، وذاب ما تحمله القلوب من غل. ولكن المسافة الكبيرة التي احتفظ بها كل طرف في علاقاته مع الآخر، ومحافظة المسلمين والأوربيين على مظهر الرسمية والتحفظ، عندما كانوا يلتقون منعت ذلك التآلف. وهكذا عاش الأوربيون متمركزين حول أنفسهم، فنادراً ما كانوا يزورون أحياء المسلمين أو بيوتهم، لأن المسلمين كانوا ينظرون نظرة غير مستحبة إلى مثل تلك الزيارات، لاسيها إذا أتت من بعض الفرنجة الذين لا يتسمون بالأخلاق الفاضلة، خشية منهم على أسرهم ونسائهم وسمعتهم (۱). ولذا غدا قاعدة لدى كثير من الفرنجة، وبخاصة الإنكليز المتحفظين، بأن «المسلم لا يصلح لإقامة صداقة حقيقية مع الفرنجي «۱). ومثلها كان المسلم يشعر بالحرج إذا تزاور مع فرنجي، أو احتك به، فإن الفرنجي كان يحس نفس الإحساس، لأن العلاقات العادية بين فرنجي ومسلم، ترتبط دائمًا في أذهان مواطني الأول بإمكان تغيير الفرنجي لدينه, فحتى في نطاق العلاقات التجارية، كان أي فرنجي يعمل في تجارته دون اشتراك مع زملائه، وحتى دون مساعدة ترجمان القنصلية، ودون وساطة ما، حتى لا يتعرض لمثل ذلك الشك (۱).

وفي الحقيقة كان كل واحد من الأوربيين والمسلمين لا يعيش بفرديته الإنسانية ، وإنها كانت تسيطر عليه الشخصية المعنوية لأمته أو جماعته . فكل سوء أو خسارة للواحد منهها، كان سوءاً أو خسارة للطرف الذي ينتمى إليه .

فقرنان من الزمن مرًا إذن، والمسلمون نادراً ما يحتكُون بالفرنجة، بل إن مؤرخي هذه الفترة من المسلمين نادراً ما يشيرون إليهم. وبالمقابل فإن الفرنجة لم يبحثوا عن مجتمع خارج مواطنيهم. ولقد كتب «ماوندرل» من

التفاهم سداً منيعاً لا يعبر،

<sup>(1)</sup> D'Arvieux. VI. P: 424

<sup>(2)</sup> Wood. P; 235

<sup>(3)</sup> Charles - Roux, P: 36

حلب سنة ١٦٩٩م، يقول: «أما عن حياتنا بينهم - بين المسلمين - فهي آمنة وهادئة، وهذا كل ما نتمناه، إن مسراتنا هي بيننا وبين أنفسنا لا معهم. وعندما يكون هناك أربعون منا، فنحن لا نريد أبداً أكثر من هذا (١) وبعد نصف قرن، ذكر «راسل»: «أن المسافة بين الطرفين لازالت قائمة اجتماعياً، وقد تعلم بعض الأوربيين اللغة العربية والتركية، ولكنهم نادراً ما كانوا يستخدمونها في عقد صلات وروابط» (٢).

ولكن الانعزال بين الطرفين لم يكن عاماً، فهو أقوى ما يكون بين المسلمين والإنكليز، وأقله بينهم وبين البنادقة. فهؤلاء الأخيرون احتكوا بالمسلمين منذ القديم، وحاولوا أن يأخذوا كثيراً من عاداتهم، وأن يتزيوا بزيّهم، حتى غدوا وكأنهم مواطنون من أهل البلاد. أما الفرنسيون، فقد حاولوا جهدهم أن يربُّوا صداقات معهم، ولقد نجح بعض الأفراد في هذا المجال، وإن كانوا قلّة. ومن هؤلاء مثلا، «دارفيو» الذي تعلم اللغتين العربية والتركية، وساح في كل بقعة في بلاد الشام، ودرس بدقة وعلمية عادات كل فئة. وعلى الرغم من تعصبه الديني، فإنه كان أكثر السياح في القرن السابع عشر موضوعية وتفهمًا، ولاسيها في بحثه عن العرب وتقاليدهم (١١) ، أثناء إقامته لدى الأمير طراباي ، أمير جبل الكرمل وما حواليه. وقد كان لاحتكاكه مع الأهالي أثره الطيب، فوثقوا به ووثق بهم، حتى أنه قال عن العرب: «إنهم يعاملون المسيحيين والفرنجة بكل رفق وحرية ، وهكذاعكس الأتراك(٤) ، وإن الناس قد كونواأفكاراً سيئة عنهم ، لجهلهم بهم. إلا أن على الفرد أن يرجع إلى عقله، ويحكم حكمًا عادلًا. إنهم شعب قديم وعديد جداً، ندين له بأفضل ما لدينا في ميادين الفلك والطب وعلوم أخرى . . . وإذا كانت العلوم غير مزدهرة عندهم الآن، فالسبب يرجع إلى

<sup>(1)</sup> Maundrell: Op. Cit. P. 198.
(2) Russell. I. P. 226-227, II, PP. 2, 11.
(3) D'Arvieux. III. PP: 15-329.
(4) Ibid. III. P: 177
(5)

الأتراك، الذين أوصلوهم إلى حالة أعاقت تقدمهم العلمي والفكري، على الرغم مما حبتهم به الطبيعة من إمكانات للإبداع. فهم بصورة عامة ذوو فكر نفاذ ولامع، ومحاكمة منطقية سليمة، وأفكار دقيقة وعميقة. وهم عاقلون ومتزنون وجديون، يتكلمون قليلًا ويصغون كثيراً... لا يسمع منهم تجريح لسمعة أحد، ويعيشون ببساطة، ويحترمون الصداقة، ويصدقون الكلمة ١١٥٠ . كما قال عن التركمان المسلمين: «أخلاقهم طيبة ، أمناء لا يسرقون على الطرقات، ويحبون الأجانب، ويستقبلونهم بلطف ويستضيفونهم ١٦). وكان رأيه في سكان حلب المسلمين طيباً: «إنهم أناس خبرون، لا يؤذون أحداً إلا اذا استثيروا. يحبون الأجانب والفرنجة... ولقد قيل لي أن مسيحيي البلدة أفضل من مسلميهم، وإيماني الديني يلزمني على القول بذلك، والاعتقاد به كمسيحي، إلا أن التجربة أثبت لي العكس تماماً ٢١) ويشترك مع «دارفيو» في رأيه «مسيو دولوار»، الذي جاب المنطقة في سنة ١٦٤٠م، وكان يعرف اللغة التركية، فقد ذكر: «أن الأتراك (ويقصد المسلمين) أناس طيبون بالطبيعة . . . وهم شرفاء وبسطاء، وشخصياتهم حرة ومفتوحة ١٤٥٠. وفي الحقيقة هناك إجماع من جميع من احتك بهم من التجار والسياح، بأنهم جديون وأمناء في معاملتهم، وأن الأوربيين استغلوا طيبتهم فخادعوهم بشتى الوسائل، ومختلف الحيل الشريرة(٥).

ويمكن القول إن الآراء متضاربة حول معاملة المسلمين الفعلية للفرنجة، أو صلاتهم بهم. فمن يقرأ «دارفيو» يشعر ـ إذا ما أخرجت سياسة السلطات الحاكمة ـ بأن معاملة المسلمين للأجانب، على الرغم من انكهاشها

<sup>(1)</sup> ibid, III. PP: 189 - 194

 <sup>(</sup>۲) لقد أورد المثل القائل «كل عند العربي ونم عند التركياني»
 (۲) لقد أورد المثل القائل «كل عند العربي ونم عند التركياني»

<sup>(3)</sup> fbld. VI. P: 441

<sup>(4)</sup> les Voyages... P: 166 (£)

<sup>(5):</sup> Poullet. II. P: 23 - Fermanel. P: 23 - du Loir. P: 166 - chardin. I. P: 5

كانت معاملة سمحة وحسنة ، لا كما صورها «وود» بأنها علاقة بربرية تتمثل في ضرب المسلمين للأوربين ، وإهانتهم في الطريق ، وبخاصة أثناء عيد الأضحى ، حينها يتألق الشعور الديني المتعصب في نفس الشعب (١٠) . وربها يقول قائل إن علاقات الصداقة التي يشير إليها «دارفيو» في مذكراته ، ويقدم صوراً عنها ، ترتبط في الواقع باستعداد الأفراد لها ، وبشخصياتهم ذاتها ، وهي نهاذج نادرة . إلا أن الأمشلة القليلة ، دليل على أن الأوربيين لو ساروا في علاقاتهم مع المسلمين بإيجابية وحسن نية ، ودون ما فكرة معبأة سابقة ، فإنهم كانوا سيحسنون صلاتهم بهم ، وسيصلحون من أفكارهم . كما أن الأهالي كانوا سيحسنون صلاتهم بهم ، وسيصلحون من أفكارهم . كما أن الأهالي المسلمين ، لو رأوا عملياً الأوربيين يتصرفون باحترام وتسامح وأمانة ، لوثقوا بهم مثلها فعلوا مع «دارفيو» ، عندها أودعوا لديه أموالهم ، وحلي نسائهم ومدخراتهم (٢) بل إن الأمير طراباي استخدمه في بعض أعاله وجعله كاتبه وأمين سره (١٢).

وإذا كان حكم «وود» وغيره من أمثال «ماوندول» بالبربرية على المسلمين، مستنداً إلى بعض حوادث النهب التي كان يرتكبها بعض الأهالي تجاه الأوربيين داخل المدن وخارجها، وفي بعض الموانى، غير الآهلة بالسكان (١٠)، فإنها حوادث فردية، كانت تجري في كل بلد أوربي، حتى القرن التاسع عشر، لعدم سيطرة الدولة سيطرة كاملة على الأمن. بل إن «راسل» يصف تلك الحوادث بأنها نادرة ضد الأوربيين بالذات، إما بسبب

Wood, PP: 233 - 234

(2) D'Arvieux. III. P: 348

(3) ibid. iii. PP: 79 - 80 (\*)

(4) D'Arvieux. III. P: 267 (£)

<sup>(</sup>١) ويضرب مثلاً بها حدث لأحد الإنكليز ودادلي نورث. فقد كان هذا يقف متفرجاً اثناء عيد الأضحى على راقص على حبل، وكان يضبط الوقت له في ساعة بيده، وفجأة انقطع الحبل، فاتهمه المشاهدون بأنه هو السبب لأنه قام بعمليات سحرية، وتمتم بكليات غامضة، وهو يتطلع إلى ساعته. وكادوا يفتكون به لولا هربه.

هدية صغيرة يقدمونها سنويا لأمراء البدو الرحل من العرب، أو بسبب اتفاق مع الأكراد في ضواحي بيلان، أو لأن هذه الغزوات لم تكن لتغريهم مثلها كانت الغزوات على القوافل الكبيرة، لا سيها أن عملية النهب من الفرنجة كانت تحدث ضجيجاً ضخها، إذ يطالبون بالتحقيق وإعادة ما سرق، بينها الوطنيون يسكتون على الخسارة لأن الشكوى تكلفهم ولا تخفف مصابهم (١).

أما إذا كانت الأحكام القاسية الصادرة من الأوربيين ضد المسلمين مرتبطة بها أسموه إهانات الطريق، ولعلهم يشيرون بذلك إلى العادة الشائعة في بعض مدن بلاد الشام، التي كان الأطفال وبعض النساء من الطبقات الدنيا يتبعونها، عندما يرون فرنجياً يسير في الطرقات، وهي أن يصرخوا مصفقين ويرددوا كلمات مهينة ضده هي (٢): \_

فرنجي كوكو فرنجي كوكو كوكولد فرنج كوكولد فرنج ترس أبوكو سكينة حدة تحت المخدة فرنجي كوكو.

ولا يعرف أصل هذه العادة، وكان الأطفال يتعلمون تلك الكلمات في سن صغيرة، بل إن راسل يغالي فيقول: «قبل أن يتعلموا النطق العادي» وكان يرافق الصراخ أحياناً قصف بالحجارة، ففي الحقيقة أن تصرفات الأطفال هذه، وإن كانت منبثقة من أصول شعبية فإنها لا تدعوالي إطلاق أحكام عامة على شعب بأكمله. فمن الطبعي أن يثير منظر الغريب في أي بلد صغير، وفي أحياته الوطنية فضول الأهالي، وأحياناً ضحكهم وسخريتهم. بل إن «راسل» نفسه يستدرك قوله، ويذكر أن أصحاب الحوانيت وغيرهم من المسلمين الموجودين، كانوا يبعدون الأطفال ويعاقبونهم (۱). ومقابل هذه الصورة غير المرضية آلتي التقطها الأوربيون عن معاملة الشعب لهم، هناك الصورة غير المرضية آلتي التقطها الأوربيون عن معاملة الشعب لهم، هناك صور جميلة جداً تدل على مشاركة وتفاعل كاملين. فعلى الرغم من حادثة

<sup>(1)</sup> Russell. II. PP: 24 - 25

<sup>(2)</sup> ibid. P: 24 (Y)

<sup>(3)</sup> Ibid.

خيو، وإضرارها بالمسلمين، وما أحاطها من ملابسات، وعلى الرغم من أن الفرنسيين انتظروا من أهالي حلب النهب والطرد والقتل، فإن المسلمين من سكانها وقفوا صامتين، ولم ينكّلوا بهم، مع أن الإنكليز كانوا يستفزونهم ضدهم. وحينها وصلت المراكب الفرنسية إلى ميناء الإسكندرون بعد طول انقطاع، فإن شعب المدينة أظهر إمارات الفرح، وهنأ الفرنسيين، وأغلق كثير من التجار محلاتهم، وكأنه يوم عيد، وأقام بعضهم حفلات لديهم ابتهاجاً. وقد علق «دارفيو» على ذلك قائلاً: «كم سررت لأنني رأيت كيف تخلص الشعب من كل إشاعة مغرضة وأثر سيء»(١).

وصفوة القول إن الجاليات الأوربية كانت على اتصال ضئيل بحياة المسلمين، وطرق تفكيرهم، وأسس سلوكهم وعاداتهم. وكذلك كان المسلمون، ومن ثم فإن ردود فعل الطرفين كانت تحفظاً صامتاً وحذراً، بل وسلبية اجتماعية مقرونة، وبخاصة لدى المسلمين، بشعور من التفوق والكبرياء والتعالي. وهذا ما أشار إليه سميث في سنة ١٦٧٨م، إذ قال «إن المسلمين أمة بربرية، لا لأن عقوباتهم شديدة وقاسية - فعمليات ضبط الأمن ضرورية لتثبيت دعائم حكمهم - ولا لأن نظامهم مخلخل، فهو سليم جداً، ومنسجم مع قواعد التهذيب، كما أنها لا تعزى إلى عيوب في سلوكهم المدي فيا بينهم، وإنها هم أمة بربرية للتكبر غير المحتمل، الذي يعاملون به غيرهم (۱).

ومهما يكن فإن أحسن العلاقات التي قامت بين أهل البلاد في سورية ،

<sup>(</sup>١) D'Arvieux. V. PP: 534 - 535 (1) وتشبه تلك الصورة المشرقة في العلاقة بين الطرفين، ما ذكره «دارفيو» عن زيارة اصحاب حرفة الصباغة باللون الأزرق له عند وفوده قنصلاً إلى حلب، وتقديمهم التباريك والتهاني له.

D'Arvieux. VI. PP: 252 - 253

<sup>(2)</sup> Russell. II. PP: 419 - 420.d'après, Remarks on the Manners of the Turks. London. 1678 (Y)

وبين الأوربيين، كانت في مدينة حلب، وذلك بسبب الاحتكاك التجاري الواسع. وقد أجمع السياح على أن الحلبيين هم أهدأ السكان وأقلهم شرَّارًا،، وأنهم يحبون الأوربيين وبخاصة الفرنسيين(١). حتى كان هناك تزاور، ولو محدود جداً بين المسلمين وبينهم(١).

اما الفئة الثانية من الشعب التي احتك بها الفرنجة في سورية، فهي فئة المسيحيين. وهؤلاء يؤلفون مجموعتين، إحداهما وهي الأكثر عدداً، تمثل المرتبطين بكنائس منفصلة عن روما، وهم الأرثوذكس والأرمن والسريان، وثانيتها تضم المرتبطين بكنيسة الموارنة، التي كانت على صلة بكنيسة روما وارتباط. ومن الطبيعي أن تكون علاقة الأوربيين بالمسيحيين آنذاك أوثق من علاقتهم بالمسلمين. كما أن المسيحيين لطبيعة وضعهم في الدولة العثمانية، تقاربوا من الفرنجة، والتصقوا بهم، وتعلموا لغتهم، وعملوا معهم في الميدان التجاري، تراجمة ووسطاء، ويخاصة منهم الأرمن(أ). وقد أفادوهم في تعريفهم بعادات البلاد وتقاليدها، وكانوا يداً يمنى لهم في جميع مجالات العمل، حتى أنهم اقتدوا بهم في مضهار التجارة الخارجية، فكانت لهم المسيحيين إلى الإنكليز الروم والأرمن، أما بالنسبة إلى الفرنسيين والبنادقة تجارتهم الخاصة، وجالياتهم في ليفورن ومرسيلية والبندقية. وكان أقرب المسيحيين إلى الإنكليز الروم والأرمن، أما بالنسبة إلى الفرنسيين والبنادقة المدين يدينون بالكاثوليكية فإنهم كانوا يتوددون إلى الموارنة، وهؤلاء بالمقابل كانوا يقيمون صلات وثيقة معهم، ويطلبون حايتهم والدفاع عنهم ضد

<sup>(1)</sup> Olivier: Voyage dans L'Empire ottoman, II. P.318 - Pétis la Croix: Extraits du journal du (1) sieur Petit fils., P. 87 - Bidduiphi. 399 - D'Arvieux. VI. P; 414 - Voiney: Voyage II. P; 54

<sup>(2)</sup> D'Arvieux. VI. P: 414

<sup>(3)</sup> D'Arvieux, VI. P: 424

ويشير ودارفيوه إلى أنه إذا زار فرنجي بيت مسلم لأعمال تجارية بينهما، فإن النساء كن ينظرن إليه من ثقب الباب، ويعملن جهدهن لكي يراهن بدوره. ويعالي فيتهمهن بإنهن كن يقمن بألف وضع غير محتشم ليجذبن أنظاره.

<sup>(4)</sup> AF. Et. B 1 77. 15 avril. 1712 - olivier, II. P: 307

السلطات الحاكمة، في ظروف ومناسبات كثيرة (١). وقد تطورت هذه العلاقة إلى حد أن الموارنة نالوا حماية ملك فرنسة، وتوثقت أواصر الود بينها، حتى عين الفرنسيون أحد الموارنة قنصلاً لهم في بيروت، ويقيت القنصلية في أسرته (آل الحازن)، إلى القرن الثامن عشر. وبالمقابل فإن هؤلاء الموارنة قدموا كل المساعدات الممكنة للفرنسيين في سورية، وأهمها معاونة البعثات التبشيرية اليسوعية على الإقامة والعمل.

وبصورة عامة إن العلاقة بين الأوربيين والمسيحيين مهما اختلفت مذاهبهم، كانت علاقة مفتوحة في الميدان التجاري، وفي الروابط الاجتماعية. فكان المسيحيون يتزاورون مع الأوربيين، إلا أن المجتمع النسائي بقي محدوداً جداً، لأن المسيحيات الوطنيات لا يعرفن إلا العربية لغة، وحتى عند ما كان يتم التزاوج، فإن «الرعية الخليطة Mezza Rezza »، المتولدة منه، لم تكن لتتقن اللغات الأوربية (١٠). وكان البنادقة والفرنسيون والهولانديون أكثر اتصالاً بالمسيحيين من الإنكليز، فالنبلاء الإنكليز كانوا لا يزورون الوطنيين من معارفهم إلا في رأس السنة ٣٠. وحتى من يتكلم منهم العربية كان قلُّما يزور أحياء المسيحيين. ولقد لاحظنا سابقاً أن الأوربيين لم يكونوا ليرحبوا بالتزاوج بين مسيحيات البلاد وبين شبابهم ، ولكن مع ذلك قامت بعض الزيجات من هذا القبيل. وقد ارتاح بعض المسيحيين إلى العمل في كنف الجاليات الأوربية، حتى أنه طلب إلى قنصلها حمايته وضمه إليها، وهذا الأمر انتشر على نطاق واسع في القرن الثامن عشر، حيث ظهرت ضمن الأمم الأوربية فئة «المحميين». وكان هذا يتم بموافقة القنصل والسلطان، وتصدر براءة خاصة بذلك. وكان بعض المسيحيين حريصين على الحصول عليها، ليتملصوا بوساطتها من سلطة الدولة العثمانية، وليستفيدوا من الامتيازات، وبخاصة الإعفاء من الضرائب، ومنها

<sup>(1)</sup> D'Arvieux. I. P: 402

<sup>(1)</sup> 

<sup>(2), (3)</sup> Russell, II, P: 11

<sup>(4) (4)</sup> 

ضريبة الجزية، وكان القناصل بدورهم يشجعون هذا الاتجاه ليدعموا مراكز دولهم، ويثبتوا نفوذها عن طريق هذه الفئة (١).

إلا أن أهم ما يميز العلاقة بين الأوربيين ومسيحيي البلاد، هي صلة الجاليات الدينية الأوربية بهم، أي البعثات التبشيرية التي أخذت تلعب دوراً خطيراً في القرن السابع عشر، في لبنان وحلب، وتدعو الفئات المسيحية المنشقة عن الكنيسة الكاثوليكية إلى العودة إليها، وتؤسس لها المدارس، وتتخلغل في بيوتها، مما أوجد نقمة لدى رجال الدين الوطنيين، ولاسيها في حلب. وقصة هذه العلاقات أفرد لها بحث خاص هو «الجاليات الدينية» لأهميتها في تطور الحياة الاجتهاعية في بلاد الشام، وتزايد عدد الكاثوليك في بعض مدنها.

وعلى الرغم من العلاقات المفتوحة بين الأوربيين والمسيحيين الوطنيين، والحياية التي تمتع بها بعض هؤلاء في إسكالات الساحل والداخل، فإن نظرة والأوربيين إليهم لم تكن دائيًا نظرة حب وود. وربها تكون الكلمة التي قالها «دارفيو» عن مسيحي حلب، تعبر عن مكنونات نفوس عدد لا يستهان به من الأوربيين. فقد قال عنهم: «لقد أثبتت التجربة لي أنهم تافهون وخادعون وكاذبون وسكارى»(۱)! هكذا؟! ويمكن أن يستنتج من ذلك، أنه على السرغم من التوافق الديني بين الأوربيين والمسيحيين الوطنيين فإن الأوربيين كانوا يشعرون بالاختلاف القومي، وبعدم المساواة في الحضارة والمدنية والتهذيب (المتنافر قومياً كان متجسداً في نفوس كثير من المسيحيين الوطنيين، ولا سيها بعض زعائهم

(1) Sauvaget. P: 205

(2) D'Arvieux. VI. P; 441

(3) ibid. II. P: 359

وهذا يظهر واضحاً في حكم ودارفيو، على وأبي نوفل الخازن، الذي عين قنصلاً لفرنسة في بيروت، فقد قال عنه بأن واحتكاكه مع الأوربيين أثناء المعاملات التجارية، أوجد لديه صبغة من الأدب والتهذيب، وثالث الفئات الدينية التي وجدها الأوربيون في سورية، هي فئة اليهود. وكانوا مبعثرين في معظم المدن السورية، مثل صيدا وطرابلس، ودمشق وحلب وصفد، بأعداد صغيرة، ولكنهم تزايدوا، ولاسيها في حلب في عهد العثمانيين، نتيجة هجرة بعضهم من إسبانية بعد الاضطهاد الذي لاقوه من سلطاتها الحاكمة، حتى بلغ عددهم في حلب (٢٠٠٠) يهودي(١) وكانوا يسكنون أحياء خاصة بهم، يصفها الأوربيون بأنها قذرة. وقد لعبوا ويطاء دوراً هاماً وخطيراً في التجارة مع الأوربيين بحثناه سابقاً، فقد عملوا وسطاء بينهم وبين الأتراك، وأظهروا مهارة في الأعمال التجارية، حتى أن أكبر قسم من التجارة العالمية السورية كانت تمر آنداك بين أيديهم، كها كانوا مترجمين(١)، والمشرفين الرئيسيين على العمليات المصرفية، وإليهم يرجع مترجمين(١)، والمشرفين الرئيسيين على العمليات المصرفية، وإليهم يرجع كان اليهود عنصراً فعالاً في إثارتها ضدهم. ولكل هذه الأسباب كان الأوربيون على احتكاك مستمر معهم إلا أن صلات العمل الوثيقة بينهم، على اليهود.

ولم تكن علاقات الأوربيين باليهود علاقات عمل فقط، وإنها كانوا يزورون أحياءهم أحياناً لأغراض شخصية غير شريفة. فمعظم بيوت الدعارة السرية لديهم، وأكثرية المغنيات والراقصات منهم. فالصلات الاجتماعية المتينة لم تكن قائمة بين اليهود والأوربيين إذ أن هؤلاء الأخيرين علوا معهم من أوربة تزمتهم ضدهم، وحقدهم عليهم، وزادتهم صلاتهم العملية معهم بغضاً على بغض، إذ كانوا أكبر المنافسين لهم في الميدان التجاري حتى فكرت فرنسة برفع حمايتها عن اليهود الليفورنيين.

ومهما كانت نوعية علاقات المسيحيين واليهود مع الأوربيين، فإن هذه

<sup>(1)</sup> Ibid. II. P: 439

<sup>(2)</sup> Olivier, II. P: 307 - AF. Et. B 1 77, 15 Avril 1712

العلاقات قوّت مراكزهم، وأغنتهم ماديا، وغدوا أكثر علمًا بالتجارة العالمية، فعندما ترك الأوربيون العمل التجاري الخارجي، وغادروا البلاد، كان المسيحيون واليهود هم ورثتهم فيه، والمسيطرين عليه.

ولا بد من الإشارة إلى فئة رابعة أظهر الأوربيون الوافدون إلى سورية في أواخر القرن السادس عشر، وأوائل السابع عشر، اهتهاماً كبيراً بها، وهي وفئة الدروز،، التي تسكن جبال لبنان بخاصة. ولعل الاهتمام انبثق من أن زعياءها (آل معن)، كانوا أعداء للدولة العثمانية، وثوارا على حكمها. وجاء عهد فخر الدين الثاني، فأكد هذه الفكرة وثبتها في أذهان الأوربيين، حتى فكر الطوسكانيون والبابا أن يتخذوا منه مطية لشن حرب على الدولة العثمانية، واستعادة بيت المقدس. وقد عمل فخر الدين المعنى الثاني من طرفه على تقريب الأجانب الأوربيين إليه، وفتح موانثه لتجارتهم، ومنحهم كل التشجيع والتسبهيل اللازمين لنمو تجارتهم وازدهارها. فكانت معاملته لهم بإجماع السياح والتجار، معاملة ممتازة لا نظير لها(١) مما شكك الدولة العثمانية بعقيدته واتجاهاته من المسيحية الأوروبية، ودفعها إلى محاربته بعنف وشدة. وقد علَّل الأوربيون عطف فخر الدين عليهم باسطورة روجوا لها، حتى غدت بالنسبة إلى بعضهم حقيقة واقعة(١). ويبدو أن صلات الود والصداقة بين الدروز والأوربيين قد توطيدت منذ ذلك الوقت، بل إن الأوربيين كانسوا يعطون هؤلاء الأسلحة النسارية، ويعلمونهم كيفية استخدامها ١٩)، وكمانهم كانوا يقصدون إثارتهم ضد الدولة العثمانية، واستغلال هذه اثارة.

وأكثر الأوربيين إحتكاكاً بالدروز في القرنين السادس عشر والسابع

<sup>(1)</sup> D'Arvieux, I.P: 364 - Sandys, P: 165 - Deshayes, P: 442 (1)

 <sup>(</sup>۲) وهي انتساب الدروز إلى قائد فرنسي هو الكونت دودور، التجا إلى جبال بيت لحم
 عند طرد الصليبيين من بيت المقدس. DANIEUX. I. PP: 359-361

<sup>(3)</sup> ibid. i. PP: 358 - 359

عشر، كان الفرنسيين، لتركز هؤلاء في إسكالات لبنان، حيث يكثر الدروز. وكانوا يتاجرون معهم، ويشترون كل الحرير الذي ينتجونه في الشوف وكسروان، وكانوا صادقين معهم في التجارة (۱)، وفي الحقيقة أن ما قرب الدروز إلى الأوربيين، وبالعكس هو النقمة المشتركة على الأتراك، فقد كان الدروز ينظرون إليهم كغاصبين وسارقين، حتى أنهم كانوا لا يخلطون المال الذي يأخذونه من الفرنسيين مع المال المستوفى من الأتراك، لأن هذا الأخير بحسب ادعائهم هو مال غرامات وبلص، ويجب تطهيره (۱). كما أنهم إذا سقوا تركياً كانوا يكسرون الإناء بعده، ومن أسباب التقارب بين الطرفين أيضاً وبخاصة مع رجال الدين المبشرين - بحسب أقوال بعض الرحالة - أن الدروز كانوا يتقبلون المواعظ الدينية قبولاً حسناً، ولا أحد من السلطات كان يتفوه بكلمة لو أراد بعضهم اعتناق الدين المسيحي. ولذا كان الأوربيون يظنون أن التربة خصيبة ليزرعوا فيها ما يريدون. ولذا فإنهم كانوا يتقربون إليهم، ويظهرون العطف عليهم، ويتوسطون لهم لدى الباشوات والحكام، إليهم، ويظهرون العطف عليهم، ويتوسطون لهم لدى الباشوات والحكام، المفع حيف أو ظلم عنهم.

هذه صورة عن الحياة الاجتهاعية التي عاشها الأوربيون في بلاد الشام منذ ضم العثمانيين لها حتى نهاية القرن السابع عشر. ولا تدل هذه الصورة على اضطراب، وإنها توحي بحياة استقرار ودعة، أمنتها الجاليات لنفسها. وكانت حياة لا تفتقر إلى الحيوية والنشاط، وليست كها صورها «وود»، مليلة ورتيبة، يعيش صاحبها في حنين متصل إلى الوطن، وتفكير دؤوب فيه، ويأس قاتل. لقد قدمت هذه الحياة لأفراد الجاليات ألواناً جديدة من البشر والعادات والتقاليد، وجعلتهم بتهاس مع الشرق السحري، الذي كانوا يسمعون عنه، ويحلمون به، وفي الوقت نفسه حفظت عليهم أنهاط حياتهم الخاصة، وحريتهم وسلامتهم. فالحياة في الإسكالات لم تكن تبدو لجميع

(1) ibid. I. P: 362

(2) ibid. P: 362 - IIIP: 195 (Y)

(3) Ibid, I. P: 362

الأوربيين جافة ومتعبة \_ كما صورها «وود» \_ بل كانت تظهر حتى للشباب منهم، بأنها زاخرة بالجاذبية والإغراء. ففي الإسكالات كانوا يجدون كل الأمن والتسهيلات الضرورية، للالتفات إلى أعمالهم، ولم يكن لهم أن يخافوا إلا بعض البلص من الباشوات. أما في أوقات فراغهم، فكانوا غارقين في نزواتهم ولذائذهم ومنافساتهم. فهم قد نقلوا كل مظاهر حياتهم اللاهية إلى حيث يقيمون، وأحاطوا أنفسهم بكل مظاهر الراحة والترف، ولاسبها الإنكليز منهم. أما المضايقات التي كانت تلحق بهم من بعض الحكام، فهي أمور عارضة، بالغوا فيها لينالوا حقوقاً أوسع، وليظهروا الدولة العثمانية بمظهر الانحطاط والبربرية.

## ولفصّل الصّامق ابجابیا شـــالهٔ درسِسّت الدنیسّت

لم تنقل المواصلات البحرية والبرية بين بلاد الشام وأوربة تجاراً يبحثون عن الأرباح والفوائد المادية فحسب، أو مغامرين وسياحاً فقط، ينقبون عن مجالات لمغامراتهم، وميادين لرحلاتهم ودراساتهم، وإنها حملت كذلك حجاجاً ورجال دين ومبشرين. فبلاد الشام لم تفتح سلمياً أبوابها للمسيحية الأوربية كها فتحتها في القرن السابع عشر. ومما جعلها مركز جذب للمسيحية العالمية، أن كل المقدسات المسيحية قائمة على أرضها الجنوبية، ففيها ولد المسيح، وفي مدنها دعا لرسالته وعاش معظم تفاصيل حياته، وفيها رفع إلى ربه، وهذا ما استغل إبان العصور الوسطى، فكان تخليص الأماكن المقدسة من أيدي المسلمين، أحد الدوافع التي أثيرت بها الجماهير الشعبية في أوربة، من أيدي المسلمين، أحد الدوافع التي أثيرت بها الجماهير الشعبية في أوربة، لتنظلق مندفعة في حرب صليبية طاحنة.

وفي الحقيقة لا يقصد بالجاليات الدينية في بحثنا هذا الحجاج الوافدون لزيارة الأماكن المقدسة، لأن مدة إقامتهم كانت محدودة جداً، وإن كان سيتعرض لأوضاعهم، وإنها رجال الدين الذين غادروا أوطانهم في أوربة، وأتوا ليستقروا على الأرض العربية السورية. وهم فئتان:

أولاً: \_ رجال الدين المرافقون للجاليات التجارية الأوربية، وعددهم لا يتجاوز الاثنين لكل جالية، وقد أرسلتهم الهيئات المشرفة على التجارة في الوطن، ليرضوا الحاجات الدينية والروحية لمواطنيهم. وكانوا يعملون \_ كها أشرنا إلى ذلك \_ في كنائس القنصليات، فيقيمون الطقوس الدينية، ويلقون العظات على أفراد جالياتهم أيام الأحاد، وفي المناسبات المختلفة والأعياد. كها كانوا يؤدون دور الحكم في كثير من الخلافات بين أفراد الجاليات، أو

بين مجموع الجالية والقنصل، إلى غير ذلك من الأمور.

ثانياً: \_ رجال الدين المبشرون، المنتمون إلى فرق وأخوات دينية مختلفة، وقد وفدوا إلى بلاد الشام بهدف التبشير. وهؤلاء هم عماد الدراسة.

وربها يبدو البحث في الجاليات الدينية بحثاً شائكاً، بل يمكن أن يقال أنه ليس من طبيعة هذه الدراسة التعرض للقضايا الدينية، غير أن كثيراً من التطورات الاجتهاعية في سورية والسياسية، قد ارتبطت في ذينك القرنين بها، ولا تزال آثارها حية إلى الآن، حتى غدا من المتعذر على الباحث إغلاق الموضوع، أو المرور عليه مرور الكرام.

والجاليات الدينية الأوربية ليست جديدة على الأرض الشامية، فقد رافقت الحملات الصليبية وكانت الداعية الكبرى لها، وعندما استقرت في المدن والموانىء السورية، عملت على إرضاء الحاجات الدينية للجاليات المدنية والعسكرية الأوربية، من إقامة للشعائر الدينية والوعظ، كما سعت بالتعاون مع الحكام الزمنيين في الدويلات الصليبية، على إنشاء الكنائس في جميع المدن والموانىء المستولى عليها(۱). وأخذت على عاتقها أيضاً رعاية الحجاج المسيحيين الوافدين لزيارة الأماكن المقدسة، والاشراف على شؤونهم. وتشكلت لهذه الغاية رهبنتا الأسبتارية(۱)، والداوية (۱)، اللتان

 <sup>(</sup>١) يرجع إلى فيليب حتى \_ لبنان في التاريخ. ترجمة الدكتور أنيس فريحة ونيقولا زيادة.
 ص ٣٨١ \_ ٣٨٥.

 <sup>(</sup>٣) الأسبتارية: هم فرسان القديس يوحنا في بيت المقدس. وكانوا هيئة غرضها تأسيس نزل وخانات لراحة الحجاج، وكان نظامهم نظام رهبنة، ولعبوا دوراً عسكرياً هاماً.

<sup>(</sup>٣) الداوية: Templars أو قرسان الهيكل، تسبة إلى هيكل سليهان، حيث أنشؤوا مقرهم الأول بالقرب منه في بيت المقدس. ولقد نظمت جمعيتهم حوالي سنة ١١١٩م، وكمانت الغاية منها المحافظة على سلامة الحجاج الزائرين، وتقديم المساعدات للفقراء منهم. وقد أقاموا في «عثليت» على ساحل فلسطين، وكان حصنهم آخر=

تحولتا مع الزمن من طائفتين تعملان لتأسيس الفنادق والخانات لراحة الحجاج، والمحافظة على سلامتهم، إلى جنود يتعاطون مهنة الحرب، وبخاصة طائفة الأسبتارية.

ووافق ذاك النشاط الديني ظهور بذور الحركة التبشيرية المسبحية لتنصير الجهاعات الإسلامية في بلاد الشام، وكثلكة الفئات المسبحية الشرقية، وإعادة ربطها بالكنيسة البابوية في رومة, وفعلا أسس راهب صليبي في سنة ١١٥٦م، على الأرض المقدسة «الرهبنة الكرملية»(١)، التي انتشر أفرادها في بلاد الشام ولبنان، وأسسوا لأنفسهم مركزاً في طرابلس وتلا ذلك

حصن وقع في يد المسلمين عند إخراج الصليبين من سورية, وقد سمي يحصن
 الحاج.

المصدر السابق - ص ٣٦٨، ٣٧٧.

<sup>(</sup>۱) الرهبنة الكرملية: سميت بهذا الأسم نسبة إلى جبل الكرمل في فليسطين، المطل على مدينة حيفا، حيث أقامت هذه الطائفة الزاهدة لأول مرة. ففي سنة ١١٥٦م، انسحب أحد الصليبين الكالابريين برتولد Berthold إلى جبل الكرمل، وكان يسكنه بعض النساك التابعين لنظام والقديس باسيل، وتدريجيا انضم نساك اخرون من كهوف الجبل المجاورة، وكونوا لأنفسهم طريقة خاصة، وقت الموافقة على أول نظام لحده الطائفة في سنة ١٢٢٤م. أما النظام النهائي فقد وافق عليه البابا وإينوسان الرابع، في سنة ١٢٤٥م، وينص على اتباع صيام قاس، ومحارسة الصمت والزهد والمصلة ليلاً. وانتشر النظام بسرعة، وأدخله ولويس التاسع، إلى باريس والمصل البابا وأوجين الرابع، في سنة ١٣٤٦م إلى التخفيف من قسوة النظام القديم، وأضطر البابا وأوجين الرابع، في سنة ١٢٤٦م إلى التخفيف من قسوة النظام القديم، عا أوجد انقساماً بين ما يسمى والديريين، ووالمحافظين، ومع ذلك فقد قام إصلاح شامل للطائفة في سنة ١٩٥٤م بتأثير القديسة وتبريزي، وقد حرر البابا وكليان الثامن، الطائفة القديمة، وذلك في سنة الثامن، الطائفة القديمة، وذلك في سنة تسميتهم برومن المعروف عن الكرمليين أنهم يسيرون شبه حفاة، ومن هنا أنت تسميتهم برومن المعروف عن الكرمليين أنهم يسيرون شبه حفاة، ومن هنا أنت تسميتهم برومن المعروف عن الكرمليين أنهم يسيرون شبه حفاة، ومن هنا أنت تسميتهم برومن المعروف عن الكرملين أنهم يسيرون شبه حفاة، ومن هنا أنت تسميتهم برومن المعروف عن الكرملين أنهم يسيرون شبه حفاة، ومن هنا أنت

## في مستهل القرن الثالث عشر، ظهور «الدومنيكان» (١) و«الفرانسيسكان» (٢)

(١) الدومنيكان: نسبة إلى القديس «دومنيك»، مؤسس هذه الطائفة. وقد أيده البابا هو نوريوس الثالث في إنشائه لهذه الطائفة سنة ١٢١٦م. وكان هم القديس دومنيك تربية أفراد أخوته تربية قاسية، ليقاوموا الهراطقة، ويكونون مبشرين صالحين. وكانوا يلبسون ثوباً أبيض ومعطفاً أسود، ويتمنطقون بحزام من الجلد. وقد لعبوا دور أطباء ومبشرين وكانت محاكم التفتيش من عملهم الرئيسي. وقد وصلت إرسالية منهم إلى دمشق سنة ١٢٣٠م، ومنها تقدمت إلى عكا وطرابلس.

(٢) الفرنسيسكان: أو أتباع القديس فرانسوا داسيز. وقد ابتدأ التجمع حوله سنة ١٢٠٩م، وفي سنة ١٢٠٩م، وافق البابا «إينوسان الثالث» شفهيا على نظام «الأخوان الصغار Frères Mineurs»، وأعطي فرانسوا داسيز تصريحاً بالتبشير. وفي سنة ١٢١٦م، أسس مع القديسة كليرداسيز الطائفة الفرنسيسكانية الثانية، وهي طائفة السيدات الفقيرات. وفي سنة ١٢١٩م، اتجه إلى مصر، ومنها انتقل إلى فلسطين، حيث أقام فرعاً من طائفته. وقد وضع النظام الأخير لأخوته في سنة فلسطين، حيث أقام فرعاً من طائفته. وقد وضع النظام الأخير لأخوته في سنة ١٢٢٦م، ولقد عرفت طائفة الفرانسيسكان نجاحاً كبيراً، وأسست قبل وفاة مؤسسها عام ١٢٢٦م، ست مقاطعات للبشير، وهي ألمانية وإسبانية وفرنسة وهنغارية وسورية وإنكلترة. وقد نافست هذه الطائفة بنشاطها الدومنيكان، فكان منها أفراد في المغرب العربي وفي مصر وفلسطين سنة ١٢٣٠م. وقد انقسمت في شرق البحر طرابلس، وديراً في بيروت وكنيسة.

(ريستلهوبر ـ مترجم ـ ص ٧٨. ويذكر صالح بن يجيى في تاريخ بيروت ص ١١٠ ـ ١١١ أن الكنيسة والدير حولا إلى إصطبل.

ويلبس رجال الطائفة ثوباً طويلاً بنياً وغطاء رأس مدبباً وحبلاً ونعلاً. ولقد سموا بالحبلين Cordellers ، نسبة إلى الحبل الذي يشدون به خصورهم. وقد انقسم أفراد الطائفة نتيجة بعض الإصلاحات، وفي مطلع القرن السابع عشر (سنة ١٦٦٩م) إلى الفئات التالية:

١ - الأخوة الصغار وهم المسمون «rae L'observance» ويسمون في قرنسة
 «الفرنسيسكان».

٧ - الكبوشيون.

٣ ـ الأخوة الصغار الديريون.

ولقد أثبتت الأحداث أن هذه الإرساليات لم تنجح في عملها في صفوف المسلمين المتشبشين بدينهم ومعتقداتهم، والمؤمنين بأن ديانتهم أكمل الديانات، وتضم في حناياها أفضل ما في المسيحية واليهودية(١).

وانتهت الحروب الصليبية ، وزالت تلك الإرساليات، ، وكان للإخفاق الذي منيت به الحملات الصليبية في الوصول إلى غايتها، وانعدام الدوافع التي يمكن أن تحرك المسيحيين الأوربيين للالتحاق بها، أثره الكبير في نمو الفكرة التي نبتت إبان الحروب الصليبية، وهي استمالة المسلمين، واجتذابهم إلى المسيحية بطرق سلمية وودية، وهي أساس التبشير المسيحي. وقد كتب أحد أساقفة الدومنيكان في سنة ١٢٧٠م، وهو «وليم الطرابلسي»، كتاباً عن جال المسلمين (٣) في سورية ، يعبر فيه عن هذه الفكرة ، ويدافع عنها قائلًا : -«نريد موسلين لا جنوداً لاسترداد الأرض المقدسة». وقد لاقت هذه الفكرة إستحساناً عظيماً في الأوساط الأوربية، وعند «ريموند لل» (توفي سنة ١٣١٥م)، الذي تبناها وغدا أكبر داعية لها. وأخذ يحث على إدخال تعليم اللغة العربية في المؤسسات التعليمية، لتحضير المرسلين للعمل والعيش في البلاد العربية الإسلامية. وأصبح هم الإكليروس اللاتيني تنفيذ المخطط الجديد في حمل الرسالة المسيحية إلى غير المسيحيين. ورافق الاتجاه الجديد مساع من قبل البابا والدول الأوربية لدى سلاطين الماليك، للساح للطوائف التبشيرية بالمدخول إلى الأرض المقدسة، والإقامة فيها. وقد اكتست هذه المساعى في بادىء الأمر طابع الرغبة في إنشاء علاقات ودية مع الدولة المملوكية، ليكون للرعايا الأوربيين حق العمل والمتاجرة في أرض تلك الدولة، ولتمنهيل سبل الحج للمسيحيين الأوربيين، ورعاية شؤونهم، وللمحافظة على الأماكن المقدسة. وفعلًا فإن رجال الطوائف الدينية،

<sup>(</sup>١) حتى ـ لبنان في التاريخ، ص ٣٩١.

<sup>(</sup>٢) ريستلهوبر - مترجم - ص ٧٩.

<sup>(</sup>٣) اسم الكتاب باللاتينية.

وبخاصة الفرنسيسكان وغيرهم من الأوربيين، كانوا يفدون إلى بلاد الشام بصفة حجاج وسياح، وقد تمكن «الأخ روجس»، حارس المقاطعة الفرنسيسكانية، في الأكيتين في فرنسة، من إجراء مفاوضات باسم ملك صقلية، وزوجه، ليكون لهذه الطائفة بالذات حق الإقامة في بيت المقدس، والإشراف على الأماكن المقدسة (۱). ولقد نجح «روبي» (۱۳۰۳ - ۱۳۴۱م)، ملك نابولي وزوجه الملكة سانشه في الحصول من الناصر محمد (۱۳۱۰ - ۱۳۶۱م) على حق الإقامة للفرنسيسكان في بيت المقدس، والإشراف على بعض الأماكن المقدسة (۱).

وبذلك آل إليهم أمر رعاية كنيسة «علية صهيون»، والقيام على خدمتها منذ سنة ١٣٣٥م، وسمح لهم ببناء دير يضم هذه الكنيسة ويقية الأماكن المقدسة المجاورة لها، وهو الذي عرف بدير صهيون (٣). كما كان لهم دير في بيت لحم (١)، ودير للراهبات الفرنج في ظاهر القدس تجاه دير أندرياس (٠).

Collin: les lieux Saints. P - 34.

Cité Par Wadding. Annales Minorum an 1343 no 94. 1344 no 10 et Passim

<sup>(</sup>١) لقد طالب «يعقوب الأرغوني» السلطان الناصر محمد سنة ١٣٢٣م بجعل أمر حماية قبر المسيح من اختصاص الأخوان الدومنيكان، التابعين لمملكة (الأراغون). على إبراهيم حسن - دراسات في تاريخ الماليك البحرية، وفي عهد الناصر محمد بوجه خاض. ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) ويثبت هذا القول الصك المسمى وغراتياس أجينوس Graties Aginus المؤرخ في ٢٦ تشرين الثاني-نوفمبر سنة ١٣٤٢م إلا أن البنود الرئيسية للمعاهدة غير موجودة,

ويذكر (الدويمي - تاريخ الطائفة المارونية ص ٣٧٨)، أن الملكة قنسطنسة (سنسة) ابتاعت للفرنسيسكان أربعة أماكن، وثبتها لهم البابا وإقليمس الخامس، ويقول ابن القلاعي الذي كان من جملة رهبانهم، أنها ابتاعت كنائس القدس بثمانين ألف دينار، وهي القيامة وقبر مريم والطور وبيت لحم.

 <sup>(</sup>٣) أحمد دراج ـ المماليك والفرنج في القرن التاسع الهجري. ص ١٣.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ص ١١٧ (من مرسوم جقمق).

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر - ص ١٧٣ - ١٧٤.

ويتضح مما ذكر أنه قد بقي من الفرنجة في الأرض المقدسة بعد طرد الصليبيين منها، جالية دينية من الرهبان والراهبات الفرنسيسكان. ويلخص عمل هؤلاء المبشرين الدينيين في بلاد الشام، في عهد المماليك بالأمور الأتية : ـ

١ ـ نشاط ديني بين الأوساط المسيحية على اختلاف كنائسها، لا في القدس وحدها، وإنها في كل سورية، إذ أن حرية التنقل كانت ممنوحة لهم. ومن ثم جرت محاولات منهم لاجتذاب الطوائف المسيحية المنشقة عن كنيسة روما إلى الكاثوليكية، وذلك عن طريق تعليم أبنائهم اللغة اللاتينية، وأصول المذهب الكاثوليكي، وعن طريق الوعظ بين شبابهم وكبارهم، وبخاصة بين الموارنة والروم.

٢ - رعاية شؤون الحجاج الأوربيين، وتسهيل أمورهم، وتقديم الضيافة لهم، والإحسان إليهم، وتيسير سبل زيارتهم لجميع الأماكن المقدسة في. فلسطين.

٣ - التبشيريين الموارنة في جبل لبنان بخاصة، إذ أن هؤلاء كانوا أقرب الطوائف الدينية في سورية إلى الكاثوليكية، والعمل كوسطاء بينهم وبين البابا. وفي الواقع لقد جرى التقارب بين الموارنة والفرنجة منذ العهد الصليبي، وظلت الصلة قائمة بينهم وبين الكنيسة البابوية عن طريق الرهبان الفرنسيسكان، حتى أنهم كانوا يطلبون من البابا تثبيت بطريركهم على كرسي أنطاكية كلها توفي مطران وتلاه آخر. وكان الشخص الذي توكل إليه هذه المهمة هو رئيس الرهبان الفرنسيسكان (۱٬۰ كها أن هؤلاء الرهبان كانوا يعلمون أولادهم، ويسمحون للنبهاء منهم بالدخول في رهبتهم، ومن أشهرهم ابن القلاعي (أسقف قبرص الماروني، والمتوفى عام ١٩٥١م) (١٠).

<sup>(</sup>١) الدويهي ـ تاريخ الطائفة المارونية ص ١٤٦ ـ ريستلهوبر ـ مترجم ـ ص ٨٠ ا

<sup>(</sup>٢) الدويهي ـ تاريخ الأزمنة ص ٢١٤.

ع - تأدية أعهال سياسية خاصة ، تخدم مصالح المسيحية الأوربية وأطهاعها بالشرق. فهؤلاء الرهبان تطور بهم الأمر، فخرجوا عن حدود رسالتهم الدينية ، وأصبحوا دعاة وخداماً للفكرة الصليبية . فكانوا يقومون بتيسير الاتصال بين البابوات وملوك الفرنجة ، من طرف وملوك الحبشة من طرف آخر ، وذلك عن طريق الرهبان الأحباش المقيمين معهم بالقدس (۱). كها كان منهم الرسل والسفراء إلى ملوك الحبشة ، للاتفاق على تنفيذ المشروعات الصليبية (۱). فهم قد تخفوا إذن في مسوح الرهبان للتجسس والتآمر على الدولة المملوكية ، فليس غريباً وقد اتخذوا هذا الطابع السياسي أن تنظر إليهم السلطات المملوكية كممثلين لطوائف الفرنج لديها ، وتطبق عليهم مبدأ المسؤولية الجهاعية الذي كانت تطبقه كذلك على قناصل الفرنج وتجارهم في مصر والشام ، عندما كان الأوربيون وقراصنتهم يهاجمون سواحل الدولة ، ويغيرون على ممتلكاتها ، أي أنها كانت تقبض عليهم وتهددهم بإغلاق كنيسة القيامة في وجوه حجاجهم ، وتتحفظ على أموالهم مثلها كانت تفعل مع التجار الفرنج وقناصلهم .

٥ ـ حماية الأماكن المقدسة، التي تم تثبتهم فيها، ومحاولات لانتزاع أخرى إذا ما أتيحت الفرصة لهم. ولقد اتسم القرن الخامس عشر السابق للضم العثماني لسورية بنزاع حاد، قام بين هذه الطائفة الدينية وبين اليهود، حول تملك أحد الأماكن المقدسة على جبل صهيون، وهو ما يسمى بقبر النبي داود (٢). وتعدى هذا النزاع الحدود المحلية، واكتسى طابعاً سياسياً دولياً،

<sup>(1)</sup> De La Roncière: la Découverte de L'Afrique I. PP: 59 - 60

<sup>(2)</sup> Kammerer: la Mer Rouge... J. PP: 305 - 310

<sup>(</sup>٢) أحمد دراج \_ الماليك والفرنج ص ١٢.

<sup>(</sup>٣) يرجع إلى أحمد دراج - المصدر السابق ص ١٣ - ١٤.

لقد كان هذا المكان في بادىء الأمر بيتاً لوالد يوحنا مرقص، أحد تلاميذ السيد المسيح . . وكان يتألف من طابقين، في الطابق العلوي منه قاعتان، قاعة غربية وهي التي كانت تعرف بالعلية والتي تناول فيها السيد المسيح العشاء الرباني الأخير \_

إذ استنجدت الأخوة الفرنسيسكانية بالبابوات وامراء الفرنج وملوئهم، وانبرى هؤلاء لمساندتهم، وبالمقابل عملوا على اضطهاد اليهود في ممالكهم، وتوقيع الغرامات عليهم، وانتهى الأمر بأن أعلن السلطان المملوكي «جقمق» حسياً لهذا النزاع، وحرصاً على مكانة الأماكن المقدسة إخراج الطائفتين من المكان المتنازع عليه، وإعطاء رعايته للمسلمين، وتحويله إلى مسجد في سنة المكان المتنازع عليه، وإعطاء رعايته للمسلمين، وتحويله إلى مسجد في سنة ١٤٥٢م. ولم يسكت الرهبان الفرنسيسكان على هذا الإجراء، بل حاولوا إثارة الموضوع مرات عديدة في عهد السلاطين الذين تلوا إلا أنهم لم يفلحوا في الحصول عليه(١).

ولقد استغلوا في سنة ١٤٨٩م، حادثة الأمير العثماني «جم»، ومطالبة السلطان «قايتباي» البابا بتسليمه له، ليقيموا كنيسة محدثة لهم بالقرب من

الذي يرمز عند المسيحيين إلى سر القربان المقدس، وقاعة شرقية تعرف بقاعة المحواريين»، إذ أنها شهدت إجتهاعه بهم بعد قيامه من القبر. حسبها تذكر الرواية المسيحية - واجتهاعهم فيها بينهم فيها بعد. ومن هنا جاء تقديس المسيحيين لهذا المكان، وبخاصة الكاثوليك، فأقاموا بالعلية كنيسة عرفت بكنيسة علية صهبون، آل أمر رعايتها كها رأينا إلى الرهبان الفرنسيسكان سنة ١٣٣٥م. أما الطابق الارضي من هذا البيت، فكان يوجد في جهته الشرقية قبو يضم قبراً ظل مجهولاً، غير أن روايات اليهود أخذت تترى منذ القرن الثاني عشر، ونجحوا في الوصول إلى مطلبهم وأخذ هؤلاء يطالبون بتملكه في القرن الرابع عشر، ونجحوا في الوصول إلى مطلبهم في عهد السلطان المؤيد سنة ١٤٢٩م، وبرسباي سنة ١٤٢٩م, إلا أن الرهبان استطاعوا استعادته منهم عقب كل مرة، حتى حوله جقمق إلى مسجد صغير.

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق - ص ۱٤، وص ۷۷ - ۷۷ إن تحويل القبو إلى مسجد، يقوم على أساس من الواقع المستمد من تاريخ هذا المكان في أواخر القرن الثالث عشر. ففي عام ۱۲۱۷م، سقطت كنيسة صهيون التي كان قد أقامها البيزنطيون في هذا المبنى في القرن الرابع. ولم ينج من الهدم سوى القبو الذي يوجد به قبر داود. وترتب على سقوط الكنيسة إهمال المسيحيين لهذا المكان الذي غدا مزاراً للحجاج فقط، ودفع ذلك الإهمال المسلمين إلى العناية به وتحويله إلى مسجد، وقد أشار إلى ذلك احد حجاج الفرنج Bicold De Mont Groce ، في أواخر القرن الثالث عشر. وعندما مسمح للفرنسيسكان ببناء الدير، أزالوا القبلة واتخذوا من القبو مستودعاً.

دير صهيون، فوق المكان الذي يزعمون أن به مقاماللسيدة مريم (١). ولما كانت الكنيسة محدثة (١)، فقد تقرر هدمها، وألزم رئيس دير صهيون بتنفيذ ذلك (١). وإن ملكية الأماكن المقدسة هذه، وحمايتها والإشراف عليها، لعبت دوراً خطيراً أيام الدولة العشمانية، في العلاقات بين هذه الدولة والدول الأوربية، حتى أنها تفجرت في أزمة سياسية عالمية، كان من نتائجها «حرب القرم» المشهورة في القرن التاسع عشر.

ومها كان من أمر معاملة السلطات المملوكية الحاكمة للرهبان الفرنسيسكان، فإن هؤلاء لم يغادروا أماكنهم، بل بقوا فيها مثابرين على القيام بنشاطاتهم المختلفة، مها لقوا من الأذى في سبيلها. ولقد نمت رهبنتهم وقويت، وامتدت على كل الحوض الشرقي للبحر المتوسط(ئ). وغدا آباء الأرض المقدسة ـ كما سموا ـ هم الممثلين الوحيدين للكاثوليكية في الدولة المملوكية. ولقد بدت هذه الرهبنة نوعاً من الدولة معترفاً بها من البابا ومن الدول الأوربية المسيحية، وإلى حد ما من الدولة المملوكية. وكان على رأسها الرئيس الأعلى لها، الذي يحمل اسم «حارس جبل صهيون»، أو الورديان القبر المقدس» وكان له الحق في بعض الإمتيازات، فالمركب الذي

 <sup>(</sup>١) أحمد دراج \_ الماليك والفرنجة . . . ص ١١٣ . إنه المكان الذي عاشت به السيدة مريم الأعوام الأربعة عشرة التي أعقبت رفع ابنها إلى السياء ، إلى حين وفاتها .

<sup>(</sup>٣) إن بناء الكنائس المحدثة في بلاد الإسلام أمر لا يجيزه الشرع، بمقتضى عهد عمر بن الخطاب لبطريق بيت المقدس، زمن الفتح العربي، ولا يسمح بعيارة القائم منها إلا على هيئة ما كانت عليه أولا، وبالقدر الذي يحفظها ويمنعها من السقوط. (القلقشندي ـ صبح الأعشى ج ١٣ ص ٣٥٧ ـ ٣٥٩ ترتون ـ أهل الذمة في الإسلام، ترجمة الدكتور حسن حبش ص ٩ ـ ١٨). وبالنسبة إلى الرهبان، جرت العادة ألا يقوموا بأي ترميم لكنائسهم، إلا بعد استصدار مرسوم سلطاني وفتاوى وحجج شرعية من قضاة القدس وفقهائها، تجيز لهم ذلك وتلذن به.

<sup>(</sup>٣) أحمد دراج \_ المصدر السابق ص ١١٨.

تحمله ترفع علمه، وهو صليب القدس الأحمر على أرض بيضاء، ويُحيى عند دخول المركب الميناء (۱). وعلى الرغم من ملاحقة الدولة المملوكية لهم بين آونة وأخرى، فإنهم كانوا يتمتعون بحقوق وإمتيازات عديدة، تكفل لهم حرية العقيدة والأمان لأرواحهم وأملاكهم، وتعفيهم من بعض الأتاوات والرسوم (۱)، حتى أن الطوائف المسيحية الأخرى المقيمة في القدس طالبت بمساواتها بأفراد هذه الطائفة في أواخر عهد الماليك، مثل رهبان الجرجان (الكرج)، والملكانيين، واليعاقبة، والأرمن، والحبوش، والقبط (۱). وفعلاً أصدر الغوري موسومه، المؤرخ في ٦ محرم سنة ١٩٩هم، (١٧ آذار سنة أصدر الغوري موسومه، المؤرخ في ٦ محرم سنة ١٩٩هم، (١٧ آذار سنة أصدر الغوري موسومه، المطالب (١٠).

ولقد وصل عدد هؤلاء الرهبان في مطلع القرن السادس عشر (١٥١٠م)، إلى عشرين راهباً، في ديرهم في القدس، وكانوا يملكون مالاً وتحفاً تقدر قيمتها بتسعة آلاف دوكات(٥) وكان لهم مترجم يأخذونه دائمًا من

مرسوم السلطان خشقدم، في صفر سنة ٨٦٩هـ. (٣) أحمد دراج ـ المصدر السابق ص ١٥٣ ـ ١٥٤.

(4) Van Berchem: Matériaux Pour un Corpus inscriptionum Arabicarum 2 ème Partie. Syrie( £ )
Du Sud. Jérusalem. I. Fasci, II. n o 108

وينص المرسوم على إعفاء الطوائف المذكورة من دفع الرسوم المقررة التي كانت تجبى عند دخولهم فلسطين، سواء في يافا أو غزة أو اللد، وعند زيارتهم لكنيسة القيامة وغيرها من الأماكن المقدسة، وألا يطالبوا بدقع موجب أو أية أتاوات ومقررات، ومنع من يتعرض لهم بأذى أو مكروه، أو يحدث عليهم حادث، أو يجدد عليهم مظلمة (دراج ص ١٥٤)،

<sup>(1)</sup> Collin. Op. Cit. P. 199

<sup>(2)</sup> Risani: Documenti e firmani. XXV Documento. PP: 290- 317

<sup>-</sup> Castellani: Catalogue Dei Firmani ed altri Documenti legali emanti in lingua arabe e Turco Concernati i santuari i Proprieta, i Diritti Dello Custodia di Terra - Santa n o 56

<sup>(</sup>٥) أحمد دراج \_ المصدر السابق ص ١٤٣.

الموارنة (١) يتعاطى أسباب مصالحهم، ويقضي حوائجهم، ويخدمهم (١). وكان هؤلاء الفرنسيسكان يعتمدون في الواقع على حماية البندقية لهم، لما كان لها من نفوذ تجاري في الدولة المملوكية، وعلاقات دبلوماسية معها.

وعندما ضم السلطان سليم الأول سورية ، ودخل القدس ، لا بد أن رئيس الرهبنة قد قدم له فروض الولاء ، وطلب منه تأمينه وتأمين رهبنته ، وإن لم يصلنا شيء ثابت عن هذا الموضوع ، ولاسيها حول الأماكن المقدسة والإقامة فيها (٣) . ولكن من المؤكد أن رهبنة الأرض المقدسة ظلت قائمة في سورية ، وظلت تؤدي جميع وجوه نشاطها التي مارستها إبان العهد المملوكي إلا أن قضية حماية الأماكن المقدسة وملكيتها ، اتخذت في القرن السابع عشر طابعاً دولياً ، وأصبحت عنصراً أصيلاً في المفاوضات التي أجرتها الدول الأوربية مع الدولة العنمانية ، وكان مجال التدخل فيها واضحاً وقوياً . ويرجع الإمبراطورية العثمانية ، إلى ضعف نفوذ الرهبان الفرنسيسكان ، وعدم تمكنهم من مقاومة التيارات الجديدة المهاجمة لهم ، والمسيئة إليهم . وأهمها : ..

١ - قوة الإكليروس الرومي - الهيليني ونفوذه في الدولة العثمانية، منذ فتح القسطنطينية، وامتداده على بلاد الشام. فالملة المسيحية الرئيسية المعترف بها من العثمانيين، كانت الملة الرومية الأرثوذكسية، والبطريرك الرومي - وهو يوناني الأصل - هو البطريرك الأعلى للمسيحيين، وترتبط به البطركيات الثلاث في الإسكندرية والقدس وأنطاكية. ولقد أكد بطريرك القسطنطينية، بعد الضم العثماني لبلاد الشام، الصفة اليونانية البحتة لمنصبه، بأن أصدر بعد الضم العثماني لبلاد الشام، الصفة اليونانية البحتة لمنصبه، بأن أصدر

الدويهي ـ تاريخ الطائفة المارونية ص ٣٧٨ ـ الهامش ـ دراج ص ١٦٩ ـ ١٧٠
 (١) الدويهي ـ تاريخ الطائفة المارونية ص ٣٧٨ ـ الهامش ـ دراج ص ١٦٩ ـ ١٧٠
 (مرسوم جقمق عام ١٥٠٠هـ).

 <sup>(</sup>۲) أحمد دراج ـ ص ۱۷۰ (مرسوم جقمق عام ۱۵۰هـ). وكان يعرف التركية والعربية
 واليونانية والإيطالية . . 141. P: 141

<sup>(</sup>٣) ليس ببعيد أن تكون ثلك الرهبنة قد عملت بالتعاول مع طائفة فرسان القديس يوحنا ضد السلطان سليم، ولو أن ليس هناك ما يثبت ذلك.

الأسقفية الكبرى، إذا لم يكن يونانياً. بل إن البطريرك Paisios (١٦٤٥ - ١٦٤٥) منع منعاً باتاً الحياة الديرية على سكان البلاد من الروم، وهدفه من ذلك منعهم من الأسقفية، لأن الأساقفة ينتخبون عادة من القساوسة الرهبان. وهكذا أصبح للكنيسة الرومية في «اصطنبول»، وهي عدو لدود للبابوية، سيطرة حقيقية دينية سياسية في الإمبراطورية العثمانية، وبذلك طغى الروم في القدس على غيرهم من الطوائف، وبخاصة بعد تأسيسهم في سنة ١٩٥٤م أخوة القبر المقدس للروم الأرثوذكس فيها.

٢ \_ حروب الدول الأوربية الكاثوليكية ضد الأتراك العثمانيين، وفقدان بعضها، وبخاصة البندقية التي كانت تحمى الرهبنة، كثيراً من نفوذها وقوتها السابقين. ويمكننا أن نربط بهذه الحروب المشروعات الصليبية(١) التي احتضنها أمراء أوربة وملوكها والبابا ضد الدولة العثمانية، في القرنين السادس عشر والسابع عشر، بحجة استعادة الأرض المقدسة، والتي لا بد أن أصداءها، وأحياناً خفاياها، قد وصلت إلى أذن الدولة العثمانية. فروح العداء الأوربية، هذه التي كانت تظهر عملياً بحرب شبه مستمرة مع الدولة العثانية ، كانت تسىء إلى الرهبان الفرنسيسكان في القدس ولبنان ، وسائر بلاد الشام، فتثير السلطات الحاكمة والأهالي عليهم، وتجعلهم دون نصير أو حام ، مما كان يؤدي إلى استغلال الروم وبقية الطوائف في القدس للأمر، فيعملون على السيطرة على الأماكن المقدسة، وإبعاد الفرنسيسكان عنها. ففي سنة ١٥٣٧م، والحرب دائرة مع البنادقة، تلقت سلطات القدس أمراً بالقبض على رهبانهم في جبل صهيون، والقبر المقدس، وكنيسة بيت لحم، وسجنوا في برج البيزيين، ثم نقلوا إلى دمشق لثلاث سنوات (١). وعندما (١) يرجع إلى لوثروب ستودارد ـ حاضر العالم الإسلامي. ترجمة عجاج نويهض، وتعليق شكيب أرسلان ج ٣ ص ٢٣٤ وما بعد و:

Djvuara: Cent. Projets de Partage de La Turquie.

<sup>(2)</sup> Chesnau: Voyage D'Aramon, Introduction, P: XLIII

كرر الحادث في عام ١٥٧١م، وأخذوا أسرى إلى دمشق، فإن الروم استولوا على الأماكن الرئيسية التي كانت بيدهم في كنيسة القيامة(١).

٣ - الأحوال السيئة التي تردت بها الدولة العثمائية في القرن السابع عشر، وضعف السلاطين مما أفسح المجال واسعاً لتدخل الوسطاء، والمترجمين، والحريم في شؤون الدولة، وتسبيرها بحسب الأهواء الداخلية والخارجية، والاستفادة مادياً من المنازعات المثارة بين الرهبان اللاتين، والطوائف الأخرى في بيت المقدس.

٤ - شعور السلطات الحاكمة المركزية والمحلية، بأن الأماكن المقدسة مورد رزق ثمين، أولاً من ناحية الحجاج الغربيين والرسوم التي يدفعونها أثناء زيارتهم (١)، وثانياً من ناحية المناورات التي يمكنهم أن يقوموا بها بين الرهبان اللاتين والروم والأرمن. فإغضاب أحد الفريقين بانتزاع ما يملك، يعني إلزامه على شراء ما حصل عليه الفريق الآخر بأغلى ثمن، وهكذا دواليك.

وفي الحقيقة يفتتح الصراع حول الأماكن المقدسة ـ وهي القضية الأولى التي تهم الرهبنة الفرنسيسكانية ـ منذ عهد السلطان سليهان القانوني، إذ عاد الرهبان إلى المطالبة بقبر النبي داود الذي حول في سنة ١٤٥٢م إلى

<sup>(1)</sup> D'Arvieux. II. PP: 120 - 121 (1)

<sup>(</sup>٢) لقد صدر أمر من السلطان بتاريخ ٢٣ جمادي الأولى سنة ٩٥٩هـ (١٧ أيار ـ مايو ـ سنة ١٥٥٩م)، يطلب من والي دمشق عدم إجبار الحجاج على دفع عائدات أو رسوم أكثر مما كانوا يدفعون في الماضي أو أكثر مما هو مبين في السجل العام . إذ أن قاضي القدس أخذ يجمع بارة من كل حاج مسيحي على باب كئيسة القيامة باسم امهر أقجة سي، كما أن حارس الباب الذي يتبع حامية القدس كان يأخذ كذلك بارة من كل مسيحي يأتي إليها.

U. Heyd. Ottoman Documents on Palestine. No 124, P: 182

ويؤيد هذا القول السائح وغريفان أفغار، Greffin Affagart الذي قام برحلته بين ٥٠٥١-١٥٥٤م.

مسجد، وألخوا على ملك فرنسة بالتوسط لهم ١١). وقد تبنى الملك فرانسوا الأول المشروع، وراسل سليان القانوني بهذا الشأن في سنة ١٥٢٨م. ورفض السلطان الطلب إلا أنه أظهر في نهاية رسالته إلى ملك فرنسة جمايته لحؤلاء المبشرين، وسياحه لهم بالاحتفاظ بالأماكن الأخرى غير المسجد، وبترميم أبوابها ونوافذها ١١). واستفاد الغريغوريون (الأرمن) من هذا الرفض، ليضعوا أيديهم في نفس العام على بعض الأماكن المقدسة، التي هي بيد اللاتين ١١). وسعى البيل البندقي في سنة ١٩٣٦م للحصول على فرمان لصالح محمييه رهبان الأرض المقدسة ضد أطاع الغريغوريين فرمان لصالح محمييه رهبان الأرض المقدسة ضد أطاع الغريغوريين قد نجحوا حتى سنة ١٩٣٦ في الاحتفاظ بها كان لهم، فهذا لا يرجع إلى نفوذ بيل البندقية فقط، وإنها إلى مساعدة ابراهيم باشا الصدر الأعظم الذي نفوذ بيل البندقية فقط، وإنها إلى مساعدة ابراهيم باشا الصدر الأعظم الذي يقتل في سنة ١٩٥٦م، وتقوم الحرب بين الأتراك والبنادقة عام ١٩٥٧م، يقتل في سنة ١٩٥٣م، وتقوم الحرب بين الأتراك والبنادقة عام ١٩٥٧م، وتقوم الحرب بين الأتراك والبنادقة عام ١٩٥٧م،

<sup>(</sup>۱) كان رجال رهبنة الأرض المقدسة، يعتمدون على البندقية في حمايتهم، إلا أنهم كانوا يستنجدون بكل ملوك أوربة عندما يحيق بهم خطب، وقد شرعوا يستغيثون بفرنسة منذ نهاية القرن الخامس عشر، وأوائل السادس عشر، وكان ملكها آنذاك لويس الثاني عشر، الذي كان كسلفه يحتضن مشروعات صليبية واسعة. وقد رحب هذا الملك بالتوسط لهم لدى السلطان قانصوه الغوري، لاسيها أن القضية تخبص الأماكن المقدسة، فقد وجد فيها نقطة ارتكاز ربها تعيد إلى فرنسة مكانتها الدينية الني كانت تتمنع بها إبان الحروب الصليبية، بوصفها الدولة التي قامت بالدور الأكبر في تلك الحروب وبنفس الوقت يمكن أن ثنزع من البنادقة والجنويين حق الأكبر في تلك الحروب وبنفس الوقت يمكن أن ثنزع من البنادقة والجنويين حق القرن الخامس عشر على وجه النخصيص (دراج ص ١٥٠).

<sup>(2)</sup> De Testa. III. PP: 326 - 327 - Charrière, I. PP: 129 - 131 (Y)

<sup>(3)</sup> Coilin. Op. Cit. P: 63 (T)

<sup>(4)</sup> Castellani. Op. Cit. No 84 (£)

• ١٥٤ م) ١١). وهنا تظهر فرنسة لتمثل دور الحامية للرهبان الفرنسيسكان، أو بمعنى أوسع للمسيحية اللاتينية في الدولة العثمانية، بدلاً من البندقية. وساعدها على ذلك علاقاتها الطيبة مع الأتراك بعد عقد معاهدة ١٥٣٥م. ويؤكد «دوروزاس» أن البند الأخير من المعاهدة، هو اعتراف ضمني من قبل السلطان العشماني بحق ملك فرنسة ، في التحدث باسم الدين المسيحي الكاثوليكي. فقد نص البند على إمكان استفادة البابا من الإمتيازات الممنوحة لملك فرنسة، في بحر ثمانية أشهر من عقد المعاهدة. وبالفعل فإن البابا قبل منحة السلطان العثاني هذه، وأرسل سفيراً ليقيم بالقرب من الباب العالي. فظهر ملك فرنسة الذي تم الأمر بوساطته وكأنه الممثل الحقيقي للدين الكاثـوليكي، وحامي حماه ٢٠). ويبدو أن رهبنة الأرض المقدسة قد فسرت البند هذا بالروح نفسها، وربها كذلك وزراء الباب العالي، ولا سيها أنه قد ارتبط في أذهانهم بمطلب فرنسة في سنة ١٥٢٨م بإعادة قبو النبي داود إليهم ٣٠). وهكذا ربطت هذه الرهبنة نفسها تدريجياً بفرنسة ، بعد أن كانت ملتصقة بالبندقية ، على الرغم من أن معظم رجالها من إيطالية الوسطى والجنوبية، ورحبت فرنسة بهذا الارتباط، وأخذت تسعى حثيثاً للدفاع عن مصالحها. وبالفعل استطاع الملك فرانسوا الأول بمساعى سفيره في اصطنبول، من الإفراج عن الرهبان المسجونين في دمشق(٤) والحصول لصالح اللاتين على فرمانين(٥)، كما تمكن حارس الرهبنة

(1) Ibid. No. 93, No 95- Collin: P: 63.

(٢) يطلق سليان في رسالة منه إلى فرانسوا الأول على هذا الأخير لقب والوسيط وحامل
 لواء السلام في جميع أعمال أمة المسيحيين وتصرفاتها». كما يسميه ورئيس المسيحين،
 الواء السلام في جميع أعمال أمة المسيحيين وتصرفاتها». كما يسميه ورئيس المسيحين،
 الواء السلام في جميع أعمال أمة المسيحيين وتصرفاتها». كما يسميه ورئيس المسيحين،

- Charrière: I. P: 408

(3) P. De Rausas. I. PP: 43 - 46 (T)

(4) Collin: P: 63

(5) Castellani. No 93 - No 94 (0)

من الحصول على تصريح بترميم القبر المقدس، وإصلاح قبة الكنيسة (١).

وهلى الرغم من تسابق فرنسة والبندقية لحماية أفراد رهبنة الفرنسيسكان في القدس، ومعها الأماكن المقدسة، فإن الغرامات فرضت عليهم سنة والمدام المراه المراه الأماكن المقدسة، فإن الغرامات فرضت عليهم سنة المراه المراه المراه الله الله الله من دير صهيون الذي أقاموا فيه منذ سنة ١٣٣٥م (١٠)، بحجة إهائتهم قبر النبي داود، وحمايتهم بعض الرجال المشكوك بأمرهم (١٠)، ولقد أثار هذا الأمر المسيحية الغربية، وطلب البابا جول الثالث، من الملك هنري الثاني، ملك فرنسة التدخل، وقامت مساع من بيل البندقية، وقنصلها في سورية (لويجي مالبيرو)، ومن الملك حنا الثالث البرتغالي، ولكن لم تنجع، إذ اضطر رجال الدين الفرنسيسكان لسكنى البيت المجاور للدير المسمى «الفرن» ثماني سنوات الفرنسيسكان لسكنى البيت المجاور للدير المسمى «الفرن» ثماني سنوات كاملة، وفي سنة ١٩٥٩م، انتقلوا إلى ما يسمى «دير المخلص» في داخل المدينة، واتفقوا مع الموارنة في القدس على أن يشترك هؤلاء معهم في إقامة شعائرهم الدينية في كنيسة الدير (١٠)، وحوّل دير صهيون إلى مسجد كبير، شعائرهم الدينية في كنيسة الدير (١٠)، وحوّل دير صهيون إلى مسجد كبير،

(1) Ibid. N o 122

Chesneau: Voyage d'Aramon, PP: XLIII - XLIV

(4) Chesneau. Op. Cit. PP: XLIII - XLIV

(1)

<sup>(</sup>٢) بحجة أن الرهبان بخبئون لديهم أسلحة لتوزيعها على المسيحيين، وإنهم يسمحون بإدخال النساء إلى ديرهم أثناء القيام بالطقوس الدينية، كما أنهم جددوا بناء الدير دون إذن، وركب ورديانهم فرساً وقد حاول الورديان بعد هذه الغرامات الاتصال بالسلطان سليان في حلب، لينال فرماناً بتثبيت رهبنته في الدير.

<sup>(</sup>٣) إن الدويهي يؤكد في تاريخ الطائفة المارونية (ص ١٦٧م)، وفي تاريخ الأزمنة (ص ٢٦٢) إن السنة التي أبتدأ الرهبان فيها بالإقامة في علية صهيون هي سنة ١٣١٣م، لا ١٣٣٥، والأصح هو التاريخ الأخير، لأن الاتفاق بين المهاليك وملك نابولي لم يتم إلا في سنة ١٣٣٤م.

 <sup>(</sup>٥) الدويهي ـ تاريخ الطائفة المارونية ص ١٦٧م. لأن الموارنة كانوا في ذلك الوقت
قد أصبحوا جماعة قليلة وقد تم الاتفاق بينهم وبين الفرنسيسكان، أنه إذا انقلب
السلطان على رهبان الأفرنج، فإن الكنيسة (دير المخلص) تبقى مستمرة بيد الموارنة.

هو مسجد النبي داود الكبير(١).

ومها يكن، فإن فرنسة والبندقية أخذتا على عاتقها في القرن السادس عشر، الدفاع عن الرهبان الفرنسيسكان، وجمايتهم وجماية ملكيتهم لبعض الأماكن المقدسة، حتى أن أسقف إكس سفير فرنسة في اصطنبول، كان يرى أن هدف فرنسة الأول من التحالف مع الدولة العثانية، هو الحفاظ على الإماكن المقدسة، وتأمين وصول الحجيج المسيحي الأوربي برأ وبحرأا، وعندما سجن الرهبان بعد معركة ليبانتو، فإن سفير فرنسة هو الذي سعى للإفراج عنهم، وإبعاد مضايقات السلطات العثمانية لهم ١١). وحينها أصبح «دوبريف» سفيراً لفرنسة في القسطنطينية، فإنه أظهر من النصرة لهم، والدفاع عن الأماكن المقدسة، ما شهد له به كبار رجال الدين اللاتين في اصطنبول(٤). واستطاع في سنة ١٦٠٤م، أن ينتزع من السلطان العثماني بنداً خاصا في الإمتيازات لصالحهم. فقد جاء في البند الخامس العثماني بنداً خاصا في الإمتيازات لصالحهم، فقد جاء في البند الخامس منها، وأنه من أجل شرف هذا الإمبراطور (ملك فرنسة) وصداقته، نسمح لرجال الدين المقيمين في القدس وبيت لحم، وغيرها من الأماكن الواقعة

<sup>(1)</sup> U. Heyd. Op. Cit. PP: 177 - 178. No 97, No 119.

يذكر وأورييل هايد؛ أن فرمانا صدر في (سنة ٥٩هـ - ١٥٤٩م)، بمنع الفرنجة من الإقامة قرب النبي داود. وقد أشير إليه في فرمان آخر، صدر في (٨ شوال في سنة ١٩٩٩ - ١٩٥٩م)، ويأمر جميع ألرهبان وغيرهم من الفرنجة بالخروج من قرب القبر ومسجده. كما يدعو في نفس الوقت الشيخ ودراويشه للإقامة في الخلوات تحت المسجد. وتعود الإشارة إلى هذا الأمر في الفرمان الصادر في (جادي الثانية صفيون من المحت المربة التي كانت بيد الفرنجة، قد أخذت من هؤلاء وأعطي حق الإقامة فيها إلى دقطب العارفين؛، السيد الشيخ أحمد الدجاني، ومنحت أمرته وقف الأمكنة المحتلة.

<sup>(2)</sup> Mémoire De L\u00e1mbassadeur de Noallles au Roi Charles IX. De Testa. I. P: 99 - - Charrière. III.
PP: 253 - 254; N.

<sup>(3)</sup> Deshayes: P: 311 (\*\*)

<sup>(4)</sup> De Testa. III. P: 331 -- Attestation 22 Décembre 1604 (1)

تحت طاعتنا، والعاملين على خدمة الكنائس المبنية فيها منذ القديم، أن ينتقلوا دون أي إزعاج، وأن يستقبلوا استقبالاً حسناً، وأن يحموا، وتقدم لهم المساعدات للسبب المذكور، (۱). وأيد هذا البند بخط شريف خاص، يوضع إمتيازات وحقوق الرهبان الفرنسيسكان، وذلك في نهاية أيار - مايو - سنة ١٦٠٤م (۱).

وفي الواقع لم تأخذ قضية الأماكن المقدسة، وإشراف الفرنسيسكان عليها، شكلها الحاد، إلا في القرن السابع عشر، إذ تتالت الخصومات بين الروم واللاتين والأرمن، حول ملكية كنيسة ببت لحم، وكهف الولادة. وساعد على تفجير الأمر ازدياد نفوذ الروم بفضل البطركين «تيثوفان» (١٦٠٨ - ١٦٠٤م)، ودوزيئيوس (١٦٠٠-١٧٠١م). وقد كان الأول يكن للرهبان الفرنسيسكان عداوة كبيرة، على الرغم من أنه ربي على أيديهم، حتى أنه أقسم بأنه لن يهدأ له بال حتى يطردهم من الكهف المقدس في بيت لحم، وكان إلى جانبه في المعركة بعض السلاطين وال كوبرلي، الوزراء الذين بدؤوا يشعرون بتدخل الدول الأوربية في الشؤون الداخلية للدولة العثمانية، عن طريق رعاياها المدنيين والدينيين. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن المترجمين الروم من أمثال «مافرو كورداتو Mavrocordato» و«بانايوتي Panayotti »، قد لعبوا دوراً هاماً في هذا الصراع لصالح الروم. وهكذا طرحت مسألة الأماكن المقدسة لأول مرة على بساط الحق الدولي العام للدبلوماسية العالمية.

<sup>(1)</sup> de Testa. I. PP: 141 - 151. Item. V

<sup>(2)</sup> De Tests. III. P: 313

إن نسخة أصلية من هذا الخط شريف توجد في أرشيفات الإمبراطورية Archives إن نسخة أصلية من هذا الخط شريف توجد في أرشيفات الإمبراطورية ١٦٠٤م). ويقول دوتيستا أن الخلاصة غير صحيحة والتاريخ مغلوط. وكذلك هناك خطأ في غطوط ترجمة هذه الوثيقة المحفوظ في مكتبة الأرسنال في باريس، والذي يحمل تاريخ ١٦٠٣هـ، وشباط سنة ١٦٠٥م.

ففي سنة ١٦٢٠م، أرسل «حارس الرهبنة الفرنسيسكانية» إلى سفير فرنسة، يبلغه فيه أن الأرمن رفعوا القناديل والشموع التي أقاموها هم فوق مكان الميلاد. وبعث الملك لويس الثالث عشر رسالتين إلى السلطان، تطلبان منه إعادة حقوق اللاتين على القبر المقدس، وبيت لحم، وقبر العذراء (١). ولكن الأمر بالنسبة إلى ملك فرنسة كان أخطر من ذلك، ولذا فإنه أرسل في نفس العام السيد «ديهه دوكورميهان»، «ليلاحظ تنفيذ المرسوم السابق، وليعاقب وقاحة الغاصبين \_ بحسب زعمه \_، ويحمل إلى رجال الدين اللاتين الراحة والحاية، اللتين يأملونها من سلطة ملك فرنسة»(٢). ولقد دخل «ديهه» إلى القدس باحتفال كبير إلا أن الأمر لم يعجب حاكم القدس، فبدأ بمضايقاته له، حتى اضطر السفير الفرنسي فوق العادة إلى الهرب ٣٠ . وعلى الرغم من ادعاء مؤرخي فرنسة بأن هذه الزيارة كانت «تثبيتا لنفوذها في الشرق، وتأميناً لتجارتها فيه،(١) فإن الواقع يثبت أن مضايقات قاضي القدس للفرنسيسكان لم تتوقف، حتى فكروا في سنة ١٦٢٣م بمغادرة المكان (٥٠). وأمام هذا، سعى «دوسيزي» سفير فرنسة، لإقامة قنصل فرنسي دائم في القدس. وفعلا سمح للقنصل «الامبرور» بالالتحاق بعمله، والتعرف على الخلاف بين الحبليين والمسلمين، وبقية الطوائف المسيحية، وحماية الحجيج المسيحي وتأمينه. إلا أن مهمة «لامبرور» لم تكن أكثر نجاحاً إذ قبض عليه هو وشاويشه في دمشق، بحجة كونه من أنصار الأمير فخر الدين المعنى، الثائر على الدولة العثمانية والعاملين معه، ولم يفرج عنه إلا بأمر من السلطان (٦).

(1) De Testa. III. P: 316
(2) Deshayes: P: I
(3) Collin: OP. Cit. P: 72
(4) Masson, P: 109
(5) Collin: P: 72
(6) Golubovich: La Question des Lieux - Saints. P: 22
(7)

ويستنج من ذلك أن السلطات العثمانية كانت تشك بتحركات القنصل الفرنسي، وسلوك الرهبان الفرنسيسكان، وتتحسس أن في الأمر شيئاً موجها ضدها، كما كان عليه الأمر زمن المهاليك. فالمضايقات التي لقيها الرهبان والقنصل الفرنسي، لم تكن دونها سبب أو بتحريض من الروم فقط، وإنها كانت تستند إلى شعور بأن هذه العناصر الغريبة لا تعمل لصالح الدولة العثمانية والإسلام، لاسيها أنه في هذا الوقت كان الأب جوزيف الكبوشي مستشار ريشليو يوغر الصدور في أوربة، ضد المسلمين، ويدفع المسيحية الغربية لمحاربة الدولة العثمانية، واستخلاص الأرض المقدسة(۱).

ويبدو أن التنازع ظل قائمًا بين الروم واللاتين، لأن السلطان أصدر بتاريخ ١٦٢٥م، و ١٦٣٠م، و ١٦٣٠م، فرمانات تؤكد حقوق اللاتين في بعض الأماكن المقدسة (۱). وكان الفرنسيون في هذا الوقت قد شرعوا يبتعدون تدريجياً عن رهبنة الفرنسيسكان، ويميلون إلى إحلال اليسوعيين مكانهم، فعادت البندقية إلى دور حمايتها السابق (۱). واشتد الصراع في القسطنطينية بين سفراء الدول الكائوليكية، وأخذ كل سفير يبحث عن النجاح الشخصي للأمة التي يمثلها، ولا يرى غضاضة في عرقلة عمل السفير الآخر، ولو كان هذا ضد الصالح العام للمسبحية. واستفاد الروم من هذا الانقسام ليحققوا مآربهم في الأماكن المقدسة، وليصلوا إلى بغيتهم عن طريق إبراز وثائق (۱) تثبت أحقيتهم بتلك الأماكن. وعلى الرغم من أن فرنسة

<sup>(</sup>١) لوثروب ستودارد - حاضر العالم الإسلامي ج ٣ ص ٢٦٠ - ٢٦٢ .

<sup>(2)</sup> De Testa. III. P: 317

<sup>(3)</sup> Coilin: OP. Cit. P: 75-

<sup>(4)</sup> ibid. P. 75 - 78

كان الأرشمنديت غريغوري يعمل مع تينوفان على البحث عن الوثائق القديمة أو تزييفها، وقد تمكنا من الحصول نتيجة لذلك على قرارين من قاضي القدس، يسمحان للروم بأخذ مفتاح باب مغارة الميلاد في بيت لحم، وبوضع أربعة مصابيح وشمعدانين في المغارة. وقد تملك الأرمن كذلك (٣) قناطر من كنيسة العذرا، وأغلقوها بباب.

والنعسة والبندقية سعوا لإثبات زيف تلك الوثائق، وإعادة الأماكن المقدسة المنتزعة من أيدي اللاتين إليهم (١)، وعلى الرغم من أن البابا طلب في «مجمع البروباغند»، سئة ١٦٣٧م، من الملوك اتخاذ موقف جماعي يدعم مصالح الفرنسيسكان في الأماكن المقدسة، فإن الملوك الملتفتين إلى مصالحهم التجارية، كانوا يصمون آذانهم عن نداءات الرهبان في بيت المقدس، إذا لم تكن تتواءم مع تلك المصالح، أو مع سياستهم العامة. حتى أنه عندما قرر السلطان أثناء حرب كريت ذبح جميع المسيحيين، بها فيهم الفرنجة، ثم اكتفى بسجن رجال الدين الفرنسيسكان في الأرض المقدسة فقط، قيل ثم التسوعيين وتؤيدهم فرنسة، كانوا وراء الخطوة الأخيرة، ليحلوا محلهم، وبخاصة أن معظم الفرنسيسكان هم من البنادقة والإسبان الأعداء الألداء وبخاصة أن معظم الفرنسيسكان هم من البنادقة والإسبان الأعداء الألداء في حقوقهم عن طريق اعتراف الملاً (القاضي) ببعض الصكوك التي ادعوا أنها حقوقهم عن طريق اعتراف الملاً (القاضي) ببعض الصكوك التي ادعوا أنها أعطيت لهم منذ القديم، مثل ما يسمى «بصك محمد» أو «الوصية» (٢)،

<sup>(</sup>۱) Collin. PP: 75 - 79 - Hammer. IX. P: 407 - De Testa. I. PP: 317-318 فرمان مسنة ١٠٤٥ هـ و ١٦٣٦م

لقد زيف الأرشمنديت غريغوري مراسيم باسم السلطان سليم الأول (سنة العد زيف الأرشمنديت غريغوري مراسيم باسم السلطان مراد الرابع مع العدم)، وسليمان القانوني (١٥٢٦م)، وقدمها إلى السلطان مراد الرابع مع (٤٠٠٠٠) سيكان، ليحصل على ما يريد ولكن سفراء الدول ضغطوا عليه حتى التجا إلى دير الأرض المقدسة في بيرة (غلطة)، واعترف أمامهم بها فعل حمل Collin. P. 78.

<sup>(2)</sup> Hammer. X. P: 113

<sup>(3)</sup> Collin: P: 81 - Hammer . X. P: 420. Annexe

إن والوصية؛ هو الصك الذي نسب إلى الرسول ﷺ، وادّعي بأنه قد منحه لرجال دين جبل سيناء. ولقد ظهر لأول مرة سنة ١٩٥٩م، وأظهر وتيشن Туєнеп عسدم صحته، وأثبت أنه صك زوره الروم إلا أن الوثيقة اعتبرتها القسطنطينية صحيحة، ويوجد لها ثلاث ترجمات. وهي ذات قيمة كبيرة تاريخية وسياسية. وقد قدم وهامرة ترجمة لها منقولة عن الترجمة التركية للنص العربي الذي حصل السفير الروسي وإيتالينسكي، على نسخه منه، وأصل هذه الترجمة قائم في المكتبة الأسيوية في باريس كوثيقة هامة جداً في تاريخ الكنائس الشرقية في تركية. .. Schnurrer: Bib. في باريس كوثيقة هامة جداً في تاريخ الكنائس الشرقية في تركية.

وفرماني سليم الأول وسليهان القانوني، وعهد عمر بن الخطاب كأساس للفرمانين السابقين (۱). وانتهى الأمر بأن حصل الروم على حق ملكية قبر العذراء، وساعد على ذلك وصول «دوزيئيوس» إلى الكرسي البطركي في القدس، وكان رجلاً نشيطاً لا يني عن التنقل بين القسطنطينية والقدس، للدفاع عن مصالح بطركيته، وكان متحالفاً مع مترجم السلطان الرومي ضد الفرنسيسكان، الذين شعروا بأنفسهم ضائعين إذ لا حماية تغطيهم.

ولكن الأمر لم يطل، إذ قررت فرنسة في عهد الملك لويس الرابع عشر أن تثبت الحياية الفرنسية للكاثوليك في الدولة العثيانية، أى أن تحول حالة الواقع إلى حالة حق، وأن تضمن لهذه الحالة الثبات الذي يكون عادة للتشريع السياسي، أي أن يعترف لها رسمياً باحتكار النفوذ الكاثوليكي في الشرق. لقد أهمل أسلاف لويس الرابع عشر المفاوضة مع الدولة العثيانية لهذا الغرض، وقبلوا حماية الكاثوليك ورجال الدين اللاتين، والدفاع عن الأماكن المقدسة كعبء ليسوغوا تحالفهم مع الأتراك أمام البابا وأوربة. فهم لم يطلبوا هذه الحياية كامتياز، وإن بقيت بين أيديهم سلاح دفاع ديني. إلا أن لويس الرابع عشر قرر تحويلها إلى أداة سياسية، ترضي طموحه للمجد ويحتل بها الإمبراطورية العثيانية، احتلالاً معنوياً، مثلها كان يسعى وزيره كولبير إلى سيادتها اقتصادياً. فهذا سيرفع اسمه فوق أسهاء جميع ملوك أوربة،

Arabe. No 390, 391, 392, edit Arab et Latine =

وقد ذكر في نهاية الوثيقة أنها كتبت من قبل علي بن أبي طالب في مسجد الرسول على في السنة الثانية للهجرة، وفي (٣) من محرم. والأصل مكتوب على (١٤) ورقة من جلد الطائف بلون أخضر، ومغطى بتزيينات مذهبة، وجرت ترجمتها إلى التركية في شهر جمادى الأولى سنة ٩٧٧هـ (نوفمبر ١٥٦٩م) وقد ختمها الملا الأكبر محمد أفندي ووضعت في بيت المال. وفي الحقيقة ليس في كتب التاريخ الإسلامي القديمة ما يشير إلى تلك الوثيقة، أو يثبت وجودها.

<sup>(</sup>١) إن عهد عمر بن الخطاب معروف وقائم، ولكن الفرمانين المنسوبين لسليم الأول وسليهان، فإنه لا وثائق معاصرة للسلطانين تثبت وجودهما، لا سيها وأن الأرشعنديت غريغوري نفسه اعترف بتزويرهما.

ويؤكد في أعين سلطان المسلمين نفوذ إمبراطورية المسيحيين(١). وبهذه المفهومات الجديدة، قدم السفير الفرنسي الجديد، «دونوانتيل» مذكرته إلى الباب العالي التي تلخص مخطط لويس الرابع عشر في الشرق. وتضم البنود التالية من الناحية الدينية:

١ ـ البند الأول: ـ استناداً إلى الصداقة القديمة، فإن امبراطور فرنسة هو
 حامي المسيحية بالقرب من سموه، ويطالب أن يبقى الدين المسيحي ممارساً
 حيثها هو ممارس الآن في الامبراطورية العثبانية.

٢ ـ البند الثاني: \_ أن يحافظ على الأساقفة اللاتين ـ رعايا السلطان وغيرهم
 ـ في مناصبهم، وأن يعطوا الحرية في ممارسة دينهم.

٣ ـ البند الثالث: ـ أن يبقى رجال الدين الفرنجة الذين يخدمون كنيسة القيامة وغيرها من الأماكن المقدسة في ملكيتهم لتلك الأماكن، التي حافظوا عليها منذ قرون، وأن يكونوا تحت حماية امبراطور فرنسة.

٤ ــ البند الرابع: أن تعاد إليهم الأماكن التي اغتصبها منهم الروم، ولاسيها المغارة التي ولد فيها المسيح، وطريق الجلجلة وجميع ما كانوا يملكون.

البند السابع: -أن يبقى الكبوشيون واليسوعيون وغيرهم من رجال الدين الفرنجة الذين قبلوا في الإمبراطورية احتراماً لجلالة الملك في أماكنهم، وأن يارسوا شعائرهم بحرية، وأن يؤذن لهم بتعليم أولاد المسيحيين.

٦ - البند الشاني عشر: - أن يعفى رجال الدين في أي مكان كانوا من الإمبراطورية العثمانية من الجزية وجميع الضرائب العامة الأخرى، العادية وغير العادية (١)

ولكن الدولة العثمانية ماطلت في مفاوضاتها مع السفير الفرنسي ثلاث سنوات كاملة ، وعندما وافقت على تجديد الإمتيازات في سنة ١٦٧٣م ، فإنها

2) Ibid. (Y)

<sup>(1)</sup> P. De Rausas. I. P: 62

تناست أو أهملت معظم الطلبات السابقة ، ولم تفعل سوى أنها أعادت البند الخامس الذي كان قد ورد في إمتيازات سنة ١٦٠٤م، مع بعض الإضافات(١).

ولم تنجح إمتيازات فرنسة الجديدة في إضعاف نفوذ الروم، بل يُرى أن البطريرك الرومي، يستطيع في سنة ١٦٧٥م، الحصول على براءة من السلطان محمد الرابع، تمنح الروم الملكية التامة لجزء من كنيسة القيامة، مقابل دفع مبلغ سنوي قدره (١٠٠٠) قرش لصالح مسجد السلطان أحمد أرب ودخل رجال الدين الروم إلى الكنيسة، وخلعوا الطنافس اللاتينية، والثريات الثمينة التي كان الأمراء والملوك الكاثوليك قد قدموها هدايا وغسلوا المصلى بالماء والصابون أن، وأعلنوا أن «الأخوة الصغار» لا يملكون شيئاً. ولقد أثار الحادث كنيسة روما والدبلوماسية الأوربية إلا أن جميع المفاوضين فشلوا في إعادة الأمور إلى نصابها. وعلى الرغم من أن الدولة العنانية مسمحت لفرنسة في سنة ١٦٨٦م، ببناء ثلاث كنائس في الدولة العنانية الحداها في مدينة حلب أن، فإنها لم تنثن عن موقفها بخصوص ملكية الأماكن المقدسة، بل إنها فضلت في سنة ١٦٨٩م، متابعة الحرب ضد النمسة،

(1) D'arvieux. V. PP: 377-398.

البند (٤٠) إن جميع الأساقفة ورجال الدين الكاثوليك المرتبطين بملك فرنسة ، من أية أمة كانوا ، والذين يقيمون في حدود عملهم ، لا يزعجون في ملكية الأماكن التي يقيمون فيها في جميع أنحاء بلادنا .

البند (٤١) - لا يزعج رجال الديسن اللاتين الذين يقيمون حالياً في الأرض المقدسة ، ويتمتعون بملكية كنيسة القيامة وجميع الأماكن المقدسة داخل القدس وخارجها ، بنفس الطريقة التي امتلكوها بها في الماضي . ولا يضايقون بأية مصادرة أو بلص ، وإذا حدث أي أمر لا يمكن حلّه في مكانه ، فإنه يرسل إلى بابنا السعيد .

(2) Collin: P: 83

(3) ibid. (T)

(4) Hammer . XII. P: 190 (£)

<sup>(</sup>١) يرجع إلى امتيازات فرنسة لسنة ١٦٧٣م في:

على أن تقبل عرض النمسة في حماية كنيسة القيامة (١). ولكن الدبلوماسية الفرنسية التي أحست بحاجة الدولة العثمانية لها في حروبها ضد التحالفات الأوربية ، تمكنت من الحصول في أواخر سنة ١٦٨٩م، على أمر بالتحقيق في حقوق الروم واللاتين (١). وفعلًا جرى التحقيق بحضور السفير الفرنسي «كاستانييردو شاتونوف Castagnères de Châteauneut »، وتم الاعتراف بحقوق اللاتين، وصدرت براءة بذلك في سنة ١٦٩٠م (٣) تعيد لرجال الدين الفرنجة الملكية الكاملة لقبتي كنيسة القيامة، ونصف الجلجلة، وحجر التكريس Onction ، ومغارة الميلاد، ومفاتيح كنيسة بيت لحم الثلاثة ، وحق إقامة الصلاة على قبر المخلص، والأسبقية في إقامة الشعائر, وقد أكدت هذه البراءة في فرمان سنة ١٦٩٥م، وسنة ١٦٩٧م، وسنة ١٦٩٨م، وسنة ١٧٠٣م. وتعتبر براءة سنة ١٩٩٠م، هي الأساس، الذي استندت إليه بنود المعاهدات والاتفاقات التالية بشأن الأماكن المقدسة، مثل بعض بنود معاهدة كارلوتز منة ١٩٩٩م(١)، وبسارويتز سنة ١٧١٨م، وامتيازات فرنسة سنة ١٧٤٠م. كما كانت تلك البراءة بدء التدخل الأوربي السافر في شؤون الدولة العثمانية باسم الدين، وحماية المسيحيين، والأماكن المقدسة. ولكنها مع ذلك لم تمنع مضايقات الروم للرهبنة الفرنسيسكانية، إذ أنهم استطاعوا تأخير إعادة بناء القبة الكبيرة في كنيسة القيامة، التي أخذت هذه الرهبنة تصريحاً بترميمها،

لقد بحثت في عدة جلسات أثناء مؤتمر كارلوتز قضية الفرنسيسكان، وملكية كنيسة القيامة، ولكن السلطان أبدى أنه لا يعرف هؤلاء إلا أنه وعد بحياية الدين المسيحي، ومن يخدمونه، بحب المعاهندات القائمة، والخطوط الشريفة والفرمانات، وقد وقعت معاهدة كارلوتز سنة ١٦٩٩م، ولكن أهملت فيها مطالب النمسة في إعادة كنيسة القيامة للفرنسيسكان، وفي بناء كنائس جديدة أو ترميم القديمة.

<sup>(1)</sup> Collin: P: 83.. Hammer X. II. PP: 291-293.

<sup>(2)</sup> Castellani. No 12 - De Testa. III. PP: 316 - 319 (\*\*)

<sup>(3)</sup> De Testa. III. PP: 318 - 319- Castellani: No 666, 667, 668

<sup>(4)</sup> Hammer. XII. PP: 460 - 470 (1)

مدة تسعة وعشرين عاماً، فلم يستطيعوا البدء بالعمل إلا في سنة ١٧١٩م(١).

ولا بد من الإشارة هنا في ختام بحث النزاع حول الأماكن المقدسة إلى أن الرهبان الفرنسيسكان بروحهم الاحتكارية، ومقاومتهم الخفية للطوائف الدينية الأخزى، كانوا سبباً في إثارة تلك الخصومات التي ملأت السجل الديني لمدينة القدس في القرنين السادس عشر والسابع عشر. فقد كانوا يمنعون الفئات الدينية الأخرى، حتى من الاقتراب من الأماكن التي يدغون ملكيتها، ولا يسمحون لهم بإشعال الشموع عليها، مما كان يوغر صدور تلك الفئات ويثيرها ضد الرهبان الفرنجة. ولا أدل على ذلك من الشكوى التي قدمها بعض مشايخ المسلمين ضد هؤلاء الرهبان في بيت لحم، قائلين إنه عندما يأتي المسلمون والمسيحيون إلى مغارة المسيح، ليضعوا فيها بعض القناديل، فإن رهبان الفرنجة كانوا يمنعونهم ويضايقونهم. ولهذا السبب صدر فرمان في سنة ١٦٠٩م، يطلب من قاضي القدس بألا يسمح للرهبان الفرنجة، بمنع أي إنسان يريد تعليق قناديل، أو القيام بأي عمل تقى في المكان المذكور (١). ولنفس تلك الأسباب، أصدر السلطان أمراً في شوال سنة ١٠١٩هـ، (كانون الثاني يناير - سنة ١٦١١م)، بإعادة فتح البثر في كنيسة بيت لحم، التي أغلقها الفرنجة ليمنعوا عن الفلاحين الماء الذي اعتادوا نضحه منهاس.

ولا يرتبط تاريخ الرهبان الفرنسيسكان في القرنين السادس عشر والسابع عشر، بقضية الأماكن المقدسة، وتداخلات الدول الأوربية المختلفة،

<sup>(1)</sup> Collin: OP. Cit. P: 84 (1)

<sup>(2)</sup> U. Heyd. P: 184 - N o 126 (Y)

<sup>(3)</sup> Ibid. Note (4)

وهذا البئر هو الذي أشار إليه ساندرسون أثناء زيارته لبيت لحم.

لحمايتها وضمان ملكيتها لها فحسب، وإنها بقي كها كان عليه في القرن الذي سلف متعلقاً كذلك بالإشراف على شؤون الحجيج المسيحي الأوربي، الوافد لزيارة تلك الأماكن المقدسة. فالعثمانيون مثل جميع الدول الإسلامية الحاكمة قبلهم، فتحوا بلادهم للحجاج المسيحيين الأوربيين، وسهلوا لهم سبل الزيارة والإقامة بحرية، وأبقوا الرهبان الفرنسيسكان يشرفون على أمورهم، ويقدمون لهم المساعدات لتأمين راحتهم، وتيسير زيارتهم لجميع الأماكن المقدسة، كما كانوا يفعلون في الماضي.

ومن المعروف أن المسيحيين الأوربيين كانوا يحجون إلى بيت المقدس، بأعداد وفيرة، منذ الحكم العربي الإسلامي الأول لفلسطين. ويمكن القول إن العلاقات السليمة بين أوربة المسيحية، وبلاد الشام العربية الإسلامية، كانت علاقات حج قبل أن تكون علاقات تجارة. فقد أتى التجار في بادىء الأمر في رفقة هذا الحجيج، وعندما أحسوا بالفوائد التي يمكن أن يجنوها من التعامل مع هذه البقعة، فإنهم أخذوا بإقامة علاقاتهم التجارية وتوسيعها تدريجياً. وما كانت علاقة شارلمان بالخليفة هارون الرشيد في أساسها ـ على الرغم عما أحاطها من ملابسات ـ سوى الرغبة من الأول في تسهيل سبل الحج لهؤلاء الفرنجة الوافدين. حتى يقال إنه أسس مضافة واسعة لهم في القدس، بتصريح من الخليفة ، مؤلفة من (١٧) بيتاً ، مع حقول وكروم وبساتين في وادي يوسف، وزودها بمكتبة ثمينة، وكنيسة، وذلك حتى يجد الحجاج الراحة الجسمية والفكرية. وكان يستقبل فيها كل من يتكلم اللاتينية، إذا لم يستطع الحصول على مأوى على نفقته الخاصة(١). وقد عملت مدينة «أمالفي» بدورها عن طريق تجارها في القرن الحادي عشر، على إقامة ديرين ألحقت بها مضافتين، إحداهما للرجال، والأخرى للنساء (١)، وقد وقف على هذه المؤسسة أموال كثيرة من أورية ، وغدت مهدأ أثناء الحروب الصليبية

<sup>(1)</sup> Bordeaux: Voyageurs D'orient des Pélérins aux Méharistes De Palmyre, PP: 4 - 5 (1)

<sup>(2)</sup> V. Heyd. I. PP: 103 - 106 (Y)

لطائفة القديس يوحنا. وقد رأينا سابقاً أن طائفتي «الداوية» و «الأسبتارية»، قد تكونتا في الأصل لخدمة الحجاج المسيحيين في الأرض المقدسة، وتوفير الراحة لهم، وهكذا كان الحجاج الأوربيون على يقين بأنهم سيجدون كل عون في الأماكن المقدسة. وبعد انتهاء الحروب الصليبية، تبنت الرهبنة الفرنسيسكانية القيام جذه المهمة، متعاونة مع البندقية وجنوة.

فقد أخذت البندقية على عاتقها نقل هذا الحجيج على مراكبها، بل إنها احتكرت عملية النقل هذه بعد الحروب الصليبية، ونظمت منذ أواخر القرن الرابع عشر خدمة ملاحية إلى سورية، تخدم الأغراض الدينية هذه وحسبها يذكر الحاج Angiure (1890 - 1891)، فإن كل رحلة كانت تتألف عادة من يذكر الحاج سفن، من بينها اثنتان لحمل الحجاج إلى يافادا). وكان سفر الحجاج يجري كقاعدة عامة في حزيران أو تموز، أي في قلب الصيف ١١)، ويتم الوصول إلى يافا في تموز أو آب ٢١) وكان الحج يستغرق عادة منذ وصول صاحبه إلى يافا حتى عودته إليها ثلاثة أسابيع أو شهراً. وكان الحجاج يرجعون على المركب الذي حملهم، وتتم العودة من يافا أو بيروت أو طرابلس في شهر آب ١٤)، ويتم الوصول إلى البندقية في كانون الأول ١٠٠٠، أي أن رحلة في شهر آب ١٠٠٠، ويتم الوصول إلى البندقية في كانون الأول ١٠٠٠، أي أن رحلة

(1) Ibid. II. P: 460

(2) Braudel, P: 229

من (٢٤) رحلة في القرن السادس عشر، هناك واحدة جرت في أيار، و (١٠) في حزيران، و (١١) في تموز، و (١) في آب، و (١) في أيلول.

(٣) من (٢٣) رحلة هناك (١) وصلت في حزيران، و (٧) في تموز، و (١١) في آب،
 و (٣) في أيلول، و (١) في تشرين الأول، و (١) في كانون الأول.

(٤) من (١٧) رحلة هناك (١) انطلقت مراكبها في حزيران، و (٦) في آب، و (٢)
 في أيلول، و (٣) في تشرين الأول.

(٥) من (١٣) رحلة هناك (٤) وصلت إلى البندقية في (٤) تشرين الثاني، و (٧) في
 كانون الأول، و (١) في كانون الثاني، و (١) في شباط.

العودة البحرية كانت بستغرق ضعف رحلة الذهاب تقريباً، لانعكاس اتجاه الرياح، والتوقف أسبوعين في قبرص (١) وبصورة مختصرة، فإن رحلة مركب الحجاج كانت تستغرق (٤٥) يوماً في الذهاب، و (٨٦) تقريباً في الإياب (٢). إذا لم تتعرض للقراصنة الذين يجوبون البحر المتوسط.

وعلى الأرض الفلسطينية، أقامت البندقية في مدينة الرملة قنصلاً خاصاً، عمله حماية الحجاج وتيسير أمورهم، وقد عمل جنباً إلى جنب القنصل الجنوي، الذي كان بعوجب عرف قديم مكلفاً بالدفاع عن مصالح الحجاج (٢).

وكان الحجاج يرسون بمراكبهم عادة في يافا، إلا أن بعضهم اخذ في القرنين السادس عشر والسابع عشر يهبط في طرابلس أو صيدا، ومن الميناءين ينتقل برأ إلى دمشق، ثم إلى القدس، أي أنه يقوم بجولة في أنحاء سورية قبل الوصول إلى الأماكن المقدسة. وكان من يحط في يافا - وهو الأكثر عدداً - يبيت في معظم الأحوال ليلة فيها، في غرف صغيرة بناها لهذا الغرض، آباء الأرض المقدسة فوق مخازن محفورة في الصخر(ا). وكان لكل قافلة حجاج دليل مسيخي من أهل البلاد مندوب عن الرهبان الفرنسيسكان، يلقبونه عادة به المعلم، وهو الذي يهيء للحجاج حيوانات الركوب، وهي عادة الحمير التي تنقلهم إلى القدس، إذ لا يسمح للمسيحيين في هذه البقعة الحمير التي تنقلهم إلى القدس، إذ لا يسمح للمسيحين في هذه البقعة بركوب الخيل. وكان كل حاج يدفع لهذا المعلم كمية من المال (ا)، نفقات نقله إلى القدس، وما يتوجب عليه من رسوم أثناء الطريق (۱).

(1) Braudel: P: 230

(2) ibid.

(3) Heyd. II. P: 467.

(4) D'Arvieux. II. P: 98

(٥)، (٦) وكان المبلغ في زمن ددارفيوه (١٤) قرشاً.

<sup>(5), (6):</sup> ibid. P: 100, Deshayes: P: 368.

ويمر الحجاج في طريقهم من مدينة الرملة الواقعة على طريق يافا القدس. وكان الأمراء المسيحيون أيام الحروب الصليبية قد بنوا في الرملة ديراً
لرجال الدين الفرنسيسكان، ليقيم فيه الحجاج. إلا أنه تهدم مع الزمن،
حتى لم يبق له أثر، ولكن آباء الارض المقدسة أخذوا تصريحاً من باشا غزة
للسماح لهم ببناء منزل على خرائب الدير. وفعلاً قامت كنيسة صغيرة يخدمها
رجلان أو ثلاثة من الرهبان الفرنسيسكان، كيا بني إلى جوارها عشر غرف
صغيرة حول باحة واسعة تكون ما يشبه ديراً مربع الشكل، ذا حديقة في
وسطه. وإلى جانب الغرف تنتصب المطابخ وملحقات المنزل، وما تبقى من
البناء القديم باحة تصلح مقدمة للدير الجديد. وقد شيَّد آباء الأرض المقدسة
غازن وبعض المساكن مستندة إلى جدار هذه الباحة، إلا أن مداخلها من
باحة أخرى صغيرة تطل عليها حجرات «وكيل الأرض المقدسة» أي ناثب
باحة أخرى صغيرة تطل عليها حجرات «وكيل الأرض المقدسة» أي ناثب
الحرديان (۱). وكان رجال الرهبنة الفرنسيسكان هم الذين يقومون بإطعام
الحجيج المار بالرملة في طريقه إلى القدس، وعودته منها، مع أن هذا من
واجب الترجمان المرافق، الذي يتقاضى مبلغاً من المال من كل حاج (۱).

وعند الوصول إلى مدينة القدس، فإن الحجاج يستأذنون بالدخول إليها، ويقدمون عادة هدية ثمينة للسلطات الحاكمة (١٠)، ويفتئون تفتيشاً دقيقاً حتى لا يكون معهم أية أسلحة (١٠)، ثم ينقلون إلى دير المخلص مقر الرهبان الفرنسيسكان، بعد طردهم من دير صهيون. ويستقبلهم على باب الدير «الأب» على رأس جميع رجال الدين، وهو يحمل الصليب، ويرافقهم إلى الكنيسة حيث يقيمون الصلوات، وبعدها يتجهون إلى المطعم حيث يتناولون طعامهم، ثم إلى غرفهم الخاصة التي هيئت لهم. وبعد فترة راحة يتناولون طعامهم، ثم إلى غرفهم الخاصة التي هيئت لهم. وبعد فترة راحة

<sup>(1)</sup> D'Arvieux. PP: 25 - 27

<sup>(</sup>٢) قدره (٢٨) قرشاً في عهد دارفيو (حوالي ١٦٦٠م). (٢٨) قدره (٢٨) قرشاً

<sup>(3)</sup> Mantran & Sauvaget: Réglements Fiscaux. P: 41 - Note. (Y)

<sup>(4)</sup> D'arvieux. II. P: 105 · Foster: Travels Of Sanderson... Intro. P: XXVIII (£) يرجع إلى بحث الحياة الاجتماعية لتعرف الأسباب.

قصيرة يجري موكب في الدير بطقوسه الدينية، ويشترك فيه جميع الحجاج.

«ودير المخلص» هذا، يقوم في مدينة القدس، بين بابي دمشق وبيت لحم، وقد بناه الرهبان الفرنسيسكان في منتصف القرن السادس عشر، بحيث يوفر للحجاج راحتهم وأمنهم وسلامتهم(۱). ولقد استحدثت بعض مبانيه في سنة ١٦٦٠م، وكلفت رجال الدين غرامات كبيرة(۱).

وكان الطعام الذي يقدمه رجال الدين للحجاج ممتازاً، وفي أطباق نحاسية مقصدرة ونظيفة. أما الشراب فكان النبيذ، وهو موفور لديهم ويفضلونه على الماء النادر الذي يترك للخدمات الأخرى. ولقد اعتيد الصمت التام في المطعم أثناء تناول الوجبات للاستماع إلى الأدعية والصلوات، التي كان يتلوها راهب بعد آخر.

وكان يرافق الحجاج الأوربيين أثناء تجوالهم وتنقلهم، وزيارتهم للإماكن المقدسة، تراجمة خاصون يختارون في معظم الأحوال من الموارنة، ويسكنون أثناء النهار في أسفل الدير، حتى يكونوا دائماً على أهبة الاستعداد للقيام بالخدمات المنتظرة منهم (٣)، ويقوم الحجاج في القدس بزيارة كنيسة القيامة،

<sup>(</sup>۱) وكان للدير حديقة واسعة ثمند حتى أسوار المدينة، وتقدم لرجال الدين الفرنسيسكان ما هم بحاجة إليه من خضراوات وثهار. والبناء فسيح ومقسم إلى ثلاث باحات، يدخل إلى الأول منها بباب منخفض فقبة مستطيلة تقوم تحتها مساكن. ومن هذه الباحة ينفذ الفرد إلى الباحتين الأخرين. وفي واحدة منها تقوم مساكن رجال الدين، وفي الثانية غرف الحجاج. والباحات محاطة بأروقة ذات أقواس، وفيها مختلف مرافق البيت، من دورات للمياه ومطابخ ومطاعم. والمطعم قاعة كبيرة صفت فيها المواثد محاذية للجدران، بصورة لا يجلس عليها إلا من طرف واحد. وكان باب القبو يؤدي إلى المطعم، وعندما يفتح، كان يشاهد في صدره دولاب مملوء بأنواع البياض، يؤدي إلى المطعم، وعندما يفتح، كان يشاهد في صدره دولاب مملوء بأنواع البياض، الأ أن هناك رفاصاً سرياً يدفع الدولاب إلى الخلف فيختفي ويفسع المجال لظهور درج يوصل إلى القبو. وقد اتخذ الرهبان هذا الإجراء خوفاً من نهب الأثراك الذين كانوا يأتون إليهم بين حين وآخر. (الوصف السابق مقتبس من وصف دارفيو في منتصف القرن السابع عش).

حيث القبر المقدس، ولقد أشرنا إلى الخلاف الكبير على ملكية بعض أجزائها بين الطوائف المسيحية (۱). وكان يجتمع فيها أثناء الأعياد الكبرى، كعيد الفصح مثلاً (٠٠٠٤) شخص، وفدوا إليها من مختلف أنحاء العالم، حتى غدا من المتعذر القيام بالطقوس الدينية فيها كها يجب (۱). وكانت الجاليات المدنية والدينية الأوربية المقيمة في إسكالات سورية، تختار عادة موسم حجها إلى البيت المقدس أعياد الفصح بالذات، وتنظم رحلات مشتركة تجمع جميع الجاليات الأوربية في الإسكلة الواحدة (۱).

وكان الحجيج الأوربي مورد رزق حسن للدولة العشمانية، إذ كانت تتقاضى من كل حاج رسوماً معينة عند دخوله البلاد، وعند زيارته للأماكن المقدسة. وهذه الرسوم كما وردت في تنظيم لواء القدس، في عهد السلطان سليمان القانوني، تشمل ما يلي: \_

١ - يدفع كل حاج أوربي (فرنجي)، (٧) فلورانات من الذهب(١).
 ٢ - يؤخذ منه على باب المدينة المسمى «باب القامة»(٥)، خسين أسبير

١ - يوحد منه على باب المدينة المسمى «باب الفهامه»(٥)، حمسين اسبير
 (أقجة)، باسم حق القلعة.

Ibld. II. PP: 120 - 123, 129

(2) ibid. II. P: 130

(3) ibid. II. P: 77

(٤) وهو نفس المبلغ الذي دفعه في سنة ١٥٣٢م، ٢٥٥٥٩، وفي سنة ١٥٥٦م Seydiltz

Seydiltz

(١١) ويمكن أن يكون دوكات بحسب أقوال الرحالة «كارليه دوبينون»، أو

«إيكو، فرنسي ذهبي. إذ دفع السائح Regnaut ، في سنة ١٥٤٩م، (١١) إيكوياً

ذهبياً فرنسياً. أما في سنة ١٦٢١م، فقد دفع «ديه» (٣٦) لبرة أي ما يعادل (٧)

فلورانات.

Mantran & Sauvaget: Réglements... P: 40

(٥) لا بدأن يكون المقصود من باب القيامة دباب يافاء، ويقع مباشرة في أسفل القلعة،
 وهو الذي يدخل منه الحجاج وينتظرون عنده سياح السلطات لهم بدخول المدينة.

 <sup>(</sup>١) كان للاتين عند زيارة دارفيو لها حق إقامة الصلاة على القبر المقدس دون غيرهم
 من الطوائف، وكان مقر الكورس في أيدي الروم. ولكل طائفة كنيسة صغيرة فيها.

٣ \_ يدفع في مدخل كنيسة القامة (٥٥) أقجة (١).

 ٤ ـ التجار الأوربيون المقيمون في سورية لا يدفعون سوى (٢) من الدوكات، وليس سبعة كالحجاج الآتين من أوربة (٢).

وفي كل أسبوع كان يفرض أسبير على كل حاج فرنجي أتى لزيارة الأماكن المقدسة.

وتلك الرسوم هي نفس الرسوم التي كانت تتقاضاها في الماضي الدولة المملوكية. فالدولة العثمانية أبقت الأمور على ما هي عليه، ولم تزدها حرصاً منها على تشجيع حركة الحجيج المسيحي الأوربي، لما تستفيده هي والشعب مادياً من هذه الزيارات. ولكن يبدو أن جباة الرسوم لم يكونوا يتقيدون بها تقيداً تاماً (٣). وكان محصل الجمرك في يافا هو الذي يجبي رسوم الحجاج. أما في كنيسة القيامة، فقد كان هناك بابان، أحدهما مغلق من زمن طويل، والآخر مغلق ومختوم بختم باشا السنجق، ولا يفتح إلا عند دخول رجال الدين والحجاج، وعند مدخله يجلس موظفو الباشا والقاضي، ليتلقوا الرسم من الحجاج، ويعدوهم عند دخولهم وخروجهم (١٠).

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الدولة العنائية كانت تبذل قصارى جهدها لتبقي سيل الحجاج الغربيين متدفقاً إلى الأرض المقدسة، فأمنت الطرقات في فلسطين، وبنت الحصون لمنع البدو الغزاة من الإغارة على قوافل

<sup>(</sup>١) وهذا الرسم يؤخذ فقط من المسيحيين الوافدين من الخارج، فإذا كانوا من الفرنجة، فإن الرسم هو (٤٥) أقجة، وإذا كانوا من الروم الوافدين من الروملي والبلقان، فيكون (٤٠) أقجة، وإذا كانوا وافدين من مصر فيكون (٤٥) أقجة.

<sup>(</sup>٣) وفي الجقيقة كان هناك تفريق في معاملة المسيحيين بحسب طوائفهم، والمناطق التي أتوا منها، فالوافدون من دمشق وحلب مثلاً يدفعون قطعتين ذهبتين، و (٥٠) أقجة حق القلعة، و (٥٠) أقجة رسم القيامة. والوافدون من مصر يدفعون قطعة ذهبية قايتبائية، مع الرسمين السابقين، والقادمون من السلط وعجلون وغزة لا يدفعون سوى (٢٥) أقجة. 

Mantran & Sauvaget Réglements Fiscaux. PP 40-42

<sup>(</sup>٣) يرجع إلى ص ٧٨٠ من هذا البحث , هامش (٢).

الحجاج المسلمين والمسيحيين على السواء، والسيها طريق دمشق القاهرة، الـذي يؤدي إلى الخليل والقـدس (١). وبـذلـك ضمنت سلامـة التجـار والحجاج، كما أذنت بترميم الأماكن المقدسة المسيحية المهددة بالسقوط (١). وعاملت الوافدين بالحسني، حتى أن رحلات معظم الحجاج، لا تظهر شكاوي في القرنين السادس عشر والسابع عشر، بل يلاحظ إنها قبلت حتى البرتغاليين المقيمين في هرمز، الذين كانوا في عداء مرير معها، وسمحت لقبطانهم نفسه بالحج ، علماً أن الجزيرة قاومت حصاراً من قبل الأسطول العثماني بقيادة «بيرريس»، في سنة ٥٥٥٠م ٣٠. ولكن المعاملة الحسنة لم تكن لتمنعها من تطبيق مبدأ المسؤولية الجهاعية عندما تهاجم سواحلها من قبل القرصان المسيحيين، فتقوم أحياناً بأسر بعض الحجاج الوافدين مقابل ما أسر من المسلمين، وتساوم عليهم لتخليص أسراها. ولقد حاولت فرنسة بعد توثق علاقاتها مع الدولة العثمانية في القرن السادس عشر، أن تنافس البندقية في حماية الحجيج المسيحي، كما فعلت بأمر الأماكن المقدسة. ففي سنة ١٥٥٩م، طلب الملك هنري الثاني من سليهان القانوني، أن تكون الرحلة إلى القدس حرة لجميع المسيحيين بالتساوي، لرعايا الملك وأصدقائه وحلفائه (١)، كما أنه سعى لفك الأسرى منهم (١). ولقد أظهر البنادقة نتيجة هذا التدخل الفرنسي حنقاً وغيظاً، لأنهم يعتبرون أنفسهم حماة الرحلات

Charrière, IL P: 88.

رسالة من السلطان سليهان إلى هنري الثاني، في ١٧. حزيران سنة ١٥٥٩م، (١١ رمضان ٩٦٦ هـ).

<sup>(1)</sup> U. Heyd: PP: 102, 105 - 109 (n o 57 - 60), P: 104 (n o 50), PP: 115 - 116 (no65 - 66) - Deshayes, P: 369

 <sup>(</sup>٢) أمر موجه إلى والي دمشق، ومفتي وقاضي القدس، (١٦ ذي الحجة، سنة ٩٩٥هـ
 ١٩ نوفمبر سنة ١٥٨٤م).

<sup>(3)</sup>U.Heyd.P:183.No.125. (\*)

<sup>(4)</sup> Charrière. II. P: 383, lettre DE vigny au Roi. 21 Juin 1559

<sup>(5)</sup> De Testa. I. P: 88. De Rausas. I. P: 48.

المقدسة، فعمل فرنسة مسيء - بحسب اعتقادهم - لهم ولشرفهم (١). إلا أن البابا رحب بخطوة فرنسة لصالح المسيحية، وكان ردُّ سليمان القانوني، فرماناً أصدره في سنة ٥٩٦٩م، من سكوتاري (رمضان ٩٦٤هـ)، ووجهه إلى بيك سنجق القدس وبقية السناجق وقضاتها، أن يعاملوا الحجيج معاملة طيبة إذا ما أحسن السيرة والسلوك (١).

ولم يقتصر عمل الرهبان الفرنسيسكان مع الحجاج على ضيافتهم ومساعدتهم في زياراتهم، وإقامة شعائرهم الدينية، وإنها كانوا يدعون بينهم للانتساب إلى طائفة «القبر المقدس» التي تبنوها (٢). وهدف هذه الطائفة حماية القبر المقدس، وكانوا يدخلون فيها كل من يتبرع للأماكن المقدسة، ويقومون بمراسم تكريسه، ولقد دخل فيها نتيجة لذلك عدد كبير من أعضاء الجاليات التجارية، وبخاصة الفرنسية في سورية (١). ويذكر «سانديز» بأنه على كل عضو فيها أن يدفع (٣٠) سلطانياً إلى حارس الأرض المقدسة (٥).

(1) Charrière. II. P: 383.

ورد هذا ضمن المذكرة التي أرفقها سفير فرنسة في اصطنبول برسالته إلى الملك هنري الثاني، (٢١ حزيران سنة ١٥٥٩) تحت عنوان:

Des Demandes Que Je Luy Fais de Votre Part.

(2) V. De Testa. III. PP: 327 - 328 (Y)

(٣) إن طائفة والقبر المقدس، اللاتينية أنشئت على حسب قول بعضهم منذ عهد القديسة هيلانة ، بعد أن وجدت صليب المسيح . ومن المؤكد أنها أنشئت في عهد اغودفروا دوبويون، ولذا سميت والنظام الملكي لغود فروادوبويون، وكان خلفاؤه هم أسياد هذا النظام . ومنذ خروج الصليبيين من الأرض المقدسة كان ملوك فرنسة هم أسياده . ثم بقي دون رئيس زمني حتى تبناه رئيس مالطة ثم البابا وحارس الأرض المقدسة . وله أتباع كثيرون في إسبانية وبولونية ، أما في فرنسة فلا . وإمتيازات أعضائه معنوية . وقد صدر الأمر من البابا في سنة ١٥٦٩م ، بألا يقبل فيه إلا كل أبيل (دارفيو . ج ٢ ص ١٥٦ - ١٦٧) .

(٤) كان ذلك قبل سنة ١٦٥٩م، ومنهم «دارفيو» نفسه. (٤) كان ذلك قبل سنة ١٥٩٩م، ومنهم «دارفيو» نفسه.

(5) Sandys: P: 124 (°)

وكما كان للرهبان الفرنسيسكان دير في يافا، وآخر في الرملة، وثالث في القدس، ورابع في بيت لحم، فإنهم سعوا ليكون لهم مقر في الناصرة، حيث عاشت مريم العذراء، وهبطت عليها البشارة بالمسيح. وهناك خلاف بين المؤرخين، هل كان في الناصرة رهبان منهم عند فتح السلطان سليم لها، أم لا؟ فهناك من السياح من يؤكد أنه في سنة ١٥٣٣م، لم يكن فيها أحد من الرهبان، وإنها كانت تضم (١٠٠) بيت لاسقف لها، يسكنها مسيحيون، هم أشبه بالمسلمين، ولكن القسُّ «أسعد منصور»، الذي كتب تاريخها، يؤكد وجود الرهبان فيها في تلك الفترة إلا أنه في سنة ١٩٤٨م، عي كل أثر لهم، نتيجة الاضطهاد الذي لاقوه، فتركوها وسلموا مفتاح مغارة البشارة إلى رجل مسيحي اسمه عيسى، ليضيء فيها قنديلين على نفقتهم (١٠).

ولكن بعد أن نالت فرنسة امتيازاتها في سنة ١٦٠٤م، ونص صراحة فيها على حماية الرهبان الفرنسيسكان، فإنهم فكروا في العودة إلى الناصرة، وساعدتهم الظروف بأن وصل إلى حكم هذه المنطقة فخر الدين المعني الثاني، فكان أن سمح بعد عودته من طوسكانة باقامتهم فيها، سنة ١٦٢٠م (١)، واستلم الأب «تومادو نوفار» مغارة البشارة، وكان ذلك بمساعدة القنصل الفرنسي في صيدا. وهكذا أتت بعثة من الرهبان الفرنسيسكان، وسكنت الناصرة بعد أن بنت محلاً لسكناها بجوار المغارة (١). وازداد عدد الرهبان الناصرة بعد أن بنت محلاً لسكناها بجوار المغارة (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) أسعد منصور ـ تاريخ الناصرة من أقدم أزمانها إلى أيامنا الحاضرة ص ٤٤ ـ ٥٠. أما السائح، فهو «كرنين الفرنسي» وقد نقل عنه «غاستون هردي». وكان الوصول إليها صعباً، فقد حاول «فيلكس فابري» الوصول إليها في سنة ١٥٤٨م، بعد أن أقام مدة في عكا. إلا أنه في سنة ١٥٩٨م، تمكن (١١) سائحاً من زيارتها.

<sup>(2)</sup> D'Arvieux. II. P:364 - A. Ismail: P. 78 - Roger: La Terre Sainte PP: 343 - 344, 366 (٢) اسعد منصور ـ ض ع 2 .

<sup>(</sup>٣) لقد زار «ديه» مندوب ملك فرنسة الناصرة في سنة ١٦٢١م، ووصفها بأنها قرية في سفح جبل في مكان قبيح المنظر، وتقوم في واد ضيق تحيط به الجبال، وأرضها قاحلة ينبت فيها بعض الشجر. فيها (٣٠) بيتا للمسلمين، واثنان للمسيحين، وعدفع مؤلاء لفخر الدين سنوياً (٢٠٠٠) ليرة.
Deshayes. PP: 432 - 433

فيها، حتى أصبح (٢٢) راهباً في سنة ١٩٣٠م. وفي سنة ١٩٣٦م، أكد السلطان مراد الرابع إشراف الرهبان الفرنسيسكان على المكان المقدس في الناصرة (١)، وعندما زار «دارفيو» الناصرة في سنة ١٩٦٠م، وجد أنه «لا يسكن هذه المدينة إلا رهبان الأرض المقدسة، وبعض المسيحيين الفقراء الذين يخدمونهم، ولرجال الدين دير في المدينة، يتألف من «منامة» ومطعم ومطبخ، ومرافق أخرى، وتمتد المنامة فوق كنيستهم (١). إلا أنهم اضطروا إلى مغادرته في سنة ١٦٨٨م، بسبب خصام بين تراجمة الدير والمسلمين، ولكن عندما زارها «ماوندرل» في سنة ١٦٩٦م، فإنهم كانوا قد عادوا إلى قواعدهم، إذ أنه أقام يومين عندهم (١).

فأفراد «رهبنة الأرض المقدسة» إذن كانوا منتشرين في معظم المدن التي تضم أماكن مقدسة في فلسطين، والتي يرغب الحجاج في زيارتها، وكان لهم فيها أديرة وكنائس تقدم كل عون للحجيج. ولكن يلاحظ أن روح التسلط والاحتكار التي أشرنا إليها، كانت نامية لديهم، حتى تجاه الحجاج أنفسهم. فإذا ما نعي إليهم أن أحد أولئك الحجاج قد فر من وصايتهم، وقام بزياراته وحده دون الرجوع إليهم، أو طلب مساعدتهم، أو أنه اعتمد في زياراته على طوائف مسيحية أخرى، كالروم أو الأرمن أو الأحباش أو الجرجان، فإنهم كانوا يعتبرون عمله تعدياً عليهم، فينقمون عليه، ويضعون كل العقبات في وجهه، ويضايقونه بشتى الوسائل. ومثل على ذلك ما يرويه الساندرسون»، وهو أنغليكاني. فقد حمل معه رسائل توصية من بطريرك

<sup>(</sup>١) فرمان سنة ١٠٤٥هـ - ١٦٣٦م.

<sup>(1)</sup> V. De Testa. III. PP: 317 - 318 (2) D'Arvieux, II, P: 268

<sup>(7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) مجلة المقتطف العدد ٣٧، سنة ١٩١٠م ويبدو أنهم كانوا معرضين دوما للإبعاد عن المدينة، ففي سنة ١٦٣٨م، هربوا إلى جبل الكرمل، خوفاً من هجات العربان، ولم يعودوا إليها إلا في سنة ١٦٤١م، وبعد أن دفعوا المتوجب عليهم من الرسوم. وفي سنة ١٦٤٨م، طردهم حاكم صفد، ثم عادوا في سنة ١٦٥٢م (أسعد منصور ـ ص ٤٤). .١٦٤٨م.

القسطنطينية إلى البطريرك الرومي في القدس، لمساعدته في زيارة الأماكن المقدسة. وحينها علم خارس الأرض المقدسة بالأمر، انزعج وأشاع هو ورهبانه أن «ساندرسون» يهودي، وليس نصرانيا، وتطور الأمر حتى حمل إلى قاضبي القدس الذي صرفه بحكمته. ولما انتقل إلى طرابلس، فإن الأخوة الفرنسيسكانية دبرت ضده اعتداءين بالرصاص، نتيجة اتصال قام بين القدس وطرابلس (۱). وربها يكون ما ذكره «ساندرسون» وهما أو تحاملاً لاختلاف في المذهب ولكن بعضه صحيح، ويبرز بصفة عامة تشبث رجال الدين الفرنسيسكان بالسيطرة على كل الحجيج المسيحي الغربي، وبالتعصب الملين الفرنسيسكان بالسيطرة على كل الحجيج المسيحي الغربي، وبالتعصب السلطاتهم.

ولقد امتد عمل رجال هذه الرهبنة إلى معظم أنحاء سورية أثناء الحكم العثماني، فانتشروا في أكثرية المدن الخاضعة لفخر الدين المعني الثاني، ومنها عكا. وفي الواقع كانوا يقيمون في كل مكان استقرت فيه جاليات تجارية أوربية، ويقدمون لها خدماتهم الدينية، ويتمتعون بحماية قناصلها. ففي صيدا كان هناك ثلاثة أو أربعة منهم، وكان لهم في منتصف القرن السابع عشر كنيسة صغيرة في خان الفرنجة، ومساكن ومرافق. وقد زيدت تلك المساكن حتى ألغيت إحدى الواجهات الأربع للباحة لصالحهم. وكانوا يقومون بالطقوس الدينية، ويدفعون (٥٠٠) إيكو سنوياً إلى السلطات الحاكمة، لتسمح لهم بإقامة الصلاة، وقد أخذت الأمة الفرنسية على عاتقها تسديد هذا المبلغ (٢٠).

وتسلل هؤلاء الآباء إلى دمشق، كذلك، وكان لهم فيها منزل وكنيسة، على الرغم من أن معظم المسيحيين فيها من الروم إلا أن وجود بعض الموارنة، وقليل من الفرنجة، جذبهم للإقامة فيها(٣).

<sup>(1)</sup> Foster: Travels Of Sanderson, Intro. P: XXVIII
(2) D'Arvieux. J. P: 314
(3) ibid. II. P: 464 - Lucas. P: 349
(\*)

أما بيروت وطرابلس، فلا يشير «دارفيو» إلى وجود كنائس وأديرة فيهما خاصة بالفرنسيسكان، ولكن هذا لا يعني عدم وجودها، أو وجود بعض الآباء فيها، يعملون وسط الجاليات الأوربية.

وفي حلب، فإنهم قد انتقلوا إليها في سنة ١٥٧٠م (٩٨٩هـ)، وأقاموا في قيسارية الشيباني ١٠، ويتفق وفودهم إليها مع توافد الجاليات الأوربية التجارية إلى هذه المدينة، وبخاصة الفرنسية، وجعلها المركز الرئيسي لهم، والمقر الأول لقنصلياتهم، وقد خدموا كنيسة القنصلية الفرنسية في حلب إلى عهد القنصل «دوبون»، سلف دارفيو، أي حتى الربع الأخير من القرن السابع عشر ١٠، وكانوا يعتبرون قساوسة جميع كاثوليك المدينة، ورئيسهم هو خارس دير الأرض المقدسة فيها ١٦٠، كما كانوا هم المشرفين على كنيسة البنادقة في حلب، التي أقامها هؤلاء في نخزن كبير تحت خانهم، وكان يفد صدر أمر من الباب العالي بإطلاق الحرية للآباء الفرنسيسكان في استعمال المخزن في خان الفرنج كنيسة يقيمون فيها العبادات ١٠، وفي نفس السنة المخزن في خان الفرنج كنيسة يقيمون فيها العبادات ٥، وفي نفس السنة الموا ترخيصاً لإعادة كنيستهم في خان الشيباني ١١، وقد امتد الرهبان الفرنسيسكان بعد استقرارهم في حلب إلى ميناء الإسكندرون، حيث أنشؤوا دياً وكنيسة ١٠).

<sup>(</sup>١) الغزي ـ نهر الذهب في تاريخ حلب ج ٢ ص ٨٠ ـ رباط ـ مجلد ٣ ص ٤٧. نقلاً عن توتل (ف): وثائق تاريخية عن حلب، ج١ ص٤١.

<sup>(2)</sup> D'Arvieux. VI. PP: 2-3 (\*)

<sup>(3)</sup> ibid. V. PP: 515 - 516 (Y)

عندما وفد «دارفيو» إلى حلب، استقبله هذا الحارس، وقدم له الصليب والماء المبارك، وأقام له الصلاة، وخطب بالإيطالية يمتدحه ويثني عليه.

<sup>(4)</sup> D'Arvieux. II. P: 72 (£)

<sup>(</sup>٥) رباط \_ مجلد ٣ \_ ص ٤٧ نقلا عن وثائق تاريخية عن حلب ج ١ ص ٤١ .

<sup>(</sup>٦) رباط مجلد ٢ ـ ص ٩٧ ـ نقلا عن وثائق تاريخية عن حلب ج ١ ص ٤٣.

<sup>(7)</sup> D'Arvieux, II. PP: 29 - 34 (V)

ولم يكن عدد الرهبان الفرنسيسكان في سورية ضئيلاً، بل إن ديرهم في القدس وحدها، كان يضم في سنة ١٦٣١م، عند زيارة «ديه» له، (٥٠) راهباً(۱). مع أنه لم يكن يتجاوز في أواخر عهد الماليك العشرين. ويبدو أن هذا العدد قد تناقص في النصف الثاني من القرن السابع عشر، نتيجة توزعهم في أنحاء بلاد الشام، ولمنافسة الرهبنات الأخرى لهم في العمل، ولانعدام الحاية التي أسبغها عليهم وعلى غيرهم الأمير فخر الدين المعني، حتى أن عددهم لم يكن ليزيد في سنة ١٦٦٠م، على ثلاثين راهبا في دير القدس (۱). أما في بقية المدن، فقد كان العدد يتراوح بين ٣٠٠٠.

أما تنظيمهم، فقد كان على رأسهم كبيرهم، أو «الورديان» كما يسميه العرب، أي الحارس. وكان يتغير كل ثلاث سنوات، ومقره الرئيسي في مدريد، ويعتبر المفوض البابوي في جميع الشرق، وله سلطة البابا الزمنية والروحية. وكان رهبان (الأرض المقدسة)، ينتمون في الواقع إلى جميع الجنسيات، وإن كان القسم الأكبر منهم من الإيطاليين الورسيين الفرنسيين الانسجام بينهم، ويقطع دابر الخلاف الذي كان مستحكم بين الفرنسيين والإسبان، بسبب نزاع دولتيهما، فقد وزعت المناصب الرئيسية في الرهبنة بين مختلف تلك الجنسيات. فاتخذت قاعدة أن يكون «حارس الأرض المقدسة» من الإيطاليين، وأن يكون نائبه الـ Vicaire ، الذي يملك سلطة الخارس الروحية أثناء غيابه فرنسياً، والوكيل الذي له وكالة السلطة الزمنية السبانياً، ولإقامة السلام بين رجال الرهبنة، حرم عليهم الكلام في السياسة، وفي مصالح أمراثهم وملوكهم. وكان هذا الحظر ضرورياً جداً وحكيمًا ـ وفي مصالح أمراثهم وملوكهم. وكان هذا الحظر ضرورياً جداً وحكيمًا ـ بحسب اعتقاد «دارفيو» ـ لأن الخوض في مثل تلك الموضوعات، كان يثير

 <sup>(</sup>۱) Deshayes. P: 312
 (۱) إلا أن بيلون لومانس، يقدر أن عددهم في منتصف القرن السادس عشر كان يتراوح بين ٣٠ ـ ١٤ راهباً.

<sup>(2)</sup>D'Arvieux, II. P: 115 (Y)

<sup>(3)</sup> S. Le Mans. P: 141 (\*)

مشادات عنيفة، وكان من الصعب وضع حد لها، وبخاصة بين الفرنسيين والإسبان. إلا أن هذا لم يمنع من وضع صورتين في دهليز الكنيسة في القدس، إحداهما لملك إسبانية، والأخرى لملك فرنسة، وإن كانتا مثار نزاع دائم بين الفرنسيين والإسبان. ويبدو أن هذا الصراع لم يكن مقتصراً على الفريقين، بل إنه كان قائماً كذلك بين الفرنسيين والإيطاليين(۱). فقد لاحظ «دارفيو» في مدينة حلب، أن معظم رجال الرهبنة كانوا من الإيطاليين في سنة ١٩٨٣م، ما عدا فرنسي واحد، وعزا ذلك إلى أن الإيطاليين شديدو التعصب لجنسيتهم، فلا يقبلون بينهم من غير أمتهم ومن ثم كانوا يضيقون الخناق على كل غريب عنهم من زملائهم، فيفضل الفرنسيون العودة إلى بلادهم طالما أنهم لا يشركون بأعيال الجاعة (۱).

ولقد منح البابا كنيسة دير المخلص جميع ما كان قد منحه لعلية جبل صهيون. وكان الدير يعيل تقريباً جميع الأسر الكاثوليكية في بيت المقدس، وعددها ضئيل جداً. وهذه الأسر كان يعمل أفرادها في الترجمة، ومرافقة الحجاج، وصنع الصلبان، وأدوات التقديس، ويبيع الدير هذه الأشياء للحجاج ٣٠).

والدير يعيش من الحبات والصدقات التي تقدمها له مختلف دول أوربة ، ويخاصة إسبانية . وكان للرهبنة مفوضون فيها يمثلونها ، ويجمعون الصدقات المخصصة للأماكن المقدسة . وكان قيمة ما تقدمه إسبانية تتراوح سنوياً بين المحصصة للأماكن المقدسة . وكان ضمن الأشياء المقدمة كل ما هو ضروري لرجال الدين والأماكن المقدسة ، ومن ثم كان للإسبان نفوذ كبير في الرهبئة والدير . أما إيطالية فلا تقدم صدقة أبداً ، بحسب قول «دارفيو» وهذا يعاكس قول «سانديز» ، الذي أشار إلى أن فلورنسة كانت تدفع كمية

<sup>(1)</sup> D'Arvieux. II. P: 115

<sup>(2)</sup> Ibid. VI. P; 382

<sup>(3)</sup> ibid. II. P: 115

من المال للرهبنة (١). ولعله بعد فشل مشروعها الصليبي مع فخر الدين المعنى الثاني، امتنعت عن الدفع، لأنه لم يعد لها مارب من مديد العون، والمساعدة المادية لآباء الارض المقدسة. أما ألمانية، فتقدم منحة ضئيلة. وكان الحجاج بدورهم يمنحون الرهبان، وقد ساعدوهم أثناء رحلاتهم وزيارتهم للأماكن المقدسة، بعض المال. فالفرنسي يدفع لهم كمية تتراوح بين ٢٠ ـ • ٤ قرشاً، أي بقدر ما صرف عليه تقريباً، وكذلك الإسباني والإيطالي، بينها الإنكليزي والهولاندي يتصرفان بحكمة وتقى أكبر، فيدفع كل واحد منهم (١٠٠) سيكان، أي (١٤٠) قرشاً (١٤٠) قرشاً الدين فيه أموال لم تكن لتكفي الدير، لأن «دارفيو» يقترح أن يقدم لرجال الدين فيه أموال نقدية، بدلا من الهدايا الفضية التي توضع في الكنيسة، ولا يستفاد منها شيء.

وكان رجال الدين الفرنسيسكان معفيين من الضرائب والجزية إلا أن على حارسهم أن يقدم (٦٠٠٠) قرش عند دخوله سنجق القدس، كما كان عليه كذلك تقديم هدايا ذات قيمة للسلطات الحاكمة ٣٠):

وكان رهبان الدير شائهم في ذلك شأن الرهبان الآخرين، المنبئين في ختلف المدن والموانىء، يعلمون أولاد المسيحيين من جميع الطوائف القراءة والكتابة باللاتينية والإيطالية، والإنشاد والموسيقا، وأصول الدين (١٠)، وبخاصة الموارنة. فقد حافظوا على الدور الذي لعبوه كوسيط بين هؤلاء الأخيرين وبين كنيسة روما. فمنذ مجمع فلورنسة سنة ١٤٣٨م، الذي عقد لتوحيد الكنائس الشرقية مع الكنيسة الغربية، فإن الرهبنة الفرنسيسكانية كانت هي سفير البابا لدى الموارنة في جبل لبنان. فمنذ ذلك التاريخ ورجالها

<sup>(1)</sup> Sandys. P: 140 (1)
(2) D'Arvieux. II. PP: 150, 151, 257 (1)
(3) Ibid. II. PP: 115 - 116 (1)
(4) Ibid. II. PP: 114 (1)

يحملون - كما أشرنا إلى ذلك سابقا - الرسائل التي كان بطرك الموارنة يطلب فيها من البابا درع الرئاسة، والتثبيت على كرسي أنطاكية، ويؤكد إخلاصه له وللكنيسة الكاثوليكية، ويشكو ما يدعيه من ظلم أحاط به الحكام المسلمون شعبه. بل إن سيادة البابا أخذت تمتد أكثر فأكثر بوساطتهم، فكلفوا من قبله في سنة ١٤٦٩م، باختيار كاهن أو اثنين من ذوي العلم والسيرة الحسنة، ليقوما بزيارة الطائفة المارونية سنوياً(۱). وقاموا بها كلفوا به أحسن قيام، وشرعوا يرسلون مع رئيس الرهبنة في كل مرة يعود فيها إلى روما، بعض أفراد الموارنة للتأدب باللغة الملاتينية، والتعلم الديني (۱). وشجع اهتهام البابا هذا الموارنة على أن يتقدموا بطلب إليه عن طريق حارس جبل صهيون، في سنة ١٩٥٨م، يلحون فيه على توجيه ستة رهبان ليقيموا مدرسة في جبل لبنان، ولتأديب الأولاد في اللغة الملاتينية، حتى يفهموا الكتب لقدسة، ويرشدون الرعية، لأنه من رياسة البابالاون العاشر لم يأت أحد المستنقاذهم - أي الموارنة - ولا صار لهم مقدرة لتسفير أحد إلى رومة من زيادة الظلم، وعدم المعرفة بلغاتهم (۱۳).

وهكذا تابع الرهبان الفرنسيسكان الدور الديني ـ السياسي الذي لعبوه في عهد الماليك، وهو إيجاد قاعدة شعبية في بلاد الشام، تؤيد الغزو الصليبي ـ إذا ما حدث يوما ما ـ عن طريق توطيد الصلة بين رومة والموارنة الذين كانوا قد ساعدوا وأظهروا تقارباً مع الفرنجة، أثناء الحروب الصليبية. فهم إذن بقوا ذيولاً للحملات الصليبية أو حملات صليبية سلمية، أخذت تتسلل إلى الصفوف الضعيفة من أبناء الشعب العربي في سورية، لتربطها بعجلة الغرب، تمهيداً لعمل أوسع نطاقاً، يتمركز فيه الغرب على الأرض العربية المقدسة. وبذلك ظل الرهبان الفرنسيسكان مخلصين تحت مسوح الرهبنة المقدسة. وبذلك ظل الرهبان الفرنسيسكان مخلصين تحت مسوح الرهبنة

<sup>(</sup>١) الدويهي - تاريخ الأزمنة. ص ٢١٥ - ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) نقس المصدر ص ٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص ٢٥٩.

والسلام، والحب للفكرة الصليبية التي بقيت تعتلج في نفوس مسيحيّ أوربة، ويسعون بطرق خفية غير مباشرة لتحقيقها. ولكن يلاحظ أن دورهم هذا قد أخذ يتضاءل في أواخر القرن السادس عشر، وفي القرن السابع عشر، إذ شاركتها في ذلك طوائف مسيحية جديدة، أشد تعنتاً في تعصبها المسيحي الكاثوليكي، وأكثر تصميمًا على بثها المعتقدات المسيحية، ومعها سيادة أوربة ونفوذها السياسي. وذلك على إثر ظهور الإصلاح الديني اللوثري والكالفني، وردة الفعل الإصلاحية الكاثوليكية. فقد انشق عن الرهبنة الفرنسيسكانية نفسها فريق طالب بالإصلاح في النظام القائم، وأوجد نظاماً خاصاً وافق عليه البابا بيوس العاشر، وانتشر مريدوه في دول أوربة الكاثوليكية منذ الربع الأخير من القرن السادس عشر، وعرفوا باسم «الكبوشيين»، أو الحبليين(١). وقد كان لفرنسة اليد الطولي في مساعدة هذه الطائفة على الدخول إلى أراضي الدولة العثمانية كرعايا لها. ففي سنة ١٥٨٨م، حصل السفير لانكوسم من السلطان العثماني على تصريح للكبوشين بالإقامة في أنحاء الإمبراطورية، والتنقل بين أجزائها بحرية، ودون أي إزعاج أو عائق(١). وقد اشتهر منهم «الأب فرانسوا جوزيف دو ترميلي F. Du Tremplay ( الذي لعب دوراً ضخمًا في السياسة الفرنسية، وفي

<sup>(</sup>۱) إن مؤسس الطائفة الكبوشية هو ماتيو باشي Matteo Baschi ، من «الأخوة الصغارة الذين كانوا يعملون للعودة إلى روح الفرنسيسكان الأول. وقد وافق على الإصلاح الذين كانوا يعملون للعودة إلى روح الفرنسيسكان الأول. وقد وافق على الإصلاح البابا «كليمان السابع» (١٥٢٦ ـ ١٥٢٨م). إلا أن صلة الكبوشيين انقطعت بالأخوة الصغار نهائياً، في سنة ١٦١٩م. (Grand. Larousse Encyclopédique, art. Capucin

<sup>(2)</sup> Charrière. III. P: 460 Note

<sup>(</sup>٣) عاش جوزيف دوترمبلي بين (١٥٧٧ ـ ١٦٣٨م)، وكان في بادى، الأمر جندياً، ثم دخل في طائفة الكبوشيين، وعشية الحروب الدينية تعلق بفكرة إعادة العقيدة الكاثوليكية إلى المهرطقين. ودخل بتياس مع ريشليو في سنة ١٦١٦م، وأصبح في سئة ١٦٦٤م، كاتم سره الخاص، وعميله في السياسة الخارجية. وقد أيد «شارل دوغونزاغ» الذي كون المليشية المسيحية ضد الدولة العثمانية وكتب ما يسمى الـ دوغونزاغ» الذي حمثروع صليبي ينفذه ملوك أوربة متعاونين..

تدعيم الفكرة الصليبية ضد المسلمين. وكان له أثره في الليفائت، وشن حلة شعواء ضد الأتراك في رومة وفلورنسة وتورينو. واهتم بنشر المسيحية والنفوذ الفرنسي في الشرق، وعُين في سنة ١٦٢٥م «حاكما أعلى لبعثات الليفانت، وبلاد البربو، وكندا»، فأرسل إلى آسية الصغرى وفلسطين وفارس، مثات من الكبوشيين الفرنسيين، الذين أسسوا أديرة ومستشفيات في القدس والإسكندرية وبغداد وأصفهان. وقد وزّع في سنة ١٦٢٥م، مائة وصلت أعداد من هذه الدفعة إلى صيدا، في عهد فخر الدين المعني الثاني، فقتح لها أبواب بلاده، بعد أن كلمه قنصل فرنسة بالأمر (۱). وأسسوا إرسالية فقتح لها أبواب بلاده، بعد أن كلمه قنصل فرنسة بالأمر (۱). وأسسوا إرسالية انتشروا في المناطق المجاورة إلى عينطورة، من أعمال كسروان، وطرابلس، وحلب، حيث اتخذوها نقطة مركزية أصبحت فيا بعد ذات شأن كبير وحلب، وقد قسموا بعثتهم في سورية إلى رئاستين، أو حراستين: \_

۱ ـ حراسة فلسطين، وكانت مؤلفة من صيدا وبيروت، وطرابلس ولبنان، ودمشق وقبرص. وكانت تضم في سنة ١٦٣٨م، ثلاثين مبشراً.
٢ ـ حراسة حلب، وكانت تشمل ماخلا حلب، العراق وفارس ومصر والحبشة.

ولقد أشار «دارفيو» في النصف الثاني من القرن السابع عشر، أنه كان للكبوشيين في صيدا دير، كان في الماضي رواقا، يذهب نساء الأمير فخر الدين المعني الثاني للتنزه فيه، وهو متصل ببيت القنصل الفرنسي، وقد

<sup>(1)</sup> Masson. P: 111 -- Pigeonneau. II. P: 448

<sup>(2)</sup> A. Ismail. I. P: 78

ويذكر أنه منع لتوماس دونوفار، وجاك دوفندوم، خسة أديرة ، موزعة على أرضه، في الناصرة وعكا وصيدا وجبل لبنان.

<sup>(</sup>٣) ريستلهوبر \_ مترجم \_ ص ٨٤.

حولوا زاوية منه إلى حديقة جميلة تسر الناظرين (۱)، وكذلك كان لهم ديرهم في بيروت، في الجانب المطل منها على الطريق العام، ويتألف من عدة غرف، ومكتبة ومطعم، ومرافق أخرى وقبو. وكما تسرب آباء الأرض المقدسة إلى دمشق، فإن الكبوشيين وصلوا إليها، وكان لهم فيها منزل وكنيسة (۲)، وكذلك في طرابلس حيث أقاموا ديراً وكنيسة وحديقة جميلة (۱). أما في حلب، فقد وفدوا إليها في سنة ١٦٦٥م، وأقاموا في خان القصابية (۱).

وإلى جانب الكبوشيين، نشأت «جمعية يسوع»، التي أسست في مدينة رومة عام ١٥٤٠م، من قبل بعض المدرسين في جامعة باريس، الذين التفوا حول «أغناطيوس دولويولا» الإسباني الأصل. وقد احتفظت هذه الجمعية بروح الرهبانية السائدة في القرن الثالث عشر، ولكنها سعت إلى تكبيفها مع العالم المتحول باستمرار، وطلبت من أعضائها العمل والثقافة، واخضعتهم لنظام تثقيفي وتدريبي قاس. وكان أعضاء الجمعية لا يزيدون عن ألف عند وفاة مؤسسها «أغناطيوس»، في سنة ٢٥٥١م، إلا أنهم وصلوا إلى (١٣٠٠٠) في سنة ١٦٥٥م، وقد أخذت الجمعية على عاتقها أن تجند نفسها للتبشير بالدين المسيحي الكاثوليكي، وإعادة البروتستان إلى حظيرته، ومنع انتشار المذهب الجديد في أوربة، عن طريق بث نشاطها التعليمي في

(2) Ibid. II. P: 464

(3) Ibid. II. P: 390

(٤) A. N. B 1 87, Fol 342 - Sauvaget. P: 447 (Alep)

وبقايا ديرهم في حلب موجودة إلى يومنا في خان الميسز في غرف يحفظها السادة

«بوخة»، فيها الصور وبعض الأواني للخدمة الدينية. (وثائق تاريخية عن حلب

ج ١ ص ١٠).

<sup>(</sup>١) D'Arvieux. I.P: 322
وقد الكبوشيون إلى صيدا سنة ١٦٢٣م، وانتقلوا منها إلى «عبية»، (مجلة الصديق العائلة» الشهرية للآباء الكبوشيين عدد ١٣ ـ ص ٣٣ ـ ٣٨. تصدير المعلوف ـ تاريخ الأمير فخر الدين ص ٢٣١).

جميع المناطق، وإنشائها المدارس والكليات. ووضعت نفسها تحت تصرف البابا الذي نذرت ذاتها لطاعته. ولم تقصر نشاطها على أوربة، بل امتدت إلى أقاصي آسية في الهند والصين واليابان، وإلى الأمريكتين. ومن المناطق التي اختارتها الجمعية لفعاليتها ونشاطها، منطقة الشرق الأوسط وسورية بالدَّات، إلا أنه كان عليها أن تأخذ تصريحاً رسمياً بالإقامة في هذه البلاد والعمل في أرجائها من الدولة العثمانية الحاكمة. وفي الواقع وفد الرهبان اليسوعيون أول ما وفدوا إلى سورية، في سنة ١٥٧٨م، كرسل بابويين(١) بدلا من الفرنسيسكان إلى بطرك الموارنة، ليستكشفوا له أحوال هؤلاء، وليتعرفوا عاداتهم ومعتقداتهم، وينقلونها إلى البابا الذي كان يرغب في إنشاء مدرسة خاصة بهم في رومة، يتعلمون فيها اللغة اللاتينية والمنطق والحكمة، والفلسفة واللاهوت، وكافة القواعد المسيحية. ثم يعودون إلى بلادهم لينشروها بين مواطنيهم (١). وفعلا قام الوفد اليسوعي بجولة في أنحاء لبنان، وقدم تقريره لصالح الموارنة. وفي سنة ١٥٨٤م، أنشأ البابا غريغوريوس الثالث عشر مدرسة للموارنة في رومة على غرار مدارس الطوائف الأخرى. وعندما وصل البابا قسوطوس (سكستوس الخامس) إلى الكرسي البابوي، رتب لهم دخلًا يكفى خمسة عشر طالباً، مع جميع من يقوم بخدمتهم (٣). وقد عهد البابا بإدارة المدرسة إلى آباء الرهبنة اليسوعية، واستمرت تحت إدارتهم إلى سنة ١٧٧٣م(١). وهكذا بدأ اليسوعيون يتسربون إلى لبنان تدريجياً ، وينتقون العناصر الصالحة من الموارنة لمدرسة رومة . وكانوا يشترطون في من يؤخذ إليها أن يكون ذكياً، وقادراً على القراءة والكتابة على الأقل، ولديه بعض المعرفة في القواعد الدينية، وكان يرسل إلى رومة وهو في الرابعة

 <sup>(</sup>١) الدويجي - تاريخ الأزمنة. ص ٢٧٦ - ٢٧٧ (الوفد كان مؤلفاً من البادري يوحنا
 إليان، وتومابيرون، وجوان باطيشتا).

<sup>(</sup>٢) الدويمي ـ تاريخ الأزمنة. ص ٢٧٧.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص ٢٨٥ ـ تاريخ الطائفة المارونية ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطائفة المارونية ص ١٨٠ ـ الهامش نقلًا عن الدر المنظوم.

عشرة من عمره، ولكنه يبلغ قبل عام من ذلك. وكان يرافق المختارين أناس حكناء ومخلصون، ليشرفوا عليهم ١١) وفي سنة ١٥٩٥م، أرسل البابا إلى الموارنة قسيسين من اليسوعيين، «ليتأملا الفايدة التي تصدر من التلاميذ الذين ربوا برومة ١٦٠٠.

وفي الوقت نفسه كانت فرنسة تسعى لدى الدولة العثمانية، للسماح لليسوعيين بالإقامة في أنحاء الإمبراطورية العثمانية، وفي القسطنطينية (٣)، كما فعلت لصالح الكبوشيين. إلا أن الدولة العثمانية التي لم تعترف بوجود ملَّة كاثوليكية ، لأن الغالبية العظمى من سكانها المسيحيين هم من الروم ، ولأن هذه الملة مقرونة في ذهنها بالصليبيين الغزاة، لم ترحب باليسوعيين في أرضها، وقاومت دخولهم، حتى أنها في مطلع القرن السابع عشر، قبضت على البسوعيين الخمسة الذين أرسلهم البابا إلى القسطنطينية، والذين بدؤوا نشاطهم فيها بتحويل خسة أطفال يهود وبعض الروم عن دينهم إلى الكاثوليكية، وأسسوا مدرسة لتعليم الرياضيات، وشرعوا يوحون للبطريرك بتوحيد الطقوس الإغريقية واللاتينية. وفي الحقيقة شك الباب العالى باليسوعيين، ونظر إليهم كجواسيس لإسبانية ورومة، وأبلغ الصدر الأعظم السفير الفرنسي بأنه يقضل عشرة رجال دين عاديين في غلطة، على يسوعي واحد، واتهم اليسوعيين بأنهم أعداء الباب، وأنهم يبثون التفرقة في كل مكان، ولذا يجب متولهم أمام ديوان الباب العالي. ولكن السفير الفرنسي أسرع وحرر المتهمين بصفتهم رعايا فرنسيين. ولكن اليسوعيين عادوا إلى مساعيهم ثانية، حتى أنهم كسبوا إلى جانبهم في سنة ١٦١٧م نائب البطريرك، عما أدى إلى إعدامه والقبض عليهم، ولم يستطع سفير فرنسة هذه

<sup>(1)</sup> Dandini: Avoyage To Mount Libanus. P: 64

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطائفة المارونية ص ١٨٢ ـ تاريخ الأزمنة ص ٢٨٩ . (وهما جيرونيموس،
 دائدينوس، فابيوس برونا).

<sup>(3)</sup> Hammer, VII, PP: 190 - VIII, P: 166

المرة الإفراج عنهم، إلا بصعوبة، وبدفع كمية كبيرة من المال (١). وكان ألد خصوم اليسوعيين آنذاك، قاضي غلطة وبيل البندقية «ناني»، لأن تسرب هؤلاء بالنسبة للأخير إضعاف لنفوذ الرهبنة الفرنسيسكانية، التي درجت البندقية على حمايتها منذ القرن الخامس عشر، وتثبيت لنفوذ فرنسة الديني في الدولة العثمانية. ولذا فإنه إلى جانب دفاعه عن الأماكن المقدسة ضد الروم والأرمن، فإنه كان يعمل بنشاط لمنع اليسوعيين من الإقامة والاستقرار، وكان يشاركه في هذا الاتجاه سفيرا إنكلترة وهولاندة (١). ولقد نجح في إيغار صدر الباب العالى عليهم، مما أدى إلى طردهم. ويبدو أن مخطط اليسوعيين كان يشمل تثبيت أقدامهم في جزر الأرخبيل، والإقامة بالقرب من الأماكن المقدسة (١). وكان يدعمهم في مسلكهم هذا فرنسة من جهة، والنمسة من جهة اخرى (١).

ibid. VIII. PP: 221 - 222, 345 - IX. PP: 31 - 32

<sup>(</sup>١) الكمية المدفوعة هي (٢٠,٠٠٠) دوكات.

<sup>(1)</sup> Hammer. VIII. PP: 218 - 220

<sup>(</sup>٣) ومثل هذا التعاون ظهر عندما عزل البطرك الاغريقي «كيريل ٥٧٢١١٥» الذي طالب بإصلاح الكنيسة الأرثوذكسية، وكان متأثراً بالآراء الكالفينية، وقد عزل بتحريض من اليسوعيين وفرنسة. فقامت الدول الثلاث بخطوات تشيطة لإعادته إلى منصبه ودفع الروم مبلغ (٠٠٠, ٥٠٠) دوكات لهذا الغرض. وكان هدف اليسوعيين إيصال بطرك يؤمن باتحاد الكنيستين البابوية والرومية.

<sup>(</sup>٣) وفعلاً سعت فرنسة لإحلال اليسوعيين محل الرهبان الفرنسيسكان في حماية الأماكن المقدسة، ومنحهم كنائس بيرة وإقامة كلية لهم فيها. وقد حارب هذه المشروعات بنجاح مندوب البندقية فوق العادة «سيمون كونتاريني» الذي أرسل إلى العاصمة لتهنئة السلطان، وتجديد الإمتيازات، وحماية الفرنسيسكان. 32-31-10id. IX. PP: 31-32.

<sup>(</sup>٤) لقد حاولت النمسة أن تفسر كلمة «العيسويين» الواردة في البند السابع من صلح فينا مع الأتراك، بأنها اليسوعيين. والبند ينص على الساح لهؤلاء العيسويين بترميم كنائسهم ولرجال دينهم بقراءة الإنجيل على النمط الكاثوليكي.

ومهما تكن المقاومة التي قوبل بها اليسوعيون في اصطنبول، فإنهم تمكنوا من التسلل إلى بلاد الدولة العشانية، باسم رعايا فرنسيين، وسعى السفير الفرنسي «دوسيزي» لدى السلطان العثماني لإحراز أمر يجيز لهم الوعظ علناً في كل أنحاء الإمبراطورية ، التي يوجد فيها قناصل للأمة الفرنسية، ونجح في مطلبه في عام ١٦٢٦م (١). وكان هم اليسوعيين أن ينتشروا في بلاد الشام، لوجود طوائف مسيحية شرقية فيها تكون تربة خصيبة لزرع أفكارهم ومبادئهم. وبالفعل انطلق الأبوان «غاسبار مانيليه»، و «يوحنا ستلاً»(٢)، من مدينة ليون إلى حلب، لتأسيس إرسالية فيها في بدء عام ١٦٢٦م ٣٠. ولقد اتخذوا مقامهم الأول في خان البنادقة، وفتحوا فيه معبدًا للأخويات(؛)، ولم يخرج الآباء اليسوعيون من هذا الدير إلا بعد إلغاء رهبانيتهم، في سنة ١٧٧٣م، وحلول الآباء اللعازريين محلهم(٥). وكانت حلب يومذاك محطّ أنظار الغرب، وسوقاً تجارية عظيمة، وملتقى القنصليات الأوربية. ولكن الوافدين الجدد لم يلاقوا ترحاباً من الجاليات الأوربية الأخرى غير الفرنسية، فالصراع الـذي قام من أجلهم في القسطنطينية بين بيل البندقية وسفير إنكلترة وسفير هولاندة من طرفء وسفير فرنسة من طرف آخر، أعيد بحذافيره في حلب، وأثار هذا الصراع السلطات الحكومية ، فاضطرتهم إلى هجر المدينة (١). ودام هذا العداء اثني عشر عاماً ،

<sup>(</sup>١) ريستلهوبر ص ٨٧ - نقلًا عن الأب رياط مجلد ١ ص ٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر السابق ص ٨٧ - نقلاً عن الرباط مجلد ص ٣٩٨ - الرسائل البانية علد ه ص ٤ .

 <sup>(</sup>٣) يذكر وسورميان، أن انتقالهم إلى حلب كان في سنة ١٦٢٥م (ص ٣٢) نقلًا عن
 وثائق تاريخية عن حلب ج ١ ص ١٠.

<sup>(</sup>٤) إن صورة الأخوية لا تزال محفوظة في بهو الخان الكبير في علية، وقد تحولت إلى دوائر تجارية كانت بيد السادة رفيع أخوان عندما زارها سورميان في سنة ١٩٤٠م (سورميان ص ٣٦ نقلاً عن وثائق تاريخية عن حليب فرد يناند توتل ج ١ ص ١٠).

<sup>(</sup>٥) وثائق تاريخية عن حلب ج ١ ص ١٠.

<sup>(</sup>٦) ريستلهوير - ص ٨٧ - نقلاً عن الرباط - مجلد ١ ص ٢٥٤.

۱۹/۲ الجاليات

وكان عائقاً دون إقامتهم في سورية، ولم يعودوا إلى حلب إلا بعد أن أسسوا إرسالية في دمشق عام ١٦٤٣م. وبعد سنتين، أسس الأب «يوحنا أميو» إرسالية في طرابلس، حيث كان لهم أجمل دير ملكوها في الشرق(۱). ولم يمض وقت طويل حتى شادوا إرساليتهم في صيدا، وذلك في سنة بلا يعلن ويذكر «دارفيو» في مطلع النصف الثاني من القرن السابع عشر، أن الآباء اليسوعيين كانوا يشغلون غرفة من غرف خان الفرنجة في صيدا، وقد أقاموا فيها مذبحاً نظيفاً جداً، يقفل فيصبح أشبه ما يكون بدولاب في حائط، وذلك حتى يمنعوا رؤيته عن الأتراك الذين كانوا لا يسمحون لهم آنذاك بإقامة صلاتهم، إلا إذا دفعوا لهم (٥٠٠) إيكو سنوياً، كما يفعل الحبليون. وفي هذه الغرفة الواحدة كانوا يعقدون اجتهاعاتهم، ويعظ فيها رئيسهم الأعلى، الذي يقيم في غرفة تقع إلى جوار غرفة الصلاة. ومقابل رئيسهم الأعلى، الذي يقيم في غرفة تقع إلى جوار غرفة الصلاة. ومقابل هاتين الغرفتين مسكن صغير من الخشب، يطل على الممر، ويستخدم الإسكان واحد منهم، ولحفظ مؤونتهم التي يخفونها عن أعين الفضوليين (۲).

وكما أقام اليسوعيون في صيدا وطرابلس، فإنهم استقروا في عينطورة

يذكر «دارفيو» أنه لم يكن في طرابلس عند زيارته لها حوالي سنة ١٩٦١م من رجال دين فرنجة، سوى الكبوشيين.

D'arvieux. II. P: 389.

ولا بد أن الدير المشار إليه قد بني، وإنها اعتمدت الإرسالية في المدينة على رجل دين واحد، كما بين ريستلهوبر ص ٨٩. ويذكر «الدويهي» (تاريخ الطائفة المارونية ص ٢١٣)، أن رهبان الإفرنج قدموا إلى جبة بشري لما اشتهر عنها من الأمان والراحة، فسكن الرهبان السيكولنتية في ديرمار يعقوب بإهدن والكبوشية في دير مار قيريان، واستمروا مدة، ثم انتقلوا إلى دير مار توما في قرية حصرون، وأقاموا سنتين، ومنها رحلوا إلى طرابلس.

 (۲) الدكتور نور الدين حاطوم - محاضرات ألفيت سنة ١٩٥٩م على طلبة معهد الدراسات العربية ص ٥.

(3) D'Arvieux. L.P: 316

<sup>(</sup>١) ريستلهوبر ـ ص ٨٨ ـ نقلا عن الرباط ـ مجلد ١ ص ٦٨.

من أعيال كسروان، في سنة ١٦٥٢م. في دير ماريوسف الذي منحهم إياه الشيخ «أبو نوفل الخازن، الذي عين فيها بعد قنصلاً لفرنسة والبندقية في بيروت. وقد أشاد الرهبان اليسوعيون في تاريخهم المسمى «الرسائل البانية Lettres Edifiantes» المطبوع في باريس سنة ١٧٠٨م، بالمساعدة التي قدمها لهم أبو نوفل هذا، وكيف منحهم بيتاً في بيروت ليكون مقراً لهم فيها(۱)، وكيف استفادوا من نفوذه للقيام بوعظهم وتبشيرهم بحرية كاملة (۱).

وهكذا يتضح أن اليسوعيين قد انتشروا منذ الربع الأول من القرن السابع عشر في سورية ، فكان لهم مرسلوهم في منتصف القرن ، في كل من دمشق وصيدا ، وطرابلس وبيروت ، وعينطورة وحلب ، بل إنهم امتدوا أواخر القرن إلى ماردين ، فأسسوا فيها بعثة تبشيرية ، في سنة ١٦٨٢م ، وأقاموا فيها كنيسة وعظوا فيها .

ولم يقتصر الأمر على المبشرين الفرنسيسكان واليسوعيين والكبوشيين، وإنها انتعشت كذلك طائفة الكرمليين في أواخر القرن السادس عشر، وأوائل السابع عشر، ولاسيها بعد أن أنشأ البابا غريغوري الخامس عشر في سنة السابع عشر، ولاسيها بعد أن أنشأ البابا غريغوري الخامس عشر في سنة ١٦٣٢م «مجمع الدعاية» الذي كان يهدف إلى تنظيم البعثات التبشيرية، وإدارتها والكفاح المشترك من أجل إعادة المنفصلين عن كنيسة روما، والمهرطقين البروتستان إلى المذهب الكاثوليكي. ولذا فإنهم عادوا إلى سورية

 <sup>(</sup>١) يشير «دارفيو» إلى أن هذا البيت كان بعيداً ومظلمًا، مما جعلهم لا يقيمون إلا نادراً فيه، فهم يتنقلون معظم وقتهم في الجبل حيث كان لمرسليهم عمل أوسع مدى من بيروت.

Ibid. II. P: 358

 <sup>(</sup>٣) لقد أذاع البسوعيون صبت أبي نوفل في أوربة وصوروه أميراً قوياً، ومدافعاً متحمساً
 عن الكاثوليكية، وتحدثوا عنه إلى البابا ومجمع الدعاية، حتى أن البابا أرسل له
 تقليد «طائفة فارس المهاز الذهبي» مع لقب «كونت Palatin».

V. D'Arvisux. II. Pt 358 et Sulv.

في سنة ١٦٢٧م، بعد أن كانوا قد طردوا منها بعد الحروب الصليبية. ولم يقيموا في بادىء الأمر في جبل الكرمل الذي كان مقرهم الأول، بل أقاموا في حلب التي جاءها في سنة ١٦٢٧م مرسل إسباني من رهبنتهم (١). ومن حلب انتقل إلى لبنان كرملي هولندي (٢)، فأعطاه الموارنة لسكناه دير مار إليشاع، في جوار بشري، على مقربة من غابة الأرز، ثم أتى كرملي آخر إلى طرابلس، وأقام فيها(٢). وكان لهم منزل ينزل فيه الوافدون منهم من جبل الكرمل حيث لهم ديرهم الرئيسي. وكانوا قد انسحبوا من مقرهم هذا لمضايقة العربان لهم، وانتقلوا إلى عكا فحيفًا، حيث أقاموا في كهوف في الميناء، مع احتفاظهم بغرفة من الغرف المخصصة لسكن المسافرين في الخان، لحفظ مؤنهم(١). ولقد توسط لهم التاجر «دارفيو» في سنة ١٦٦١م، لدى الأمير من آل طراباي ، للعودة إلى ديرهم ، وقد قبلت وساطته ، ودفع الكرمليون الجزية السنوية التي اعتادوا دفعها، للتمتع بالإقامة في هذه البقاع(٥)، وكان ديرهم في جبل الكرمل مؤلفاً من خمس حجر محفورة في الصخر، إحداها كنيسة الدير، والثانية قدس الأقداس، والثالثة لترجمان الدير. أما حجر الرهبان، فعلى نفس الاستقامة، وهي ضيقة ومنخفضة، ولا نور يتسرب إليها إلا من الأبواب. ومنضدة المطعم محفورة هي الأخرى في الصخر وتتسع لعشرة أشخاص: والكرمليون لا يذوقون اللحم، ولا يشربون النبيذ(١).

وهكذا يرى أنه قد توافد إلى بلاد الشام في القرن السابع عشر جاليات دينية متعددة الأسماء والنظم ـ إلا أن أهدافها وأعمالها متشابهة. فأهدافها ـ

<sup>(</sup>١) ريستلهوير ص ٩١ ـ نقلا عن الرباط ص ٤٣٣.

<sup>(</sup>۲) ريستهلوبر ص ۹۱ - ص ۴٤٠.

<sup>(</sup>٣) ريستلهوبر ـ ص ٩١.

<sup>(4)</sup> D'Arvieux. II. P: 11 +

<sup>(5)</sup> ibid. II. PP: 312 - 314

<sup>(6)</sup> Ibid. II. P: 301

كما ذكرنا سابقاً ـ هي نشر المذهب الكاثوليكي بين سكان الليفانت، وتوحيد الكنائس الشرقية مع كنيسة رومة، ومنع تسرب الهرطقة البروتستانية إلى هذه المنطقة، وتثبيت قدم أوربة في الشرق، وبخاصة في سورية مركز الأماكن المقدسة المسيحية، ومطمع الصليبين في الماضي، ومرمى أنظارها في العصور ألحديثة. وكان يحمي معظم هؤلاء المبشرين، على الرغم من ارتباطهم بمجمع الدعاية البابوي، فرنسة. فقد أخذ ملكها لويس الرابع عشر على عاتقه مهمة الاهتمام بها، ومساعدتها وحمايتها، وتنمية البعثات الفرنسية منها، وبخاصة الكبوشيين، بل إنه حاول أن يربط به كذلك اليسوعيين بأن أطلق عليهم اسم الكهنة المنكيين في الليفانت. وأكثر القناصل الفرنسيين دعيًا عليهم اسم الكهنة المنكين في الليفانت. وأكثر القناصل الفرنسيين دعيًا للذات كان القنصل «فرانسوا بيكة»(۱)، الذي عمل ثماني سنوات كاملة بالذات كان القنصل «فرانسوا بيكة»(۱)، الذي عمل ثماني سنوات كاملة المسيحية الشرقية، بل وتداخل في تنصيب أساقفتها، كما عمل بجد لتمتين الروابط مع الموارنة، وإليه يرجع الفضل الأول في تعيين أبي نوفل ناثب الروابط مع الموارنة، وإليه يرجع الفضل الأول في تعيين أبي نوفل ناثب قنصل لبروت.

أما الوسائل التي اتبعها المبشرون للوصول إلى غاياتهم، فتتخلص بالأمور الآتية: ـ

<sup>(</sup>١) ريستلهوبر - ص ١٣٢ - ١٣٣ .

ولد إفرانسوا بيكة، في ليون سنة ١٦٢٦م. وغدا قنصلاً في حلب (١٦٥٢ - ١٦٦١ م)، ثم صار كاهناً، وأقام في فرنسة زمناً قصيراً، وبعد ذلك سيم مطراناً فخرياً على مدينة قبصرية في آسية الصغرى، وسمي نائباً رسولياً على بابل سنة المعرباً، وكان في الوقت نفسه سفير فرنسة في قارس، ومات في همذان سنة ١٦٨٥م، بينها كان عائداً إلى فرنسة. ولقد كتب عنه إدارفيو، ومجده بأن قال عنه وإنه كان رجلاً عجيباً في خدمة ربه ومليكه، وكان حازماً وعادلاً، ويتقن اللغات الشرقية. وكان أبوه صيرفياً، ويملك ثلث قنصلية حلب، إلا أن بيكة باعها سنة الشرقية. وكان أبوه صيرفياً، ويملك ثلث قنصلية حلب، إلا أن بيكة باعها سنة الشرقية.

أولا: - الوعظ بين الفئات المسيحية الشرقية ، وهي الروم والأرمن ، والسريان والموارنة والنساطرة، ودعوتهم إلى الاتحاد مع الكنيسة البابوية، واعتناق مبادئها وشعائرها الدينية. ومن ثم فإن جميع البعثات التبشيرية كانت ترسل لهذا الغرض أفضل رجالها تقيُّ وورعاً وحماسة، وأبلغهم لغة، وأكثرهم تأثيراً، وأعمقهم علمًا ومعرفة. كما تنتقيهم ممن يجيدون اللغات الشرقية، كالسريانية والعربية والتركية، ليخاطبوا السكان بلغتهم، فيكون التجاوب أقوى والعمل أجدى. وكان هذا الوعظ التوجيهي يجري في الكنائس الصغيرة التي أقامها المبشرون في أديرتهم، أو في محال إقامتهم، وأخفوها عن أعين المسلمين والسلطات الحاكمة. فمن المعروف أن المسلمين لا يسمحون بإقامة كنائس عامة جديدة. أو أنهم كانوا يلقون مواعظهم في الكنائس القنصلية ، حيث كان يؤمهًا بعض المسيحيين الشرقيين، إلى جانب الجاليات المدنية الأوربية. ولم تكن هذه الكنائس فخمة أو مزودة بها پلزم، وإنها بسيطة وفقيرة بصورة عامة(١)، أو كانوا يتتقلون إلى الكنائس الشرقية نفسها. ويلاحظ أن كنيسة الموارنة في حلب (مار الياس)، قد وضعت نظاماً خاصاً لوعظ المبشرين، بحيث يكون أسبوعاً فاسبوعاً، أولاً لليسوعيين، ثم للكبوشيين، ثم للفرنسيسكان، ورابعاً للكرمليين(١). وكان الوعظ التبشيري يدوم أكثر من ساعة في كل مرة وفيه يدعى - كما ذكر سابقاً - إلى الوحدة والتلاحم بين المسيحيين، ووحدة الكنيسة والخضوع للبابا، وعظمة الكنيسة الرومانية التي ترسل «أساقفة إلى جميع أنحاء الأرض لزيارة أولادها المبعثرين وتعليمهم »(۴).

<sup>(1)</sup> V. D'Arvieux. VI P: 1 - 2 - charles - Roux. P: 34

وقد حاول دارفيو أن يزين الكنيسة القنصلية في حلب بعرش يجلس عليه الأسقف اثناء صلوات عيد الميلاد، التي تحضرها جميع الأمم ويتنافس عليها المسيحيون، كما قام بزخرفتها بالساتان (الحرير) الأبيض مع صلبان حمراه وخضراء لطائفتي نوتردام جبل الكرمل واللعازاريين.

(1) Did. V. P: 545.

 <sup>(</sup>۲) وثائق تاریخیة عن حلب ج ۱ ص ۱۹ نقلا عن وثیقة (طونی مارکوبولی).
 (۳) (۳)

ومن الضروري التأكيد أن إقامة الشعائر الدينية، والإطالة فيها كانت مجال اصطدامات أحياناً مع السلطات التركية، التي كانت تقوم بالتفتيش بين آونة وأخرى في مقر إقامة رجال الدين المبشرين، ولذا فإنهم كانوا يلجؤون كما ذكرنا إلى المصليات المتحركة، التي يمكن إخفاؤها بسرعة في الجدران. وفي الكنائس القنصلية كانت كل طائفة تقوم بصلواتها بدورها المخصص لها. ففي الكنيسة القنصلية الفرنسية بحلب مثلاً كان لا يجرى في بادىء الأمر سوى صلاة واحدة في اليوم، يحضرها أعضاء الأمة الفرنسية، ويشترك فيها فرنسيسكاني واحد، هو قس القنصل، وكبوشي ويسوعي وكرملي، ومع كل واحد منهم أخ علماني (لاييك)، فمجموعهم كان ثمانية من رجال الدين. أما صلوات هؤلاء الصباحية، فكانوا يجرونها في غرفهم، إلا أنه في أواخر القرن السابع عشر، ازداد عددهم، وأراد جميعهم أن يرتلوا صلواتهم، وأن يستقبلوا لديهم مسيحي البلد، ففوجئوا عدة مرات من السلطات التركية، مما أدى إلى فرض غرامات عليهم. ومن ثم أخذوا يأتون إلى الكنيسة القنصلية لإقامة صلواتهم الخاصة. ولكن لما كان في حلب (٦) قساوسة من الفرنسيسكان ١١١) و (٦) من اليسوعيين، و (٤) من الكبوشيين، و (٤) من الكرمليين، في سنة ١٦٨٠م، مع اثنين من الأخوة اللايبك لكل فريق، فإن العدد وصل إلى (٢٨). فإذا ما ابتدأ هؤلاء بصلاتهم في منتصف الليل، فإنهم كانوا لا ينتهون منها قبل الثانية من ظهر اليوم التالي. ولهذا قرر «دارفيو» تحويل دهليز في الخان إلى كنيسة للجميع، وقد اختاره في مكان لا يطل على السوق أو المسجد أو الباحة، وإنها محاط بغرف القنصل واليسوعيين والتجار، حتى لا يرى المبشرون وهم في عملهم، ولا يسمعون إلا من الفرنجة (١).

 <sup>(</sup>١) لقد سمح للفرنسيسكان بإقامة صلاتهم في الكنيسة القنصلية الفرنسية منذ تحويل
 كنيسة البنادقة إلى مسجد في سنة ١٦٤٩م، عند بدء حرب كاندية، وكان ذلك
 بأمر من ملك فرنسة.

ولما كانت عادة قرع الأجراس غير مسموح بها في الدولة العثمانية ، فقد كان الكبوشيون في صيدا مثلاً يستخدمون أداة «الخشخيشة Cresselle»، أي نفس الأداة التي كانوا يستخدمونها في فرنسة في الأيام الأخيرة من الأسبوع المقدس، لإعلام الناس بوقت الصلاة. أما الحبليون، فيضر بون قطعة من الخشب على خشب نوافذهم، بينها اليسوعيون يروحون ويغدون أمام باب مسكنهم، حتى يتجمع الناس(۱).

ويتضح مما ذكر أنه لم تنشأ كنيسة لاتينية عامة في إسكالات بلاد الشام، في القرنين السادس عشر والسابع عشر، لأن إقامة الكنائس الجديدة كان ممنوعاً في الدولة العثمانية. إلا أننا رأينا أن فرنسة استطاعت عندما تحسنت علاقاتها مع الدولة العثمانية، أواخر القرن السابع عشر، أن تحصل في سنة ١٦٨٦م، على تصريح بإقامة كنيسة في حلب(١).

ثانياً: .. لم يكتف المبشرون الدينيون الأوربيون بالوعظ في الكنائس، بل إنهم كانوا يزورون مسيحيّ البلاد في بيوتهم، ويتقربون منهم بشتى الطرق، ويظهرون لهم أنهم أتوا لتقديم المعونة والمساعدة، فتنشأ بذلك صداقات تؤدي تدريجياً إلى ارتباطات دينية. وفي الواقع لقد اختاروا هذا الطريق، لأن الصلات الفردية أعمق من الوعظ العام أثراً، ولأن المسيحيين الشرقيين كانوا نادراً ما يحضرون القداس، ما عدا اللهم الموارنة. ووجدوا مرتعاً خصيباً في جبل لبنان وقراه، وفي الأحياء المسيحية في مختلف المدن. وكانوا يركزون

(1)

<sup>(1)</sup> Ibid. (, P: 322

<sup>(2)</sup> Hammer, XII. P: 190

ولقد أشرنا سابقاً أنه سمح في هذا العام للآباء الفرنسيسكان في استعمال المخزن في خان الفرنج كنيسة، يقيمون فيها العبادات، كما أجيز لهم إعادة كنيستهم في خان الشيباني في حلب. ويذكر الغزي في (نهر الذهب في تاريخ حلب ج ٢ ص ٨٠)، بأن هذه الرهبنة بنت كنيسة خاصة بها في شرقي خان الطاف، ويتصل بها دير عظيم. وقد ابتدىء بتأسيسها في سنة ١٢٧٠هـ (١٨٣٥م)، ثم ظهر لهم من عارضهم، فوقفوا عن العمل ثم عادوا إليه في سنة ١٢٧٠هـ (١٨٧٣م).

جهودهم على الإكليروس نفسه، حتى إذا شغر كرسي الأسقفية لطائفة ما، فإنهم يضعون عليه من تكثلك من هذا الإكليروس، أي أن هدفهم كان في الدرجة الأولى تكوين فريق كاثوليكي مرتبط بكنيسة روما، بين رجال إكليروس كل طائفة، ثم السعي الحثيث لضهان انتخاب واحد منهم للبطركية الشاغرة، على الرغم من أن الانتخاب لا تؤيسده كل الجهاعة الدينية(۱). ولقد اشتد نشاط رجال الدين المبشرين في هذا المضهار، وعملوا بحرية كبيرة، كما لو كانوا في وسط مسيحي كاثوليكي. عما أقلق بال قناصل الدول، وبخاصة فرنسة، ودعاهم إلى الاحتجاج على حماسة المبشرين وعدم رويتهم(۱).

ولم تكن الدولة العثمائية مهتمة كثيراً بتلك الزيارات والتوجيهات، طالما أنها تجري في إطار رعاياها المسيحيين لا المسلمين. وقد أدرك المبشرون هذه الناحية، وكذلك الملوك والقناصل، فنصحوا بألا يقربوا المسلمين، وألا يكون التحويل عن الدين جاعياً، وإنها إفرادياً وسراً وبروية وتبصر بالعواقب ألا أن الانقسام الذي تولد في وسط كل طائفة نتيجة عملية التبشير هذه، وتنبه رؤساء الطوائف الدينية الشرقية له جعلاها تشعر بخطورة الأمر، ولاسيها أن الرؤساء الروحيين الشرقيين هؤلاء الذين أخذوا يحسون بنفوذ المبشرين الأوربيين يتغلغل بين رعاياهم، ويسرقهم منهم واحداً بعد واحد، قد بينوا للدولة الحاكمة أن هدف هؤلاء المبشرين هو إخضاع مسيحي البلد لسلطة البابا عدو السلطان، وإن دخولهم بيوت النصارى هو بهدف رؤية نسائهم وفتياتهم (ع). وأمام هذا، أصدرت الدولة العثمائية بالاتفاق مع الأساقفة الشرقيين، أوامر تمنع المبشرين من دخول منازل الروم والسريان

<sup>(1)</sup> Glbb & Bowen, Part. II. PP: 245 - 246
(1)
(2) AF. El. B.1 77, 20, Novembre 1709
(3) P. De Rausas, I. P: 55
(4) D'Arvieux, VI. P: 54
(1)

وكنائسهم(١)، كما تحظر على المسيحيين الشرقيين الذهاب إلى الكنائس اللاتينية (٢).

ثالثاً: \_ لقد لجناً المبشرون كذلك إلى التعليم كوسيلة لاستهالة الأهالي إليهم، وبث آرائهم. وهكذا أنشأت الإرساليات المدارس لتعليم الأطفال. فالكبوشيون أسسوا في لبنان مدارس صغيرة، يعلمون فيها بخاصة أبناء الموارنة أصول الدين، وببادىء القراءة والكتابة، الفرنسية والإيطالية واللاتينية. وقد سبقهم إلى ذلك الفرنسيسكان في مدينة القدس. ولقد كتب الأب «جوزيف دو ترمبلي»، في أول تموز \_ يوليو \_ سنة ١٦٢٢م، إلى رئيس مجمع الدعاية، ينبئه بإقامة مدرسة إكليركية في بيروت، برضا الأمير فخر الدين وجميع النصارى، وفي مقدمتهم الموارنة (١٠). وقد عزم على تأسيس مدرسة للعلمانيين كذلك، وأنه أرسل لهذه الغاية أربعة رهبان، اثنان منهم مدرسة للعلمانيين كذلك، وأنه أرسل لهذه الغاية أربعة رهبان، اثنان منهم لنشر كتب الدين والأدب باللغات الشرقية، في جميع المشرق. ولكن لم يكد يشرع بتنفيذ هذه الأمور حتى قضي على الأمير فخر الدين المعني الثاني، يشرع بتنفيذ هذه الأمور حتى قضي على الأمير فخر الدين المعني الثاني، فقد الكبوشيون الحياية التي أحاطهم بها(١٠).

ولما جاء اليسوعيون، فإنهم تابعوا مع الكبوشيين النشاط التعليمي في جيع المدن والقرى التي كان لهم فيها إرساليات. إذ أن التعليم هو الوسيلة العصرية الجديدة، التي اتخذتها جمعية اليسوعيين في أوربة، لجذب جميع العناصر والفئات إليها، وحمايتها من البروتستانية. فمن الطبيعي إذن أن تستخدمها في عملها التبشيري في سورية. وكان همها كهم الكبوشيين، تخريج فئة من رجال الدين، وعت المذهب الكاثوليكي، وتربت عليه، فتقوم هي بدورها بالدعوة إليه، ويكون الإنصياع لها أكبر، لأنها من الوطنيين.

<sup>(1), (2)</sup> AF. ET. B 1 76. 12 Juillet 1696 - D'Arvieux, VI. P: 52 (\*) , (1)

<sup>(</sup>٤) ريستلهوير - ص ٨٦.

وبهذه الأهداف فتح الأب «كبرو Queyrot» اليسوعي مدرسة في سنة ١٦٣١م في حي الجديدة في حلب، وبجوار كنيسة الروم إلا أنها أخلقت بعد (١٥) شهراً، لمقاومة الكهنوت الشرقي والسلطات العثمانية لها(١)، كما أغلقت في نفس العام كنائس الكبوشيين واليسوعيين(١). إلا أن ذاك الأب لم ينثن عن عمله، بل أخذ يعلم أحداث الروم والموارنة سراً مبادىء القراءة والكتابة (١). وفي سنة ٢٥٦١م، عند وصول الأب «لميار» اليسوعي إلى لبنان، فإنه أسس فيها معهد عينطورة الشهير(١). وتبع ذلك إنشاء عدد من المدارس الصغيرة في مختلف القرى. وكانوا يشجعون النابهين من طلابهم على دخول الرهبنة، وهذه وسيلة مثلى لمد نفوذهم إلى صفوف الإكليروس الوطني(١٠). ولم يقتصر عملهم على إنشاء مدارس للبنين، وإنها سعوا لنشر التعليم في صفوف عملهات. فشجع الكبوشيون مثلا في سنة ١٦٧٠م، على إنشاء جعبة المراهبات في حلب، تحت إدارتهم، ولم يكن عدد أعضائها ليزيد على السبع في بادىء الأمر، ثم تهافت عدد من الفتيات عليها، ليقمن بدورهن بتعليم فتيات أخريات(١٠).

ولقد كان التعليم في بادىء الأمر مقتصراً على الأمور الدينية واللغات الأوربية ، إلا أن المبشرين أدركوا أن الالتفاف حولهم يكون أكبر وأجدى ، لو علموا اللغة العربية وآدابها ، والعلوم العصرية . وهذا ما أخذوا به ، وشرع مجمع الدعاية لا يرسل إلى سورية من المبشرين إلا من كان ذا علم ومعرفة ، ويتقن اللغات المتداولة فيها ، العربية والتركية والسريانية القديمة . بل إن الأب الأعلى للبعثات التبشيرية اليسوعية ، أشار على الوكيل العام للبعثات

<sup>(</sup>١) رباط مجلد ١ ص ٣٨١ ـ تصدير وثاثق تاريخية عن حلب ج ١ ص ١١ .

<sup>(</sup>٢) رباط مجلد ٢ ص ٤٨٣ ـ تصدير توتل؛ وثاثق تاريخية ج ١ ص ١٤.

<sup>(</sup>٣) الغزي ـ نهر الذهب ج ٢ ص ٥٣٦.

<sup>(</sup>٤) ريستلهوير ص ٨٦.

<sup>(</sup>٥) مثل الأب بطرس مبارك الشهير اليسوعي.

<sup>(</sup>٦) رباط \_ مجلد ١ ص ٥١٠ \_ تصدير وثائق تاريخية ج ١ ص ٣٥،

التبشيرية في الشرق، ضرورة تعليم رجال البعثات لغات البلاد، وألا يهمل الأرمنية، فهناك أعداد كبيرة من الأرمن في الشرق، يمكن التأثير فيهم(١).

وإذاكان الموارنة قد رحبوا بهذه السياسة التعليمية للرهبنات الأوربية في سورية ، حتى أنهم كانوا هم البادئين بطلبها من البابا ، فإن بقية الطوائف الدينية شعرت بخطورتها على جماعاتها ، فأخذت بمحاربتها ، وأصدر بطرك الروم في دمشق في سنة ١٦٨١م ، أمرا إلى رعيته يمنعها من إرسال أولادها إلى مدارس المبشرين (١) . بل إنه وزع في سنة ١٧٢٢م ، في دمشق وحلب ومدن سورية الرئيسية ، أمر سلطاني ، يحظر على رعايا السلطان أن يكون لهم أي اتصال بالمبشرين اللاتين ، بحجة العلم والتعلم (١).

رابعاً: - إلى جانب الوعظ والإرشاد في الكنائس، والزيارات في البيوت وفتح المدارس للتعليم، فإن هؤلاء كانوا يعملون بالاتفاق مع البابا في رومة وملك فرنسة، على إرسال بعض من يتوسمون فيهم الخير من أصحاب العقيدة الجديدة من المسيحيين الشرقيين إلى رومة، أو باريس، لمتابعة الدراسة هناك. بل إننا رأينا كيف أن البابا غ يغوري الثالث عشر قد أسس مدرسة للموارنة في رومة، في سنة ١٩٥٤م، عندما زاد عددهم عن العشرين، وكيف رتب البابا سيكستوس الخامس دخلاً لها، وأوقف عليها فيها بعد الكردينال كرافا ثروته (ا). وقد تربى في هذه المدرسة كثير من الموارنة، وكانوا من السباقين لنشر معارف الشرق في بلاد الغرب في العصور الحديثة، وبخاصة لغاته وتاريخه، كها عملت فئة منه على نشر مبادىء الحضارة الغربية

<sup>1)</sup> D'Arvieux, VI. P: 373

<sup>2)</sup> ibid. VI. P: 52

<sup>3)</sup> Charles - Roux, P: 46 (T)

 <sup>(</sup>٤) وجوائي منتصف القرن السابع عشر، أهدى القس نصر الله بن شلاق العاقوري المربى في رومة، والذي عاش فيها، ثروته لعيار مدرسة لأولاد طائفته في مدينة «رافينا» على أسس مشابهة لمدرسة رومة. الدويهي ـ تاريخ الأزمنة. ص ٣٣٣.

الحديثة، وما اكتسبته من معارف، وأحيانا ما حملته من سموم فكرية في سورية عند عودتها إليها.

بل إن الإنكليز أنفسهم، الذين لم يحاولوا في بادىء الأمر التداخل في النواحي الدينية، فكروا في أن ينهجوا نهج البابا في تعليم أولاد الطوائف الشرقية في بلادهم، فكان أن أسسوا في أكسفورد مدرسة إكليركية يتعلم فيها (٢٠) طالبا من الروم، ذوي العقول الثاقبة (١)، ولقد خشى اليسوعيون أن يسلبهم البروتستان خير تلامذتهم، فعرض «الأب ده راسيوس» من أزمير على رؤسائه، أن تؤسس في مرسيلية مدرسة يثقف فيها أحداث شرقيون منذ نعومة أظفارهم على الإيهان الكاثوليكي، ليكونوا في المستقبل أساقفة أو كهنة في الشرق، أو أرباب أسر لهم كلمة نافذة (١١)، وفي الوقت ذاته «يكونون قلوباً كلها وفاء للملك وحب فرنسة ١٣٠٠. وتجاه هذا رأى «بونشارتران» أن يعلم في مدرسة اليسوعيين في باريس ثلاثة أطفال من كل طائفة من الطوائف الشرقية الأربع، أي (١٢) طفلًا من أشهر أسر الأرمن والروم والسريان والقبط (٤). وذعر الموارنة من إغفال اسمهم، وراجعوا بذلك ملك فرئسة، فأجابهم أن الملك آثر أن يكون الطلبة من أصحاب البدع، لأنهم أحوج إلى أمور الدين منهم. ووعدهم بأنه عندما ستحين الفرص سيكرمهم، ويأتي بهم، وقد بُّر فعلًا بوعده. ولكن بقي عدد الروم أكبر لحاجتهم ـ بحسب اعتقاد الفرنسيين - لهداية أكثر. وقد ذكر أن عدد هؤلاء الطلبة كان عشرة في سنة ١٧٠٥م، سبعة من الروم وثلاثة من الأرمن(٥). وعلى الرغم من

<sup>(</sup>١) ريستلهوير - ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) رباط ج ١، ص ٧٢٥، تصدير ريستلهوير ص١٢٠.

<sup>(</sup>٣) ريستلهوبر ـ ص ١٢٠ نقلًا عن الرسائل البانية .

<sup>(1)</sup> رباط ـ مجلد ١ ص ٢٤، ٥٢٠. تصدير ريستلهوير ص١٢٠.

 <sup>(</sup>٥) ريستلهوبر ص ١٢١، نقلاً عن وفردريك ماسون، الذي كتب مقالاً عنوانه أحداث اللغة، في الكورسبوندان، في ١٠ أيلول سنة ١٨٨١م، وبين فيه أن الآباء اليسوعيين كانوا يسعون في سنة ١٧٠٠م لتعيين (١٢) راتباً لـ (١٢) طالباً من \_

عدم نجاح المشروع النجاح المرجو، لأن المناخ لم يلائم الأحداث، والغربة والوحشة أثرتا في نفسياتهم، فكانوا يمرضون، وعلى الرغم من أن سلوك بعضهم لم يكن مرضياً عنه، فإن عملية الإيفاد إلى الخارج ظلت قائمة.

وصفوة القول إن الطوائف التبشيرية المختلفة لم تترك وسيلة إلا واستخدمتها، ولا باباً إلا وطرقته للوصول إلى أهدافها، على الرغم من الصعوبات التي لاقاها أفرادها، كجهلهم بلغة البلاد، وتمسك رؤساء الطوائف المسيحية الشرقية بعاداتهم ومذاهبهم، ونفورهم من المبشرين، حتى أنهم أشهروا حرباً عليهم، أيدتهم بها السلطات العثمانية، عن طريق الفرمانات والأحكام السلطانية، والشعب نفسه عن طريق مطاردته المبشرين في الطرقات، وإغلاق أبواب بيوته في وجوههم، ومقاطعة مواعظهم وإرشاداتهم. إلا أن جميع هذه العقبات لم تلن من قناتهم، لاسيها وأن فرنسة كانت وراءهم، تدعم خطاهم وتدفعهم قدما لتحقيق مآربها السياسية بوساطتهم. فتابعوا نشاطهم التبشيري، وسعوا ليظهروا أنفسهم في عيون المسيحيين الشرقيين أنهم يعملون بتفان لوجه الله فقط، ومن ثم كانوا يشاهدون بأثوابهم البسيطة، يطوفون جبل لبنان حاملين زادهم الضئيل على ظهورهم، مع بعض الأدوية والأعشاب والكتب، في الحر والقر على السواء، يقدمون المساعدة الطبية لمن يطلبها بدون مقابل، والعون العلمي والديني مجائاً(١). واشتهر أمرهم أثناء انتشار الطاعون، حيث كانوا يندفعون لمكافحة الوباء بكل قواهم، ودونها نظر إلى ما يمكن أن يصيبهم من عدوى، ودون أي تفريق في المعاملة بين مختلف الطوائف الدينية، وكانوا كلم سقط فريق منهم في المعمعة، حل غيرهم محلهم (١). وبذلك جذبوا إليهم قلوب الناس

الشرق، يدرسون في مدرسة (الويس الكبير) التي كانوا يديرونها، ومن مختلف الملل.
 (١) ريستلهوبر ـ ص ٩٧ ـ نقلا عن الرسائل البانية، مجلد ٥ ص ٣٤ ـ وعن الرباط مجلد ١ ص ٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) لقد أبلوا أثناء انتشار الطاعون في عامي ١٦٦٩ و ١٦٨٦م بلاءً حسناً.

بأعمالهم الإنسانية، فكان عدد المسيحيين الذين يعتنقون المذهب الكاثوليكي يتزايد مع الأيام، على الرغم من كل وسائل المنع والقمع. ويذكر «بوران» دون إشارة إلى المصدر الذي استمد منه، بأن عدد المعتنقين الجدد للكاثوليكية، في سنة ١٦٢٥م، وقبل وصول الكبوشيين واليسوعيين إلى حلب كان (١٠٠٠) مسيحي فيها(۱). أما «سوفاجه»، فيشير إلى أنه في سنة كان (١٠٠٠) معدد الكاثوليك أكثر من (٢٠٠٠) رجل (٢)، وقد وصل هذا العدد في منتصف القرن التاسع عشر إلى (١٤٤٧٨)، مقابل (٢٦٣٨) من الكنائس الشرقية المستقلة (٣).

ولم يقصر المبشرون عملهم على الطوائف المسيحية، بل مدوا أبصارهم إلى الدروز. ولكنهم لم يكونوا واثقين من صبئهم، بسبب السرية التي تحيط المذهب الدرزي(4). وكذلك أوصلوا نشاطهم إلى اليزيديين في جبل سنجار، حيث نجح «الأب نو Nau» اليسوعي، في أواخر القرن السابع عشر، في استهالة بعضهم(4). كما عملوا على التغلغل بين اليهود، ولكنهم أخفقوا. ويستغرب «دارفيو» كيف أن الكرمليين كانوا يعيشون بالقرب من بعض الهنود في جبل الكرمل، ولم يحاولوا تنصيرهم، مع أن هؤلاء كانوا - بحسب رأيه - على استعداد لذلك، فهم عابدون ناسكون، يعيشون من الثهار والجذور، ولا يطمعون بالدنيا أبداً (٢).

(1) Ibid. P: 92

(2) Sauvaget. Alep. P: 208 - af. Et. B 1 7/, 9 Mai 1709 (Y)

(3) Sauvaget. P: 208. Note. - H. Guys. Statistique. PP: 50 - 51

(٤) الدكتور ـ نور الدين حاطوم ـ نشاط البعثات الأجنبية في العالم العربي ـ محاضرات . .
 ص ٧ .

(5) D'Arvieux, VI. P: 364

(٦) كان عددهم (١٥) فرداً، ويسكنون أحد كهوف جبل الكرمل، ويعملون حصيراً وسلالاً ويعيشون منها. ولم يكتف رجال الدين المبشرون بالوعظ والإرشاد وحماية الاماكن المقدسة، وتيسير سبل الحجيج الأوربي، والتعليم، بل كانوا يراقبون خفية كذلك المسيحين الغربيين الوافدين، خشية اعتناقهم الدين الإسلامي، أو أي مذهب مسيحي آخر غير الكاثوليكية. وكانوا يكونون فيها بينهم حلقة مترابطة في جميع أنحاء سورية تمد يد العون للأسرى الأوربيين المسيحيين، الواقعين في أيدي المسلمين، كي يفك أسرهم، أو يهربوا من العبودية، أو يفتدوا، وتيسر لهم سبل العودة إلى بلادهم. وتساعد أيضاً كل من يود الرجوع عن الدين الإسلامي منهم، او كل من هو على استعداد لدخول هذا الدين، أو مهدد بذلك(۱). فهم بصورة مختصرة كانوا عبوناً ساهرة وآذاناً عقداً الدين، أو مهدد بذلك(۱). فهم بصورة مختصرة كانوا عبوناً ساهرة وآذاناً عقداً أهدافها التبشيرية، أو يتمشى معها.

وقد كان المبشرون يعتمدون في تمويلهم على ما تمدهم به رومة، وما يجمعون من صدقات، بل إن بعضهم كان لا يجد ما يقيم به أوده إلا بصعوبة. فالكبوشيون في طرابلس، كان عليهم أن يطلبوا الصدقات لتأمين ضرورات حياتهم، لأن ما يتلقونه من الجاليات الأوربية الكاثوليكية، وبخاصة الفرنسية، كان ضئيلاً (۱). كما كان الكرمليون في جبل الكرمل يحرمون أنفسهم من الضروري لدفع الجزية إلى الأمير طراباي (۱). \_ بحسب ادعائهم \_ أما البسوعيون، فكانوا أحسن حالاً من الوجهة المالية، وكذلك الفرنسيسكان.

أما عن علاقات رجال الدين المبشرين الأوربيين بالسلطات الحكومية العثمانية في سورية، فهي لا تخرج في طبيعتها وخطوطها العامة عما هي عليه بين الجاليات المدنية الأوربية، والسلطات الحاكمة. فقانونياً اعترفت الدولة

<sup>(1)</sup> ibid. III. P: 55 - VI. PP: 480 - 482

<sup>(2)</sup> Charles - Roux. P: 42 (Y)

<sup>(3)</sup> D'Arvieux. II. P: 312

العثمانية بحمايتها لهم، وسمحت لبعضهم، مثل الرهبنة الفرنسيسكانية، بحق التمتع بملكية بعض الأماكن المقدسة، ورعاية الحجيج، والإشراف على شؤونه ، كما صرحت لهم مبدئياً بإقامة الشعائر الدينية بكنائسهم ، وترميم هذه الكنائس، بل إنها كانت تعتبر أن هذا واجباً من واجباتهم، لقاء المال الذي يتقاضونه من الحجيج (١). إلا أنها كانت تطالبهم ببعض الأموال، فقد كان على حارس الأرض المقدسة أن يدفع (٦٠٠٠) قرش لدخول سنجق القدس، كما كانت تتقاضى كميات معينة من المال من الطوائف الأخرى، لقاء إقامتهم الصلاة، مثلها كان عليه الحال في صيدا، بل إن الكرمليين، كانوا يدفعون جزية سنوية إلى آل طراباي، الذي يقع دير جبل الكرمل في أرضهم، حتى يسمح لهم بالإقامة فيه. وفي سنة ١٦٥٦م، طردوا منه لأن الأمير طلب منهم ضعف الجزية السابقة، وفرض عليهم إطعام عابري السبيل، فتركوا ديرهم لستة أشهر، ولم يعودوا إليه إلا بعد وساطة قنصل فرنسة في صيدا و«دارفيو»، ودفع المتوجب عليهم من الجزية والرسوم(٢). كما أن نفس هذا الأمير ضايق الفرنسيسكان في الناصرة، بعد سقوط فخر الدين، وسجن رئيسهم فيها ستة أسابيع، ولم يتركه إلا بعد دفع فدية، ولم يسمح له بتعليق الأجراس إلا بتأدية كمية من المال.

وفي الحقيقة لقد كانت الدولة العثمانية بالنسبة إلى روح ذلك العصر، متسامحة معهم، فقد سمحت لهم بالانتشار في أنحاء سورية، ثم بإقامة الأديرة، وكانت لا تتداخل في شؤونهم، طالما لا يقربون المسلمين، وطالما لا يقيمون كنائس جديدة، ولا يقرعون الأجراس لاستدعاء المصلين، ولا يقيمون الصلاة جماعياً في بيوتهم الخاصة، بل إنها سمحت لهم بارتداء ملابس رهبنتهم الخاصة شعر بالتفتيش عليهم بين آونة

<sup>(1)</sup> Sandys: P: 140

<sup>(2)</sup> D'Arvieux. II. PP: 312 - 314

 <sup>(</sup>٣) ولكن يلاحظ أن اليسوعيين في حلب كانوا يلبسون لباس الموارنة في القرن السابع
 (٣) عشر.

وأخرى، وتعاقب المخالفين منهم لتعليهاتها وأعرافها. ومن هنا يتضح أنه طالمًا لا يتجاوزون الحدود التي رسمت لهم، فإن الصلات بينهم وبين السلطات العثمانية يسودها السلام والأمان، وإن لم تكن لتخلو من بعض التوتر، لأن الشعور بالاختلاف الديني بينها وبينهم، هو هنا أكثر وضوحاً مما هو بينها وبين الجاليات المدنية، وبخاصة ما بينهم وبين القضاة المسلمين، الذين يرجع إليهم عادة بشأن ترميم الكنائس، وإقامة الشعائر. وهذا التوتر على استعداد دائم للانفجاز، فقد كانت العلاقات بين الطرفين تتأزم لأقل حادث، تستشم منه السلطات الحاكمة مخالفة ما، أو إساءة. فأثناء الحروب بين الدولة العثمانية والدول الأوربية، كانت السلطات الحاكمة تقبض على رجال الدين، وتضيق الخناق عليهم، مثلها كانت تفعل مع الجاليات المدنية، وأحياناً على نطاق أوسع، لأن رجال الدين يتبعون البابا، وهو أعدى أعداء الإسلام. وكانت العقوبة السجن أو الطرد، أو تحويل الكنيسة إلى مسجد، أو إغلاقها لفترة من الزمن (١). ولكن حب السلطات الحاكمة للمال، كان يجعلها تتنازل، عن طريق المساومة والوساطة، عن تلك العقوبات، مقابل كمية من المال. ومثلما استغلت مختلف الظروف مع الجاليات المدنية، فإنها فعلت مع رجال الدين. ومن ثم خضع هؤلاء للغرامات والبلص، فأي بلبلة للأمن العام تنجم عن سؤ تصرف من فريق من رجال الدين الشرقيين أو الغربيين، كانت تؤدي إلى فرض السلطات غراماتها الثقيلة على الجميع. ففي سنة ١٥٩٠م مثلاً قرر بيك سنجق القدس «خوزقة» الأسقف السرياني فيها، وتحويل كنيسته إلى مسجد، وهدد أصحاب الأديرة الأربعة في المدينة، بأنه سيطبق عليهم نفس الأمر إذا لم يقدم كل واحد منهم في مهلة قصيرة (١٠,٠٠٠) دوكات. وتمكن دير الأرض المقدسة جمع (٢٠٠٠) دوكات، وكـذلك الأديرة الأخرى، وتدخل سفراء الدول في اصطنبول، ولاسيها فرنسة

 <sup>(</sup>۱) لقد ذكرت أمثلة عديدة في مجرى البحث، مثل القبض على الزهبان الفرنسيسكان سنة ۱۵۳۷ و ۱۵۷۱م، وتحويل كنيسة حلب إلى مسجد. . . وغيرها .

والبندقية لتسوية الأمر(١). كما أن أي ترميم لكنائس قديمة ، أو إعادة لبنائها ، دون إذن من السلطات العليا، كان يلحق بهم الأذى، ويلزمهم بدفع الغرامات المالية. بل إن رؤية آثار البناء أمام خانات الفرنجة، كان كافياً لتطبيق العقوبة المالية. ففي سنة ١٦٥٤م، اتهم كبوشيو حلب بأنهم بنوا كنيسة ، وسجنهم الباشا شهراً دون أن يتمكن من الحصول على ما يريد من مال منهم، فقبض على تاجر، وهدده بالضرب، مما أجبر القنصل الفرنسي على دفع (٤٠٠٠) قرش لتخليصه (١). ولم يكونوا ينالون الأذن بترميم الكنائس القديمة أو الأديرة، إلا بدفع كمية مفروضة من المال، وبشق الأنفس (٣). وإذا كانت بعض الحوادث تبين أن السلطات العثمانية كانت تتذرع أحياناً بحجج واهية، لتقوم ببلص رجال الدين الأوربيين، كادعاء عامل صفد مثلا في سنة ١٦٣٠م، بأن الرهبان الفرنسيسكان في الناصرة يدنسون المكان الذي كان يقيم فيه المسيح، بأكلهم لحم الخنزير، وشربهم النبيذ، مع علمه بأن الدين المسيحي يجيز ذلك(١)، فإن بقية الحوادث لا تثبت هذا التجني لأن رجال الدين الأوربيين كانوا في الواقع يسلكون جميع السبل لتحقيق مآربهم وتجاوز القواعد المفروضة، فكانوا يبنون كنائس صغيرة خفية، دون إذن، ويقومون بالترميم دون تصريح، ويؤلبون الأهالي على الحاكمين. فلو لم تقف الدولة في وجههم، لتصرفوا بحرية أكبر، وكما لو كانت البلاد لهم. وقد بدأت معاملة الدولة العثمانية تكتسى طابعاً أشد،

D'Arvieux, VI, PP: 29 - 34

عند سقوط جدار الكنيسة القنصلية في خان صيدا، طلب القنصل إعادة بنائه، فرفض الوالي، وكانت المفاوضات طويلة، وانتهى الأمر بدفع (١٥٠٠) قرش للحصول على الإذن.

<sup>(1)</sup> Hammer. XII. PP: 31-32

<sup>(2)</sup> Lettre du Consul du Caire à la Chambre. 21 Août 1654, AA. 364

 <sup>(</sup>٣) امثلة : لقد تحت الترضية مع متسلم حلب من أجل إذن بترميم كنيسة الإسكندرون
 ودير الأرض المقدسة فيها، بأن يدفع قنصل فرنسة ٨٥٠ قرشاً.

<sup>(</sup>٤) اسعد منصور ـ تاريخ الناصرة. ص ٤٦.٨٣٥

بعد أن تكشفت لها أهدافهم، ورأت الانقسام الذي ولدوه في صفوف رعاياها المسيحيين الشرقيين، وأخذت تشك بنواياهم الصليبية العدوانية البعيدة المدى. ولذا ضاعفت من مراقبتهم، وقرض الغرامات والبلص عليهم، وساعدها في ذلك عاملان هامان هما: \_

الصراع الذي نشب بين طوائف المبشرين الأوربيين، ثم الصراع بينهم وبين رجال الإكليروس الشرقي.

أما النزاع الأول: فيتمثل بشكل حاد بين الفرنسيسكان واليسوعيين. وأسبابه هو شعور الأول، وهم السباقون إلى أرض بلاد الشام، بأن الوافدين الجدد مع اتفاقهم معهم بالمذهب الديني والهدف، هم منافسون لهم ومزاحمون. فبعدما كانوا وحدهم في الميدان، يستأثرون بعطف البابا والدول الأوربية الكاثوليكية، ظهرت طائفة قوية ترغب في إزاحتهم من الميدان، والحلول محلهم. وفي الحقيقة لقد كان النزاع في مطلعه سياسياً أكثر منه دينياً، إذ أن فرنسة كانت وراء اليسوعيين، تريد أن تثبت أقدامهم على الأرض السورية، ليخدموا مآربها على حساب نفوذ الفرنسيسكان، المؤيدين بسلطة البندقية ونفوذها. وظهر هذا التنافص جلياً في القسطنطينية، في مطلع القرن السابع عشر، وفي حلب في أواخر القرن، حينها طالب اليسوعيون فيها أن يكونوا هم قساوسة القنصل الفرنسي، والمشرفين على كنيسته، بدلاً من الفرنسيسكان، واستغلوا نقمة القنصل «دوبون» على آباء الأرض المقدسة، ليقدموا إلى ملك فرنسة شكوى يتهمون الفرنسيسكان فيها بأنهم إسبان، وأنهم أعداء للملك ودولته، وأنهم لا يريدون إقامة الصلوات لجلالته إلى غير ذلك من التهم. واستطاع اليسوعيون الحصول على الكهانة القنصلية، وتوتر الجوبين الطرفين، وقامت المشاحنات بينهم أثناء الصلوات، مما هدد الفرتسيين بالبلص، لأن ما يجري مهدد للأمن. وعندما قام السفير الفرنسي وتوانتيل، بزيارة حلب، سنة ١٦٧٤م، فإن أول عمل قام به، أنه جمع أفراد البعثات التبشيرية، وأوضح لهم ضرورة الاتحاد، وعدم الانقسام، وحاول أن يقنعهم بأن ما ناله اليسوعيون لا يضر بمصالح الفرنسيسكان. إلا أن النزاع لم يحل، بل تجدد في عهد «دارفيو»، سنة ١٦٧٩م، وكاد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه بالنسبة للفرنسيين، لاسيها واليسوعيون يطالبون بنقل الكنيسة القنصلية إلى مقرهم. ولكن «دارفيو» وضع حدا لهذا الصراع المكشوف، بأن حول غرفة في بيت القنصل إلى كنيسة قنصلية، يأتي إليها اليسوعيون، وحوّل عمراً إلى كنيسة أخرى، تأتي إليها جميع الفرق(١).

وامتد هذا النزاع ولنفس الأسباب العميقة السابقة إلى الكبوشيين، وآباء الأرض المقدسة، وتبدى بشكل واضح في حلب، في جدل عنيف بين خوري الكنيسة القنصلية الفرنسية من آباء الأرض المقدسة، ورئيس الكبوشيين، حول السهاح لهؤلاء الأخيرين بإقامة الصلاة باكراً في الكنيسة، ووصل التوتر بين الطرفين إلى حد أن الفرنسيسكاني نزع التزيينات التي أحضرها الكبوشيون، وما يحتاجونه في صلواتهم من الكنيسة، ورماها، إلا أدرفيو أعاد الأمور إلى نصابها(۱).

إن صور الصدام تلك كانت بجالاً فسيحاً لتدخل السلطات العثمانية، بحجة محافظتها على الأمن، ومن ثم كان القنصل الفرنسي يسعى لفض الخلاف بأسرع ما يمكن، لأن الذي كان يدفع البلص هو الأمة الفرنسية، باعتبار فرنسة هي الحامية لجميع المبشرين (۱۱). ولقد كان الخلاف يسوّى ظاهرياً. إذ أن كل فئة كانت تريد في الواقع إبعاد الأخرى، والإساءة إليها، لتنفرد بالعمل وحدها، وتظهر بأنها هي القابضة على عملية توحيد الكنائس الشرقية، وأنها صاحبة الفضل في اجتذاب المسيحيين الشرقيين إلى الكاثوليكية، حتى أن «نوانتيل» قال: «لقد ثبت لي مما رأيت في حلب، أن

<sup>(1)</sup> D'Arvieux. V. PP: 429 - 433 - Ibid. VI. PP / 1 - 15 - PP: 71 - 75 (1)

<sup>(2)</sup> Ibid. VI. PP: 173 - 176

<sup>(3)</sup> Charles - Roux. P: 43 (T)

لقد منح لويس الرابع عشر حمايته لآباء الأرض المقدسة، برسائل ملكية بتاريخ ١٦٤٩م، وفي سنة ١٧٠٠م، أكد هذه الحياية ووسعها على مختلف الطوائف ومؤسساتها.

صفة المبشر والانعزال عن العالم الدنيوي لم يقضيا على الطموح البشري (١) بل إن «هامر» يشير إلى أن وراء تعذيب الأخوة الفرنسيسكان، في الدولة العثمانية أثناء حرب كاندية، اليسوعيون، الذين أوغروا صدر السلطات الحاكمة ضدهم، ليحلوا مكانهم (١).

وإذا كان النزاع بين رجال الدين المبشرين أنفسهم سببا في توقيع الغرامات عليهم، فإن صراعهم مع رجال الدين الشرقيين كان مدعاة أكبر لملاحقتهم، وبلص الأموال منهم. وأسباب الصدام بين الطرفين لا تخرج في إطارها العام عن أسبابه بين المبشرين الأوربيين، وتجمل بأنها صراع حول النفوذ والسيادة. إلا أنه في هذه الحالة قد اكتسى طابعاً قومياً هاماً. إذ أن المبشرين الدينيين الوافدين من الخارج غـرباء، مذهباً وجنساً ووطناً ولغة عن رجال الدين الشرقيين، ومع ذلك فهم يرغبون في السيطرة على طوائفهم، وإخضاعها لنفوذهم، ولسلطة كنيسة لا يعترفون بها. فمن الطبعي إذن أن ينبري رؤساء الطوائف الشرقية الروحيين للدفاع عن كيانهم وكيان كنائسهم واستقلالها. وقد تجلى هذا التناحر في النزاع حول الأماكن المقدسة بين الأخوة الفرنسيسكان من طرف، والروم والأرمن من طرف آخر، وقد أشرنا إليه سابقاً. كما ظهر في المواقف المختلفة التي تصدي بها كل فريق للآخر، من أجل الحفاظ على مجالات عمله ونفوذه، أو من أجل الدفاع عن مصالح رعاياه ومريديه. فإذا ما حاول أحد رجال الدين الفرنجة مثلًا أن يخالط الروم الأرثوذكس، أو الأرمن أو السريان، وأن يدفع بعض أفرادهم إلى الصبأ، فإن أسقفه كان يتحرك بسرعة بين رعاياه، وينظم حملة هجوم تجاه الصابئين من ناحية، وتجاه المبشرين من ناحية أخرى. أما موقفه من الصابئين، فإنه كان يستخدم معهم طرق اللين والإرشاد والموعظة أولاً، وإذا لم ينصاعوا، فإنه كان يسلط عليهم طائفتهم ذاتها، التي كانت تتخذ تدابير اجتهاعية عدة تجاههم، من جفاء وقطع للعلاقات والمعاملات وغير

<sup>(1)</sup> Vandal: Voyages,... lettre de M. Nointel a M. de Pomponne Athènes 17 décembre 1674

<sup>(2)</sup> Hammer. X. P: 113

ذلك . . . وأحياناً كان يشتد في العنف، فيقبض عليهم ١٦٠. أما موقفه من المبشرين، فتحدده صلاته بالسلطات الحاكمة العثمانية فلكل كنيسة شرقية عثلها في بلاط السلطان، وكان له اتصالاته بالصدر الأعظم والوزراء، ومن ثم فإنه كان يلجأ إليهم لايقاف نشاط رجال الدين اللاتين. والحجج التي قدمها الاكليروس الشرقي للسلطات العثمانية، درست بعناية لتستثير سخط الدولة على هؤلاء الأجانب، وتدفعها لاستصدار ما يلزم ضدهم. وتتلخص بأن رجال الدين اللاتين كانوا في الماضي قلة، بينها هم اليوم كثرة، ويعملون على اضطهاد الطوائف الدينية، صاحبة البلاد الفعلية، ويمنعونها عن الأماكن المقدسة، ويقنعون البسطاء منها بالانضمام إلى مذهبهم، ليكونوا بذلك جيشاً يعمل يوماً ما على الاستيلاء على بيت المقدس، وإن ملك فرنسة يخطط لهم ليصبح هو سيد بيت المقدس، بدلًا من السلطان، ولا أدل على ذلك من إدعائه ملكيته. فهؤلاء المبشرون إذن يجهدون لفصل رعايا السلطان عنه، وضمهم إلى البابا أعدى أعداء الإسلام ١٦). وأمام هذه الحجج، كانت السلطات الحاكمة تنحاز إلى جانب إكليروسها الشرقي، فتصدر قرارات تمنع المبشرين من الدخول إلى بيوت الروم، وغيرهم من الطوائف الشرقية، ومن الوعظ في كنائسهم، أو تعليم أولادهم، بل أمرت الصابئين بضرورة العودة إلى مذهبهم القديم ٣٠ . كما أنها شددت المراقبة على المبشرين، وفرضت الغرامات الشديدة عليهم بمجرد رؤية أحدهم يلج بيتاً من بيوت رعاياها(١)، أو يخالف أي أمر من أوامرها، وكان رجال الدين الشرقيون عيونها.

وقد كان الصراع أشد ما يكون بين المبشرين والبطاركة الروم، لأن هؤلاء كانوا أقوى رجال الدين الشرقيين نفوذاً لدى السلطان. فمن المعروف

| (1) D'Arvieux, VI. P: 165           | (1) |
|-------------------------------------|-----|
| (2) Aff. Etra. B 1 76. 22 Mars 1681 | (1) |
| (3) Charles - Roux. P: 46           | (٣) |
| (4) Ibid. P: 45                     | (t) |

أن الدولة العثمانية كانت تنظر إلى «الملة الأرثوذكسية» على أنها الملة المسيحية الرئيسية في الإمبراطورية، لأن عدد أفرادها كبير فيها، ولأن بطريرك القسطنطينية وهو زعيم هذه الملة ورثيسها. ولقد جذب هذا التمييز العثماني للأرثوزكس أنظار أورية، ولاسيها فرنسة التي لاحظته أثناء النزاع حول الأماكن المقدسة في القرن السادس عشر. وجاء البطريرك الأرثوذكسي الكريتي «كريل لوكاريس» Cyrill Lucaris ، في سنة ١٦٢١ ، ليشعرها بخطورة الأمر. فقد قام هذا البطريرك بجولة في أوربة، وتأثر في جنيف بتعاليم كالفن، فعندما عاد إلى الشرق، كان ممتلئاً رغبة في إصلاح الكنيسة الأرثوذكسية على النمط الكالفني. ولهذا الهدف بعث عدداً من اللاهوتين الـروم الشبان، للدراسة في سويسرة وهولاندة وإنكلترة، ونشر في سنة ١٦٢٩م كتابه واعتراف، وفيه يقدم مقترحات كالفنية لإصلاح الكنيسة الأرثوذكسية. وأثار الكتاب ضجة عنيفة، لا في أوساط الملة الأرثوذكسية فقط، وإنها في أوربة نفسها. وكان «لوكاريس» كبطريرك في وضع قوي، ولكنه أخفق في حمل بعض مرؤوسيه للسير معه في نفس الخط. وهنا ظهرت بوادر الصراع بين البعثات التبشيرية والإكليروس الرومي، فقد تصدى اليسوعيون، وبدعم من فرنسة، لمقاومة «لوكاريس»، إذ أن المبشرين على اختلاف طوائفهم كانوا يفضلون ألف مرة الأرثوذكسية على البروتستانتية. وتحت تأثيرهم، وبضغط من فرنسة، اتهم «كيريل لوكاريس» في سنة ١٦٣٧م، من قبل السلطان مراد الرابع، بأنه يحرض القوزاق على الثورة، واعدم. ولكن قضية إصلاحه المقترح ظلت تحرك الكنيسة الأرثوذكسية طيلة القرن السابع عشر، وعلى الرغم من أن آراءه قد رفضت نهائياً في سنة ١٦٩١م، فإن التحدي الذي أثارته، بلبل الملة الأرثوذكسية (١)، وضاعف

<sup>(</sup>١) لقد أجبرت الأرثوذكس على مراجعة موقفهم ووضعهم، وأحيت إيهانهم. فالاعتراف الدي وضعه «مجمع القدس» في سنة ١٦٧٧م، والذي يرفض فيه اقتراحات ولوكاريس، واحدا بعد الآخر، كان أكبر وثيقة حية وضعتها الكئيسة الرومية لألف

من نشاط البعثات التبشيرية في صفوف الروم، ونجحت في جذب بعض كبارهم إليها، وبخاصة من صفوف الإكليروس، وذلك من عام ١٦٣٧م، وفي عام ١٦٣٥م، أبدى البطريرك وملاتيوس كرمة، وكان سابقاً رئيساً لأساقفة حلب، رغبت في أن يصبح كاثوليكياً، وأن توثق العلاقات مع البابالال، وفي سنة ١٦٦٥م، تبعه مكاريوس الثالث الزعيم الا أن نشر الكاثوليكية بين روم حلب ودعمها، يرجع إلى وأثاناسيوس الرابع الدباس، حتى أنه عندما توفي في سنة ١٧٧٤م، كان عدد كبير من القساوسة ومن الأفراد الروم، كاثوليكياً الله، ولا بد أن يؤدي هذا التحول إلى صدام حاد بين المبشرين من جهة، والبطاركة الأرثوذكس من جهة أخرى، وبين هؤلاء والمتكثلكين منهم، على اعتبار أن الأخيرين غير شرعيين (١٤).

Encyclopedia Britannica. art. Orthodox Eastern Church - art. Jerusalem (synod of); et art: Lucaris (Cyrillus).

(نهر الذهب ج ٢ ص ٤٧١ - ٤٧٢).

(٢) وثاثق تاريخية من حلب. ج ١ ص ١٥.

(٣) نفس المصدر السابق ص ٢٥.

(٤) لقد لعب اسقف الموارنة دوراً في هذا التحول الديني والصراع، فتحت تأثيره وتوجيهه اصدر الملكيون الكاثوليك سنة ١٧٧٤م، حججاً ثلاثاً باسم الكهنة والوكلاء والشعب، تؤيد تأسيس الطائفة الملكية الكاثوليكية وفي سنة ١٧٥٠م تم الانفصال نهائياً بين الملكيين الكاثوليك والملكيين الأرثوذكس، وقد ظهر النزاع بين الفريقين في أدب هجائي قوي متبادل، وبمشاجرات في الطرقات إلى غير ذلك من الأمور.
(انظر \_ وثائق تاريخية عن حلب ج ١ ص ٥٣ - ٥٥).

<sup>(</sup>۱) يذكر الغزي أنه نحو تلك السنة قام مطران على الروم الأرثوذكس هؤ وأفتيموس الرابع الساقزي، فاستدعى الرهبان البابويين إلى دمشق، وفتح لهم مدرسة، وقيل إن الذي فعل ذلك هو البطريرك نيوفيطوس الساقزي، الذي صحب معه أولئك الرهبان من وطنه وجعلهم اساتذة معلمين في مدارس دمشق، ثم انتشروا إلى حلب وصيدا وغيرهما من مدن سورية، وشرعوا يدعون إلى الكثلكة في هذه البلاد سرأ وعلناً...

ونفس الشيء يقال عن والأرمن، الذين اعترفت بهم الدولة العثمانية ملة قائمة بذاتها، لها بطركها المقيم في اصطنبول(١). وكما تسربت البعثات التبشيرية إلى طائفة الأرثوذكس، فإنها انساحت بين الأرمن، ووجدت هنا تربة أكثر خصباً للترابط الاقتصادي بين هذه الفئة وبين الجاليات الأوربية التجارية الكاثوليكية أولاً، ولوجود كنيسة أرمنية متحدة مع رومة قبل وفود الجاليات الدينية إلى سورية. وقد نجحت الجاليات الدينية الأوربية مع التجارية في دفع الأرمن الغريغوريين إلى الصبأ وإيجاد فئة منهم تنادي بضرورة الاتحاد مع رومة. ففي سنة ١٦٢٥م، كان هناك ألف من الأرمن الكاثوليك، وقد ازداد عددهم مع الزمن، حتى أن «بوران» يقول: «إنه إذا لوحظت بعض إحصاءات قدمها القناصل والمبشرون والسياح، فإنه يشاهد أن أكثر الأرمن في حلب كانوا من الكاثوليك، حوالي نهاية سنة ١٦٦١م، وفي سنة ١٧٠٠م، وصل عددهم إلى (١٥,٠٠٠)، ١٦٠. ومع أن الرقم مبالغ فيه جداً، فإن الصبا كان واسع المدى. وكانت ردود الفعل لدى البطريرك الغريغوري قوية ، وقد سمح له مركزه كملة باشي ، من استخدام جميع أنواع الضغط ضد الصابئين من طائفته، وقد أعطاه نفوذه لدى الباب دعمًا رسمياً في الصراع مع المبشرين الكاثوليك، ولقد تمكن البطريرك الغريغوري «أفديك»، في سنة ١٧٠٢م، من طود الصابثين الأرمن من أرمينية إلى فارس، وإغلاق المدارس اليسوعية في اصطنبول، ولكنه خطف من قبل السفير الفرنسي، ونقل إلى فرنسة حيث توفي فيها(١).

أما اليعاقبة (السريان)، وهم الطائفة المسيحية الثالثة في سورية، فقد كانوا يقدرون في القرن السادس عشر بـ (٠٠٠، ٥٠) أسرة (٥٠)، وقد وجدت

البعثات التبشيرية بينهم مرتعاً خصيباً، ولاسيها في حلب. وقد استطاعت بمساعدة قنصل فرنسة «فرانسوا بيكة»، من ايصال أحد الصابئين إلى كرسى البطركية ، بل نجحت في تنصيب بطرك صابىء آخر عند وفاة الأول، وذلك في سنة ٢٥٦٦م، ولكن القساوسة السريان كلهم بقوا يعاقبة مذهباً، فشرعوا بمحاربة بطركهم والمبشرين، فاضطر بطركهم إلى الهرب إلى لبنان، إلا أنه عاد بعد عام مؤيداً من السلطات الحاكمة (١)، ووافق الباب العالى في سنة ١٦٦٢م وبعد جهود حثيثة بذلتها فرنسة لديه على إقامة البطركية السريانية الكاثوليكية في حلب(١). ولقد عمل البطرك «أندره» على الدعوة للكاثوليكية بين ملته، وأيده وعضده المبشرون اليسوعيون والكبوشيون والكرمليون، وأخيراً فرنسة التي ظلت على تقربها من السريان، وعلاقاتها ٱلطيبة معهم، حتى أن قناصلها كانوا يحضرون بين آونة وأخرى الصلاة لديهم، ويتبادلون مع بطاركتهم الزيارات الودية والدعوات ٣٠). ولكن حركة الكثلكة هذه بين السريان لقت مقاومة قوية من قساوستهم، وبلغ الأمر بهم عام ١٩٨١م أنهم ورعاياهم أخذوا يصرخون في الطرقات ويشتكون للقاضي بأن المبشرين الفرنجة يريدون إخراجهم عن طاعة السلطان ووضعهم تحت سيادة البابا. ولم يتمكن القنصل الفرنسي من التدخل لأن هذا تجاوز لاختصاصاته(١).

وهكذا ذبلت الكنيسة السريانية الكاثوليكية تدريجياً، وظلت معتمدة إلى حد كبير على الموارنة(٥).

(1) Baurain, Op. Cit. P: 91-92.
(2) Clbb & Bowen. II. P: 248(3) D'Arvieux. VI. PP: 36-40, P. 54-55.
(1)

(4) Ibid. P. 57.

 <sup>(</sup>a) لقد توفي بطركها الثاني في سجن أضنة، سنّة ١٧٤٢م، وتوفي الثالث في رومة عام
 ١٧٣١م، ثم زالت البطركية وفي سنة ١٧٨٣م جرت محاولة الإعادتها ولم تفلح،
 وانتقل كرسيها إلى لبنان.

ولم تتوان البعثات التبشيرية الكاثوليكية كذلك عن إرسال مبشريها إلى الطائفة النسطورية، التي بدأ الانقسام يظهر في صفوفها منذ عهدا لسلطان سليان، نتيجة للنزاع حول منصب والكاثوليكوس». فقد أعلن بطركها الانضام إلى الإيان الكاثوليكي، واعترف به البابا وجوليوس الثاني، في سنة ١٩٥٧م، تحت اسم وبطريرك الكلدان، ولكنه أثناء عودته إلى ديار بكر مقسوه - قبض عليه، وتوفي في السجن. وبعد فترة أعيد تشكيل بطركية كلدانية في ديار بكر، في سنة ١٦٧٧م، واعترف بها الباب العالي. ولكن على الرغم من جهود الكنيسة الكاثوليكية الكلدانية، والمبشرين اليسوعيين، فقد بقي عدد أعضائها ضئيلاً ومبعثراً، في بغداد والموصل وحلب(۱).

وإذا كانت البعثات التبشيرية قد لاقت مقاومة من الطوائف المسيحية الأربع السالفة الذكر، وإكليروسها، فإن شأنها لم يكن كذلك مع الموارنة، فبطاركة هؤلاء كانوا على صلة مع أوربة منذ الحروب الصليبية، وقد قدموا المعونة للصليبين عند وفودهم إلى الأرض المقدسة، ومنحتهم فرنسة حمايتها بشخص لويسس التاسع. ولم يغيروا خطتهم هذه بعد انتهاء الحسروب الصليبية، بسل ظلوا على علاقات مع رومة، حتى بخمع فلورنسة سنة ١٤٣٨م. ولقد أشرنا إلى الدور الذي لعبته الرهبنة الفرنسيسكانية في تدعيم الروابط بين البابا وبينهم، طيلة القرن الخامس عشر، والجزء الأكبر من القرن السادس عشر. ولكن على الرغم من هذا، فقد كان هناك نوع من الغموض يشوب وضع الكنيسة المارونية ككل. ولقد حاول البابا ببعثاته المتفرقة إلى لبنان، في القرن السادس عشر، أن يجلو حدا الغموض، وأن يتعرف معتقدات الموارنة وطقوسهم، ليوسع دائرة صلته هذا الغموض، وأن يتعرف معتقدات الموارنة وطقوسهم، ليوسع دائرة صلته على المعرسة خاصة في رومة، تخرج فئة من رجال الدين، علمت على طائبنا على الدين، علمت على على النشأ لهم مدرسة خاصة في رومة، تخرج فئة من رجال الدين، علمت على على النشأ علم مدرسة خاصة في رومة، تخرج فئة من رجال الدين، علمت على

<sup>(1)</sup> 

النمط الكاثوليكي البابوي، لترجع وتتسنم سدة التوجيه بين مواطنيها، كما أرسل إليهم البعثات التبشيرية، ومن اليسوعيين بخاصة، لتقيم لهم المدارس، وتوجه أفراد الطائفة. وكان التجاوب كبيراً بين جميع فثات الشعب من الجوارنة، ورجال الدين المبشرين، حتى تقاسموا معهم كنائسهم ومقابرهم، وعاملوهم بالتجلة والإكرام، ولعب قساوستهم دور الوسيط بينهم وبين الطوائف المسيحية الشرقية الأخرى، وساعدوهم في التبشير بالمذهب الكاثوليكي، وبخاصة في حلب، وكان لتأييد فخر الدين المعنى للبعثات التبشيرية، ودعم آل الخازن لها في جبل لبنان، والحماية التي منحها الملك لويس الرابع عشر، ملك فرنسة للموارنة، التي ظهرت في المراسلات بينه وبين بطاركتهم، وفي التدخل النشيط لصالحهم لدى الباب العالي، والحماية التي أغدقها في نفس الوقت على الإرساليات التبشيرية ، آثارها الإيجابية في التقارب والتلاحم بين رجال الدين المبشرين والإكليروس الوطني الماروني. ولكن هذا لم يدم طويلًا، لأن الصراع على النفوذ أخمذ يستشري بين الطرفين، لاسيها عندما رأى الإكليروس الوطني تدخل المبشرين الدينيين في شؤونهم الدينية والخاصة، فشرعوا بمقاومتهم (١)، كما فعل إكليروس بقية الطوائف، وإن لم يكن بنفس الحدة. واستطاعت الكنيسة المارونية الاحتفاظ بطابعها الخاص، على الرغم من ارتباطها برومة، والتشريع الجديد الذي وضع لها في سنة ١٧٣٦م، بمعرفة المجمع الوطني الذي رئسه وجوزيف السمعان، مفوضاً عن البابات .

فالعلاقات إذن بين السلطات الحاكمة ورجال الدين الفرنجة، قد ازدادت تأزماً في أواخر القرن السابع عشر، متناسبة طرداً مع ازدياد نشاط البعثات التبشيرية بين رعاياها، من الطوائف المسيحية الشرقية، وإلحاح فرنسة على الحصول على حق حماية الرعايا المسيحيين في الإمبراطورية

<sup>(</sup>١) ويظهر هذا في كتابات البطريرك أسطفان الدويهي نفسه.

<sup>(2)</sup> Glbb & Bowen, II, P: 248

العشهانية, فقد استفاقت الدولة التركية على الأخطار الناجمة من هذه التدخلات الدينية، حتى أن «دارفيو» كتب في مذكرته إلى الملك، في سنة ١٦٧٧م، وعن علم ودراية، قائلًا: «ربها يقبل السلطان دون عناء حمايتكم للمسيحين اللاتين، ولكن مالا يقبله بأي حال من الأحوال، أن تتدخلوا في حماية المسيحيين الذين هم رعاياه (١).

ولكن يجب ألا يفهم من هذا العرض في العلاقات، أن جميع الهيئات الحاكمة في سورية، كانت تعيش في توتر نفسي ضد رجال الدين الفرنجة المبشرين، وإنها كان هناك سلطات مدت لهم يد العون، وسهلت لهم سبل الإقامة والعمل، مشل فخر الدين المعني الثاني، وباشا غزة. أما الأول، فقد قال عنه «الأب روجر» وكان من الفرنجة المبشرين: ولقد أظهر بشكل مفتوح وصريح عطفه علينا، حتى أصبح جميع رعاياه يستقبلوننا، ويقدمون لنا المساعدة لإرضائه، وكان لنا على أرضه نفس الحرية التي لنا في فرنسة»(۱). وكان يقول لهم: «من يمنح رجال الدين عطاء أو خدمة، فهو يمنحها لي، وأي شكوى سيتقدمون بها سأعاقبها بقسوة»(۱). وقد أيد هذا القول «ديهه مبعوث ملك فرنسة إلى القدس، في سنة ١٩٦١م(١). ولقد انقلبت هذه المعاملة الممتازة بعد فخر الدين، حتى إن قنصل فرنسة في صيدا كتب يقول: «منذ أربع سنوات وأنا في صيدا، وقد أخذ منا في هذه الفترة (١٠٠٠) غرامة بسبب الأمور الدينية . . . فهم يلزموننا كل عام أن ندفع كميات غرامة بسبب الأمور الدينية . . . فهم يلزموننا كل عام أن ندفع كميات كبيرة من المال، ليكون لقساوستنا حرية إقامة الصلاة في الكنيسة، (١٠٠٠) كبيرة من المال، ليكون لقساوستنا حرية إقامة الصلاة في الكنيسة، (١٠٠٠)

<sup>(1)</sup> D'Arvieux, V. P: 12 (1)
(2) Roger, OP, Cit. PP: 343 - 344 (Y)
(3) ibid. P: 366 (Y)
(4) Deshayes, PP: 442 - 443 (£)
(5) A. N. Aff. Etr B I 1017 - A. N. K 1347, II, F 2 (a)

أما باشا غزة، فقد كان يزود رجال دين الأرض المقدسة بالمؤن والسمك، وأشياء أخرى، وكان يقرب إليه وكيلهم العام. وقد أعطى لموظفي الجمرك لديه أوامر بألا يتقاضوا أي رسم منهم، بل كان ما يأتون به من الخارج لا يفتح ولا يفتش. وعندما كانوا يصابون بخسارة ما، لأي سبب، فإنه كأ يعوضهم. وفي سنة مجاعة، أرسل لهم عدداً كبيراً من الجال المحملة بالطحين والرز والخضر والمؤن الأخرى، وسمح لهم ببناء مضافات وترميم الكنائس الموجودة في امتداد سنجقه، دون أن يطلب شيئاً، وسمح لهم أن يبنوا في غزة بيتاً على أنقاض كنيسة (١).

وإذا رأينا في تلك المعاملة تسامحاً دينياً، وإنسانية مفتوحة، فإن الدولة العثمانية، والرأي العام آنذاك، لم يريا في أعمال فخر الدين وياشا غزة سوى تمهيد لعملية تنصير كاملة، وتعاون لانتزاع بيت المقدس من يد المسلمين، ولذلك كانت اتجاهات فخر الدين هذه عاملاً من عوامل تألب الدولة ضده، كما كانت تصرفات باشا غزة من أسباب إعدامه (٢).

إن ما ذكر سابقاً، هو علاقات رجال الدين الأجانب بالسلطات الحاكمة والطوائف المسيحية الشرقية، أما علاقاتهم بالأكثرية المسلمة من الشعب، فإنها كانت علاقات تباعد وجفاء. فإذا ما حاول المبشرون العمل في وسطها، فإنها لمقاومتهم، مؤيدة بالسلطات الحاكمة. ولذا فإن جميع التعليات الموجهة للمبشرين كانت بالابتعاد عن الدعوة المسيحية في صفوف المسلمين، وبعدم التعرض لمعتقداتهم بأية إهانة أو إساءة. وفي الواقع لم يكن المبشرون على احتكاك كبير بالمسلمين، ولم يكونوا يتجولون في أحيائهم، وبالمقابل فإن احتكاك كبير بالمسلمين، ولم يكونوا يتجولون في أحيائهم، وبالمقابل فإن المسلمين، على الرغم من نفور ديني يعتمل في ذاتهم منهم، كانوا يحترمونهم، ولا يحاولون مسهم بأذى، أو مضايقتهم، إذا لم يتداخلوا بشؤونهم أو شؤون دينهم.

(1)

(1)

<sup>(1)</sup> D'Arvieux. II. PP: 66 - 67

وهكذا كان الشعب العربي في بلاد الشام في علاقاته مع المبشرين الفرنجة، ثلاث فئات، فئة محايدة مسالمة طالما أنه لا يقترب منها، ولا تحس في دينها، وهي الفئة المسلمة، وجماعة وثقت الصلات بهم، وفتحت أبواب بيوتها لهم، وأرسلت أولادها إلى مدارسهم، وتابعت مواعظهم (١)، وهي الفئات المسيحية الموالية من كل الطوائف للكاثوليكية، أما الجهاعة الثالثة، فهي التي نقمت عليهم للتفرقة التي بثوها بين الصفوف، ولإصبائهم مواطنيهم عن دينهم، فأوصدت الأبواب في وجههم، وخلقت لهم المنغصات، وطاردتهم في الطرقات، وتكتلت مع السلطات الحاكمة للحد من نشاطهم وطردهم إذا أمكن من البلاد، وكانت تضم الجهاعات المسيحية التي بقيت على مذاهبها ولم تصبا، مضافاً إليها اليهود (۱).

فالبعثات التبشيرية المسبحية الكاثوليكية قد تحركت إذن في سورية في القرن السابع عشر بشكل نشيط جداً، ولم تأت نهاية القرن، حتى أخذ الانغليكان هم الآخرون يوزعون كتبهم الدينية فيها، وبخاصة في حلب ١٠٠٠. ويمكن القول، إنه على الرغم من ملاحقات السلطات الحاكمة أحياناً للمبشرين، وتطبيق العقوبات عليهم، فإن الدولة العثمانية لم تقف من البعثات التبشيرية ونشاطها المحموم موقفاً حازماً، مع أنها استشفت نواياها. ولعلها عندما تعرفت تلك النوايا كانت قد وصلت إلى مرحلة من الضعف، كان من العسير عليها أن تقف بصمود أمام الضغوط الأوربية المختلفة،

Russell, II, P: 40

<sup>(</sup>۱) يذكر دراسل، أن بيوت الموارنة والمسيحيين المتحدين مع كنيسة رومة مفتوحة للمبشرين اللاتين، الذين يجوبون كل يوم حي الجديدة في حلب، ويستقبلون من الأهالي استقبالاً حسناً، ويتعلمون اللغة ويصبحون أصدقاء الأسر... وكان المبشرون يتداخلون حتى في شؤونهم الصغيرة الخاصة فيطلبون إليهم قص لحاهم وتعميد أولادهم على النعط الكاثوليكي.

<sup>(2)</sup> D'Arvieux, VI. P: 51

<sup>(</sup>٣)رباط \_ مجلد ١ ص ١٩٥ - وثاثق تاريخية عن حلب ج ١ ص ٥٥.

ويخاصة فرنسة. ولا بدأن فرنسة وبجمع الدعاية، قد لاحظا تسرب الضعف الى بنية الدولة العثيانية، ونجاح البعثات في تحقيق جزء من مخططها المشترك، فوسعا نشاط تلك الإرساليات وحيويتها، حتى أن «دارفيو» قنصل حلب نفسه كان دهشاً من كثرة رجال الدين الوافدين من أوربة إلى حلب، بعضهم للإقامة، وبعضهم عبوراً منها إلى فارس والهند. «ففي كل يوم يأتي إلى حلب عدد كبير من رجال الدين، من جميع الأنواع والطوائف، ولاسيا البرتغاليون. .. وقد يسر الأمة ويسرنا استقبالهم، ولكنه يكلفنا مالاً، ويوقعنا في مآزق مع الأتراك، لعدم حكمة الوافدين، ولحياستهم المتطرفة» (١٠). ولقد اضطر «دارفيو» إلى إعادة اثنين إلى بلادهم، كها بعث برسالة إلى رئيسهم في رومة، يطلب إليه منعهم من المجيء إلى حلب، أو المرور بها، لما يسببه في رومة، يطلب إليه منعهم من المجيء إلى حلب، أو المرور بها، لما يسببه هذا الأمر من مشكلات (١٠).

ولم يقتصر نشاط البعثات التبشيرية على الأعيال التي ذكرت سابقاً، بل انصرف كثير منهم إلى التعمق في دراسة النواحي الدينية واللغوية في سورية، فبحثوا في الدين الإسلامي واللغة العربية، والفوا كتباً عديدة في المعتقدات الإسلامية والمسيحية، وفي علوم اللغة العربية، وفكروا في إقامة مطبعة عربية، يبثون عن طريقها ما يريدون من أفكار وآراء، ونجح أحد البطاركة الروم المتكثلكين في إدخالها في مطلع القرن الثامن عشر إلى حلب، ويقال إن المبشرين قد سبقوه إلى إدخالها في جبل لبنان ٢٠٠٠.

<sup>(1)</sup> D'Arvieux. VI. PP: 59 - 60

<sup>(1)</sup> 

<sup>(2)</sup> Ibid. VI. P: 60, P: 379

<sup>(4)</sup> 

<sup>(</sup>٣) يرجع إلى الحاتمة عند البحث في الأثار الثقافية للجاليات الأوربية.



## لالحنّا قِيرَتْ نتَا مُج إِقَامَنْه اسْجَالِياتِ فِي الأُورُورِثَيْهُ

لقد أثبتت الفصول السابقة، أن الدولة العثمانية لم تحاول أن تغلق أبواب امبراطوريتها، ومنها بلاد الشام، في وجه أوربة الحديثة، أي أن العالم العربي الذي اتهمت الدولة العثيانية دائما بأنها كانت سببأ منذ استقرارها على أرضه في عزله عن أوربة ، وعدم احتكاكه بمقوماتها الحضارية الحركية الجديدة، كان في الواقع والحقيقة على صلات واسعة وقوية مع أوربة تلك، وتلك الصلات كانت في مظاهرها حضارية وسلمية. فالدولة العثمانية إذن، كانت بالمعاهدات والاتفاقات التي وقعتها مع محتلف الدول الأوربية، منذ ضمها لبلاد الشام ومصر، حتى نهاية القرن السابع عشر، وبالعلاقات المتنوعة التي أنشأتها معها، أول الدول الإسلامية الحاكمة التي يسرت انتقال أوربة السلمي الواسع إلى هذه البقاع. وهذا عكس ما يحاول المؤرخون الغربيون والعرب المتأثرون بأحداث القرن التاسع عشر، وموقف الأتراك المعاكس لحركة القومية العربية، أن يبرهنوا عليه. فطريق البحر المتوسط لم يتوقف طيلة القرنين السادس عشر والسابع عشر، عن لعب دوره الرئيسي في التاريخ، وهو ربط أوربة، ولاسيما الجنوبية، بالعالم العربي، بل ازدادت حركة السفن الأوربية الماخرة عبابه، والناقلة للرجال والبضائع، وانصبت فيه تيارات تجارية أوربية جديدة لم تكن لتطرقه سابقاً، وفدت إليه من أقاصي شهال المحيط الأطلسي، وأخذ يشغل في أذهان جميع الاقتصاديين والساسة الأوربيين، على اختلاف مواقع دولهم منه، مركزاً هاماً على الرغم من طغيان أحـداث الاكتشـافـات الجغرافية في أمريكة وآسية، والطرق المحيطية على الأفكار آنذاك.

ولقد شاهدنا أن هذا البحر لم ينقل إلى البلاد العربية المطلة على سواحله، ومنها سورية، بضائع فحسب، وإنها حمل إليها بشراً، منهم التجار، ومنهم الحجاج، ومنهم البشرون الدينيون، ومنهم السياح المثقفون، والعلماء والمغامرون، بل إنه لم يتورع حتى عن نقل رجال الاستخبارات البرتغالية، اللذين اختاروا أرض سورية طريقاً بين البرتغال والشرق الأقصى فبلاد الشام كانت إذن منذ الفتع العثماني لها إلى أواخر القرن السابع عشر، معبراً ومقراً لكثير من رجال أوربة، ويمكن القول بأنها لم تر في تاريخها الوسيط ما ياثل حركة الأسفار هذه، التي عجت بها حناياها. وهذه الحركة لا تعني في الواقع تنقل أفراد من مكان إلى آخر، وإنها انتقال فكر وعادات وقيم ثقافية، لا بد أن يحملها الإنسان المتنقل معه، شعورياً أو لا شعورياً، ولا بد أن تترك أثراً سطحياً أو عميقاً في المجتمعات التي تم احتكاكه بها. ومن ثم كان من البدهي أن يكون لوجود الجاليات الأوربية على الأرض السورية ثم كان من البدهي أن يكون لوجود الجاليات الأوربية على الأرض السورية متفافرة مع حركة الأسفار الواسعة عبرها، نتائج هامة جداً على سورية وأوربة معا، في جميع المجالات الحياتية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.

ففي المنحى الاقتصادي: تبدت لنا هذه الأثار متفرقة في بحث الحياة الاقتصادية، وظهر واضحاً أنه كان لتوافد الجاليات الأوربية على سورية سعياً وراء التجارة، آثار بعيدة المدى فيها إذ كان الاقتصاد السوري مهدداً بالانهيار على أثر اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح من قبل البرتغاليين، فالأسواق ضعف واردها من التوابل ومتتوجات الشرق، وتبلبلت حركة تبادلاتها التجارية مع البندقية، العميلة الأولى لتجارة هذه المواد. إلا أن الحكم العثماني لسورية، بإيجاده علاقات تجارية جديدة مع دول أوربة، أعاد إلى سورية تدريجياً حركة أسواقها النشيطة، ومنع الانحطاط الكلي لتجارتها الخارجية. فالاتفاقات التجارية مع فرنسة وإنكلترة وهولاندة، لم لتجارتها الخارجية. فالاتفاقات التجارية مع فرنسة وإنكلترة وهولاندة، لم تربطها فحسب بالبحر المتوسط الذي فقد قسطاً كبيراً من أهميته وقيمته، تربطها فحسب بالبحر المتوسط الذي فقد قسطاً كبيراً من أهميته وقيمته، وإنها ربطتها بغرب أوربة، حيث انتقل مركز الثقل الاقتصادي العالمي،

وبذلك بقيت بلاد الشام على صلة بالتطورات الاقتصادية الدولية، التي كانت تحرك العالم آنذاك تتأثر بها وتؤثر فيها.

فالتجارة الخارجية في سورية إذن عادت إلى حركتها، وبعثت الجاليات الأوربية الجديدة الطرق البرية القديمة التي تصلها بآقاصي آسية، فعجت طرق الصحراء بالقوافل الضخمة، التي تنقل السلع والبضائع من الهند وفارس والعراق إلى مدن بلاد الشام الداخلية، كدمشق وحلب، والبضائع الأوربية والشامية ، إلى بلاد العراق وفارس وشرقي آسية . كما زخرت الطريق العالمية الكبرى، وتفرعاتها التي كانت تشق سورية طولاً وعرضاً، بالقوافل الغنية التي تنقل البضائع بين الشام وبلاد الحجاز ومصر، وبين الشاطيء السوري ومدن الداخل. ولقد عملت السلطات العثمانية الحاكمة تيسيراً لسبل هذه التجارة النشيطة، وتأميناً للحجيج المسلم والمسيحي، على الاهتمام بطرق المواصلات هذه ورعايتها. فبنت كثيراً من القلاع والحصون، لتحميها من هجمات البدو الرحل، ورممت بعض الخانات المنبثة على أطرافها، لإقامة المسافرين وراحتهم، وأصلحت من الطرق نفسها، وأقامت بعض الجسور، حتى أن شبكة المواصلات البرية في الإمبراطورية العثمانية تالت إعجاب الأوربيين. وشاركها في هذه العمليات الإصلاحية، كما رأينا في الربع الأول من القرن السابع عشر، الأمير فخر الدين المعنى الثاني، الذي استعان بمهندسين وخبراء من طوسكانة لهذا الغرض. وفي الواقع كانت الجاليات الأوربية، رعاية لمصالحها التجارية الخاصة، حافزاً مباشراً أو غير مباشر للسلطات الحاكمة، على سلوك هذا السبيل، ولاسيها أن المصالح مشتركة. إلا أنه في أواخر القرن السابع عشر، وقد شرعت الأحوال في الدولة العثمانية تسوء، والجشع يسيطر على الموظفين، واستغلال التجار الأوربيين يزداد، فإن السلطات الحاكمة أخذت تطالب أحياناً الجاليات الأوربية نفسها بإصلاح بعض الطرقات، أو دفع نفقات إصلاحها على اعتبار أنها ذات قيمة لتجارتها(١).

<sup>(</sup>١) عند زيارة «نوانتيل، لحلب بين له عامل الجمرك أن الجسر القائم على طريق =

ولكن يلاحظ أن نشاط حركة النقل عبر طرق المواصلات البرية تلك لم يرافقه تغيير في وسائله، فقد ظلت حيوانات الحمل، كالبغال والجمال والحمير والثيران (۱)، هي الوسيلة المستخدمة، كها كانت الخيل بالنشبة لسكان البلاد، وللجاليات في بعض المناطق فقط، هي وسيلة الانتقال. وفي الحقيقة لم تعرف أوربة آنذاك وسائل أخرى تنقلها إلى بلاد الشام وتستفيد منها، ولكنها عندما عرفت «العربة» وسيلة لنقل المسافرين، فإنها حملتها معها إلى بلاد الليفانت، وكانت إنكلترة بوساطة سفيرها في اصطنبول هي التي قامت بالمهمة، ومن العاصمة انتشرت في جميع أنحاء الإمبراطورية العثمانية (۱).

ومثلها دبت الحيوية في الطرق البرية الشامية، فإن الطرق البحرية المنبعثة من موانتها والمنبقة من موانيء أوروبة، والمنتهية فيها قد نشطت وزخرت بالمراكب من كل فئة ونوع، تواكبها المراكب الحربية الحارسة لها من القرصان، وأخذت بلادالشام تتصل بمصر من جهة ، وبازم يروالقسطنطينية من جهة أخرى، بوساطة الطرق البحرية الساحلية. ولقد كانت هذه الطرق قائمة منذ الماضي، إلا أن كثرة المراكب الأوربية، وتعدد رحلاتها، أوجد حركة أوسع مدى بين الساحل السوري والساحل المصري، ولاسبها أن الجاليات الأوربية أخذت على عاتقها أن تقوم بجزء من التجارة الداخلية بين هذه المناطق، فكانت تشتري البن والأرز من مصر، لتبيعه لا في أوربة فحسب، وإنها في فكانت تشتري البن والأرز من مصر، لتبيعه لا في أوربة فحسب، وإنها في بلاد الشام أيضاً، هذا بالإضافة إلى عمليات السخرة الإلزامية ، التي كانت بلاد الشام أيضاً، هذا بالإضافة إلى عمليات السخرة الإلزامية ، التي كانت

إسكندرونة - حلب يجب أن يصلح على حساب الفرنجة، وأن الإنكليز سيدفعون
 لهذه الغاية (٣٠٠٠) قرش، وعلى الفرنسيين أن يدفعوا ما يهاثلها.

Vandal. Op. Cit. annexe. Lettre de M. de Nointel à. M. de Pompone,. 17 décembre 1874.

(۱) كانت المعركة بين الثور والجواد قد انتهت في سنة ١٦٠١م، في معظم أجزاء إنكلترة وفرنسة وألمانية لصالح الجواد كحيوان جر.

Normane. (Lee): Travel& Transport Through the Ages. P: 118

<sup>(2)</sup> ibid. PP: 118 - 119

<sup>(</sup>٣) لم تستخدم العربة للمسافرين في أوربة إلا على مراحل، وفي إنكلترة سنة ١٦٥٠م.

تفرضها الدولة العثمانية على بعض المراكب الأوربية، لنقل ما تريده من مصر أو بلاد الشام إلى العاصمة اصطنبول. وكما عملت الدولة العثمانية على دعاية طرق المواصلات البرية، فإنها أمام هجمات القراصنة على سواحلها، ونهبهم وخطفهم الأهالي، سعت لحاية الموانى، بترميم القلاع، وتدعيم القوات المرابطة فيها، وبناء الأبراج والمنارات لمراقبة السواحل، وهداية السفن. ولكن هذا لا يعني تطوير الموانيء تقنيا، حتى تصبح أكثر صلاحية لرسو السفن المختلفة الأحجام والحمولات، بل إنها تركت لنفسها وطبيعتها، وعملت المراكب الأوربية على تكيف نفسها بحسبها، دون أن تحاول بطريق مباشرة أو غير مباشرة الاقتراح على الدولة العثمانية بإجراء إصلاحات فيها. وهكذا فإن ما من ميناء في بلاد الشام ، على الرغم من النشاط التجاري فيه، وصل إلى مستوى ميناء مرسيلية في فرنسة، أو ميناء ليفورن العالمي. ويمكن إرجاع عدم اهتهام الدولة العثمانية بإصلاح أوضاع الموانىء السورية، إلى أنها كانت تخشى مثلما خشى المماليك قبلها أن تؤدي تلك الاصلاحات إلى جذب الأساطيل الأوربية الحربية الغازية وإلى إنفاق أموال قد لا يكون كبير طائل وراءها، وصرف المال على غير الحرب وأدواته هو تبذير - في نظر الدولة - وإسراف، والجهد المبذول في تطوير أي مرفق لغير صالح الحرب والدين جهد ضائع، ومن ثم بقيت الموانيء السورية كما خلفها الماليك. ولكن وفود الجاليات الأوربية إلى بلاد الشام، أبرز إلى الوجود ميناءٌ جديداً، لم يكن مستخدماً إبان العصور الوسطى، وهو ميناء الإسكندرون، وإن كان هذا لم يؤدُّ إلى نموه عمرانياً أو تقنياً، لسؤ مناخه، فقد اكتفى ببناء بعض المخازن والبيوت الصغيرة لتسد حاجة الجاليات فيه. ويستنتج من هذا، أن القرن السادس عشر، كان الفترة الزمنية التي خبا فيها ألق ميناء طرابلس، بعد أن وصل إلى الأوج في القرن السادس عشر، واقتسم شهرته ميناء الإسكندرون وصيدا، واقتصرت الحركة فيه على نشاط السفن البندقية، التي كانت تحمل منه القلي المحلي، والقطن والشموع.

ومثلما دبت حركة جديدة في الموانىء الشامية، فازدهر بعضها، وانحط

بعضها فإن التجارة الخارجية مع أوربة وأواسط آسية، كانت عاملًا هاماً في تألَّق بعض المدن الداخلية وإيناعها، بل وسيطرتها على التجارة في منطقة الشرق الأوسط. ومن هذه المدن التي وصلت إلى الأوج، وتردد اسمها في كل أورية ، في القرنين السادس عشر والسابع عشر، مدينة حلب، التي على الرغم من منافسة اصطنبول وأزمير لها، في النصف الثاني من القرن السابع عشر، وعلى الرغم من الحروب المتواترة بين الدولة العثمانية وفارس، التي كانت تعيق إنتقال القوافل، وعلى الرغم من نشاط الإنكليز والهولانديين لتحويل طريق التجارة نحو روسية والخليج العربي وفارس، فإنها بقيت سوقاً هامة، يحركها تيار تجاري مزدوج، يتمثل من جهة في تلقى بضائع أوربة من البحر المتوسط، ثم توزيعها في الشرق، ومن جهة أخرى في تجميع المواد الواردة إليها من خلفيتها الواسعة، أي من الهند والعراق وآسية الصغرى، وتوزيعها إلى الغرب. ولقد أدى نشاط الجاليات الأوربية فيها إلى تطور عمراني كبير، غير شكل المدينة، وانصب بخاصة على الأسواق المركزية، حيث المنطقة الحيوية للتجمع السكاني والأوربي. فأعيد بناء بعض الأسواق، وغطيت بالقباب بدلًا من الأخشاب القديمة، وذلك لتعطى للتجار أماناً أكبر ضد الحرائق والرطوبة، والمؤثرات الجوية. وارتفعت خانات جديدة لإقامة التجار الأجانب في الأحياء المجاورة للأسواق، امتازت بسعة مساحتها، وتوفيرها أسباب الراحة لهم، ولا تزال قائمة إلى اليوم. كما أن إقامة التجار الأوربيين في منطقة الأسواق المركزية ، قد تركت في تلك الأسواق وطوبوغرافيتها، أثراً واضحاً، يشاهد حتى الوقت الحاضر، فتلك الأسواق كانت تتسع وتتخصص في أن واحد. فالمنسوجات مثلاً، وهي سلعة أساسية في التجارة مع أوربة، قد خصص لها أكبر عدد من الدكاكين، في الأسواق المجاورة للمكاتب الأوربية، التي كانت تحتكر تصدير مختلف المنسوجات واستيرادها. أما الدكاكين الأخرى، التي تعتمد على بضائع لا تهم الغرب، فإنها أبعدت تدريجياً، واضطرت أن تقيم خارج حدود المدينة، أو تهاجر نحو مناطق المدينة التي يزورها عادة الزبائن المحليون العاديون. ويمكن القول

إن تطور مدينة حلب العمراني ـ الاقتصادي ، سار في المرحلة العثمانية متكيفاً مع متطلبات تجارة الجاليات الأوربية إلى حد كبير(۱) ، بل إن نقل منطقة الجمرك (جمرك بنقوصة) ، من مركزها خارج المدينة إلى قلب المدينة ، وتجمع الصرافين حولها ، ومحكمة شاهبندر التجار(۱) ، ليدل على الأهمية الرئيسية للمنطقة التي تجمعت فيها الجاليات الأوربية ، والدور الذي لعبته آنذاك في اقتصاد المدينة .

ولقد طرأ تطور مماثل في المدن والموانى، الرئيسية الأخرى، كدمشق وصيدا وطرابلس، وإن كان أقل وضوحاً فيها مما كان عليه في حلب.

ولكن هذه التطورات المختلفة، على الرغم من مظاهرها البراقة، لم
تكن دليل صحة وعافية تامتين بالنسبة للتجارة في سورية. إذ أن حركة
التجارة الأوربية الجديدة فيها، إذا كانت قد ولدت تباراً ظاهرياً قوياً، حرك
الركود السابق الذي بدت بوادره في مطلع القرن السادس عشر، فإنها لم
تولد تيارات داخلية تتفاعل مع الأعماق، ثم تنبثق منها. فالازدهار والإيناع
لبعض المدن، كانا غطاء مزركشا، ارتبط بالتجارة، وزينته رؤوس الأموال
الأوربية وأرباحها الضخمة، ولكن لم يوش الأهلون بعملهم ورؤوس
أموالهم وأرباحهم إلا بعضاً من أطرافه وحواشيه. فالأموال التي كانت تتحرك
للجاليات الأوربية المحدودة العدد، ولبعض الجهاعات الوطنية العاملة معها،
من الروم والأرمن واليهود. فالمستفيد من أهل البلاد قلة، قربها إلى الأوربيين
نقمة على السلطة الحاكمة المسلمة، ورغبة في الربح والثراء، فاقتبست منهم
طرائق التجارة الخارجية الواسعة، واستوردت البضائع وصدرتها، وكونت
الشركات على النمط الأوربي، وانتقل بعض أفرادها للإقامة في ليفورن
والبندقية ومرسيلية، حيث مارس العمليات المصرفية، وعقد الصفقات

<sup>(1)</sup> Sauvaget. P: 212 - 220 - 221

<sup>(1)</sup> 

<sup>(2)</sup> Thévenot. III. P: 120

التجارية، كما كان يفعل الأوربيون. فهذه الفئة وحدها هي التي أثرت واستفادت مادة ومعرفة، حتى إذا ما خرجت الجاليات الأوربية من بلاد الشام كانت هي المسيطرة على التجارة الخارجية السورية، والشاغلة الطبيعية للفراغ الاقتصادي المتولد، والوريثة الوحيدة. ولكن حتى هذه الطبقة، لم تلعب في ميدان التجارة الشامية آنذاك دوراً إيجابياً فاعلاً، إذ اكتفت في معظم الأحوال بدور الوسيط، ولم تكن المحرك الأول في العملية التجارية. فالمصدر والمستورد على السواء هو الأوربي، والمتحكم الأول بالأسعار هو الأجنبي، الذي كان لا يتورع عن الاحتكار الكامل لسلعة ما لصالحه، وحرمان تجار البلد والسكان المستهلكين أنفسهم منها(١). ويضاف إلى ذلك سيطرة هذا الأجنبي على وسيلة التعامل التجاري، وهي النقد، فقد أغرق البلاد بنقده، ولاسيما المزيف منه، فكان سببا في خفض قيمة النقد المحلي، وفي أزمات مالية لم تعانها سورية فقط، وإنها جميع أجزاء الإمبراطورية العثمانية . وكانت الضحية في هذه العمليات المصرفية \_ التجارية ، طبقات الشعب الدنيا، والصناع وصغار التجار، والمأجورين من جميع الفئات الذين كانت لا تصل إلى أيديهم إلا العملة المزيفة، بينا يصب النقد السليم في خزينة الدولة، وجيوب الوزراء، وكبار الموظفين والوسطاء، وجميع المرتشين. وكأن الجاليات الأوربية بعملها هذا، كانت تهدف إلى امتصاص القدرة التجارية في المدن والموانيء السورية، واستخلاصها لصالحها فقط، دون أن تعبأ بالمواطنين، ودخولهم المتدنية، وأوضاعهم المادية السيئة.

وهكذا يلاحظ أن التجارة الشامية الخارجية في القرن السابع عشر بالذات، على الرغم من ازدهار بعض المدن ورخائها الظاهر، لم تحقق تقدماً حقيقياً، لا في أساليبها المتبعة، ولا في انفتاح أفقها، ولا في زيادة رؤوس أموالها الوطنية، ولا في إيجابية العاملين في ميدانها من الوطنيين ـ ماعدا اللهم قلة ضئيلة من الأقليات الدينية ـ، بل تراجعت عها كانت عليه، وخرجت

تدريجياً من أيدي أصحابها الوطنيين، لتتجمع خيوطها المحركة في أيدي الجاليات الأوربية (۱)، توجهها كيفيا تشاء مصالحها، التي هي بالطبيعة غير منسجمة أو متسقة مع مصالح سكان البلاد، وتجني من ورائها أرباحاً طائلة، كان من المحتم أن يكون لهم فيها نصيب الأسد، لو كان هناك تنظيم اقتصادي حكومي موجه، أو لولم يقف المجتمع العربي السوري نفسه موقفاً منكمشاً ونافراً من التغلغل التجاري الأجنبي هذا. فقد دفعه نفوره إلى نبذ كل جديد ومفيد، في تطوير الحياة التجارية وأساليبها ونظمها، فبقي محافظاً على طرقه العتيقة (۱)، مقوقعاً حول نظمه السابقة ناظراً من على إلى ما يجري أمامه، تاركاً الأمور تفلت من يديه دون أن يشارك أو يحرك ساكناً.

إن أوربة المتطورة اقتصادياً في مطلع العصور الحديثة، أدخلت جميع أساليبها التجارية إلى بلاد الشام، مثل العمليات المصرفية، والحسابات، والتأمينات . . . إلخ . إلا أن هذا الجديد لم تلتقطه سوى جماعة محدودة العدد والتأثير في المجتمع، هي القلة من الأقليات الدينية، وهذه لم تستطع، أو لم ترد أن تحرك التجارة لصالح المجموع، عن طريق التفاعل مع الفئة السائدة من السكان، التي لم تكن كلها بدورها مستعدة نفسياً للمشاركة في هذا الدور التجاري . وبذلك بقيت هذه الفئة هي العاملة الرئيسة مع الجاليات الأوربية ، تمدها ينشاطها ومعرفتها، وتحصل بالتالي على ربح تحتكره لنفسها، وتحوله إلى قوة اقتصادية تقوي بها ذاتها، وتدعم بوساطتها مركزها أمام السلطات الحاكمة الإسلامية .

<sup>(1)</sup> A. Ismail. Histoire du Liban. I. P: 141

<sup>(1)</sup> 

<sup>(2)</sup> Russell. I. P: 161

<sup>141</sup> 

لقد قال «راسل» عن التجار الوطنيين: إن أدواتهم ووسائلهم بدائية. وعلى الرغم من إعجابهم بطريقة العمل في المكتب التجاري الإنكليزي، فإنهم لازالوا يعملون في ظروف سيئة لا بد أنها ستعيق لفترة طويلة جميع محاولات التقليد. ولكن هذا لا يمنع من القول بأنهم يعوضون هذا النقص بذكائهم.

ولكن إذا كان مجموع التجار الشاميين قد وقفوا موقف المتفرج السلبي أمام التجارة الخارجية الدولية، فإنهم لم يتيحوا بالمقابل الفرصة للجاليات الأوربية كي تسيطر سيطرة كاملة على التجارة الداخلية. فالتجارة مع بلاد الحجاز ومصر، وآسية الصغرى والعراق، ظلت في قبضة تجار أهل البلاد، وإن شاركهم فيها أحياناً الأجانب. ولكن من المعروف أنه لا يمكن الفصل بين التجارة الخارجية والداخلية في التركيب الاقتصادي لأي بلد من البلدان، بل باستطاعة التجارة الخارجية أحياناً، أن تحول وتغير وتتحكم بالتجارة الـداخلية، طالما هي التي تزود الأسـواق بالسلع المختلفة وتسيطر على أسعارها، وبخاصة عندما يصبح النقد وهو وسيلة التعامل سلعة تجارية رئيسية . كما أن بمقدور التجارة الداخلية أن تترك أثرها في التجارة الخارجية ، طالمًا كانت هي والصناعة المحلية تمونانها بحاجتها من السلع والبضائع، وهذا ما كان عليه الأمر في بلاد الشام، قبل الفتح العثماني لها، ووفود الجاليات الأوربية إليها. ولكن الدور الذي كانت تلعبه سورية في التجارة، انقلب رأساً على عقب، إذ تحولت تدريجياً من سوق يغذي أوربة بالبضائع التي تحتاجها، إلى سوق ينغذي من بصائع أوربة المصنوعة، أو التي استوردتها من بلاد الشرق وأمريكة، عبر الطرق المحيطية. فحتى التوابل التي كانت تحملها تجارة سورية من بلاد الهند، في القرن السادس عشر، وتزود بها أوربة، أخذت إنكلترة وهولاندة تأتيها بها من أجل استهلاكها المحلي. بل الأدهى من ذلك، أنه عندما شرعت الجاليات الأوربية تسيطر على التجارة الخارجية في معظم أنحاء الإمبراطورية العثمانية ، وتنضح المواد الخام الموجودة في البلاد، فإن تجارة القوافل بين تلك الأجزاء كادت تصبح أوربية ، وانقلبت سورية من سوق فعلية إلى معبر للسلع المختلفة، تتقاضى أحياناً أو لا تتقاضى رسم مرور عليها. ومن ثم فإن مكاسب التجارة الداخلية المحلية ذاتها تناقصت، وظهر تفاوت ضخم بين الأرباح الهائلة التي يجنيها الأوربيون، وتلك المحدودة التي يحصل عليها الوطنيون، وترك كثير من التجار أعمالهم التقليدية، ليتحولوا إلى خازنين لبضائع الأوربيين، أو باثعين

بسطاء للسلع المستوردة(١).

لقد ربط الأوربيون تجارة بلاد الشام بعجلة التجارة الأوربية \_ العالمية وأخذوا يحكمون عليها، ككل المستعمرين، من وجهة نظرهم الخاصة، فنشاط تجارتهم إزدهار لها، ووهن تبادلاتهم معها وهن لها، وتصوروا جادين أنهم كانوا مصدراً هاماً من مصادر الحياة لأهالي البلاد، لا يستغنى عنه، فتجارتهم في حلب هي التي شادت مدينة حلب ورفعت شأنها(۱). «وإن تجارة الإنكليز والفرنسيين فيها تقيم أود ثلث السكان فيها(۱). وإن «صيدا ستنطفىء شعلة الحياة فيها إذا ما غادروها»(۱). وأقنعوا الدولة العثمائية بتصورهم هذا واتخذوه سلاحاً يهددونها به للوصول إلى مآربهم، وكلما أرادوا الحصول على مطلب عز مناله، أي كانوا ينذرونها بنقل جالياتهم وإيقاف تجارتهم(۱).

وصفوة القول، إن تجارة الجاليات الأوربية قد أنعشت دونها شك التجارة الخارجية الشامية، وحولتها إلى تجارة عالمية، وأوجدت حركة اقتصادية عامة في البلاد، وبخاصة في القرن السادس عشر، ولكن هذا الإنعاش «الاستعماري»، كان محدوداً وسطحياً، ولصالح قلة ضئيلة جداً بالنسبة إلى مجموع السكان، وكان في واقعه أشبه بزرقة المورفين للمريض، تمنح انتعاشاً أولياً، إلا أنها لا تلبث أن تضعف قواه، وتسيطر على ملكاته، وتحطم جسمه، وتفقده إرادته.

وكما كان لتجارة الجاليات الأوربية في سورية آثارها وتأثيرها في تجارتها

| (1) Sauvaget. P: 191                                                                                           | (1)                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| (2) Aff. Etr. 8 176. Lettre de D'Arvieux. 2 Mai 1680                                                           | (*)                      |
| (3) Aff. Etr. B 1 86. F o 77                                                                                   | (*)                      |
| (4) D'Arvieux. I. P: 264                                                                                       | (t)                      |
| (5) Ibid. V. P: 18                                                                                             | (*)                      |
| الم الله المائية المائية عن حال ما المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية الم | و باط محلد ۲ ص ۴۹۹ _ تصا |

الخارجية والداخلية ، فإنه كان لها نتائجها في صناعتها وزراعتها . فقد أصاب الصناعة الشامية ، في بدء توافد الأوربيين بعد الفتح العثمان ، انتعاش وازدهار، ولاسيها الصناعة النسيجية، القطنية والحريرية، وبخاصة الأولى المشهورة بصباغاتها الثابتة الزرقاء، التي أطلق عليها أسياء مختلفة، منها «العجمي والكلسى والحموي،، وكانت تصدر إلى فرنسة وإنكلترة وكاتالونية(١). والبيضاء، وتصنع في بعلبك ودمشق وحماة. وكذلك فإن الصناعة الحريرية ثابرت على نسج أقمشة الترف، ذات اللون الواحد، والصباغ الثابت، والمزهرة منها، والمفضضة والمذهبة، وذلك في حلب وطرابلس ودمشق، حتى أن عدد الأنوال في مدينة حلب قدر في نهاية القرن السادس عشر بـ (٠٠٠٥) نول(١). وقد ارتفعت إلى ثلاثة أضعافها فيها بعد ١١). بل إن «المجهول البندقي، قدر قيمة التصدير السنوي للمنسوجات الحريرية في حلب ب (١٠٠,٠٠٠) دوكات(١). وإلى جانب صناعة الحرير، نشطت صناعة الصابون التي اشتهرت بها حلب بالذات، حتى إن القافلة المحملة بالصابون المتجهة من حلب إلى ديار بكر، في عام ١٦٧٥م، كانت تضم ١٠٠ ـ ١٢٠ جملًا (٠). وكذلك نمت صناعة السجاد (١)، هذا بالإضافة إلى أن عمليات النقل البحري الواسعة بين أجزاء الإمبراطورية ، قد شجعت صناعة المراكب الصغيرة في الموانيء السورية والمصرية . ويذكر «سوفاجة» تعليقاً على النمو الصناعي في مدينة حلب، أن بناء القيساريات التي اتخذت مقرأ للأنوال الناسجة من كل صنف ونوع، قد ازداد زيادة تدعو إلى الدهشة، ومعها المدابغ للجلود والمصابغ ١٠٠٠. ولقد رأينا أن بعض المدن السورية كدمشق

| (1) AM. Etr. B 1 76. F 356                                                  | (1) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| (2) Berchet. P: 23                                                          | (Y) |
| (3) H. Guys: Esquisse de L'état Politique et Comercial de la Syrie. P: 102. | (4) |
| (4) L'Anonyme Vénitien, Dercription de la Ville d'Alep. P. 254.             | (£) |
| (5) Lettres Edifiantes. II. P: 428                                          | (0) |
| (6) D'Arvieux. VI. P: 422 - Barbier de Bocage. P: 242-                      | (7) |
| (7) Sauvaget. P: 223                                                        | (Y) |

وحلب وطرابلس كانت تعتمد في تجارتها مع أوربة لا على الوارد إليها من أقصى الشرق فقط، وإنها على صناعتها المحلية التي اشتهرت بها منذ العصور الوسيطة، أو التي أدخلت إليها مجدداً، نتيجة الحاجة إليها، أو تطويراً لنوعيتها، كخلط خيوط القطن والحرير في النسيج مثلاً، وصنع «نرابيش» النارجيلة في القرن السابع عشر(۱).

فالتبادل التجاري مع أوربة إذن شجع الصناعة السورية في بادىء الأمر إلا أن الأمر تبدل في القرن السابع عشر، لاسيها عندما دخلت إنكلترة وهولاندة الميدان التجاري. فقد كانت الدولتان حريصتين على تصريف منسوجاتها الصوفية على الأرض السورية وفي الشرق. ولم تنافس هذه المنتوجات في البدء الصناعة السورية، لأن الأقمشة السورية المصنوعة كانت معظمها قطنية وحريرية، ومشهورة بصباغاتها وألوانها التي لا تجاري، وكانت سورية بحاجة إلى المنسوجات الصوفية، التي كانت تستوردها قبل الضم العثماني من البندقية. ولكن الدول الأوربية التي أخذت صناعاتها تنمو وتزدهر، نتيجة السياسة الاقتصادية المركنتيلية، التي اتبعتها في القرن السابع عشر، وبخاصة في النصف الثاني منه، غدت بحاجة أكثر فأكثر إلى أسواق تبيع فيها كل أنواع منتوجاتها، فأخذت إنكلترة تصدر إنتاجها من المنسوجات القطنية والحريرية، وكذلك مدن إيطالية وفرنسة، إلى جانب الأجواخ. وجعلت همها استيراد المواد الخام اللازمة لهذه الصناعات من سورية نفسها. وتدريجياً نافست الصناعة الأوربية الحديثة، الصناعة الشامية التقليدية، التي لم تنفتح لمتطلبات السوق الأوربية، وللتقنية الحديثة، فخبا بريقها، وانكمشت على ذاتها، حتى أنها وقفت عاجزة عن تموين نفسها من المواد الخام المنتجة محلياً، إذ أن التجارة الأوربية شرعت تنزعها من يدها، وتحتكرها لصالحها فقط.

وفي الحقيقة أن عجز الصناعة الشامية عن السيطرة على السوق

الأوربية، لا يرجع إلى قصور في تقنيتها فقط، أو سوء في نوعيتها، بل على العكس من ذلك، كان لا يزال لها شهرتها المطبقة للآفاق الأوربية، من حيث الجودة والمتانة، وإنها يرجع إلى الثورة الاقتصادية التي كانت تعيشها أوربة، وغيرت مقهوماتها السابقة، وإلى الظروف الاقتصادية العالمية، وإلى النظام الاقتصادي العثماني، وأخيراً إلى تقوقع المجتمع العربي السوري على نفسه، وسيطرة أوربة الكاملة على الاقتصاد العالمي لصالحها. وهكذا فالتجارة الأوربية الكاسحة أغرقت بلاد الشام بمصنوعاتها الخاصة، التي كانت تقليداً للكثير من المصنوعات السورية، بعدان اقتبست بعض أساليبها ووسائلها.

أما في ميدان الزراعة، فقد كان لتجارة الجاليات الأوربية كذلك آثارها. فنشاط الفلاح الشامي كان منصبا على إنتاج ما يقيم أوده، دون أن يفكر في الإنتاج للتصدير، أما وقد أخذت الجاليات الأوربية تشتري منه محصوله في بعض المواد بأسعار مغرية، فإنه شرع يتحرر من النطاق الضيق الذي كان يدور فيه. فالزراعة المغلقة إذن طرأ عليها تغيير هام، واتسعت الزراعات يدور فيه فالزراعة المغلقة إذن طرأ عليها تغيير هام، واتسعت الزراعات المخصص إنتاجها للتصدير الخارجي إتساعاً كبيراً، وازدادت العناية بها. ولم يكن هذا نتيجة لسياسة اتبعتها الدولة العثمانية، وإنها كان الواقع والتجربة هما السلذان سيراً السفلاح والإقسطاعي في هذا السطريق. وفي رأس تلك الزراعات القطن، الذي امتدت زراعته في كثير من المناطق في جنوب بلاد الشام وشهالها، وعلى الساحل، وشجر التوت لتربية دود القز. ولا يلاحظ التطور الزراعي في اتساع مساحات الأرض التي تزرع المواد المعدة للتصدير سورية في القرن السابع عشر، ولا تزال تلعب في الحياة الزراعية الشامية معها إلى دوراً هاما، وأهمها زراعة التبغ، التي انتشرت في أواخر القرن السابع عشر دوراً هاما، وأهمها زراعة التبغ، التي انتشرت في أواخر القرن السابع عشر حوالي مدينة حلب (١/ وكان النوع الذي أنتجته الأرض الشامية مغايراً للنوع حوالي مدينة حلب (١/ ). وكان النوع الذي أنتجته الأرض الشامية مغايراً للنوع حوالي مدينة حلب (١/ ). وكان النوع الذي أنتجته الأرض الشامية مغايراً للنوع حوالي مدينة حلب (١/ ). وكان النوع الذي أنتجته الأرض الشامية مغايراً للنوع

<sup>(</sup>۱) D'Arvieux. VI. P: 460 (۱) و یذکر ددارفیو، آن الـزراعـة قد قامت منـذ بضع سنوات، أي حوالي سنة ١٦٧٥م تقـ. أ

الفرجيني المعروف لدى الأوربيين. كما نقلت إلى بلاد الشام زراعة «البندورة - الطماطم - الواردة من البيرو(١) «وتوت الشلق - الفراولة»، الذي حمله الإنكليز إليها(١).

ولكن يجب ألا يفهم من التطورات السابقة، أن أحوال الفلاح قد تحسنت، أو ارتفع دخله، لأن المستفيد كان الإقطاعي المسيطر على الأرض، أو الدولة التي كانت تحتكر منتوج الزراعة لنفسها، أو تستولي عليه مقابل الضرائب النقدية المترتبة على الفلاحين.

ومن عرض النتائج الاقتصادية السابقة، يتبين أن معظم الآثار التي خلفتها إقامة الجاليات الأوربية في بلاد الشام، في القرنين السادس عشر والسابع عشر، كانت سلبية، بمعنى أنها لم تتمكن من تحريك الاقتصاد المحلي، ودفعه في اتجاه سليم يتلاءم مع التطورات الاقتصادية العالمية بصفة عامة، والأوربية بصفة خاصة.

وترجع أسباب ذلك إلى عوامل عديدة أهمها: -

أولاً: - النظام الاقتصادي للدولة العثمانية المستند إلى الأسس القديمة للحضارتين، البيزنطية، والعربية الإسلامية، تلك الأسس التي لم تطورها الدولة العثمانية لتتلاءم مع التطورات الاقتصادية الأوربية والعالمية.

ثانياً: \_ الثورة الاقتصادية الأوربية الواسعة واللاهثة، التي لم تدرك الدولة العثمانية ولا المجتمع العربي الشامي مداها ومضموناتها، وخطها ودوافعها، ونوعية التغييرات الجذرية التي أوجدتها في تطور الاقتصاد العالمي.

ثالثاً: \_ المجتمع العربي الشامي الراضي بذاته عن المجتمعات الأخرى، والذي أخفقت بعض الطلائع المجددة فيه، كالأمير فخر الدين المعني الثاني، من هز أعهاقه، لأنها بأفكارها المستجدة، وصلاتها مع أوربة عدوته السابقة،

<sup>(1)</sup> Braudel, P: 557

<sup>(2)</sup> Russell. I. P: 89

واعتمادها على الأقلبات الدينية فيه، كانت عاجزة عن اجتذابه إليها، والتآلف معها، وإحداث التغييرات الثورية الضرورية. وهكذا عاش طيلة القرنين السادس عشر والسابع عشر، نافراً من الجالبات الأوربية، مبتعداً عن الاحتكاك بها، مغطياً نفسه بستار كثيف من التقوقع والمناعة، حتى لا ياخذ منها الجالبات الأوربية، مبتعداً عن الاحتكاك بها، مغطياً نفسه بستار كثيف من التقوقع والمناعة، حتى لا يأخذ منها شيئاً ولو لصالحه.

رابعاً: - السياسة الاقتصادية «الاستعمارية»، التي اتبعتها الجاليات الأوربية في بلاد الشام، كما اتبعتها في كل بقعة سيطرت عليها، أو اقامت فيها، لأهداف اقتصادية . وأبرز صفاتها الاستغلال الجشع، وإذا قلنا «النهب»، فلا نكون مغالين . فقد كان هم تلك الجاليات الحصول على أكبر ربع عكن، بأقل وقت، لترجع بعد ذلك إلى أوطانها، وتستقر مرفهة ومنعمة . فالاقتصاد السوري أمامها شجرة طبيعية لا إنسان يعيش منها، تقطف منها ما تشاء من الثهار، وتتمنى لو أنها لا تدفع إلى صاحبها شيئاً، فإذا ما تعرضت ما تشاء من الثهار، وتتمنى لو أنها لا تدفع إلى صاحبها شيئاً، فإذا ما تعرضت للذبول أو الموت، انصرفت عنها غير آبهة بها . والأدهى من ذلك ، أنها كانت في خط سيرها الاقتصادي هذا، متمشية مع السياسة الاقتصادية الفردية لولاة الدولة العثمانية الحاكمة . فالطرفان يقطفان الثمر معا، ويتناهبانه معا، وصاحب الشجرة جامد ومتلكىء، ولا يملك حولاً أو طولاً أمام النهب المزدوج .

خامساً: - لم تكن بلاد الشام في الواقع متخلفة اقتصادياً وتقنياً، في القرنين السادس عشر والسابع عشر، عن أوربة الحديثة، ومن ثم فإنها كانت لا تزال تشعر بالتفوق عليها، أكان في طرائق تجارتها وأساليبها، أو في صناعتها وتنوعها واتقانها، أو في مجالات زراعتها. وهذا ما أثبته السياح فعلاً في كتاباتهم حتى النصف الثاني من القرن السابع عشر، بل إن «دارفيو» يظهر إعجابه الشديد بصناعتها وزراعتها، وأمن مواصلاتها، وتجارة أهلها(١).

 <sup>(</sup>١) يرجع إلى مذكرات ددارفيو، بأجزائه الستة. ولقد ذكر في الجزء السادس بالذات، =
 ٨٦٦

وعلى هذا، فإن الجاليات الأوربية بأساليبها الاقتصادية، لم تكون عنصر تحد كاف يثير الشعب العربي في سورية ويحركه. ولكن عندما بدأت أوربة تغاير تماماً طريق سيره الاقتصادي، في القرن الثامن عشر، فإنه كان قد وصل إلى درجة كبيرة من الضعف، جعلته متخلفاً بمراحل، وغير قادر على مسايرة الركب.

ويضاف إلى تلك العوامل، ويدعمها، العداوة المستترة التي يكنها سكان البلاد للأوربيين، ونظام النقابات الصناعية (الطوائف الحرفية) والتجارية في بلاد الشام، وضغط السلطات الحاكمة، وضعف الحركة الفكرية، مما جعل الانفتاح صعباً، والتفاعل مقنناً ومقيداً.

اما حول الأثر الاقتصادي الذي تركته الجاليات الأوربية في أوطانها، نتيجة عملها في بلاد الشام، فإن «وود» يقول: «إن أولئك الذين يعيشون سني منفاهم الطويلة في تلك البقاع، كانوا يجمعون ثروات طائلة أو كافية لتجعل وإحدهم قادراً على العيش في بحبوحة بقية حياته... فقد عاد «جون غيرفي» إلى إنكلترة بعد إقامة (١٢) سنة في حلب، مع ثروة جعلت منه رجلاً هاماً في مدينته... فالتاجر المتوسط الناجح، يمكنه أن يترك ثروة تقدر بعشرين ألف جنيه»(١)، إلا أنه يضيف أن: تأثير هؤلاء التجار الذين عادوا من بلاد الشرق الأوسط، لم يكن كبيراً، لأن عددهم كان ضئيلاً، وثرواتهم معتدلة لتسمح لهم أن يقوموا بضغط ما على المجتمع الإنكليزي، فهؤلاء «الباشوات» من الليفانت، لم يكن كبيراً، لأن عددهم كان ضئيلاً، وثرواتهم «الباشوات» من الليفانت، لم يكن لهم مال مستثمري قصب السكر في جزر الهند الغربية، أو العاملين في البنغال، ولم يكتسبوا أبداً القوة السياسية التي كان يتمتع بها أولئك الأفراد المحظوظون في القرن الثامن عشره (١)،

D'Arvieux, VI. P: 460

<sup>=</sup> أن زراعة حلب لا تفرق عن زراعة أورية في شيء.

<sup>(1)</sup> Wood. PP: 247-248

<sup>(2)</sup> Wood: P: 248

وإذا كان هذا القول ينطبق على تجار إنكلترة وفرنسة وهولاندة، فإنه لا ينطبق على تجار البندقية. إذ أن أولئك الذين أقاموا منهم في بلاد الشام ومصر، أسهموا إسهاماً كبيراً في اقتصاد بلادهم، وتوجيه سياستها بشكل مباشر أو غير مباشر. وعلى الرغم مما قاله «وود»، من أن هذه الجاليات لم تكوّن طبقات اقتصادية واضحة المعالم، ذات قوة كافية للسيطرة على كل سياسة الدولة، فإن المؤسسات التي ارتبطت بها هذه الجاليات، مثل شركة الليفانت الإنكليزية، وغرفة تجارة مرسيلية، وشركة أمستردام الهولاندية، لعبت دوراً هاماً في اقتصاد البلاد، في القرنين السادس عشر والسابع عشر، خيى أنها تحولت من منظات تجارية ضيقة، وذات عمل محدود، إلى منظات مركنتيلية كبيرة متشعبة الأعمال، ولها تأثيراتها الاقتصادية والسياسية على مركنتيلية كبيرة متشعبة الأعمال، ولها تأثيراتها الاقتصادية والسياسية على النوسط في اقتصادها والاقتصاد العالمي، وقدمت لها دراسات وافية عن الأوسط في اقتصادها والاقتصاد العالمي، وقدمت لها دراسات وافية عن أوضاع شعوبها وحكامها، وما تملكه من خيرات، بل إنها هي التي أوحت لها بضرورة السيادة فيها، والسيطرة سياسياً إن أمكن على أجزائها.

وعن طريق هذه المؤسسات الاقتصادية ، أكان العمل في إطارها قد تم فردياً أو جماعياً ، وتحت إشراف ضيق أو واسع ، شجعت رؤوس المال للعمل في الخارج ، وتدفقت الأرباح على الأوطان الأوربية ، وتقدمت وسائل الشحن ، وتشعبت طرق المواصلات البحرية ، ونمت التجارة واتسعت ، وتدنت أسعار بضائع الشرق ، بل يمكن القول إن مناطق كاملة في أوربة قد وتدنت أسعار بضائع الشرق ، بل يمكن القول إن مناطق كاملة في أوربة قد عاشت من هذه التجارة ، كمنطقة البروفنس الفرنسية ، التي كانت تنظر إلى إمبراطورية السلطان وكأتها الهند بالنسبة إلى إنكلترة .

إلا أن أثرها الهام يبدو جلياً واضحاً في دفع الإنتاج الصناعي لكل دولة أوربية قدماً، فسورية كانت مقر صناعة نسيجية شهيرة في العصور الوسيطة، ومطلع الحديثة، ومن ثم فإنها أعطت للوافدين الجدد معرفة تقنية في الميدان الصناعي، لم تكن لديهم، ولاسيها في أنواع الصباغات وطريقتها،

حتى أن إنكلترة أوصب عملاءها التجاريين الاول، أن يلاحظوا بدفة جميع أنواع الأقمشة المتداولة في السوق الوطنية والأجنبية، ودرجة إتقائها، وأن يتعرفوا جميع النباتات، والمواد المعدنية المستخدمة في الصباغة، وفي صباغة اللون الأزرق بالذات، وأن يحضروا لها بذور النيلج أو جدوره لزراعته لديها(۱). كما أن احتكاك مختلف الصناعات الأوربية على السوق السورية، وتنافسها فيها بينها، رفع من المستوى الفني لتلك الصناعات، وأكسبها جودة وإتقانا، وضاعف إنتاجها، لأن بلاد الشام والليفانت كانا سوقاً هامة للجوخ الإنكليزي والفرنسي والبندقي والهولاندي، وللحراير الإيطالية. بل إن تلك الجاليات كانت سبباً في إدخال القطن السوري إلى إنكلترة، عما دعا إلى إقامة مصانع القطن في لانكشاير، كما أن حرير سورية الخام كان مدعاً إقامة مصانع القطن في لانكشاير، كما أن حرير سورية الجاليات الأوربية في فرنسة والبندقية وإنكلترة. فتجارة الجاليات الأوربية وتقويتها، سورية كانت إذن عاملاً رئيسياً في تدعيم الصناعة الأوربية وتقويتها، فازدادت مصانع الصوف، وانتشرت في إنكلترة وهولاندة وجميع أنحاء فازدادت مصانع الصوف، وانتشرت في إنكلترة وهولاندة وجميع أنحاء جودتها وألوانها ذوق السكان، في الليفانت وبلاد الشام.

ويجب ألا ينسى في هذا المضهار الصناعي نشاط صناعة السفن، وبخاصة في فرنسة، والمواد المصدرة، مثل الزجاج من البندقية، والخردوات والـورق وقلنسوات الصوف من فرنسة. . إلخ، وأخيراً العملة الفضية المزيفة، التي كانت تسك في أنحاء متفرقة من أوربة، مثل جنوة وبعض مدن فرنسة.

أما في الميدان الزراعي، فلا تظهر آثار ذات قيمة كبيرة للجاليات الأوربية التجارية، التي أقامت في بلاد الشام، وإن كانت الدراسات النباتية الواسعة، التي قام بها بعضهم قد أسهمت إسهاماً غير مباشر في تعريف

سكان أوربة علمياً بكثير من النباتات، التي لم يكونوا يعرفونها. ويمكن آن ندخل في هذا النطاق «البن»، الذي عرفته أوربة لأول مرة في أواخر القرن السادس عشر، ولم تتعاطاه مشروباً إلا في القرن السابع عشر، ومن البدهي ألا تزرعه، لأن المناخ لا يلائمه في أصقاعها.

كما حملت الجاليات الأوربية معها إلى بلادها اهتماماً أكبر بتربية الخيل، لاسيها وأنها شاهدت في بلاد الشام وبلدان الليفانت الأخرى اهتمام السكان الكبير بالخيول العربية الأصيلة، فأسهمت بطريق غير مباشر في تثبيت مركز الحصان كوسيلة جر ونقل هامة.

وبكلمة موجزة ، خرجت الجاليات الأوربية بعد استيطانها فترة من الزمن في سورية ، ومعها المؤسسات المشرفة عليها ودولها ، بأن سورية والليفانت منطقة هامة اقتصادياً ، ويجب أن تدخل في كل تخطيط إقتصادي سياسي للدولة ، فعلى الرغم من خضوعها للدولة العثمانية ، فإنها تصلح مستعمرة استغلالية تقدم الأوربة المواد الخام الضرورية ، وتستهلك منتوجاتها المصنوعة .

أما حول الآثار التي خلفتها الجاليات الأوربية في المنحى الاجتهاعي: فعلى الرغم من العزلة المبدئية التي عاشتها هذه الجاليات، وسط المجتمع العربي الشامي، فإن نتائج إقامتها كانت هامة وخطيرة. إذ يلاحظ ما يلي: - ١ - لقد عاشت في نطاق المجتمع العربي الشامي فئات غريبة عنه، جنساً ولغة وديناً ونظاماً وحضارة. وقد أراد لها هذا المجتمع أن تحيا على حوافه، لا أن تتغلغل في صميمه وأعهاقه، فعزلتها أكثريته المسلمة، وانكمشت عنها، فكانت هذه الجهاعات الأوربية على الرغم من قلة عددها، أشبه ما تكون بجزر صغيرة في خضم المجتمع العربي الشامي، بحياتها الخاصة، وحكم نفسها بنفسها، وامتيازاتها.

٢ - لم تحاول تلك الجماعات أن تحطم نطاق العزلة في بادىء الأمر، وأن تتفاعل مع مجموع السكان، أو تنصهر في داخل المجتمع، بل أرادت هي الأخرى، أن تحتفظ بكيانها وذاتيتها وتركيبها. إلا أنها مع الزمن بدأت تبحث عن نخرج، وتتسرب إلى العناصر التي يمكن أن تنسجم معها، وهي العناصر المسيخية للتماثل الديني القائم بينهما. وفي الواقع لقد كان التجاذب إيجابياً من الطرفين. فالجاليات الأوربية بحاجة إلى جانب المعاهدات المكتوبة التي نالتها من السلاطين، إلى سند من الأهالي، يشدُّ أزَّرها ويساعدها على العمل وسط مجتمع، إن لم يكن معادياً تماماً لها، فهو غريب عنها ومنكمش. ووجدت ضالتها المنشودة في الأقليات الدينية، التي كانت تشعر بالمقابل بحاجة إلى عضد يدعم مركزها، ويقويها أمام السلطات الحاكمة المسلمة. فهذه الأقليات على الرغم من تمتعها بحقوقها الخاصة، في نطاق الدولة العثمانية، بموجب «قانون الملل»، فإنها كانت تحتضن دائمًا نقمة خفية ضد الحكم العثماني الإسلامي. ووجدت في الأوربيين الوافدين مسنداً اقتصادياً ومعنوياً لها، فالتصقت بهم. وهكذا عمل أفرادها \_ كما رأينا \_ عملاء تجاريين لتلك الجاليات، ومترجين ووسطاء، وساعدتهم دربتهم على العمل التجاري الواسع معهم، على الانطلاق فيما بعد بأجنحتهم الخاصة في ميدان التجارة الخارجية . وبذلك انتعشت تلك الأقليات الدينية اقتصادياً ، وكونت طبقة بورجوازية واضحة، في إطار المجتمع العربي الشامي، وبخاصة في المدن الكبرى مثل حلب ودمشق وصيدا.

وكمانت الطبقة البورجوازية الجديدة تختلف في عقليتها كثيراً عن مسيحي القرى والمدن الصغيرة، فهي بالطبع أكثر غنى، وتميل إلى تقليد أوربة، والجاليات التي تعمل معها، في كل مظاهر حياتها.

وقد شرعت تبني القصور الفخمة، وتؤثثها بالرياش الفاخرة، حتى أن «حي الجديدة» ـ حي المسيحيين في حلب ـ اتسع في القرن السابع عشر، وارتفعت فيه البنايات الكبيرة، والحمامات الواسعة، على غرار الأحياء الإسلامية، بل أفخم وأكبر(١).

٣ ـ لقد اكتشفت الأقليات الدينية نتيجة احتكاكها السلمي مع الجاليات الأوربية، عالما أحست أنه يمكنها ألا تكون فيه منزوية وعلى الهامش(١)، ولذا أخذت تجنح إلى «التأغرب»، واحتقار الحياة الشرقية، فضعف ولاؤها للدولة التي تنضوي تحت لوائها، وحاولت أن تربط نفسها بالحكومات الأوربية التي بعثت بجالياتها إلى سورية، بل إنها طلبت «براءات» رسمية، تصبح بموجبها من رعايا تلك الدول، وتتمتع بإمتيازاتها وحقوقها، أي أن بعض فئات من الأقليات الدينية أغرتها الحياة الأوربية، فخرجت على المجتمع العربي الشامي وفضلت الانتهاء إليه.

٤ - لقد أدي ظهور البورجوازية الجديدة في المدن الكبرى، وغناها إلى اندفاع كثير من المسيحيين من القرى إلى المدن، ليعملوا في ميدان التجارة الخارجية، كما عمل مواطنوهم. فقامت هجرة واضحة من قرى جبل لبنان، ومن الموارنة بالمذات إلى المدن الساحلية والداخلية التي تضم جاليات أوربية، مثل حلب، ولقد ازداد عددهم بسرعة، وبخاصة في مدينة حلب، ويبدو هذا واضحاً في المذكرة التي قدمها الأب اليسوعي «ديشامب» إلى السفير الفرنسي نوانتيل في سنة ١٦٨٦م، يطلب إليه فيها السعي لدى الباب العالي للساح للموارنة بتوسيع كنيستهم، فقد جاء فيها؛ «إن عدد الموارنة كان منذ خسين سنة زهيداً جداً في حلب، وكانوا يكتفون من أجل عبادتهم بغرفة واحدة في جوار كنيسة الأرمن، لا تتسع لأكثر من أربعين أو خسين شخصاً، ولكن زاد عدد أبناء هذه الطائفة كثيراً بقدوم من جاؤوا من جبل لبنان، مع عياهم، ليقيموا حيث يشتغلون بنشاط في سائر المهن وبالحرير، وقد يبلغ عددهم ليقيموا حيث يشتغلون بنشاط في سائر المهن وبالحرير، وقد يبلغ عددهم

<sup>(1)</sup> Sauvaget. P: 226

<sup>(2)</sup> A. N. Hourani: Minorities in The Arab World. P: 25

الأربعة آلاف، ١٥٠٥. . ولا بد من التأكيد أن من العوامل المساعدة على هذه الهجرة، سوء الأحوال الزراعية في الأرياف

٥ ـ كان من نتائج هذه الهجرة، اختلال التوازن الاجتماعي السابق في المدن الكبرى، وتوسع الشقوق الصغيرة، التي كان يشكو منها تركيب المجتمع العربي السوري، والتي كادت تلتثم من جراء الحياة المشتركة المتسامحة، التي كانت تعيشها فئاته، على الرغم من الاختلافات الدينية الموجودة بينها. ولم يكن هذا التصدع في التركيب الاجتماعي نتيجة تغير الأحوال الاقتصادية للأقليات الدينية فحسب، وإنها نتيجة استغلال الجاليات الدينية كذلك لتلك التجمعات المسيحية الكبيرة في المدن، لتقوم بعملها التبشيري بينها. ولقـد بيّنا سابقاً الدور الخطير الذي لعبته البعثات التبشيرية، وبخاصة اليسوعية في جبل لبنان وحلب، وغيرها من المدن السورية، التي كان لها فيها إرساليات، وكيف قسمت كل طائفة من الطوائف المسيحية الشرقية إلى فريقين، متنازعين وحاقدين كل واحد منهما على الآخر، وكيف نجحت في إيجاد كنائس كاثوليكية مرتبطة برومة. وهكذا فالكاثوليكية التبي لم تكن عمثلة عند الفتح العثماني لسورية إلا بالرهبان الفرنسيسكان في القدس، وبعض الأسر المسيحية الوطنية القليلة ، التي هي من بقايا العهد الصليبي ، والتي كانت المدولة والشعب ينظران إليها كملة أجنبية مرتبطة بالفرنجة الصليبيين، قد أخذت تنتشر رويداً رويداً في أنحاء بلاد الشام، في القرن السابع عشر، بجهود الجاليات الدينية الأوربية، وتأييد فرنسة. فالانقسامات الدينية الجديدة إذن، مزقت وحدة تركيب المجتمع العربي السوري، وأضعفت مقاومته أمام الأخطار الاستعمارية الأوربية، التي أخذت تهدده منذ القرن السابع عشر، وكأن تلك الجاليات قصدت هذا التمزق، لتستغله لمصلحتها، وتلغ فيه.

لقد اختل في الواقع التوازن الاجتماعي الذي كان قائمًا بين المسلمين

<sup>(</sup>۱) رباط - مجلد ۲ ص ۹۷ - تصدير وثائق تاريخية عن حلب ج ۱ ص ٤٢. ۸۷۳

والمسيحيين من جهة، وبين المسيحيين أنفسهم من جهة أخرى، ووجد حبل قوى يصل مسيحي بلاد الشام بأوربة، عن طريق ارتباطهم بالبابا، وأخذت عبون بعض هؤلاء تتجه في تطلعاتها إلى السلطة العليا، التي ترتبط بها دينيا، وتعتبرها هي السلطة الزمنية الشرعية. فإذا ما مسها ضر، كانت لا تتطلع إلى السلطة العشمانية، كما كانت تفعل سابقاً، وإنها تمد بأبصارها وأيديها إلى أوربة، طالبة العون والحهاية. وهكذا أدخلت المسيحية الكاثوليكية في بلاد الشام بطريق غير مباشر، وربها عن غير قصد، أوربة المستعمرة إليها، ومنحتها الحجج للتسلل. فتحول الخلاف الديني الداخلي الطفيف بين فئات المجتمع العربي الشامي، إلى صراع داخلي سياسي، لعبت الدولة العثمانية من جانبها دوراً في مضاعفته وتشديد حدته، وقسم المجتمع إلى فئات دينية عائدية. فبالإضافة إلى نزعات «التأغرب»، وطلب الحماية من أوربة، ورفض التأسلم الاجتماعي، تيقظ لدى بعض وطلب الحماية من أوربة، ورفض التأسلم الاجتماعي، تيقظ لدى بعض المسيحين الشعور بضرورة لعب دور سياسي في الشرق العربي المسلم (۱)، لا المسيحين الشعور بطرون قوة اقتصادية ذات قيمة.

٧- إن علاقات المحبة والصداقة التي كانت تجمع المسلمين إلى المسيحيين في سورية، أخذت تضعف في المدن التي استقرت فيها الجاليات الأوربية، بينما بقيت ثابتة في الأماكن التي لم يدخلها الأجانب(١). إذ أن المسلمين الذين ازدادوا خشية من الأوربيين ونواياهم، وبغضاً لهم، واحتقاراً، نقلوا تلك العواطف إلى المسيحيين، اللذين يتعاملون مع أولئك الأوربيين ويقلدونهم في أنهاط حياتهم، وكأنهم غدوا غير منتمين لمجتمعهم.

٨-إزدياد القوة المالية والاقتصادية لليهود، نتيجة عملهم إلى جانب الأوربيين في مدن سورية وموانثها. وفي الحقيقة لم يكن السبب تعاونهم فقط مع الأوربيين في الميدان التجاري، وإنها ازدياد عددهم نتيجة هجرتهم من

<sup>(1)</sup> Hourani. OP. Cit. P: 26

<sup>(2)</sup> Gibb & Bawen. II. PP: 258

أوربة. فمن المعروف أن اليهود خضعوا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، لموجة من الاضطهاد الأوربي، فطردوا من قشتالة والبرتغال في سنة ١٤٦٧م، ومن صقلية سنة ١٤٩٣م، ومن نابولي سنة ١٥٩٩م، ومن ميلانو سنة ١٥٩٩م، ومن صقلية سنة ١٤٩٣م، ومن الدولة العثمانية في عهد السلطان بيازيد بهجرتهم إليها، وأصدرت قراراً بمعاملتهم معاملة حسنة في بلادها(٢). ويبدو أن ترابط اضطهادهم في إسبانية مع اضطهاد العرب المسلمين فيها، وطردهم منها ولد لدى المسلمين عطفاً عليهم. وكان للشروط الحسنة التي عاش في نطاقها اليهود في أنحاء الإمبراطورية العثمانية، والفروق الشاسعة بنيها وبين الشروط التي كانوا يحيونها في أوربة في القرن الخامس عشر، أثرها الكبير في تدفق الهجرة اليهودية إلى محتلكات الدولة العثمانية، بل إن بعضهم كان تدفق الهجرة اليهودية إلى محتلكات الدولة العثمانية، بل إن بعضهم كان يدعو بعضهم الآخر للمجيء إليها، مبينين الفوائد التي سيحصلون عليها(٢).

وعندما ضم السلطان سليم الأول بلاد الشام، فإن أبوابها فتحت لهجرتهم أسوة بممتلكات الدولة العثمانية الأخرى. وهكذا بدأ اليهود الأوربيون يفدون إلى بلاد الشام، ويستقرون في المدن التجارية الكبرى، مثل حلب ودمشق وطرابلس(4). وصيدا، كما انطلق بعضهم إلى صفد، حيث دفن بعض ربابنتهم وقديسيهم. وقد قاموا بحملة جمع للتبرعات من أغنيائهم في اصطنبول وأزمير، وغيرها من المدن التجارية في الإمبراطورية العشمانية، وكذلك من أثريائهم في هولاندة وألمانية وإنكلترة، لتقيم أود

<sup>(1)</sup> Braudel: P: 357

<sup>(2)</sup> Graetz, History of the Jews IV. P: 390

<sup>(3)</sup> Franco, Essai sur L'histoire des Israélitesdel'empireOttomanP;34.

-Galanté:TurcsetJuits, P; 24.

 <sup>(</sup>٤) لقد ذكر «دانديني» وحوالي سنة ١٥٩٥م، أن طرابلس وحدها تضم (٠٠٠) يهودي إسباني وبرتغالي.

<sup>(4)</sup> Dandini: Op. Cit. P: 26

الوافدين، إلى القدس والخليل وصفد(١).

وعلى الرغم من أن اليهود الوافدين إلى سورية كانوا أوربيين من إسبانية والبرتغال، وألمانية وهنغارية ومولدافية، إلا أن الدولة العثمانية لم تنظر إليهم كجاليات أوربية، تحمل جنسية البلد الذي تفد منه، وإنها كفئة دينية متماثلة في المعتقد مع اليهود الوطنين. ومن ثم غدا معظم اليهود اللاجئين من أوربة رعايا للدولة العثمانية. ولقد جعلت هذه الدولة على رأسهم حاخاما يمثلهم في اصطنبول، وأقامت إلى جانبه مساعدا منهم «كيخيا»، ليكون صلة الوصل بينهم وبين الباب العالي. ولكن الوحدة الإدارية التي جمعتهم لا تعني أنهم كانوا متحدين، بل كانوا منقسمين حتى في نطاق الفئة الواحدة (۱). فالصفارديم لم يحاولوا أن يختلطوا بأصحاب ملتهم من اليهود الوطنيين، بل بقوا يعيدين عنهم، لهم اجتماعاتهم الخاصة وتقاليدهم، بل الوطنيين، بل بقوا يعيدين عنهم، لهم اجتماعاتهم الخاصة وتقاليدهم، بل المنطقة التي هاجرت منها، وبتنظيماتها المحلية (۱). وقد خص سورية من الصفارديم أكبر عدد، ودخل كثير منهم في النقابات، واشتهروا بصنع الحراب، والعمل في التجارة والدباغة. ولصلاتهم السابقة مع أوربة، الحراب، والعمل في التجارة والدباغة. ولصلاتهم السابقة مع أوربة،

<sup>(1)</sup> D'Arvieux. II. PP: 319 - 321 - Graetz. IV. PP :421 - 422 - Franco. P: 44 (1)

<sup>(</sup>٢) لقد كان اليهود منقسمين إلى أربع فئات رئيسية، فهناك اليهود الوطنيون المقيمون في هذه البقاع قبل القرن الخامس عشر، وهؤلاء منشقون بدورهم عقائدياً إلى ربانيين يقدسون التلمود، وإلى قراءتين(من كلمة قرأ) لا يؤمنون بالتلمود، ولا يعتمدون إلا والتوراة، المكتوب. والمؤسس الحقيقي لهذه الطائفة الاخيرة وعنان بن داود، في القرن الثامن الميلادي، ويقال إنه تأثر بتعاليم أبي حنيفة النعيان. وقد سجن ثم ماجر إلى فلسطين حيث شيد كنيساً فيها. وعندما استولى الصليبيون في سنة ٩٩،١٥ على فلسطين هاجر أتباعه منها، وانتشروا في أنحاء الدولة الإسلامية، وفي بعض بلدان شرقي أوربة. وهم أقل عدداً من الربانيين. ثم تأتي الفئة الثالثة وهي الوافدة من ألمانية وقد كونت طبقة متميزة هي المسهاة والأشكنازية، أما الفئة الرابعة، فتضم من ألمانية وقد كونت طبقة متميزة هي المسهاة والأشكنازية، أما الفئة الرابعة، فتضم اللاجئين من إسبانية والبرتغال وتسمسي والصفرديسم sephardim ع.

وإتقانهم لبعض اللغاب الأوربية، فإنهم استخدموا مترجمين ووسطاء لدى التجار الأوربيين.

وهكذا ضاعفت الهجرة اليهودية إلى بلاد الشام عدد اليهود فيها، وأخذوا تدريجياً يسبطرون، كما هي عادتهم، على المراكز المالية في الدولة، كالجمارك والأعمال المصرفية والرباء وينافسون الجاليات الأوربية نفسها التي اعتمدت عليهم اعتماداً تاماً في ميدان التجارة، عما جعل تلك الجاليات كما ذكرنا سابقاً تنفر منهم، وتود لو تتخلص من شرورهم. فاليهود في بلاد الشام إذن كونوا طبقة مالية قوية ، امتدت في كل الاتجاهات ليكون لها ، حصة ما في الاقتصاد الشامي. ولقد استطاعت هذه الطبقة، على الرغم من انقساماتها العرقية والمذهبية، أن تعمل متلاحمة متضامنة في أسواق الإسكالات. ولقد ولد الانتعاش الاقتصادي لهذه الفئة، والحرية التي تمتعت بها، والتكتل فيها بينها، شعوراً خاصاً أطلق عليه اليهود اسم «الشعور القومي،، ولم يكن هذا الشعور في الواقع سوى وإحساس بضرورة تقوية التضامن بين اليهود في العالم. وكان لهذا الشعور أخطاره في بلاد الشام، ولاسيها أن صفد كنت مركزاً من مراكز الدراسة الكابالية (القبلية) الصوفية (١)، التي أخذت تغذي آمال اليهود القديمة في الأرض العربية الفلسطينية ، وقد رافقها حركة تنظيم واسعة ، قام بها اليهود لتجميع رؤسائهم وحكماتهم في هيئة مركزية واحدة، وهذا لم يحدث في الماضي ١٦).

فالجاليات الأوربية إذن، في تقربها من اليهود، وفي استنادها إليهم في كشير من العمليات التجارية والمصرفية، كانت سبباً من أسباب قوتهم الإقتصادية في بلاد الشام، وبالتالي في تدعيم أحلامهم حول إنشاء وطن لهم على الأرض الشامية.

(1)

<sup>(1)</sup> Graetz. IV. P: 433 - D'Arvieux. II. PP: 319 - 321

<sup>(2)</sup> Ibid. IV. PP: 563 - 571

<sup>(1)</sup> 

٩ - إلى جانب تلك النتائج الخطيرة التي خلفها وجود الجاليات الأوربية في تركيب المجتمع العربي الشامي، هناك نتائج أضعف أثرا، كظهور فئة صغيرة جدا، وبخاصة في حلب، نجمت من التزاوج بين أفراد من الجاليات الأوربية وفتيات من السكان الوطنيين، وهي التي أطلق عليها «راسل» اسم الد Rezza-Mezza (١). وكانت هذه الفئة سبباً في مشكلات ومشاحنات، بين القنصل الفرنسي والسلطات الحاكمة.

وإلى جانب هذه الفئة هناك بعض من اعتنق الدين الإسلامي من تلك الجاليات، واندمج مع السكان الأصليين، وإن كان عددهم ضئيلا.

10 - وأخيراً لا بد أن الاحتكاك بين الجاليات الأوربية، وبين الأقليات الدينية، قد نقل معه إلى هذه الأخيرة بعض العادات والتقاليد، ومنها تدخين التبغ الذي انتشر حتى عم الأوساط الإسلامية، ولعب الورق الذي غدا إحدى الهوايات الرئيسية لدى القتات المسيحية، وأهم من هذا وذاك حب الرفاه، والعناية بتأثيث البيوت، وتقليد الغربيين في طعامهم وشرابهم، وفي أثاث منازلهم، وبذلك كان الانعطاف نحو الأخذ بأسباب الحياة والحضارة في أوربة، أسبق لدى المسيحيين منه عند المسلمين، وبخاصة مسيحيو حلب الذين كان تماسهم قوياً جداً مع الأوربيين فيها. ومن ثم كانت مدينة حلب أسبق المدن إلى التأثر بالحضارة الغربية، إذ أن مظاهرها انتقلت تدريجياً من المسيحيين إلى المسلمين. وبصورة عامة إن وجود الجاليات الأوربية بكثرة المسيحيين إلى المسلمين. وبصورة عامة إن وجود الجاليات الأوربية بكثرة أم مدينة حلب، قد جعلها أكثر انفتاحاً عليهم وتساعاً من أية مدينة إسلامية أخرى.

ومثلها كان لإقامة الجالبات الأوربية في سورية ، نتائجها الاجتهاعية على المجتمع العربي السوري فيها ، فإنه كان لهذه الجالبات أشرها في المجتمع الأوربي عند عودتها ، ولكنه أقل أهمية وخطورة . لأن هذه الجالبات كانت

قليلة العدد بالنسبة إلى مجتمعها، ولم تغب عنه مدة طويلة جداً، وقد انتثرت عند عودتها في محيط واسع، وبالتالي فإن تأثيرها كان محدوداً. فهي لم تكون طبقة إجتهاعية خاصة عند عودتها إلى أوطانها، وإن كانت قد دعمت الطبقة البورجوازية النامية في أوربة، نتيجة التطور الاقتصادي الحديث عدداً ومالاً. وقد عادت هذه الجهاعات لتصب في المجتمع التجاري الذي خرجت منه، أو الذي تأقلمت مع شروطه، فقد كان كثير من أفراد هذه الجاليات من النبلاء الفقراء الذين وجدوا أمام تدفق الأموال على الطبقة البورجوازية، ضرورة خروجهم على سلبية «نبالتهم»، والانخراط في الحياة الاقتصادية العامة، وفضلوا أن يكون ذلك خارج أوطانهم (۱).

ويقول «وود»: أن هذه الجاليات لم تكن لها أهميتها كأفراد، ولكن كجهاعات، إذ أنها حملت إلى بلاد الشرق صورا من الشرف والشجاعة، تخولها كسب مرتبة الشرف بين المغامرين التجاريين في مطلع بناء الإسبراطورية (١) (أي الإنكليزية). فلقد تحدى أفرادها الخوف من الإمبراطورية العثمانية، ومن ثم كانت تلك الإقامة تكويناً رائعاً لمجموعة من الشخصيات الممتازة (١)

وفي الحقيقة قدمت الجاليات الأوربية المقيمة في الليفانت، خدمات كبيرة لمجتمعاتها، بتعريف الشرق بتلك المجتمعات، وحاولت ما أمكن أن تعطي صوراً أفضل من الواقع، كما أنها عملت جادة أثناء إقامتها على تحرير مواطنيها الذين أسرهم غزاة البحسر المغاربة، وكانت تجمع الأموال بين

<sup>(</sup>١) D'Arvieux. I. Intro. P: لقد ذكر ودارفيو، أن تجارة الليفانت كانت الوسيلة الوحيدة المفتوحة للنبلاء الفقراء لإعاشة أسرهم إذ أن الملك منح المتوضعين منهم في مرسيلية حق القيام بتجارة الجملة، واستثمار أموالهم في إسكالات الليفانت، أسوة بالنبلاء في البندقية وجنوة وفلورنسة وليفورن وإنكلترة وغيرها من البلدان.

<sup>(2)</sup> Wood, P: 249

<sup>(3)</sup> Ibid. P: 203

الفيئة والفينة لتفتديهم وتفك أسرهم. وإننا لنلاحظ أن أية معاهدة أو امتيازات، يقوم السفراء بتجديدها مع العثمانية، لم تكن لتخلو من بعض البنود الخاصة بالعبيد الأوربيين، وكيفية تحريرهم.

وبالإضافة إلى ذلك، حملت تلك الجاليات عندما عادت إلى أوطانها، كثيراً من العادات والتقاليد الشرقية، وأهمها انتشار روح الرفاه والترف، حتى غدا ما كان ترفأ في الماضي، من ضرورات الجياة فانتشر لبس الحرير وأثاثه على نطاق واسع، وظهر تنوع واسع في الطعام واللباس، وتفنن فيهها، وساعد على ذلك توافر سلع الشرق بأسعار معتدلة.

ومن العادات المنقولة إلى الغرب، شرب القهوة والجلوس في المقاهي. ولا يعرف على وجه الدقة متى استخدمت القهوة لأول مرة في بلدان أوربة، ففي إنكلترة مثلاً يظن أنها استعملت أثناء حكم جيمس الأول، ولقد شوهدت تشرب لأول مرة في كلية «باليول» في أكسفورد، ولكن لم يؤسس أول مقهى في المنطقة حتى سنة ١٦٥٠م، ولقد افتتحه يهودي يدعى ويعقوب، وبعد سنتين، أسس أحد مواطني راغوز مقهى في لندن، ولم تمض بضع سنوات، حتى غدا المشروب شعبياً، لدرجة أن المقاهي أخذت تظهر في جميع أنحاء المدينة، وقد لعبت هذه المقاهي، الشبيهة جداً بتلك القائمة في إصطنبول وحلب، دوراً هاماً في الحياة الأدبية والاجتماعية والسياسية في إنكلترة، في الخمسين سنة التي تلت(۱).

أما في فرنسة، فإن أول مقهى ظهر في مرسيلية، في سنة ١٦٥٤م، ثم انتشرت المقاهي حتى عمت المدينة وأدت دوراً مماثلًا للدور الذي لعبته في إنكلترة وكذلك الأمر في مدن إيطالية.

ويشير «هنري بوردو» إلى: أن حياة الجاليات في الليفانت، وفي سورية، قد نشر ذوق البورسلين والسجاد العربي والفارسي في أثاث الغرب، وغدا مشروب الأوربيين القهوة، وشرعت النساء تقمن حفلات على النمط التركى، وتلبسن في حفلات التنكر تلك الملابس العربية والتركية(١).

ويضيف وراسل، بأن كثيراً من القيود الاجتماعية الصغيرة المحببة، اقتبسه الأوربيون من سكان البلاد، ويضرب مثلاً التدخين دون بصاق، فقد اعتداد الغربيون أن يبصقوا أثناء تدخينهم تبغ فرجينيا، إلا أنهم وجدوا السكان في حلب يدخنون، دون أن يتفلوا لأن البصاق أمام الغير مسلك يمجه المجتمع العربي، ولا يرضاه للفرد المهذب، فحاول الأوربيون أن يعودوا أنفسهم هذه العادة الحسنة، على الرغم من اعتقادهم أن التبغ الذي يدخنه الأهالي لا يثير اللعاب، بينها تبغهم يفعل (١).

وفي المنحى الثقافي: كان للجاليات الأوربية التجارية والدينية ، تأثيرات هامة ، وبخاصة في أوساط الأقليات الدينية ، التي كان احتكاكها معها واسعاً . فقد حملت هذه الجاليات معها لغاتها ، فتعرف السكان بها ، وإن كانت اللغة السائدة في المعاملات هي اللغة الإيطالية ، وفي الواقع تركت هذه اللغة آثارها إلى حد ما في لغة أهل البلاد ، وبخاصة التجار منهم . ولا تزال إلى اليوم بعض الكلمات دارجة على السنة الناس ، مثل والافرانكا » وومانيفاتورة » وأسماء كثيرة من السلع والبضائع المستوردة من أوربة ، وشحن السفن وتفريغها . . . إلخ .

إلا أن الأثر الأكبر، هو إدخال الثقافة الأوربية الغربية إلى سورية، عن طريق المبشرين الدينيين، ومدارسهم التي أقاموها في إرسالياتهم واديرتهم، وعن طريق المدارس التي خصصتها بعض الدول الأوربية في بلادها لبعض الأهالي. فالتعليم في الواقع هو العنصر الهام الذي سيحرك المجتمع الراكد فكرياً، والمقوقع على ذاته، على الرغم من أنه كان لهذا التعليم أهداف غير الأهداف التثقيفية الإنسانية البحتة.

(2) Russell, I. P: 121

(1)

<sup>(1)</sup> Bordeaux. Voyageurs. D'Orient. P: 34

<sup>(</sup>Y)

ولكن هذه المدارس لم تكن منتظمة في القرن السابع عشر، ولم يكن الإقبال عليها كبيراً، وكانت غايتها بالإضافة إلى البث الديني الواسع، تخريج إكليروس محلي مثقف، يخدم أغراض كنيسة رومة والكاثوليكية. وكانت الدراسات الدينية واللغوية هي المستند في تلك المدارس. ولقد اصطدمت البعثات التبشيرية أثناء تعليمها الأهالي بمشكلة اللغة، فهي لا تتقن اللغة العربية، وأحياناً لا تعرف منها شيئاً، ولكنها ما لبئت أن تغلبت عليها، بأن درستها وأجادتها. فمعظم الأباء اليسوعيين والكبوشيين الذين وفدوا إلى سورية في النصف الثاني من القرن السابع عشر، كانوا يتكلمون العربية، ويعرفون قواعدها ودقائقها، كالأب «فروماج»، والأب «نو». ولكن هذا لا يعني أن التعليم كان يتم باللغة العربية وإنها كان يجري باللغتين الإيطالية والفرنسية، كها تعلم اللغة اللاتينية لفهم الكتاب المقدس، والقيام بالطقوس والفيام بالطقوس الدينية على النمط اللاتيني، مع مبادىء اللغة العربية.

إلا أن اليسوعيين لم يكتفوا بتعليم الأمور الدينية واللاهوت المسيحي، بل عملوا على تدريس علوم العصر، تمشياً مع الواقع والتطور العلمي والفكري، الذي كان يعيشه العالم الأوربي آنذاك، وهكذا غرست بذور العلوم الأوربية الحديثة في أذهان الناشئة من المسيحيين، إلى جانب العلوم الدينية. ومن الجدير بالذكر أن مدارس المبشرين في الأديرة كان لا يطرقها في القرن السابع عشر، سوى بعض المسيحيين، فالمسلمون لهم مدارسهم العربية الدينية، وكانوا يرون أنه من المنافي لمعتقداتهم وتقاليدهم أن يرسلوا أبناءهم إلى تلك المدارس التي يديرها ويشرف عليها رجال دين مسيحيون وأجانب في وقت واحد.

وكان المبشرون يصطفون التابهين بمن يعلمونهم، ويبعثون بهم إما إلى روسة، أو باريس لإكمال دراستهم، وكان بعض هؤلاء يعودون ليتابعوا العملية التعليمية التي ابتدأها المبشرون. وبذلك فإن رجال الدين الوطئيين المتكثلكين، أو الذين بقوا على عقائدهم، أسهموا هم الأخرون في إنشاء

المدارس، وتعليم أولاد طوائفهم, بل إن الإكليروس الشرقي، عمل بكل قواه لإقامة مدارس على نمط مدارس المبشرين، كوسيلة من وسائل المقاومة لهم، وحفظاً لأولاد طوائفهم من الزيغ والصبا(١).

ولقد ترتب على الحركة التعليمية الجديدة المتسربة من أوربة، حركة فكرية في سورية في الأوساط المسيحية، يغلب عليها الطابع الديني، إذ أن الصراع العقائدي الذي نجم عن انقسام كل طائفة مسيحية على نفسها، أجج الفكر لدى رجال الدين من كل فريق، فأخذ كل واحد يسعى لدعم موقفه وآرائه بحجج دامغة، ومن ثم اضطر للبحث والاطلاع. وهكذا نشأ مفكرون دينيون وأدب ديني غزير في القرن السابع عشر، وأسهم في هذه الحركة بعض الآباء البسوعيين الذين أتقنوا اللغة العربية.

وكان هؤلاء المفكرون ينشرون آراءهم ودراساتهم عن طريق الوعظ في الكنائس، أو عن طريق نسخها، إذ لم تكن الطباعة بالأحرف العربية قد دخلت سورية بعد، ولو أن هناك أقوالاً تشير إلى أن فخر الدين المعني الثاني، هو أول من أدخل الطباعة إلى لبنان، بإحضاره مطبعتين من رومة، وضع إحداهما في دير قزحيا، في سنة ١٦٦٠م، والثانية في دير الكبوشيين، وكانتا تطبعان بالعربية والسرياكية والفارسية والقبطية (٢٠). وتاييداً غذا القول، فإن الموارنة طبعوا المزامير بالسرياني والكرشوني (عربي بخط سرياكي)، في سنة ١٦٦٠م (٢). وإذا كانت هناك شكوك حول تلك الأقوال، فإنه من المؤكد أن الطباعة العربية قد دخلت بلاد الشام في مطلع القرن الثامن عشر، وكان الأسقف الملكاني المتكسلك أثاناسيوس الثالث الدباس، هو الذي أحضر في سنة ١٧٠٤م، أول جهاز للطباعة من فلاشيا إلى حلب (١٠).

<sup>(</sup>١) من المدارس الشرقية مدرسة الموارنة التي أنشأها أسطفان الدويهي، في سنة ١٦٦٦م في حلب. الغزي ـ نهر الذهب ج ٢ ص ٤٨١.

<sup>(2)</sup> A. Ismail: Histoire du Liban. I. P: 166

<sup>(3)</sup> Graf. Geschichte der christilichen srabischen Litteratur. Vol. III. P. 51-52.

<sup>(4)</sup> Gibb & Bowen. II. P: 247 - Baurain. Op. Cit. P. 95.

وأكثر ما ظهر التفتح الفكري في حلب، ومن ثم نرى أن حركة النسخ فيها كانت قوية في القرن إلسابع عشر، وكذلك الاهتهام بالكتب والمكتبات. فمن النساخين المشهورين فيها، الشهاس «استفازادور الأرمني»، الذي نقل كتاب «الأناجيل»، في سنة ١٦٣٧م، وكتاب «الفوائد» بأمر رئيس أساقفة حلب، وكتاب «مسك الدفاتر» بطلب من الكاهن ديراوهانس أفنديو غلو بحلب، وفي سنة ١٦٦١م، نسخ كتاب «السواعي» للخواجا مصرشاه بحلب، وفي منة ١٦٦١م، نسخ كتاب «السواعي» للخواجا مصرشاه الحلبي، وغيره كثير. ولقد تحول هذا الشهاس في أخريات حياته إلى مؤلف للكتب الدينية، فوضع كتاب «الصلوات» في سنة ١٦٨١م (١). وعمن نسخ بعض الكتب لدى السريان بطاركتهم من أمضال أندراوس أخيجان السرياني، وأغناطيوس أخيجان (١).

ولكن هذا لا يعني أن الأمر قد اقتصر على النسخ والنقل، بل إنه قد رافق هذا المنحى حركة تأليفية دينية ولغوية، وبخاصة في النصف الثاني من القرن السابع عشر، عندما احتدم النزاع، وآتى التهاس الثقافي مع المبشرين الدينيين أكله. ومن أول من عمل في ميدان التأليف الديني المسيحي، في مطلع القرن السابع عشر، ويوحنا الرهاوي الأرمني، وكان عالماً بعدة مطلع القرن السابع عشر، ويوحنا الرهاوي الأرمني، وكان عالماً بعدة لغات، وقد أشرف على تأليف الكتب الليتورجية (۱۲). كما ألف في سنة لغات، وقد أشرف على تأليف الكتب الليتورجية كتاب وظل الكمال في تثقيف الأعمال، والخوري ويوحنا بن زندا الحلبي، كتاب والناموس في تثقيف الأعمال، والخوري ويوحنا بن زندا الحلبي، كتاب والناموس في تثقيف الأعمال، والخوري ويوحنا بن زندا الحلبي، كتاب والناموس

إن التاريخ مختلف فيه ويتراوح بين ١٧٠٤م و ١٧٢١م. وقد أنشئت مطبعة أرثوذكسية ثانية في بيروت، سنة ١٧٥١م (غراف ج ٣ ص ٢٠٧)، وأسس عبدالله الزاحر مطبعة بنفسه في دير الشوير في لبنان، سنة ١٧٣٤م.

<sup>(</sup>١) وثاثق تاريخية عن حلب ج ١ ص ١٠ - ٣٩، ٢٣.

<sup>(</sup>٢) الغزي. خو الذهب ج ٢ ص ٤٨١.

<sup>(</sup>٣) وثاثق تاريخية عن حلب ج ١ ص ١١ نقلًا عن سورميان ص ٢١.

الشريف والمصحف العالي المنيف في الحق القانوني، (١). ولم يكن التأليف في النواحي الدينية فقط، وإنها شمل معظم الأمور الحياتية (٢).

وقد رافق حركتي النسخ والتأليف حركة تعريب، فقد عربت بعض شروح الإنجيل وبعض التآليف الدينية عن السريانية . m.

وعندما أدخلت الطباعة العربية إلى حلب في مطلع القرن الثامن عشر، فقد طبع أول ما طبع الإنجيل(4)، ثم توالت المطبوعات المختلفة وبخاصة الدينية منها.

ولقد تبدى النشاط الثقافي أكثر ما تبدى بين الموارنة الذين تميزت منهم فشة درست اللغات الأجنبية في مدرسة رومة، واطلعت على الحضارة الأوربية، وعادت إلى بلادها تحمل وعياً جديداً، فأخذت ترجع إلى المصادر العربية، تستعمق فيها، لاسبها أن حركة استشراق واسعة كانت قد بدأت تنتشر في أوربة ذاتها. وقد ألف كثير من العائدين من رومة باللغة العربية. وأشهرهم على سبيل المثال وأسطفان الدويهي»، صاحب كتابي «تاريخ الطائفة المارونية»، وكتاب وتاريخ الأزمنة»، وكثير من العظات. وكان والدويهي، قد أنهى دروسه في رومة، سنة ١٦٥٥م، وسيم كاهناً في سنة والدويهي، قد أنهى دروسه في رومة، سنة و١٦٥٥م، وسيم كاهناً في سنة واعظاً إلى حلب، فأقام فيها بين ١٦٦٣م - و١٦٦٥م، وألقى المواعظ في واعظاً إلى حلب، فأقام فيها بين ١٦٦٣م - و١٦٦٥م، وألقى المواعظ في كنيسة الموارنة، ولقد وجدت هذه المواعظ في منة ١٩٣٩م، وقد اطلع عليه الأب وفردينان توتل،، في سنة ١٩٣٩م، وقد

<sup>(1)</sup> ibid, III. P: 381

 <sup>(</sup>٢) من الكتب النقدية في القرن السابع عشر، الكتيب الذي نشره الشهاس جرجس
بن سفرشاه في خلب، عن أحد الكهنة، وذكر فيه خطايا الحلبيين وأسهاه (خطايا
الملكيين في حلب).

<sup>(</sup>٣) وثاثق تاريخية عن حلب ج١ ص ٤٠.

<sup>(</sup>٤) الغزي - . ج ٢ ص ٢٧٤ .

كتبت بالخط الكرشوني. وتظهر في مؤلفات الدويهي لغته العربية التي تمثل لغة الأدب المسيحي في القرن السابع عشر، والأسلوب أقرب إلى العامية منه إلى الفصحى. ويحاول «توتل» أن يجد مسوعاً لضعف لغة الدويهي في قوله «إن اللغة العربية لم تكن قد تنصرت بعد في القرن السابع عشر، وكان إتقانها نادراً بين الأدباء، حتى المسلمين منهم، لأن النهضة الحديثة الناشئة من انتشار المطابع، وافتتاح المدارس الحديثة لم تكن قد أثرت بعد في تطور اللغة ورفع مستواها». ويضيف إلى ذلك: «بأنه يجب ألا يخفى أن الدويهي من لبنان الشهالي، حيث كانوا ينطقون بالسريانية، إلا أن سعة اطلاعه ومراجعاته كتب الأقدمين، مكنته من العربية فاستعملها دون تكلف وجهد، ولكنه مزج فيها التعابير المأخوذة من اللغة العامية، ولم يضبط في كلامه قواعد الصرف والنحو»(۱).

وفي الحقيقة، لقد كان المسيحيون في بلاد الشام يتكلمون العربية، شأنهم في ذلك شأن بقية الفئات الدينية والمسلمين بخاصة، فها كانت غريبة عليهم، كها يحاول «توتل» أن يصور الموقف، أما أن أسلوب الدويهي كان ضعيفا، فمن الطبعي أن تكون لغة المسيحيين الكتابية أضعف من لغة المسلمين، لأن التدريس الديني واللغوي الذي كان ينصرف إليه المسلمون، لم يكن لهم حظ منه، وبخاصة حفظ القرآن الكريم. هذا بالإضافة إلى أن تعليم المبشرين المدينيين اللغة الأجنبية الإيطالية والفرنسية والملاتينية للمسيحيين، وانطلاق بعضهم بعد ذلك إلى رومة أو باريس، لمتابعة الدراسة، كان عاملاً مساعداً في هلهلة لغتهم العربية. بل إن «توتل» نفسه يقر هذا الأمر عند كلامه عن رسالة وجهها متقدم إحدى الأخويات المسيحية المارونية إلى الرئيس العام اليسوعي، فقد قال عنها: «بأن نصها بلغته الركيكة، هو صدى لعظات الأباء المرسلين الفرنج، ولسانهم الثقيل»(٢).

<sup>(</sup>١) وثائق تاريخية عن حلب. ج ١ ص ٢٣ - ٣٤.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر. ج ١ ص ١٦.

إلا أن هذه الركاكة لن تدوم، لأن حركة الاستشراق التي وضع الموارنة بذرة من بذورها في مدرسة رومة، عن طريق استثارتهم دراسات لغوية عديدة، حول اللغة العربية والسريانية، إلى جانب رغبة المبشرين في اجتذاب أطفال المسيحيين والمسلمين على السواء، إلى مدارسهم للتعلم، وجهت هؤلاء المبشرين نحو الاهتمام باللغة العربية الأصيلة وآدابها وقواعدها.

ومن أشهر المفكرين الموارنة في القرن السابع عشر غير الدويهي الأسقف الشدراوي في جبيل. فقد تتلمذ هو الآخر في رومة، ودرس العلوم الإلهية والسطبيعة، ثم عمل أسقفاً في جبيل، وصنف كتاب «المنحوي السرياني» وطبعه، ونقل من اللغة الرومية إلى العربية كتاب «المناجاة بين المعلم والتلميذ»، وتوفي سنة ١٦٦٣م، وكذلك المطران «جرمانوس فرحات»، والتلميذ»، وتوفي سنة ١٦٦٣م، في خلب في أواخر القرن السابع عشر، وخلق الذي لعب دورا دينياً هاماً في حلب في أواخر القرن السابع عشر، وخلق باحتكاكاته الواسعة بالأوساط الإسلامية الأدبية في حلب، إحياء للأدب العربي بين الموارنة، وكان أول مسيحي ألف كتاباً للقواعد العربية، وكان أول مسيحي ألف كتاباً للقواعد العربية، من

ومن رواد النهضة الأدبية المسيحية الجديدة أيضاً الأب «نيقولا صايغ»، وكان شاعراً ومنشىء ديوان، و «عبدالله الزاخر» الذي أسس مطبعة وحده - كما أشرنا إلى ذلك - وحفر بنفسه أحرفها، وطبع فيها قصائده بالعربية، وألف ونشر عدة كتب، وتوفي سنة ١٧٤٨م ٣٠).

ويضاف إلى أولئك «بولس الحلبي»، وهو ابن رئيس مطارنة حلب» «مكاريوس الثالث الزعيم»، الذي أصبح فيها بعد بطركاً لأنطاكية، واتحد مع رومة سنة ١٦٦٥م فقد رافق والده في رحلته إلى روسية، وترك وصفاً

<sup>(</sup>١) الدويهي ـ تاريخ الأزمنة. ص ٣٦١.

<sup>(2)</sup> Gibb & Bowen, II. P: 249 - Encyclopedia Of Islam Suppl. art. Farhat. - Gral. III. PP 408 - 428 - Baurain: P: 95 . ص ۹۹۰ . ح ۲۰ ص ۹۹۰ .

<sup>(</sup>٣) انظر حوله: الزركلي: ج٤، ص٢١٩.

للأولى منها التي دامت من سنة ١٦٥٨م، حتى ١٦٦٠م، ثم قام برحلة ثانية، وتوفي خلالها في روسية، وترك مخطوطه هناك ١١).

ولم يكن المسيحيون الوطنيون وحدهم في هذه الحركة الفكرية في سورية، وإنها أسهم معهم فيها المبشرون الأوربيون، الذين لم تلههم أعهاهم في سهاع الاعترافات والوعظ والتبشير، عن البحث عن المخطوطات القديمة، ودراسة اللغة العربية، والتعمق فيها، بل إن من أكبر الأهداف التي عمل لها اليسوعيون والكبوشيون وهم في بلاد الشام، الحصول على الكتب المخطوطة القديمة، العربية والعبرية والسريائية، وتأليف الكتب التي كانوا بحاجة إليها في تعليمهم الديني، أو في مجابهة الفرق الدينية المعاكسة لهم. فعربوا الكتاب المقدس، وألفوا كثيراً من الكتب، ونسخوا بعضها بيدهم وسعوا لطبع بعضها الآخر في أوربة (۱).

Baurain, P: 95.

(٢) من الكتب المعربة والمؤلفة كتاب والعبادة و للقديس يوسف، وكتاب ضخم عن ومحمد والقرآن، وكتاب والكمال المسيحي، للكردينال ريشليو، وغير ذلك من الكتب التي أشار إليها الأب شيخو في كتابه عن المخطوطات المسيحية (رباط ج١ ص٣١).

ولفد كتب الأب وبيسون، اليسوعي كتاباً عن وسورية والأرض المقدسة، بالفرنسية ونقله الأب ويوسف العينتوريني، الذي تعلم في مدرسة رومة إلى الإيطالية، وكان صديقاً لبيسون، ودخل الرهبنة في سنة ١٦٤٨م. وألف الأب ودي رومونتان، الكبوشي في حلب كتاب وإتقان الطريق الهادي إلى الملكوت السياوي، رداً على الإسلام والقرآن. (وثائق تاريخية عن حلب ج١ ص٢٢، ٤١). كما وضع الأب وأغناطيوس كليسون اليسوعي، الذي مات بطاعون ١٦٩٠م في حلب، كتاب والميامر في الوعظ، (وثائق تاريخية عن حلب ج١ ص٢٤).

<sup>(</sup>١) إن النص العربي لهذه الرحلة، موجود في أرشيفات وزارة الخارجية في موسكو، وهناك ترجمة غير كاملة وغير صحيحة تماماً له، كما أن له ترجمة روسية في ثلاثة مجلدات، طبعت في موسكو. والعمل مقدر من قبل المؤرخين، وهو الوثيقة الوحيدة عن العلاقات بين روسية وفلاشية في القرن السابع عشر.

وإلى جانب التيارات الفكرية السابقة بين المسيحيين، التي تبدت نتيجة الاحتكاك مع المبشرين الأوربيين في القرن السابع عشر، فإن تياراً فكرياً ــ دينياً ظهر بين اليهود في سورية ، وبما لا شك فيه أن التماس مع الأوربيين الذين عاصروا حركات الإصلاح الديني المسيحي فيها، كان له أثره في قوة هذا التيار ونموه. ويتمثل في تعليم يهدف إلى إحياء الأمال في ظهور والمسيح المنتظره، وهو التعليم الكابالي(١)أو القبلي الذي كان من مراكزه الأساسية في القرن السابع عشر مدينة صفد (١). وقد رافق هذه الحركة الدينية نبش لجميع المخطوطات العبرية القديمة، وفي الواقع لعبت الجاليات الأوربية دوراً هاماً في هذا المضهار. وجاءت شخصية «اسحق لوريا ليفي» في أواخر القرن السادس عشر، لتدفع الحركة الكابالية إلى الأمام، ولتعلن للملا اليهودي أن المسيح المنتظر سيظهر قريباً، وحدد الكاباليون سنة ١٦٤٨م موعداً لمجيئه ٣٠ . وبالفعل أعلن اليهودي «شباطاي زيفي Sabbatai ، وكان قد درس تعاليم لوريا، بأنه المسيح المنتظر، وشجعه على اعتقاده هذا أسطورة الألف عام (١) التي كانت منتشرة في إنكلترة ، والتي وصلت إلى مسامعه عن طريق أبيه، الذي كان يعمل في بيت إنكليزي للتجارة في أزمير. وأخذ يدعو لنفسه وللمملكة اليهودية ، وانضم إليه كثيرون ، وانتشرت شهرته في كل مكان، وبخاصة في المراكز التجارية الكبرى في الغرب، عن طريق الجاليات مثل البندقية وأمستردام، وهامبورغ ولندن، على الرغم من أن ربابنة الأرض المقدسة قرروا حرمانه بعد زيارته لفلسطين ومصر. ولقد

<sup>(</sup>١) الكابالية هي العقيدة اليهودية التي تقول بوحدة الله والعالم، وأن الأرواح مركبة من نصفين. ذكر وأنثى متحدين في كائن واحد. وهي تنفصل على الأرض، فتسعى لتكتشف نفسها، وتتحد من جديد، وعندما تتم جميع الأرواح رحلتها الأرضية فإن المسيح المنتظر سيظهر ليحقق عهد السعادة.

<sup>(2)</sup> Graetz. IV. P: 433.

<sup>(3)</sup> Ibid. IV. P: 861 sq - Franco: P: 82 Sq. 88.

 <sup>(</sup>٤) Millennerianisme لقد ظهر في القرون الأولى للمسيحية من يبشر أن المسيح سيعود بعد.عشرة قرون.

استطاع بها ادعاه من معجزات، أن يدير حتى عقول بعض المسلمين السذج. ولكن السلطات العثمانية لم تسكت على الأمر وإنها قبضت عليه، فأعلن إسلامه. وكان هذا خيبة أمل لمريديه وأنصاره، وصفعة لأمنية المملكة اليهودية المرتقبة، التي راجت بين يهود الشرق والغرب طيلة قرن كامل(١).

ومن كل ما ذكر، يتضح أنه ظهر في سورية نتيجة، لوجود الجاليات الأوربية فيها على أنواعها، تيارات فكرية جديدة، انبثقت في صفوف الفئات الدينية غير الإسلامية، المسيحية واليهودية. وبعض هذه التيارات كان لصالح المجتمع العربي الشامي، مثل تيار إحياء الآداب العربية، وانصراف المسيحين بالمذات لدراستها بعمق وتمعن، ونشر المخطوطات العربية، وضرورة الاحتكاك بالغرب المتقدم، وأخذ الصالح من مظاهر حضارته، لبث الحياة المتجددة في جنبات المجتمع. إلا أن بعضها الآخر كان وبالأ على هذا المجتمع، وهو بذر بذور التفرقة الدينية والفكرية ضمن الطائفة الواحدة، وخلق تيارات فكرية معادية لكيان المجتمع العربي الشامي، وترابطه ووحدته، ويخص بالذكر العقيدة الكابالية اليهودية، التي اتخذت وترابطه ووحدته، وبها يكن من أمر، فإن الجاليات الأوربية جملت معها القرن التاسع عشر، ومها يكن من أمر، فإن الجاليات الأوربية جملت معها القرن التاسع عشر، ومها يكن من أمر، فإن الجاليات الأوربية جملت معها الحركة تموجاً سطحياً خفيفاً ومحدوداً في المجتمع العربي الشامي، وكانت هذه الحركة تموجاً سطحياً خفيفاً ومحدوداً في المجتمع العربي الشامي، وكانت هذه الحركة تموجاً سطحياً خفيفاً ومحدوداً في القرن السابع عشر، لم يستطع الحركة تموجاً سطحياً خفيفاً ومحدوداً في القرن السابع عشر، لم يستطع

<sup>(</sup>۱) ولكن بعضهم ظل يأمل، فعند وفاته سنة ١٦٧٦م، نقلوا أمانيهم إلى صهره يعقوب الذي اعتنق بدوره الإسلام خوفاً من السلطات العثمانية. وكان نتيجة ذلك ظهور طائفة جديدة نصف يهودية .. نصف مسلمة، وعرفت عند الاتراك باسم Donmo (الصابي) وعقيدتها الكابالية، إلا أن طقوسها إسلامية ويهودية. فأفرادها يقومون بعباداتهم في المساجد ومعابدهم الخاصة، وينقطعون عن العمل أثناء العطل الإسلامية واليهودية، ولكن هذه الطائفة لم تنتشر في سورية، وإنها اقتصر أمرها على أزمير وسالونيك.

الانتشار أفقياً وشاقولياً انتشاراً كافياً، ولم تكن له القدرة على تحريك مجموع المجتمع الذي يحمل ثقلاً ثقافياً وحضارياً ينوء تحته، ويمنعه من رؤية الثورة الحضارية الأوربية الجديدة. ولذا فإن حركة فخر الدين المعني الثاني، إذا نظر إليها إجمالاً، وبخطوطها الفكرية الحضارية لا السياسية، كانت الصدى لهذا التحاك الأوربي - العربي الشامي ولقد انعكس هذا الصدى على البنية الفكرية للفئة المسلمة، فصدته دون أن تتأثر به، بينها تجاوبت به جنبات الفئات غير المسلمة، لأنه كان لديها استعداد لتقبلة. ومن ثم فالحركة بمجموعها لم تؤد إلى ثهار فكرية ناضجة، لأنها كانت أضعف من بنية المجتمع بمجموعها لم تؤد إلى ثهار فكرية ناضجة، لأنها كانت أضعف من بنية المجتمع الفكرية العربية في القرن التاسع عشر.

هذا مايخص النتائج الفكرية الناجمة عن وجود الجاليات الأوربية في سورية، أما تلك التي خلفها في أوربة، فقد كانت هي الأخرى قوية وعميقة. فقد حملت هذه الجاليات من جراء حياتها في هذه البقعة من الشرق، الشرق نفسه، بل سورية إلى أوربة، فنشأ في معظم دول أوربة تيار فكري، تأثر بهذا الشرق، ودعمته حركة الهومانيسم. ويبدو هذا التيار بالمظاهر التالية:

أولاً: غزارة إنتاج أدب يمكننا أن نطلق عليه أدب الرحلات، أو الأدب الجغرافي. وفعلاً لقد رأت بلاد الشام في القرنين السادس عشر والسابع عشر، موجة واسعة من الرحالة الذين وفدوا إليها، إما لزيارتها بصفتها مقرأ للأماكن المقدسة، أو مركزاً للجاليات الأوربية، أو لأنها معبر اضطراري يوصلهم إلى بلاد فارس والهند، وأقاصي آسية. ولم يكن هؤلاء الرحالة متفرجين عاديين، وإنها كانوا في معظم الأحوال بحاثة ومتشوقين لمعرفة البلاد التي يمرون منها معرفة واسعة وعميفة. فعمدوا إلى زيارة معظم مناطقها ومدنها، واحتكوا ما أمكن بسكانها، واطلعوا على عادات أهلها وتقاليدهم، وعندما رجعوا إلى بلادهم وأوطانهم، فإنهم وصفوا ما رأوا ودونوه. ولم يكن وعندما رجعوا إلى بلادهم وأوطانهم، فإنهم وصفوا ما رأوا ودونوه. ولم يكن

الأمور، أو أنهم في كتاباتهم كانوا متأثرين بعواطف خاصة، أو أفكار سابقة، شوهت رؤاهم وحرفت آراءهم عن الحقيقة، أو أن مدة رحلتهم كانت قصيرة لدرجة لم تسمح لهم باحتكاك واسع، ومن ثم جاءت معلوماتهم أحياناً مقتضبة ومقلصة، وبعيدة عن الصحة في كثير من مناحيها. ومها يكن، فقد قدمت هذه المؤلفات إلى الأوربيين صورة ما عن بلاد الشام، كانوا يجهلونها، وأوجدت لدى الكثيرين تشوقاً إلى مشاهدتها، أو ربها العيش فيها. وتعتبر هذه الأسفار في وقتنا الحاضر، مصدراً من مصادر البحث عن أوضاع سورية في القرنين السادس عشر والسابع عشر. وهي في واقعها استمرار لمؤلفات أدبية مماثلة في القرون التي سبقت.

إن عدد الرحالة الأوربين الذين زاروا سورية منذ الفتح العثماني حتى نهاية القرن السابع عشر، عدد كبير، حتى من الصعب حصره، كما أنهم متعددو الجنسيات، فمنهم فرنسيون، وإنكليز، وهولانديون، وإيطاليون، ويرتغاليون، وإسبانيون، وألمان، ومنهم دينيون وآخرون مدنيون. ويضاف إلى هذا، أنهم كانوا متنوعي الأهداف في رحلاتهم تلك، فمنهم المبعوثون الرسميون من قبل حكوماتهم أو شركاتهم، ومنهم التجار، ومنهم العلماء، ومنهم السياح، ومنهم المبشرون، ومنهم المغامرون. وقد حاول بعض الرحالة أن يطرق الميدان السياسي، ويستفيد من بعض البلاطات الشرقية، ليدعم مصالح بلاده، كما أن بعضهم توصل إلى كثير من المعلومات العلمية، دون أية تهيئة متخصصة سابقة (١٠). والبحث في الرحالة إلى بلاد الشام في القرنين السادس عشر والسابع عشر، بحث طويل، ومتشعب الأطراف إلا أنه يمكن الاشارة إلى أشهر من زارها وكتب عنها بالدقة والتفصيل. مثل همانسو بيبر بيلون لومانس»، الذي كلف تحت حكم فرانسوا الأول بدراسة نباتات بيلون لومانس»، الذي كلف تحت حكم فرانسوا الأول بدراسة نباتات المشهور Singulantés et choses mémorables والمشهور كتابه

سنة الطبية المن السورية فيه، وركز جهوده على النباتات الطبية النباتات الطبية وهو لا يخلو من أغلاط، ثم هناك رحلة «دارامون»، سفير فرنسة، بالذات، وهو لا يخلو من أغلاط، ثم هناك رحلة «دارامون»، سفير فرنسة، وقد كتب عنها مرافقه «شيسئو» في مطلع النصف الثاني من القرن السادس عشر، وفي نفس الوقت كان الرحالة «أفاغار» (١٥٥٣ ـ ١٥٥٤م) يجوب الأرض المقدسة، ويكتب عنها. ثم هناك «راولف» في سنة ١٥٧٣م، و «دانديني» و «خاسبيرو بالبي» (١٥٧٩م)، وسير أنطوني شيرلي (١٥٩٩م)، وجينكنسون الإنكليزي، و«قيصر فردريك البندقي»، و«رالف فيتش»، و «جون ألدرد»، و «جون نيوبري»، عملاء شركة الليفانت فيتش»، و «جون ألدرد»، و «جون نيوبري»، عملاء شركة الليفانت فيتش»، و «جون ألدرد»، و «جون نيوبري»، عملاء شركة الليفانت

أما في القرن السابع عشر، فقد كان العدد ضخاً إلا أن أشهر الرحالة الذين ذاع اسمهم في أوربة، وخلفوا أوصافاً دقيقة عن رحلاتهم في الشرق وسورية، كان «تايكسايرا»، وكان هذا برتغالياً يهودياً. إلا أنه تنصر أثناء رحلته. وقد تميز باستقصاءاته التاريخية، على الرغم من أن مذكراته تمثل معلومات من الدرجة الثانية. ولقد قدم وصفاً دقيقاً لمدينة حلب والطرق الصحراوية، التي انتعشت في أواخر القرن السادس عشر، وأوائل السابع عشر. وكان لا يتورع عن خوض الصعاب ليتصل بالحقيقة مباشرة (۱). وفي نفس الوقت الذي كان فيه تايكسايرا يقوم بزيارته لبلاد الشام، (حوالي سنة في ١٦٠١م) كان وسانديز، الإنكليزي يجوب مدنها، ويصفها بموضوعية ودقة. هذا بالإضافة إلى رحلة «هنري دو بوفو» (١٦٠٤ ـ ١٦٠٥م)، و «دوبريف» في سنة ١٦٠٥م) و «دوبريف» في سنة ١٦٠٥م، ومبعوث ملك فرنسة «ديهه دو كورعان» في سنة ١٦٢١م إلى الأرض المقدسة، والأب «روجر الكبوشي»، ثم «بيتروديلا فاله» البندقي،

 <sup>(</sup>١) لقد اعتمد في بحوث هذه الرسالة على كثير مما كتبه هؤلاء، فيرجى الرجوع إلى
 دقسم المصادر، للتعرف بأسماء كتبهم.

المثقف الذي أعطت كتاباته للمعرفة الأوربية المعلومات الأولى عن آثار بابل، «وتافيرنيه» الذي يلقب بشيخ سياح فرنسة، وكان هولاندي الأصل، وقد قام بست رحلات إلى الشرق، وامتدت أسفاره بين (١٦٣٧ - ١٦٦٩م)، و «الأخ سيباستيان موريك» (١٦٤٣م)، و «كوبان» الذي كان قنصلاً قديهًا في دمياط (١٦٣٨ - ١٦٤٧م)، و «دولوار» في سنة ١٦٣٩م، و «لابوله لو غوز» (١٦٤٧ - ١٦٤٧م)، و «بوله» سنة لو غوز» (١٦٤٧ - ١٦٣٧م)، و «بوله» سنة ١٦٥٥م، و «شاردان» (١٦٧١ - ١٦٧٤)، و «دوبروين» (١٦٧٧ - ١٦٧٨م)، و «دولاروك» و «تورنوفور» سنة بالماردان» (١٦٧٥ - ١٦٧٨م)، والشفاليه «دولاروك» و «تورنوفور» سنة ١٦٧٨م)، و «ماوندرل» في أواخر القرن السابع عشر (١٦٩٩م)، و «تورنوفور» سنة ١٦٩٨م، و غيرهم كثيراً».

إلا أن من أهم ما كتب عن بلاد الشام في هذه الحقبة الزمنية، كانت المذكرات دارفيو، التي أتت في ستة أجزاء. وقد ولد «لوران دارفيو» في مدينة مرسيلية، من أسرة نبيلة، إلا أنها فقيرة، وبعد دراسة محدودة نالها فيها، أحس أن التجارة في الليفانت هي الوسيلة الوحيدة لإقامة أوده وأود أسرته، فقرر العمل مع أولاد عمه في أزمير، وكان لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، وذلك في سنة ١٦٥٣م. ثم انتقل إلى صيدا، وعاش فيها عدة سنوات ونتيجة تعرفه العميق عادات أهل سورية وتقاليدهم، ولمعرفته بعدة لغات منها العربية والتركية، فقد عينه الملك لويس الرابع عشر قنصلاً على مدينة حلب، بعد أن كان قد كلفه بمهات كثيرة في اصطنبول وتونس والجزائر موقد قام بعمله أحسن قيام، إلا أنه أصيب بالمرض، فاستدعي إلى فرنسة حيث توفي فيها، سنة ١٧٠٧م، وله من العمر سبع وستون عاماً.

وأهمية «مذكرات دارفيو» تنبثق من أنها لم تكن كغيرها من أدب الرحلات، وأوصاف الأقاليم والبلدان. فهو لم يكن تاجراً عادياً منشغلًا

<sup>(</sup>١) ينظر في قسم المصادر.

بتجارته فحسب، ولا رحالة يجوب البلاد دون أن يتفحص، فيكتب نقلاً عن غيره من السياح السابقين له، وإنها كان في كتاباته مؤرخاً ممحصاً وموضوعياً. فالمذكرات مملوءة بأبحاث مثيرة، وأوصاف دقيقة، ونقد علمي سليم، وملاحظات مفيدة، لا عن التجارة فقط التي كان يدرك أبعادها، وظروفها، وملابساتها، إلى الأعماق، وإنها عن دين أهل البلاد، وتقاليدهم وعاداتهم، الصغيرة والكبيرة، وجغرافية أرضهم، وفثاتهم الاجتهاعية المختلفة. فقد ميِّز بين الأتراك والعرب، والتركمان والأكراد، وبين المسلمين والمسيحيين، بمختلف طوائفهم والدروز، ووصف كل جماعة وصفاً ممحصاً في الوقت الذي كان الاختلاط والتحاك بين بعض تلك الجماعات والأوربيين محدوداً، ومن ثم فإن المعرفة بها ضئيلة. وأفضل ما يقدمه «دارفيو» في مذكراته، معلوماته عن عرب جبل الكرمل، الذين أقام بينهم، إذ يستطرد من وصفهم إلى الكلام عن العرب، وتاريخهم وعاداتهم وتقاليدهم، ويظهر إعجاباً كبيراً بحضارتهم، ويهاجم من يتهمهم بالبربرية والتوحش، ومعظم المعلومات التي يوردها صادقة وحقيقية بل ودقيقة. وإن كانت تحمل أحياناً تعصباً ضد الإسلام والأتراك. وكانت مذكرات «دارفيو» مصدراً أساسياً استند إليه في هذا البحث.

أما بقية أدب الرحلات المشار إلى أصحابه سابقاً، فهو متشابه، وإن المحتلف في أسلوبه، وهو وصف أحياناً واقعي موضوعي، وأخرى خيالي مكتسب، لا من الرؤية المباشرة، وإنها مما كتبه الرحالة السابقون، للمدن والتضاريس، والزراعات والصناعات، والسكان وعاداتهم وتقاليدهم، وللأوربيين وحياتهم. ومما يلفت النظر في أدب الرحلات، هذا الذي كتب عن سورية، أنه روج عن شعبها بعض الأساطير، التي لم تمحص، أو قصد عدم تمحيصها لتستخدم مستنداً في سياسة تتبنلها بعض الدول الأوربية، وتستفيد منها في مد جذورها في الأرض الشامية. ومنها الأسطورة التي تبناها «روجر الكبوشي»، عن أن الدروز ينتمون إلى «الكونت درو»، أحد فرنجة الحروب الصليبية، الذي اعتصم بالجبال مع لفيف من أصحابه، بعد رجوع

المدن السورية إلى أيدي المسلمين(١).

ولا بد من الإشارة إلى أن أدب الرحلات هذا كان له أثره الكبيس في تعريف أوربة بالشرق، وبخاصة أن كثيراً منه كان من عمل شخصيات هامة، ومن ثم طبع ونشر وتمتع بشعبية كبيرة، لأنه كتب بأسلوب شائق، وفي معظم الحالات من قبل رجال مثقفين مهيئين للملاحظة، وقادرين على الموازنة (۱).

ثانياً: ظهور أدب في مختلف دول أوربة، متأثر بالشرق وسكانه وحكامه، فكثير من موضوعاته اقتبس من حياة هذا الشرق، وكذلك بعض الأفكار والصور. وبمعنى آخر، برز هذا الشرق واضحاً في القصص والملاهي والمآسي، التي ألفها أدباء إنكلترة وفرنسة وإيطالية وغيرهم، فوردت أسهاء مدنه فيها، والحركة التجارية ضمنها، ولا أدل على ذلك مما كتبه الشاعر الإنكليزي وشكسبين، عن تاجر البندقية، فهي صورة حية من صور تجارة ذلك الوقت مع الليفانت، وبخاصة مع حلب، والدور الذي كان يلعبه اليهود في تلك التجارة، علمًا بأن اسم مدينة حلب والإشارة إلى قيمتها التجارية قد ورد في أكثر من موضع، بل إن شكسبير كان متأثراً بتجارة إنكلترة في حلب، لدرجة أن مأساته «ماكبيث» لم تخل من إشارة إليهان.

<sup>(</sup>۱) إن الغريب في تلك الأسطورة التي نادى بها بعض الرحالة عن جهل، أو لمآرب استعمارية أنه تبناها بعض المواطنين من سورية، من أمثال وأرسان شكري الحلبي، في كتابه ورحلة إلى فرنسة، في أواسط القرن الثامن عشر، ونقل عنه وجرجي يني، في كتابه وتاريخ سورية، ووجرجي زيدان، في الهلال، ووندرة مطران، في وسورية الغد، إلا أن المؤرخ الفرنسي Puget de St Pierre نفسه دحض هذا الرأي، وبين مسالبه في كتابه وتاريخ الدروز في لبنان، وأثبت أنهم عرب أقحاح. وقد حاولت فرنسة أن تستفيد من هذه الأسطورة، وتجتذب إليها الدروز بحجة رابطة الدم. (عيسى المعلوف ـ تاريخ الأمير فخر الدين المعنى الثاني ص ٢٣ ـ ٢٥).

<sup>(2)</sup> Merie - Louise Dufrsynoy: L'Orient Romanesque en France. P: 20 (Y)

<sup>(3)</sup> V. Macbeth. a. I. SC. 3 (Her Husband To Aleppo Gone, Master O'The Tiger (T)

وقد ألف «هاملتون» الكاتب الإيرلاندي (١٦٤٦ - ١٧٢٠) الذي عاش فترة في فرنسة، مجموعة حكايات أدبية، ظهر في بعضها تأثره بها هو رائح عن «الأمير فخر الدين المعني»، حتى أطلق على أبطالها الأربعة هذا الاسم عن «الأمير فخر الدين المعني»، حتى أطلق على أبطالها الأربعة هذا الاسم ( Facardins. Les Quatre ، وأن ما ألف Favart ، عن Bajazet ، وراسين»عن Bajazet (بيازيد) ، وموليير عن الـBourgeois Gentihomme)، لتعبيرات صادقة عن أثر الشرق العثماني في الأدب الغربي (٣).

ثالثاً: انبثاق أدب مراسلات واسع، وغني بالمعلومات العفوبة الوفيرة عن الحياة الاجتماعية للجاليات، وسكان بلاد الشام. وهذه المراسلات قسمان: شعبية قامت بين التجار وأهلهم وأصدقائهم. ومراسلات رسمية قامت بين السفراء والقناصل، وحكوماتهم وشركاتهم. والنوعان ذوا قيمة تاريخية كبيرة، لأنها وثائق ثمينة لدراسة هذه الحقبة من الزمن، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. وأشهر هذه المراسلات الرسمية، تلك المحفوظة في أرشيفات غرفة تجارة مرسيلية، ووزارة الخارجية الفرنسية، والمتحف البريطاني، وكذلك التقارير المفصلة الدقيقة التي كان يبعث بها قناصل البندقية وسفراؤها إلى مجلس الشيوخ، والمحفوظ بعضها في وأرشيف الدولة، في البندقية وسفراؤها إلى مجلس الشيوخ، والمحفوظ بعضها في وأرشيف الدولة، في البندقية وسفراؤها إلى مجلس الشيوخ، والمحفوظ بعضها في وأرشيف الدولة، في البندقية و

رابعاً: ظهور تشريع جديد خاص بجاليات أوربا في بلاد الشام، كان

<sup>(</sup>١) لقد اقتبس وراسين، قصته مما سمعه من صفير فرنسة في اصطنبول ودوسيزي، . Vandal / Op. Cit. .. Intro. P: XII

 <sup>(</sup>۲) وحتى يظهر «موليين مسرحيته أقرب ما تكون إلى الحقيقة والواقع، فإنه استعان بدارفيو من أجل الملابس والحركات.

D'Arvieux, IV. P: 252... Vandal/ Les Voyages...P: 22

<sup>(</sup>٣) لقد أثار هذا الموضوع انتباه بعض الكتاب الحديثيين، فأخذوا ينقبون ويبرذون تلك الأثار التي خلفها الشرق في أدب تلك الحقبة، ومنهم Plarre Martino ، الذي قدم أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة تحت عنوان:

L'orient dans la litterature Française au 17 ème et au 18 ème siecles.

له أثره الكبير في أبحاث القانون الدولي العام، ويوضح كثيراً من النقاط الغامضة في علاقات الأجانب بالدولة المستقلة، ذات السيادة التي يقيمون فيها، ويبني أعرافاً جديدة، ويقيم أسساً للعلاقات البشرية أكثر إنسانية، نتيجة التحاك بالتشريعات الإسلامية.

خامساً: نمو حركة الاستشراق وتوسعها في أوربة. فلقد ازداد اهتها المثقفين بهذا الشرق اهتهاماً علمياً. فهو لم يجذب بسحره وأساطيره، وترفه وبذخه، أنظار الرحالة والأدباء، وإنها برزت طبقة علمية في القرنين السادس عشر والسابع عشر، تأثرت بالحركة الإنسانية المنتشرة في أوربة، فأخذت تنكب على تعرف معالم الشرق وحضاراته، وثقافاته ولغاته، وأديانه وتاريخه وآثاره. وكان لوجود الجاليات الأوربية في سورية والليفانت، دور كبير في تنمية هذا الاهتهام، وإرضائه وتوسيع آقاقه.

وقد تمثل الاستشراق في القرنين السادس عشر والسابع عشر، في الأمور الآتية :\_

ا - الاهتمام بتدريس اللغات الشرقية، ومنها السريانية والعربية المنتشرة في سورية، في جامعات أوربة وكلياتها. وفي الحقيقة لقد تبدى مثل هذا الاهتمام منذ القرن الثاني عشر، عندما انتقلت الفلسفة العربية إلى الغرب، وجابهت الدراسات التيثولوجية السائدة في أوربة آنذاك. فقد قام التيثولوجيون أنفسهم بتعلم اللغة العربية لفهم تلك الفلسفة، والرد على مؤيديها من الغربيين، وبدأت حركة ترجمة عن العربية وأطلق اسم «مستشرقين» على كل من كان يعمل في اللغات السامية، وأهمها العربية والعبرية. وجاء «روجر بيكون»، و «لال»، فنها إلى أهمية الدراسات الشرقية، وأيدت البابوية هذا الاتجاه، وكان هدفها تطبيق ما نادى به «لال» عن التبشير الديني المستنير في بلاد الشرق العربي. ولقد أوضح «شارل جوردان» مؤخراً، بأن البابوية في بلاد الشرق العربي. ولقد أوضح «شارل جوردان» مؤخراً، بأن البابوية من الشرق العرب، لتغرس في آسية من الشرق الغرب، لتغرس في آسية من الشرق الغرب، لتغرس في آسية

بدور المسيحية.

ومهما يكن، قمن المؤكد أنه قد بدىء بدراسة اللغات الشرقية بعد المجمع العام الذي عقد في فيُّنا، سنة ١٣١١م و ١٣١٢م، يرئاسة البابا كليهان الخامس، وقد طلب إنشاء كراسي أستاذية في رومة وباريس، وبولونية وأكسفورد وسلامنك، لتدريس اللغات العربية والعبرية والكلدانية، ويعينهم في رومة البابا، وفي باريس الملك، وفي بقية المدن الأديرة الدينية. ونها هذا الاتجاه تدريجياً في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، حتى أن الملك فرانسوا الأول، استدعى من جنوة في سنة ١٥١٩م الأسقف Glusti Niani ، لتدريس العبرية والعربية ، وظهر مستشرقون فرنسيون ، ألمعهم «غليوم بوستيل Guillaume Postel »، (١٥١٠ - ١٥٨١م)، الذي يمكن النظر إليه كأول مستشرق بالمعنى الحديث للاستشراق. وكان معجباً بالدين الإسلامي والأداب العربية، وقد دعا إلى تعاون الإسلام والمسيحية، وكان يجيد من اللغات اللاتينية والعربية ، والكلدانية والسريانية ، واليونانية والعبرية ، وكان يقول إنه باستطاعته أن يجوب جميع البلاد، حتى الصين، دون مترجم. وكان يدرِّس في «كلية فرنسة»، التي أسست سنة ١٥٣٠م، العربية والعبرية واليونانية. وكان له مؤلفات عديدة، ومنها كتاب لقواعد عربية كاملة، بل إنه حفر الأحرف العربية للطباعة، إلا أن تحرره الفكري أثار اللاهوتيين، فاضطر إلى إنهاء حياته في دير.

وفي سنة ١٥٨٧م، أنشأ الملك هنري الثالث رسمياً كرسياً للغة العربية في كلية فرنسة، وكانت مدرسة رومة للموارنة قد أسست هي الأخرى، وضمت في أفنائها عدداً من الموارنة من جبل لبنان، يتعلمون حضارة الغرب، ويعلمون بالمقابل لغتيهم وآدابهم، العربية والسريانية. ولقد استعان الملك لويس الثالث عشر في سنة ١٦٦٤م، باثنين من هؤلاء الموارنة، لتدريس العربية والسريانية، في كلية فرنسة، وهما «جبرائيل الصهيوني»، و «إبراهيم الحاقلي». أما الأول فقد ولد في سنة ١٥٧٥م، في إهدن، وكان أستاذاً في

كلية اسابينس، في رومة، وعاون ١٥٤ في نشر التوراة، وصنف غراما طيقا سريانية. وقد عمل ترجماناً لملك فرنسة، إلى جانب وظيفته التعليمية، وتوفي في باريس سنة ١٦٤٨م (١). أما البراهيم الحاقلي، فقد ولد في احاقل، في لبنان، وطلب العلم هو الآخر في مدرسة الموارنة في رومة، وعلم فيها العربية والسريانية، ثم انتقل إلى باريس، وقد عمل حثيثاً لتحالف فخر الدين مع البابا، في سنة ١٦٦٨م، وتوفي في رومة سنة ١٦٦٤م.

وكما انتشر تعليم اللغات الشرقية في إيطالية وفرنسة، فإنه امتد إلى هولاندة، وإلى جامعة «لايدن». بالذات، وإلى إنكلترة. فبفضل رئيس الأساقفة الإنكليزي «لاند»، أدخل تعليم اللغة العربية في جامعة أوكسفورد لأول موة، في سنة ١٦٣٦م، وسمي للتدريس فيها «إدوار بوكوك»، الذي كان قبلاً رجل دين مرافقاً لجالية حلب الإنكليزية.

ولقد ارتبط بانتشار تدريس اللغة العربية، والاهتهام بالاستشراق في أوربة، ظهور الطباعة بالأحرف العربية، فالطباعة العربية هي التي ساعدت على نشر المعارف الجديدة، وقد رأينا أن «بوستيل» عمل على حفر أحرف عربية، ولكن الآداب الشرقية في أوربة، تدين بجزء من نهضتها إلى «سافاري دوبريف»، الذي قرر أن ينشىء في فرنسة مطبعة عربية، فحفر في الشرق نفسه ـ عندما كان سفيراً ـ حروفاً عربية جميلة، وحملها إلى باريس، وبعد وفاته بيعت بالمزاد، واشتراها لويس الثالث عشر، وأمر مطبعيه بأن يعتني بهذه الأشياء الجميلة والفريدة، حتى لا تتسرب إلى أجانب يحملونها إلى خارج قرنسة، فتفقد المملكة هذا الأثر الثمين، ولكن الأمر لم ينفذ بدقة، وأخيراً اشتراها رجال الدين، وضمت إلى المطبعة الملكية(۱). ومن أمثال المطبعة الملكية في فرنسة، مطبعة لايدن العربية، التي ذاع صيتها في أمثال المطبعة الملكية في فرنسة، مطبعة لايدن العربية، التي ذاع صيتها في العالم، وقد وصلت الطباعة العربية في باريس إلى مستوى عال من الأناقة

<sup>(</sup>۱) ريستلهوير ص ١١٦.

<sup>(7)</sup> 

والجمال، وبزت حتى مطابع رومة، وقد أضاف إليها لويس الرابع عشر، في سنة ١٦٩١، تحسينات جديدة.

٢ ـ ظهور جماعة من البحاثة والعلماء، لا همَّ لهم سوى دراسة الشرق العربي، وتاريخه ولغاته وآدابه، وعادات أهله، دراسة علمية دقيقة، لا تكتفي بها يكتبه الرحالة والمؤرخون عنه، وإنها تريد الاتصال المباشر بذلك الشرق عن طريق دراسة تراثه بلغاته الأصيلة ، ومن هؤلاء «غليوم بوستيل» ، الذي أشير إليه سابقاً ، وبيرجيل Pierre Gilles ، الذي قام بأبحاث أركيول وجية في القسطنطينية ، وقدم كتاب «طوبوغرافية القسطنطينية -Topographia Constantin oplis » وتيفه Thevet ، وله كتاب Cosmographie du Levant الذي نشر في سنة ٢ ٥ ٥ ١ م ، ونيقولا دونيقولة Nicolas De Nicolay ، الذي رافق هو الأخر دارامون في رحلته ، ونشر عند عودته كتاب ، Les Navigations, Peregrinations Voyages Faits En La Turquie . ومن المستشرقين أيضاً، من قام بدراسات تاريخية ودينية ولخوية، ومن هؤلاء الألماني Loewenkiau Leunclavius ، اللذي كتب تاريخ تركية مستندأ إلى مصادر تركية ، ولقد طبع مؤلفه في فرانكفورت ، في سنة ١٩٥١م ، تحت Historiae Musulmanae Turcorum De Monumentis ipsorum exscttiptae Libri الله . إلا أن أزهى مدرسة للمستشرقين، كانت تلك التي تأسست في هولاندة، وكان من أهم أعضائها «أربينوس»، أو Van Erpe \_ 10 10 \_ ١٦٢٤م) الذي كان أستاذاً للغتين العربية والعبرية في جامعة لايدن. وهو الذي أنشأ فيها المطبعة العربية الذائعة الصيت في العالم، والتي لا تزال لها شهرتها حتى الآن، في طباعة المخطوطات العربية بعد تحقيق دقيق لها. وقد خلف وراءه مؤلفات هامة، منها دمبتدأ اللغة العربية Rudimenta Linguae Arabicae »، والقواعد العربية Grammatica Arabicae وقد كتبهما في سنة ١٦١٣م، وكذلك القواعد العبرية العامة، والقواعد الكلدانية والسريانية. ومن مستشرقي هذه المدرسة أيضاً «وارنر» الذي تنسب إليه مجموعة المخطوطات التي أوصى بها إلى جامعة لايدن، والتي سميت باسمه. وكذلك «غوليوس»، الذي ألف معاجم عربية وفارسية، وقام لهذا الغرض برحلات عديدة، إلى

الشرق وسورية والمغرب وآسية الصغرى. ولقد ظهر في القرن الثامن عشر، من تابع أهداف هذه المدرسة، فنشأت مدرسة «مجبي العربية»، وكان مؤسسها المستشرق الهولاندي، «شالتنس A.Schultens» (۱۲۵۰–۱۷۸۱). ويالإضافة إلى أولئك البحاثة، ظهر في القرن السابع عشر «ديربيلو D'Herbelot» الفرنسي، (۱۲۲۵–۱۲۹۵)، السذي لم يستسطع في السوقسع زيارة الفرنسي، وقد ألف على شكل معجم موسوعي أول مجموعة من المعلومات عن الشرق الإسلامي، وهي مقتطفات من مؤلفات المؤلفين العرب، وقد عرفت تحت عنوان المكتبة الشرقية Bibliothèque Orientale . وقد عاصر وألف كتابه الشهير Hottinger ، وأصله من زوريخ ، وقد درس في هولاندة ، وألف كتابه الشهير Historia Orientale . ويضم إلى هؤلاء «إدوار بوكوك»، وألف كتابه الشهير Historia Orientale . ويضم إلى هؤلاء «إدوار بوكوك»، الذي نشر مؤلفات بعض المؤرخين العرب والمستشرق الإنكليزي بيدويل الذي نشر مؤلفات بعض المؤرخين العرب والمستشرق الإنكليزي بيدويل الذي الذي كان بمراسلات دائمة مع أربينوس،

ويجب ألا ينسى في هذا المضيار مدرسة رومة للموارنة، وإسهامها الحسام في نشر الوعي الاستشراقي في أوربة، والحدمات العلمية الكبيرة، التي قدمتها في حقل الدراسات اللغوية الشرقية والدينية، حتى يمكن القول الني قدمتها في حقل الدراسات اللغوية الشرقية والدينية، حتى يمكن القول معارف الشرق، ولغاته وتاريخه ودياناته وتقاليده، بعد أن كانت أوربة حذرة منها. ومن هذه المدرسة خرج فريق من المؤلفين، كانت تآليفهم عوناً منها. ومن هذه المدرسة خرج فريق من المؤلفين، كانت تآليفهم عوناً أول غرامطيقا سريانية ظهرت في أوربة، «ويوحنا الحصروني»، الذي نشر معارف أول غرامطيقا سريانية ظهرت في أوربة، «ويوحنا الحصروني»، الذي نشر جغرافية الإدريسي، واستدعاهما لويس الثالث عشر إليه ليقوما بترجمة الكتب جغرافية الإدريسي، واستدعاهما لويس الثالث عشر إليه ليقوما بترجمة الكتب العربية إلى اللاتينية. ومن هؤلاء الموارنة أيضاً، ونيرون الباني»، الذي علم السريانية في رومة. إلا أن أشهرهم على الإطلاق «الساعنة»، الذين يدين السريانية في رومة. إلا أن أشهرهم على الإطلاق «الساعنة»، الذين يدين لمم كل اختصاصي بالكنائس الشرقية، بقسط كبير مما يعرف وأبرزهم يوسف السمعاني، المولود في سنة ١٦٨٧م، وكان حارس مكتبة الفاتيكان، وتوفي المهودية والمهودية والمهودية والمهودية والمهودية والمهودية والمهودية والمهودية ومؤلف المهودية والمهودية والمهودية وكان حارس مكتبة الفاتيكان، وتوفي المهودية والمهودية والمهود

في رومة ، بعد أن خلف مؤلفات عديدة ، ولعب دوراً هاماً في ربط الكنيسة المارونية نهائياً بكنيسة رومة .

٣ ـ يظهـر الاستشراق كذلك في لهفة جميع الأوربيين، وبخاصة الملوك والعلماء، في الحصول على مخطوطات الشرق، العربية والعبرية والسريانية والفارسية . ويمكن أن ينظر إلى هذه اللهفة كأثر من آثار الحركة الهومانيستية ، التي كانت تعتلج في كل أنحاء أوربة، وتوجه جميع الناس نحو الانكباب على الأداب القديمة، والمعارف السابقة، ولكن يجب ألا يهمل أثر وجود الجاليات الأوربية في الشرق، في تنمية ذلك التيار الفكري الضخم، ومده بكثير من أسباب وجوده، وهي المؤلفات القديمة نفسها. ويلاحظ أن اهتمام فرنسة بهذا الموضوع كان كبيراً، فقد أرسل الملك فرانسوا الأول بعثات علمية إلى بلاد الليفانت، لتبحث له عن كتب باللغات اليونانية والعربة والعربية، ومن أقدم ما تجد. وكان الهدف الأول تجهيز كلية فرنسة التي أنشأها، بمكتبة واسعة وثمينة (١). ومن المبعوثين العالمان «بوستيل» و «بييرجيل»، وقد التقى جها «شيسنو» و«دارامون» أثناء رحلتهما في سورية في سنة ١٥٥٠م ٢٠). وسار ملوك فرنسة الأخرون على نفس الخطة، وشاركهم العناية بالمكتبات والمخطوطات وزراؤهم، من أمثال ريشليو وكولبير، ولذا أصدر الجميع تعلياتهم إلى سفراء فرنسة وقناصلها في الإسكالات، للبحث عن المخطوطات القديمة النادرة، والمداليات، وشرائها لتزين فرنسة بمخلفات الشرق الثمينة ١٦٠ وقد تسربت هذه الهواية من الملوك والوزراء إلى السفراء أنفسهم ورجال البلاط، ومن ثم كان كثير من السفراء، من أكبر جامعي

<sup>(1)</sup> Charrière. I. PP-: 440-441, Note. 1.

<sup>(2)</sup> Chesneau: Voyages de M. d'Aramont en Turquie - Charrière, II. P. 110. Note.

<sup>(3)</sup> Vandal: les Voyages.. Intro. P. XII - Omont: Missions Archéologiques françaises انظر (٣) en Orient. PP: 222 - 279Sq

وفعلًا فإن دارفيو قنصل فرنسة في حلب أرسل إلى كولبير مجموعة كبيرة من المخطوطات المختارة اختياراً حسناً (ج ٦ ص ٣٢٥).

المخطوطات، مثل «بیریکس»، و «نوانتیل»، و «مارشفیل»، و «غیوراغ»(۱) وغیرهم.

وبالفعل، فإن أكبر نزح شاهدته المكتبة العربية المخطوطة، في سورية ومصر والعراق وآسية الصغرى، كان في القرنين السادس عشر والسابع عشر، لأنه كان هناك حملة مركزة ومنظمة من أوربة للحصول على هذه المخطوطات، وضمها إلى مكتباتها العامة والجاصة. ويبدو هذا واضحاً في المراسلات المعقودة بين ملوك فرنسة وسفرائهم في اصطنبول، وبين الوزراء والقناصل، وبين السفراء في مختلف البلدان. كما تتضح في البعثات الخاصة التي أرسلها ملوك فرنسة ووزراؤها، في القرن السابع عشر لهذا الغرض، وأنفقوا عليها الأموال الوفيرة، مثل بعثة فانسلب Vansieb الهولندي، في سنة ١٦٧١م، إلى الإسكالات، حيث بقى أربع سنوات يبحث وينقب، في مصر وسورية وقبرص وجزر الأرخبيل وآسية الصغرى، بموجب تعليهات كولبير له، وقد بعث إلى مكتبة الملك في نهاية المطاف (٤٥٧) مخطوطاً (١٠). وبعثة «مانسو» خازن الملك، و«لينه» لنفس الهدف، وقد ساعدهما في البحث والجمع بطريرك السريان في حلب، وامتدت رحلتهما إلى الليفانت، بين عامي (١٦٦٨ - ١٦٧٤م) ١٦). وهكذا كان الأوربيون يقومون في الإسكالات بتجارة لا تظهرها إحصاءات غرفة التجارة المرسيلية، أو شركة الليفانت الإنكليزية، وإنها هي تجارة خفية، يمكن أن نطلق عليها اسم وطرائف الشرق. وفي الواقع، فإن جميع المثقفين والعلماء، وهواة جمع المخطوطات والأثار، لم ينفكوا أثناء القرن السابع عشر عن البحث بأنفسهم، أو بوساطة التجار والقناصل عن بغيتهم. ومن أمثلة هؤلاء، «بيتروديلا فاله»، السائح المثقف المشهور، الذي كان يطمع في إنشاء مكتبة يفتحها للجميع، وتضم

Lettre de Colbert. 17 Mars 1671 - ibid. P: 459

<sup>(1)</sup> H. Omont. PP: 175 - 253 (1)

<sup>(2)</sup> D'Avenel: Lettres et Instructions. VII. Supplément. PP: 452 - 454 (\*)

<sup>(3)</sup> Ibid. P: 460. lettre de Colbert 30 décembre: 1667

أثمن المخطوطات (١). ولذا ، فإنه أثناء زيارته لدمشق ، سعى للحصول على مخطوطات عبرية قيمة . ومن هواة الجمع «نيقولا كلود فابري دوبيريس» من منطقة البروفنس الفرنسية ، وقد اشتهر بأنه عمل لخمسة عشر عاماً من حياته في عقد مراسلات مع كل إسكالات الشرق ، ليجمع لديه المخطوطات ، والمداليات ، والتحف القديمة ، وكل ما يثير الفضول . ووجد في قناصل فرنسة في سورية ومصر من أمثال «استيل» و «ماجي» ، وفي الكبوشيين مساعدين كرماء (١) .

وفي الحقيقة لقد قام المبشرون الكبوشيون واليسوعيون بجمع مخطوطات لا تحصى، نقلوها إلى أوربة، وساعدهم في ذلك الموارنة، كما ساعدوا ملوك فرنسة ٢٠).

ولم يكن الأمر حكراً على فرنسة وحدها، وإنها اهتمت به الدويلات الإيطالية وإنكلترة وهولاندة. ففي إنكلترة استطاع «تشارلز روبسون»، رجل الدين المرافق لجالية حلب (١٦٣٤ - ١٦٣٠م)، أن يكون مجموعة ثمينة من المخطوطات الشرقية، هي الآن في مكتبة بودليان Bodiein، وكذلك وبوكوك»، صاحب المجموعة الغنية بالمخطوطات، العربية والعبرية (ا). وإن رسائل التجار والقناصل، لتوضح حماسة لاقتناء تلك الآثار، مماثلة لتلك

<sup>(1)</sup> Pietro Della Valle, I. PP: 176 - 177, PP: 359 - 360

<sup>(2)</sup> H. Omont: P. X (Y)

<sup>(</sup>٣) ريستلهوبر - ص ١١٨ .

في سجلات الخارجية الفرنسية وثيقة ، يرجع أن تاريخها يتراوح بين ١٦٥٨ - ١٦٥٩م مكتوبة باللغة الإيطالية ، وخلاصتها أن سركيس أحد كهنة لبنان ، يعرض قبل عودته إلى بلاده على الكردينال مازاران ، أن يشتري له كتباً سريانية وعربية وعبرانية ويونانية وتركية وفارسية ، لأن له تمام المعرفة بذلك . ويعرض ألا يقاضيه أي ثمن إلا في الشرق بطريق بعض التجار الفرنسيين .

<sup>(4)</sup> Wood. P; 223 (1)

التي رأيناها في رسائل كولبير وملوك فرنسة (١). فتاريخ نمو المكتبات الكبرى في أوربة إذن، وتزويدها بالمخطوطات الأثرية، يرجعان إلى القرنين السادس عشر، والسابع عشر، مثل مكتبة الفاتيكان وفونتينبلو، وكلية فرنسة، والبودليان وغيرها.

وبما يلفت النظر في بحث الأوربيين عن المخطوطات، أن اهتمامهم كان منصباً في القرنين السادس عشر والسابع عشر، على مخطوط تقويم البلدان لأبي الفداء، ويتبدى هذا في مراسلات العميل الإنكليزي انيوبري، الذي طلب صديقه منه (وهو ريتشارد هيكليوت)، التفتيش له عن هذا الكتاب بأي ثمن (۱)، وكذلك في اهتمام بعض المستشرقين بترجمته، كما فعل «تيفنو» بالاشتراك مع «دارفيو»، في النصف الثاني من القرن السابع عشر (۱). هذا بالإضافة إلى أنه كان من باكورة الكتب العربية التي طبعت مقتطفات منها في رومة، سنة ١٩٩١م. ويبدو أن الرغبة في الحصول على المعلومات الجغرافية في عصر الاكتشافات، وحمى المعرفة العلمية، هو الذي دفع جميع هؤلاء إلى الاهتمام بهذا المؤلف النفيس (۱).

وإذا كان وجود الجاليات الأوربية في الليفانت وبلاد الشام عاملًا هاماً في إيناع الاستشراق، وتطوره وتوسعه، عن طريق وضعها مادة العمل والبحث بين أيدي العاملين في حقله، فإنه كان بالمقابل إفقاراً فكرياً لبلاد الشام والبلاد العربية، ونضحاً لكنوزها الثقافية، ومقومات تراثها الفكري

P: 228 - P: 336, 30 April 1607

لقد اطلع على كتاب أبي الفداء في منتصف القرن السادس عشر الفلكي والمجغرافي البندقي العشهور وجون باتيستا راموزيوس Jhon Baptista Ramusius والمجغرافي البندقي المشهور وجون باتيستا راموزيوس المنالية الروسية.

<sup>(1)</sup> Foster: Travels Of Sanderson. P: 221. Letter. 24 October 1601 (1)

<sup>(2)</sup> Hakluyt. IIIP: 333 - Voyages & Travels. I. P: 306 28 May 1583

<sup>(3)</sup> D'Arvieux, IV. P: 103 (T)

<sup>(4)</sup> V. Halduytt, II. P: 333 ( £)

العربي، التي انتقلت إلى أوربة بأبخس الأثمان، ودون وعي من السلطات الحاكمة أو السكان أنفسهم. وتقدر المخطوطات المحفوظة في المكتبات الغربية، والتي تم انتقالها، وبخاصة في هذين القرنين، بما يقارب (١١,٠٠٠) مخطوط، معظمها عربي (١).

سادساً: امتداداً لحركة الاستشراق السالفة الذكر، كان هناك حركة «استشراق علمية» - إذا جاز لنا القول - . فقد ركز كثير من العلماء الطبيعيين انتباههم على سورية، لدراسة نباتاتها وحيواناتها وآثارها. أما دراسة النباتات، فكانت أولاً لهدف طبي، ثم تطور الأمر فغدت للعلم البحث، ولتعرف نباتات غريبة، تحمل إلى بلاطات الملوك وحدائقهم لتزيينها، أو لإرضاء هوايات هؤلاء الملوك الخاصة في أن يكون لهم حديقة للنباتات، تضم معظم ما هو موجود في العالم منها (٢). وقد أشرنا إلى بعثة «بيلون لومانس، في القرن السادس عشر، ومثلها بعثة «تورنفور» في سنة ١٧٠٠م. وفي الحقيقة لم يكن الاهتمام بهذه النواحي مقتصراً على الملوك والوزراء، وإنها كان السياح وأفراد الجاليات أنفسهم ينصرفون إلى هذه الهواية العلمية، فيجمعون نهاذج من النباتات التي يرونها، بأوراقها وأزهارها، وعينات من المعادن، كما فعل «بيتروديلا فاله» أثناء رحلته، لأن صديقه كلفه بهذه المهمة (٣). وما كتبه «دارفيو» وغيره من الرحالة عن نباتات سورية ومزروعاتها، وما طلبه نوانتيل من أنواع الصخور والنباتات أثناء زيارته لسورية، وما عدده والوكا، في كتابه من بذور الأشجار والأزهار المجهولة في أوربة، لأمثلة تبرز ذاك الاهتمام، والروح التنقيبية العلمية(١).

<sup>(1)</sup> Russell. II. P: 90

 <sup>(</sup>٢) نموذج من ذلك حديقة البرتقال التي حملت إلى الملك لويس الرابع عشره
 وزرعت في حديقة قصر فرساي، على نمط يذكر بقصر فخر الدين المعني في
 بيروت.

<sup>(3)</sup> Pletro Della Valle. I. Part. II. P: 15, 17

<sup>(4)</sup> Voyage du Sieur Paul Lucas au Levant. Vol. III. P: 320 sq (1)

وانصب تركيز مماثل على حيوانات المنطقة، لاسيها بعد أن انتشرت في قصور الملوك في أوربة بدعة إنشاء حديقة صغيرة للجيوانات، على نمط حديقة النباتات، تضم الغريب من حيوانات العالم. وفعلاً فإن القناصل في سورية كانوا يرسلون إلى ملوك دولهم ما يرونه ملائها منها. ولا أدل على ذلك مما ذكره قنصل حلب «بارون»، في رسالة منه إلى كولبير، يبلغه فيها «بأن الغزلان الأربعة التي شحنها من الإسكندرون، وهي حيوانات جميلة ورشيقة، قد نفقت قبل شحنها «(۱). أما الإنكليز، فقد استهوتهم الخيول العربية الأصيلة، التي كانوا ينقلونها برأ إلى أزمير، ومنها يشحنونها إلى انكلترة (۱).

وإلى جانب التفات الأوربيين إلى الدراسات الطبيعية، فإنهم وجهوا أنظارهم إلى الأثار العمرانية، التي تعج بها حنايا الشرق. وكان للجالية الإنكليزية في حلب اليد الطولى في تنبيه الأثريين إلى مدينة تدمر ومبانيها، إذ كانت أول من زارها ووصفها. ومن هؤلاء، التاجر «هاليفاكس»، الذي قام برحلة إليها في سنة ١٦٧٨م، وتابع دراستها في القرن الثامن عشر (١٧٥١م)، «دوكنز» و «وود» Dawkins & Wood ، ومن يقرأ رحلات «هويلر (١٧٥١م)، في القرن السابع عشر، ليلاحظ الاهتمام العميق بآثار البلدان التي زارها وتاريخها، ولو أنه لم يصل في رحلته إلى سورية إلى أبعد من أنطاكية (٢).

سابعاً: لم تترك بلاد الشام والشرق أثرها في الأدب والعلم الأوربيين فحسب، وإنها تسرب ذلك إلى الفن. فيلاحظ أن أصحاب الهوايات الفنية من الرحالة، كانوا يستقون موضوعات لرسومهم منها كرسم بعض مناظرها الطبيعية، أو مدنها، أو نهاذج من سكانها، أو الأماكن المقدسة فيها. وإن

<sup>(1)</sup> Lettres et Instructions. VII. Supplément. PP: 335-356.

<sup>(2)</sup> Masson: P: 507 (Y)

<sup>(3)</sup> Voir. Wheler: Voyage de Dalmatie, de Grèce et du Levant, 2 Voi

اللوحات التي خطها الفنان الفرنسي، «جاك كاري Jacques Carrey»، الذي رافق دو نوانتيل في رحلته إلى سورية، لتعبر عن الانطباعات التي خلفته هذه البلاد، بشمسها المشرقة، ومناظرها الرقيقة الحلوة، في نفسه. و «جاك كاري» هو تلميذ الفنان الفرنسي الشهير «لوبران»، ولوحاته عن سورية هي «مياه ذمشق»، و «نهر الأردن»، و «درويش في غزة»، و «أعياق لبنان» (عند دير كانوبين الماروني)، والقبر المقدس وإن كتاب «مدائن العالم»، لمؤلفه «ج. براون» الذي طبع في كولونية، من قبل «فرانتز هو غينبرغ»، ليبرز في بعض موره، صورة دمشق في القرن السادس عشر (۱). كما أن الأب «روجر الكبوشي»، رسم صورة لفخر الدين المعني في مطلع كتابه عن «الأرض المقدسة».

ويمكن أن نضيف إلى الناحية التصويرية هذه، مختلف صور النباتات والحيوانات التي خطها «بيلون لومانس»، وغيره من العلماء الرحالة في كتبهم، وينمو هذا الاتجاه ويقوى في القرن الثامن عشر، ولا أدل على ذلك من كتاب «راسل» عن مدينة حلب.

ومن يدرس تأثر الفن الأوربي بالشرق، لا بد أنه سيرى انعكاساته على جميع النواحي الفنية، من عمرانية وزخرفية ونحتية وتصويرية.

أما النتائج السياسية الناجمة من إقامة الجاليات الأوربية على الأرض الشامية منذ الفتح العثماني حتى نهاية القرن السابع عشر، فتتلخص بأن جذه الجاليات كانت الطلائع الأولى للاستعمار الغربي الحديث على الأرض العربية. فاستعمار فرنسة لأجزاء من تلك الأرض لم يبدأ في الواقع منذ احتلالها لها، في القرنين التاسع عشر والعشرين، وإنها منذ أن حطت هذه

<sup>(</sup>١) لقد نقل هذه الصورة «كارل فالزينجر» C.Walzinger الألماني إلى كتابه وآثار مدينة دمشق القديمة» الذي طبع في برلين سنة ١٩٢١، ونقلت الصورة أيضاً إلى كتاب ألماني آخر طبع في سنة ١٩٢٤م تحت اسم «مصورات دمشق وآثارها وكتاباتها», ونشرتها مجلة الكشاف البيروتية ج ١ ص ٣٢٨.

الجاليات رحالها في إسكالاتها، واستغلت اقتصادها، وكونت فيها مستعمراتها التي لم تكن سوى جمهوريات أوربية صغيرة مستقلة، وسط الخضم العربي الواسع. فهذه الجمهوريات كانت في الحقيقة مراكز الغزو الأولى، ومواقع الاحتلال السلمي للشرق العربي، وكانت الامتيازات التي تمتعت بها، مستنداً في نظرها لتسويغ بقائها، والحفاظ على وجودها في هذه البقاع.

لقــد اتضـح للدول الأوربية التي بعثت بجـالياتهـا إلى بلاد الشام لتتاجر في إسكالاتها، وتبشر دينياً بين أفراد شعبها، أهمية هذه البقعة من الناحيتين الاقتصادية والاستراتيجية. فهي مورد لكثير من الخامات الضرورية لصناعتها الناهضة، وهي سوق قيمة لتصريف بضائعها المصنوعة، ومعبر تجاري إلى الشرق الأقصى، تحمل إليه ومنه عبر الخليج العربي والجزيرة العربية، بضائع أوربة وأقاصي آسية، كما أنها حصن منيع في البحر المتوسط، يمكنه أن يلعب دوراً رئيسياً في السيطرة على الملاحة فيه، لاسيها أن البحر المتوسط قد اكتسب في القرنين السادس عشر والسابع عشر، أهمية سياسية كبيرة، غير مرتبطة هذه المرة بالقيمة الاقتصادية، وذلك نتيجة سيادة الدولة العثمانية، وهي محور ضخم من محاور السياسة العالمية آنذاك، على جزء كبير من حوضه، وإطلالة فرنسة وإسبانية عليه، وهما من القوى الأوربية المتصارعة في ذينك القرنين، وأخيراً دخول إنكلترة وهولاندة إليه. فلا غرابة إذنَ أن تكون بلاد الشام منذ الضم العثماني لها مسرحاً لتغلغل الدول الأوربية التي تركزت جالياتها فيها، ومجالًا فسيحاً لتداخلاتها السياسية، حتى في شؤونها الداخلية مع سلطاتها الحاكمة. وكانت تلك الجاليات وسيلة ذاك التغلغل، وتلك التداخلات، فهي قد مهدت إذن بشكل مباشر وغير مباشر لتثبت أقدام دولها على الأرض العربية. ومن البدهي أن تتحول بلاد الشام إلى منطقة تنافس وصراع دوليين، وبخاصة أن ذاك الصراع كان على أشده في قارة أوربة ذاتها. ولقد لمحنا صوراً من مظاهر التنافس السياسي عند بحث «الامتيازات»، كما أحطنا بنهاذج من التنافس الاقتصادي أثناء البحث في الحياة الاقتصادية للجاليات. وكانت نتيجة الصراع بالنسبة إلى بلاد الشام، سقوط البندقية وخروجها من الميدان، بعد أن أخفقت في سياستها وحروبها مع الدولة العثمانية من جهة، ومع الدول الأوربية من جهة أخرى، وبعد أن فشلت في التكيف الاقتصادي مع الأوضاع الأوربية الحديثة وكذلك انصراف هولاندة عن سورية في أواخر القرن السابع عشر، وتركيز اهتمامها على أقاصي آسبة، ومنطقة بلاد فارس، حيث وقعت في نزاع مرير مع البرتغال أولاً، ثم مع إنكلترة ثانياً إذن لم يبق في الميدان الفعلي حائبًا سياسياً واقتصادياً حول بلاد الشام، سوى فرنسة وإنكلترة . وفي الحقيقة لقد كان الدور السياسي الذي لعبته فرنسة في بلاد الشام، في هذه الحقية من الزمن، أوضح وأقوى من دور إنكلترة، وذلك للأسباب الآتية : ...

أولاً: - لم تبرح بلاد الشام خيلة ملوك فرنسة بعد انتهاء الحروب الصليبية، بل بقيت تراود أحلامهم، ويحنون للعودة إليها، وتثبيت أقدامهم فيها، وطرد المسلمين من الأماكن المقدسة. وإذا كانت هذه الرؤى ذات طابع صليبي ديني-اقتصادي، في القرن الرابع عشر، ومنتصف القرن الخامس عشر فإنها اكتسبت طابعاً اقتصادياً سياسياً واضحاً، منذ النصف الثاني من القرن الخامس عشر. إذ غدت جزءاً من خطط ملوك فرنسة السياسي، في السيطرة على البحر المتوسط. فبلاد الشام إذن لم تكن بقعة مجهولة أو جديدة على فرنسة، كما هي بالنسبة لإنكلترة أو هولاندة، وإنها هي بلاد كان لفرنسة فيها ماض سياسي وديني، تريد بعثه حياً. بل إن ملوكها لم يتنازلوا عن لقب «ملك بيت المقدس»، وحتى الملك لويس الرابع عشر نفسه، كان يحتضن هذا بيت المقدس»، وحتى الملك لويس الرابع عشر نفسه، كان يحتضن هذا المفهوم، ففكر جدياً في تقليد أسلافه، وتأسيس طوائف للفرسان، هدفها خدمة الكنيسة والأماكن المقدسة ضد «الكفار»! وفعلاً أعاد الطائفة التي كان الملك هنري الرابع قد أنشأها، تحت اسم «نوتردام جبل الكرمل»، كان روائها السابق، وضمها إلى طائفة «القديس عازار»().

ثانياً: إن العلاقات الحسنة التي ربطت فرنسة بالدولة العثمانية، في

القرن السادس عشر، نتيجة عراكهما ضد الإمبراطورية الجرمينية المقدسة، والصلات التجارية الحسنة معها، بعد معاهدة ١٥٣٥م، واحتكار فرنسة لفترة من الزمن السيادة التجارية مع البندقية، في إسكالات الشرق، كانت عوامل هامة، في تثبيت أنظار فرنسة على بلاد الشام، وبخاصة أنها رأتها منطقة هامة لا غنى لتجارة البروفنس عنها.

ثالثاً: كانت فرنسة تعتقد دائمًا أنها البنت الأولى للكنيسة الكاثوليكية ، والكنيسة لا حلم لها آنذاك إلا السيطرة على الأماكن المقدسة . ففرنسة كانت تشعر بأنها إذا سادت تلك البقاع ، فإن نفوذها الدولي في أوربة سيتألق لاسيها وهي في حرب مع الإمبراطورية الجرمنية المقدسة ، وإسبائية ، وفي تحالف مع المسلمين . فبلاد الشام هي خط سياسي هام من خطوط السياسة الفرنسية في ذينك القرنين .

رابعاً: لم تنطلق فرنسة في الميدان الاستعماري الواسع خارج البحر المتوسط بشكل فسيح في القرن السادس عشر، كما فعل غيرها من الدول، لانشغالها بمشاكلها الداخلية، وصراعاتها على الأرض الأوربية، ولضعف اسطولها التجاري. ومن ثم، فإن أنظارها ظلت مثبتة على البقاع الموجودة على أطرافه، والتي تفيدها اقتصادياً، مثل سورية ومصر والجزائر، ولم يتسع أفق تطلعاتها الاستعمارية إلا في أواخر القرن السابع عشر، حيث مدت أبصارها إلى الهند وأمريكة الشمالية.

خامساً: كان لفرنسة بعض صلات مودة ماضية مع بعض عناصر السكان في بلاد الشام، وهم الموارنة، فكان لها إذن \_ بحسب اعتقادها \_ ركيزة يمكن أن تستفيد منها في التثبت على الأرض العربية، وتحقيق أطهاعها فيها. وهذه الصلات ترجع إلى أيام الحروب الصليبية، حتى أن الملك لويس التاسع، عندما منحهم حمايته في سنة ١٢٥٠م، اعتبرهم «جزءاً» من الأمة الفرنسية (١٠). وفي القرن السابع عشر، عادت الفكرة تراود الفرنسيين،

<sup>(</sup>١) الدويهي ـ تاريخ الطائفة المارونية ص ١١٠ ـ ١١١ .

وأخذوا ينظرون إلى صداقة الموارنة وحمايتهم خطوة هامة في سبيل غزو الأرض المقدسة (۱). ولقد أشرنا إلى سياسة التقارب التي اتبعتها فرنسة معهم، من استدعاء بعض علمائهم إليها، والتوسط لهم لدى السلطات الحاكمة العثمانية في المظالم التي يدعونها، وفي عمل جالياتها معهم في الميدائين التجاري والسديني. وأثمرت تلك السياسة حتى أن مطران طرابلس، اسحق الشدراوي، أرسل مندوباً من قبل البطريرك الماروني إلى فرنسة، في عهد الوصاية على الملك لويس الرابع عشر، يطلب العودة إلى حماية ملوك فرنسة لهم، لما يلاقونه بحسب ادعائهم من شقاء على أيدي العثمانيين. وبالفعل فإن الملك لويس الرابع عشر، أصدر في ٢٨ نيسان - أبريل - سنة ١٦٤٩م، ما يسمى «بصك الحماية»، ويضم الامتيازات الممنوحة للموارنة من دون نصارى الشرق، ويوضح العلاقات بينهم وبين فرنسة (۲). ولقد تابعت فرنسة نصارى الشرق، ويوضح العلاقات بينهم وبين فرنسة (۲). ولقد تابعت فرنسة نصارى الشرق، ويوضح العلاقات بينهم وبين فرنسة (۲). ولقد تابعت فرنسة

DE Testa, I. P: 177

(2) A. N. De Marine. B 7 218 Fo 17 -- De Testa. III, P: 140

الدويهي \_ تاريخ الطائفة المارونية ص ٢٢٠.

لقد نص الصك على ما يلي:

 ١ ـ وضع البطريرك الماروني وجميع المطارنة والإكليروس والشعب الذي يسكن جبل لبنان بخاصة ، تحت حماية ملك فرنسة .

٢ ـ يطلب من سفير فرنسة وجميع من يخلفه أن يقدم لشعب الموارنة وأفراده عنايته
 وحمايته، سواء لدى السلطان، أو في أي مكان آخر بصورة لا يخضعون فيها لأية
 معاملة سيئة .

٣ \_ يطلب إلى جميع القناصل في فرض الشرق وموانيه أن يقدموا كل مساعدة لبطريرك الموارنة وشعبه في لبنان .

٤ - يسمح لكل ماروني يود السفر إلى أوربة لدراسة العلوم، أو لغاية أخرى، أن يركب المراكب الفرنسية دون أن يدفع إلا ما يمكنه دفعه، وعلى القناصل وقباطنة المراكب معاملتهم بكل حلم ومحبة.

<sup>(</sup>١) من محاضرة القيت في عهد الملك لويس الثالث عشر تسوغ التحالف التركي د الفرنسي، وتشير إلى أنه يمكن للموارنة في حالة غزو الأرض المقدسة تقديم (٢٠,٠٠٠ ـ ١٥,٠٠٠) من الرماة.

سياسة التودد بعد صك الحياية هذا، وعينت قناصل لها منهم في بيروت، كما رأينا (آل الخازن)، وأخذت على عاتقها الدفاع عنهم، ورفع مظالمهم أمام السلطان والباب العالي. وبذلك كان الموارنة هم حجر الاستناد في السياسة الفرنسية في سورية.

سادساً: كان نشاط الجاليات الفرنسية التجارية التي توزعت في معظم مدن بلاد الشام وموانئها، والأرباح الكبيرة التي حصلت عليها، وأثرها في الاقتصاد الفرنسي النامي، دافعاً قوياً لتشبث فرنسة في البقاء في هذه البقعة، ولعب دور سياسي يضمن لها الخيرات الدافقة عليها.

وفي الحقيقة لقد ظهرت بلاد الشام مركزاً من مراكز اهتهام السياسة الفرنسية، في القرنين السادس عشر والسابع عشر، واتضح هذا في الخطوط السياسية الخمسة، التي اتبعتها لتكون لها السيادة فيها، وثلخص في سياسة الود والصداقة مع الدولة العثمانية من طرف، وفي احتضانها خفية لكثير من المشروعات التي تهدف إلى إزالة الإمبراطورية العثمانية، أو اقتسامها والحصول منها على سورية، بالإضافة إلى بقاع أخرى، من طرف ثان. كما تتمثل في محاولاتها الجدية لتنمية تجارة جالياتها قيها، وفي توثيق صلاتها مع الموارنة، وأخيراً في السياسة الدينية النشيطة التي احتضنتها في سورية، والتي أشرنا إليها عند بحث البعثات التبشيرية، وحماية فرنسة وتشجيعها لها، وما ارتبط بهذه السياسة من إلحاح منها على الدولة العثمانية، لتعترف لها رسمياً بحماية جميع المسيحيين في الإمبراطورية.

لقد كانت فرنسة أسبق الدول الأوربية في التفكير بإيجاد ركيزة سياسية لها على الأرض السورية، عن طريق تقريبها للموارنة وحمايتها لهم، وعن طريق التبشير الكاثوليكي ورعايتها له، وعن طريق استمالة المسيحيين

ما يلتمس من باشاوات السلطنة العثمانية وموظفيها تقديم العون إلى رئيس أساقفة طرابلس، وجميع الإكليروس والشعب الماروني، مقابل اتباع الفرنسيين المسلك نفسه تجاه أي فرد مسلم، يحمل كتاب توصية منهم.

الوطنيين المتكثلكين. وقد شعرت الدول الأوربية في أواخر القرن السابع عشر بقيمة السياسة الفرنسية في تثبيت نفوذها في الشرق، فسعت صيانة لمصالحها، وتحقيقاً لأهدافها الاستعمارية، هي الأخرى إلى اتباع نفس الخطوات، ولو جاءت متأخرة. فشرعت إنكلترة بإرسال بعثات بروتستنتية تبشيرية ، تقوم بالتعليم ، وتبث أفكارها ، وبإرسال طلاب من بلاد الشام إلى جامعة أكسفورد، ليتعلموا على حسابها، وفي التغلغل بين الطائفة الدرزية، ليكون لها هي الأخرى حق التدخل، كما هو لفرنسة. وكذلك فعلت روسية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، إذ أخذت تعمل جادة لربط الروم الأرثوذكس بها، ونيل حق حمايتهم، كما فعلت فرنسة مع الكاثوليك وهكذا تحولت بلاد الشام في القرن التاسع عشر، وقد تمزقت الدولة العثمانية، إلى مسرح للصراع الديني ـ السياسي بين دول أوربة، وبلاد تلعب بها أهواء هذه الدول. فكل تأزم بين تلك الدول كان يحمل إلى داخل سورية، ليأخذ شكل اختلافات دينية حادة، وكل خلاف بسيط بين العناصر الدينية في بلاد الشام، كان يضخم من قبل الدول الأوربية، ويتحول إلى صراع عنيف بينها، وكل نزاع مع الدولة العثمانية على المستوى الدولي، كان يتحول إلى انشقاقات داخلية. لقد ربطت بعض الفئات غير المسلمة في بلاد الشام، نفسها شعورياً أو لا شعورياً بالسياسة الدولية العامة وتحركاتها، فكان على بلاد الشام أن تتحمل أعباءها وأوزارها التي بدت جلية في القرن التاسع عشر.

فالجاليات الأوربية في بلاد الشام، في القرنين السادس عشر والسابع عشر، لعبت أدواراً خطيرة فيها على الرغم من قلة أعدادها، وكان لإقامتها نتائج هامة في جميع الميادين، وفي المحيطين الشامي والأوربي. لقد كانت تياراً أوربياً غازياً، سلاحه النجارة والمحبة والسلام، فتغلغل بهدوء بين الصفوف، لصفاته الحضارية السابقة. وإذا كان المسلمون في بلاد الشام قد صدوه بالتقوقع، والنظر إليه من علي، وعدم البحث في طرق إيجابية يستفيدون فيها من مظاهره الحضارية، ويلفظون بها أطباعه الاستعمادية،

فإن الدولة العثمانية التي كانت بيدها مقاليد الأمور انذاك، سهلت له سبل الانسياح، عن ضعف منها وانحلال، أو عن عدم إدراك لمراميه البعيدة.

وخلاصة القول، إن الغزو الأوربي الاقتصادي للسوق العثمانية بعامة، والسوق السورية بخاصة، حقق الحلم القديم الذي كان يدغدغ خيال دول أوربة، في وضع يدها على طرق تجارة الشرق الأدنى والأقصى، وإن كانت هذه الطرق قد تأثر نشاطها بافتتاح طريق رأس الرجاء الصالح. لقد تمكنت أوربة من فرض مطالبها الاقتصادية ودعمها في أواخر القرن السابع عشر، بأساطيلها التجارية أولاً، فالحربية ثانياً. وطالما لم يكن للإنكليز والهولانديين قواعد مكينة في الهند الشرقية وأمريكة، فإنهم ظلوا عناصر مسيطرة في شرق البحر المتوسط، ولكن عندما فقدوا اهتمامهم بالبحر المتوسط نسبياً، وثبتوا أقدامهم في آسية، فإن الفرنسيين والمرسيليين بخاصة، أخذوا موهم المهددون بمنافسة المحيط لهم \_ يندفعون في استثمار السوق العربية إلى أقصى مدى. وبذلك كان الاستعمار الاقتصادي الأوربي، مقدمة للاستعمار السياسي الذي تلا بعد قرنين.

ولن نقول كما قال «مانتران»، بأن هذا كان انتقاماً للمسيحية الأوربية على الإسلام المنتصر سابقاً(۱)، وإنها نقول: إن الدولة العثمانية بسلبيتها الأولى، وضعف إدراكها لمقومات الثورة الأوربية في العصور الحديثة، كانت العامل الرئيسي الأول في تقديم العالم العربي لقمة سائغة لشراهة الاقتصاد الأوربي الحديث، لا بإغلاقه أمام أوربة - كما درج على القول كثير من المؤرخين - وإنها بفتحه لها وهو سادر في جموده وتقوقعه، حول مفهوماته الحضارية التقليدية.

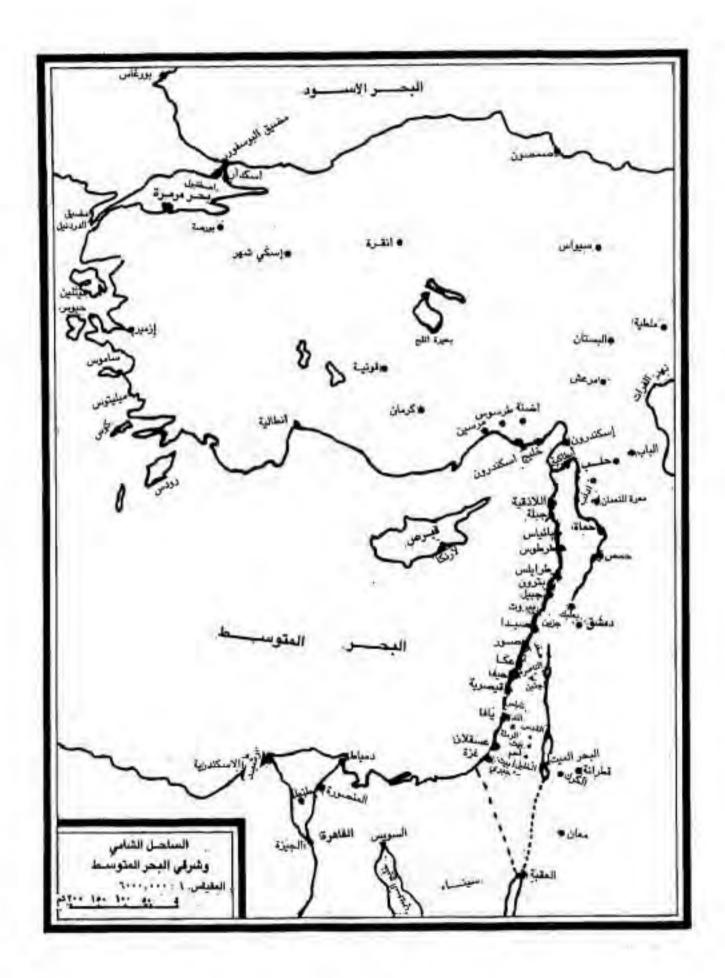

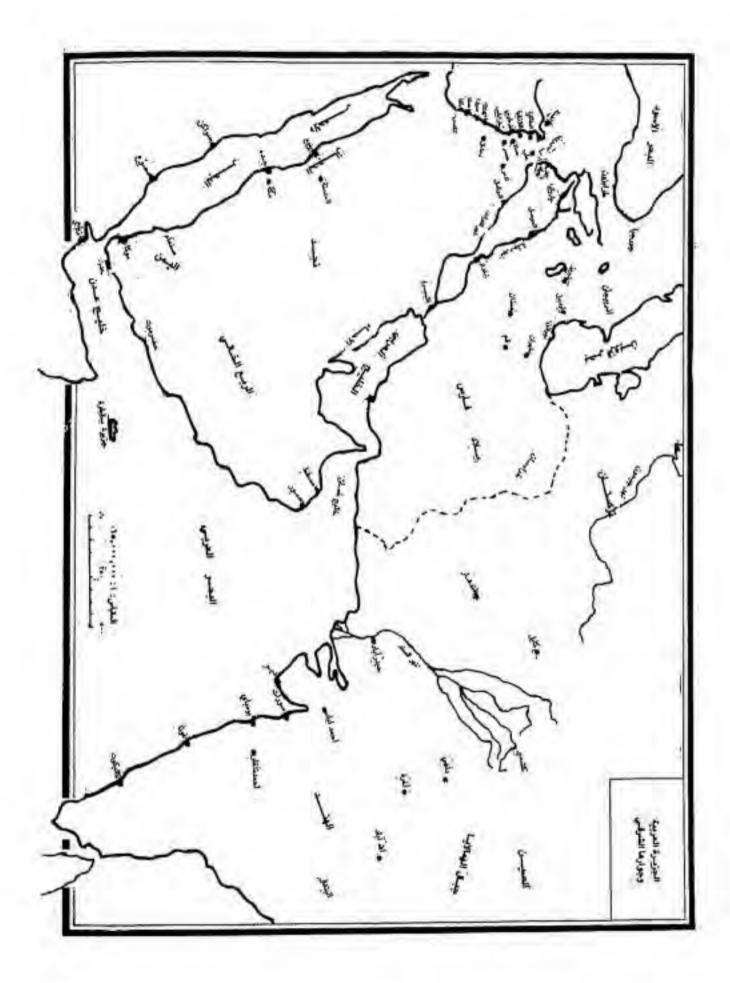

# المقبّ اذرُوَالمّ رَاجِع

إن المصادر التي اعتمد عليها في هذه الرسالة عديدة ومتشعبة، بعضها عربي وآخر تركي، وأكثريتها أجنبية. قسم منها وثائق معاصرة لم تطبع بعد، وإنها اطلع عليها في أرشيفاتها أو طلب تصويرها منها، وجزء ثانٍ وثائق مصنفة ومطبوعة، وقسم ثالث رحلات سياح معاصرين للحقبة الزمنية المدروسة، أو قريبين منها، وأخيراً كتابات ودراسات تحت إلى الموضوع بصلات عامة أو خاصة.

ويمكن تصنيف المصادر العتمد عليها إلى الزمر الأتية: -

أولاً: الوثاثق.

ثانياً: المصادر العربية والتركية القديمة، المطبوعة والمخطوطة.

ثالثاً: رجلات السياح الأوربيين إلى بلاد الشرق، ومنها سورية، ويتخاصة في القرنين السادس عشر والسابع عشر.

رابعاً: المصادو الأجنبية العامة والخاصة، وتدخل في إطارها الوثاثق المطبوعة.

# الوثائق DOCUMENTS

لقد كان من المستحب والمحبذ مراجعة جميع أرشيفات الدول التي لها علاقة من قريب أو بعيد بالموضوع، ولاسيها مختلف مدن إيطالية، مثل فلورنسة، وجنوة، ونابولي، وبيزة، وأرشيف راغوزا، وإنكلترة، وهولاندة، ولكن البعد المكاني حال دون ذلك، واكتفي ببعض الأرشيفات الغنية الهامة، واستند إلى ما كتبه المؤرخون الثقات، معتمدين على الأرشيفات المتبقية.

١ - الأرشيف السوري: إن مديرية الوثائق التاريخية في سورية مستحدثة، ولا تزال في دور تقميش الوثائق من منابعها المختلفة، والمجموع لديها لا يزال ضئيلاً، ولم تتح الفرصة لتصنيفه، ومن ثم فلم يفد هذا

الأرشيف البحث شيشاً. ولم يستفد من وثاثق المحاكم الشرعية في دمشق وحلب وحماة لأنها لم تر النور إلا بعد الانتهاء من هذه الرسالة وأنا بصدد جمع تلك الوثائق الآن لإصدارها في ملحق.

٣ ـ الأرشيف التركي: غني جداً إلا أن الوثائق لم تصنف فيه بعد تصئيفاً بسهل مهمة الباحث. ويعض ما صنف منها وسمح بمراجعته روجع. وفي الحقيقة أن ما يخص سورية بالذات، والجاليات الأوربية فيها محدود في الأقسام المصنفة، وإن كان فيها بعض الوثائق التي تخص الأوربيين بعامة، وفي اصطنبول بخاصة.

والأقسام المراجعة هي المجموعات التالية:

(1) Muhimme Defterleri:

وتضم هذه المجموعة سجلات الشؤون الهامة، والقرارات الصادرة من ديوان السلطان، والمرسلة إلى القضاة والحكام، والسلطات المدنية، والعسكرية.

(2) Cevedt Tasnifi:

وهي مجموعة أوامر وتعليهات صادرة من الديوان، صنفت بحسب الخدمات التي ترتبط بها (بحرية ـ داخلية ـ ضرب خانة ـ الأوقاف ـ الخارجية ـ الإقتصاد ـ المالية . . . ).

(3) Kamil Kepecioglu Fihristi:

وثائق صادرة من مختلف مكانب المالية ,

(4) All Emiri Tasnifi:

وثاثق مختلفة صادرة من مختلف إداري الدولة ، ومصنفة بحسب السلاطين . ٣ \_ الأرشيف البندقي :

إن الوثائق المحفوظة في الـ Archivio Di Stato Di Venezia ، عديدة وكثة ، وتضم عدة مجموعات ثمينة في معلوماتها ، وإن لم تصنف تصنيفاً مريحاً للباحث . كما أن مكتبتي Marciana و Correr ، تضهان وثاثق قيمة . والمجموعات التي روجعت واستند إليها ، وأفادت البحث هي الآتية :

1 - Archivio Di Stato . (A.S.V)

A - Miscellanea Gregolin: Lettere Commerciali. Busta 12 Quarter:

وهي رسائل تجارية ، ومجموعة ضخمة ، تمتد من القرن الخامس عشر حتى الثامن عشر وهذه الرسائل كتبت من البندقية وبيرة وحلب وطرابلس الشام . وقد روجع منها بالذات القسم الخاص بحلب وطرابلس ، وتضم رسائل متنوعة ، تبحث في أحوال التجارة البندقية ، وفواتير حسابات وحولات مراكب في عهد القناصل الآتية أسهاؤهن ، وفي الفترة الزمنية المحددة بالتواريخ الآتية :-

- -- Alvise Malpiero. 19 Aprile 1554-9 Gennaio 1555.
- -- Battista Basadonna: 25 Glugno 1556-19 decembre 1557.
- -- Andrea Malpiero: 8 Decembre 1563-12 Octobre 1565.
- -- Lorenzo Tiepolo: 29 Aprile 1560 16 Maggio 1563.

# B - Senato - Dispaccio - ALEPPO

وتضم مراسلات قناصل سورية في القرن السابع عشر، بخاصة. وهي أربع مجموعات متسلسلة:

Filze. I. -- Girolamo Morosini : 20 decembre 1613 - I Aprile 1614.

Girolam Foscarini: 5 Maggio 1615 - 1 Agosta 1615.

Lorenzo Morosini: 29 Gennaro 1619 - 17 Octobre 1621.

FILZE. 2.3- Alvise Pesaro: 19 Febbraio 1625-21 Luglio 1628.

FILZE. 4. -- Pietro Gritti--: 8 Gennaro 1629-24 Novembre 1629.

Alvise Sagredo: 24 Novembre 1629.

Bernardo Zolom: 28 decembre 1628-30 novermbre 1629.

لم يشر « بيرشه » إلى اسم القنصل الأخير ضمن قائمته لقناصل سورية ، مع أنَّ توقيعه على المرامىلات قد ورد بصفته قنصل سورية . Pietro Gritti: 16 Aprile 1630-26 maggio 1630.

Antonio Lippomano: 9 Gennaro 1632-30 marzo 1637.

Nicolo Foscolo: 27 marzo 1637-4 di cembre 1638.

Pietro Gritti: 19 Novembre 1630-19 Ottobre 1633.

FILZE. 5. -- Tomaso Contarini: 20 Gennaro 1641-8 marzo 1643.

Juan Gritto. ViConsoli: 20 Febbraio 1674.

Marco Bembo: 20 luglio 1671-12 Agosta 1674.

Francesco Foscari: 29 maggio 1675-27 maggio 1676.

#### C - Senato. Relazioni

وهي تضم تقارير بعض قناصل البندقية في سورية في القرنين السادس عشر والسابع عشر، وقد نشرها «بيرشه» في كتابه: وهي: \_

- Relazione dei Consoli Veneti nella Siria.
   Busta. 31.
  - -- Relazione del Console Andrea Navagero (1575).
  - -- Relazione del Console Pietro Michel (8 dicembre 1584).
  - Relazione del Console Tomaso Contarini. II. dicembre 1593.
  - Relazione del Console Alessandre Malipiero. 16 febbraio 1596.
  - Relazione del Console Georgio Emo. 12 dicembre 1599.
  - Relazione del Console Vicenzo Dandolo. 1602.

Relazione del Console Giovanni Sagredo. 4 luglio
 1611.

#### Busta, 61

- Relazione del Console Girolamo Morosini. 9 Febbraio 1614.
- Relazione del Console Giuseppo Givran. 2l Agosta 1625.
- Relazione del Console Alvise Pesaro. 1628.

# D - Collecazion Cinque Savi alla Mercanzia. Nuova Serdo

إن «مجموعة الخبراء الخمسة للتجارة» مهمة جداً، وهي تحتوي إلى جانب القرارات العامة من سلطات البندقية وإليها، رسائل القناصل في الخارج، وإحصاءات عن الصادرات والتجارة والملاحة والتأمينات، والامتيازات المتجارية.

Busta 27(2 Fascioli Damasco, Aleppo Siria)

وتضم رسائل من لجنة الخبراء إلى السناتو. ومناقشات واقتراحات اللجنة، والمشرفين على الكوتيمو:

19 aprile 1527-28 luglio 1608.
IIAgosta 1609, 3 dicembre 1611.
Memoria Mercantile. n o 544.
Busta 27 .BIS.

وتشمل قرارات مجلس الخبراء الخمسة، ولجنة المشرفين على الكوتيمو في القرن السابع عشر: 5 luglio 1628-7 marzo 1701.

# E - Bailo a Constantinopli, Dispacci. Senato.

Filze 119 - 123: Alvise Contarini, Girolamo Trevisari Angelo Alessandri (secretaire) de 6 marzo 1638-30 Dicembre 1642.

- Filze 124-133: Giovanni Soranzo; Giovanni Battista Ballarino Giulio Cesar Alberti (15 Ottobre 1642-2 Septembre 1650).
- Filze 136, 137, 137 A.: Giovanni Cappello, G.B.Ballarino (secretaire) (7 luglio 1652-17 giugno 1660).
- Filze 138-155; G.B. Ballarino (secretaire), G.B. Padavin (secretaire), Girolamo Giavarina (secretaire) G.Cappello (secretaire), G.Pietro Cavalli, Alvise Molin (ambassadeur), Vincenzo Mazzoleni Alessandro Zen. (29 luglio 1654-16 ottobre 1671).
- Filze 156-164: Giacomo Querini, Z.Morosini, Piero Givran,
  G.B. Donado; Lorenzo Sorenzo
  (24 agosta 1672-22 novembre 1700).

# F - Archivio Proprio del Bailo a Constantinopli

Busta I/I; 2/II; 3/III; 113/VI; 114/VII-117/X 120, 121; 118, 119; 251/II; 253/II; 254/I, 255/II

#### 2- Biblioteca Marciana

Raccotta die Varie Scritture sulla Turchia

3- Biblioteca Correr

Capitalazioni fra il Sultano di Turchi e la Repubblica di Venezia 6 septermbre 1669. Archivio Morosini Grimani. B. 526, C. 325 sq.

٤ - الأرشيف الفرنسي :
 غنى جداً ومتنوع المراكز. فهناك الـ

#### **Archives Nationales**

وهـو يضم كارتونات Cartons ، مختلفة من مجموعة F12 وأهمها ذات الأرقام . 455, 445 ، وهي مذكـرات عن التجـارة في الليفانت، ومجموعة (K) وأبرزها . ذات الرقم لا347, XXXV وهناك أيضاً :

# Archives du Ministère des Affaires Etrangères

A - Correspondance Consulaire, sous Série (B I)

B I 76-et suivant: Alep

B I 376, f o 2 et sui: Relations (Rapports) de LA Haye Ambassadeur

B I 376, f o 68-73: Mémoire du commerçant Roboly sur le commerce

B I 376et 377: Les Lettres de M. Nointel.

B I 378 : Mémoire de Guilleragues ambassadeur de France.

B 1 379 : Mémoire de Girardin sur Le Commerce.

B I 1017: Mémoire et Instructions touchant l'èchelle (Seide)

# B - Papiers de l'ancien Bureau des consulats sous série (B III).

I. Levant et Barbarie:

#### a - Registres:

n o. 33, 34, 35: Correspondance, de la Chambre de Commerce de Marseille.

#### b - Cartons:

n o. 192: Arrêts et Réglements concernant les consuls et le commerce du Levant (1669-1787).

n o. 231: Visite des Echelles du Levant. Mission de M - D'Ortières (1685-1687).

n o. 234-235: Mémoires sur le Commerce du Levant (1620-1699).

n o 244: Mémoires, projets, Lettres, décisions concernant les Consuls et le commerce du Levant. (1620-1780).

n o 248: Mémoires et Lettres sur les taxes perçues par les Consuls. (1643-1760).

n o 263: Lettres de divers Pariculiers.

#### Archives de La Marine:

#### Sours Série B 7.

n o 49: Expédition concernant les Consulats et le Commerce du Levant et de Barbarie (1564-1731).

n o 56,61,64: Commerce de Levant et de Barbarie.

n o 205, 208, 210, 213, 497: Lettres, Mémoires (1539-1699). et Documents divers.

# Bibliothèque Nationale (Paris)

#### Manuscrits Français:

Registres et liasses divers.

Commerce du Levant: N o 7192, 7193, 16163, 20577, 22881, 16164

n o 16161: Lettres des Consuls et Marchands d'Alep et de Sayde. (1620-1644).

Sidon, n o 3628: Differend entre Capucins et Cordeliers.

n o 17957: Tripoli de Syrie.

n o 23022: Mémoire sur le commerce des Hollandais.

n o 16738: Lettres d'Alexandrette à De Cézy l'Ambassadeur.

#### Archives de La Chambre de Commerce de Marseille

يضم أثمن الوثائق لدراسة تجارة الليفانت، وأوضاع الجاليات الفرنسية إلا أنه لا يملك إلا وثائق ضئيلة عن الفترة السابقة لعام ١٦٥٢م، عام وجود الغرفة. وهي مرتبة وتحوي دليلًا منظماً، فيه كثير من الوثائق المنشورة والمحللة، وقد نشره: «أوكتاف تيسيه» Octave Teissier:

Marseille, Barlatier Feissat 1878.

- Déliberations de La Chambre: Reg. let suiv. Série (BB).
- Correspondances de La Chambre: Reg. 26 et Suiv. Série (BB).
- Correspondances de La Cour: Serie (AA) Liasse I.et Suivant.

Serie (BB) Reg. 82. et suiv.

 Conrrespondance des Ambassadeurs, Consuls et marchands des Echelles

> Série (AA) Liasse 163 et suiv. Alep et Seide 363 et suiv.

- 5. Comptes et finances: Série (CC).
- 6. Réglements Commerciaux: Série (HH).

### Archives des Consulats Français en Syrie.

كان لا بد أن تحوي أرشيفات قنصليات فرنسة في سورية وثاثق ثمينة ، ولكن معظم وثاثق القرنين السادس عشر والسابع عشر ، قد فقدت بسبب الحراثق التي تعرضت لها ، أو النهب . ولقد حاول القناصل في حلب في القرن التاسع عشر أن ينظموا هذه الأرشيفات ، ولكن لم يصل إلى يدهم من الوثائق التي نهبت عند حملة بونابرت على مصر سنة ١٧٩٨م سوى النادر . إن أرشيفات بيروت وحدها لها أهميتها (للقرن السابع عشر ما يقرب من ٣٠ سجلاً) ، إلا أن بيروت كانت آنذاك إسكلة ثانوية .

### ثانياً: ـ المصادر والمراجع العربية والتركية

الإدريسي - محمد بن عبدالعزيز الشريف

نزهة المشتاق في ذكر الأمصار والأقطار والبلدان (مختصر للكتاب الأصلي رومة ١٩٩٢م).

الأدمي \_ أحمد

رحلة أحمد الأدهمي إلى حلب والشام، في القرن الثاني عشر الهجري - لخصها عبدالقادر المغربي في مجلة المجمع العلمي، المجلد السابع صفحة ٣٤٧ -٣٥٨.

أسعد ـ الخوري عيسى

تاريخ حمص من أقدم أدوارها إلى الآن ـ حمص ١٩٣٩.

إسهاعيل ـ عادل وإميل خوري

السياسة الأوربية في الشرق العربي، (٣) أجزاء ـ بيروت ١٩٥٩ ـ ١٩٦٠ ـ ـ ١٩٦١.

الأسود - إبراهيم

تنوير الأذهان في تاريخ لبنان ـ بيروت ١٩٢٥.

أنيس - عمد أحد

النشاط الأوربي بمصر وجيرانها، أواخر القرن الثامن عشر ـ مصادره ووثائقه ـ المجلة التاريخية المصرية أكتوبر ١٩٤٩.

ابن إياس

(١) بدائع الزهور في روائع الدهور (٣) أجزاء - القاهرة ١٣١٤هـ.

(۲) بدائع الزهور في روائع الدهور الجزء الثالث والرابع - تحقيق محمد مصطفى - ۱۳۷۹ - ۱۹۶۰م.

979

٢٦/٢ الجاليات

الأيوبي - موسى بن يوسف الأنصاري الدمشقي، من مؤرخي القرن العاشر الهجري التذكرة الأيوبية.

موجودة بخط المؤلف في ظاهرية دمشق (عام ٧٨١٤)، وهي قسيان:

الأول تراجم رجال مشهورين (ورقة ١ ـ ٣٢٨).

والثاني: نزهة الخاطر ويهجة الناظر (٣٣٢ ـ ٣٤٣).

بدران \_ عبدالقادر

منادمة ومسامرة الخيال لا تاريخ طباعة.

البراوي (راشد)

حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين

القاهرة ١٩٤٨م.

البرغوثي - عمر صالح

تاريخ فلسطين. القدس ١٩٢٣.

بعلبكي - ميخائيل موسى ألوف

تاريخ بعلبك ـ بيروت ١٩٠٤.

بيشوف

تحف الأنباء في تاريخ حلب الشهباء. بيروت ١٨٨٠.

البديري - الحلاق

حوادث دمشق اليومية، من ١١٥٤هـ ـ ١١٧٤هـ حققه الدكتور أحمد عزة عبدالكريم ـ القاهرة ١٩٥٩.

بروكليان - كارل

الأتراك العثمانيون وحضارتهم (من تاريخ الشعوب الإسلامية ٥ أجزاء) \_ دار العلم للملايين \_ بيروت \_ ١٩٤٩.

البوريني - الحسن

تراجم الأعيان في اخبار أبناء الزمن. (تراجم من ٩٦٣هـ ـ ١٠٢٠هـ) محفوظة في دار الكتب المصرية، تحت الرقم ٥٧٦، تاريخ طبع الجزء الأول بتحقيق صلاح الدين المنجد ـ دمشق ـ ١٩٥٩ . والجزء الثاني ١٩٦١ . ومخطوط فوتوغرافي في خزانة المجمع العلمي العربي في دمشق رقم (٣٤).

ترتون ـ (أ. س)

أهل الذمة في الإسلام. ترجمة حسن حبشي. مصر ١٩٤٩.

الترك ـ المعلم تيقولا

حوادث الزمان في جبل لبنان.

كتبه بخطه الشيخ ناصيف اليازجي \_ مخطوط في الظاهرية عام رقم ٤٧٢٤ .

توتل - فردينان

وثائق تاريخية عن حلب ٤ أجزاء \_ خاصة ج ١

بيروت ١٩٦٨ ، ١٩٦١ ، ١٩٦٢ ، ١٩٦٤ .

الجبرق - عبدالرحمن

عجائب الآثار في التراجم والأخبار (٤) أجزاء بولاق ١٢٩٧هـ.

ابن جمة \_ ابن القاري

ولاة دمشق في العهد العثماني \_ يتضمن الباشوات والقضاة لابن جمعة \_ أسماء الوزراء الذين حكموا في دمشق الشام لابن القاري \_ تحقيق صلاح الدين المنجد \_ دمشق \_ 1929 .

جودت ۔ أحمد

تاريخ جودت (١٢) مجلداً - إستامبول ١٣٠٩ / ١٨٩٣.

حاجي خليفة (١٠٦٧/ ١٠٦٧م) - مصطفى عبدالله المسمى كاتب شلبي.

\_ تقويم التواريخ إستامبول ١٤٦١هـ (١٧٣٣م).

ـ تحفة الكبار في أسفار البحار إستامبول ١١٤١هـ (١٧٢٧م).

حاطوم

نور الدين .. البعثات التبشيرية وعملها في سورية .

محاضرات القيت سنة ١٩٥٩ على طلبة قسم التاريخ \_ معهد الدراسات العربية العليا، جامعة الدول العربية \_ القاهرة.

حتى - فيليب

- سورية والسوريون من نافذة التاريخ. نيويورك ١٩٢٦.

ـ لبنان في التاريخ ـ ترجمة الدكتور فريحة ـ بيروت ـ ١٩٥٩.

حسن - زکی محمد

الرحالة المسلمون في العصور الوسطى مصر ١٩٤٥.

حسن - حسن إبراهيم

تاريخ الدولة الفاطمية - الطبعة الثانية - القاهرة ١٩٥٨.

- تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي (٣) أجزاء الطبعة الرابعة القاهرة. ١٩٥٧ ـ ١٩٥٨.

حسن - علي إبراهيم

تاريخ الماليك البحرية، وفي عصر الناصر محمد بوجه خاص، الطبعة الثانية ـ القاهرة ـ ١٩٤٨.

الحسني ـ علي

تاريخ سورية الاقتصادي ـ دمشق ـ ١٣٤٢هـ.

حسين أفندي ـ حافظ (مؤرخ تركي من القرن السابع عشر) حديقة الجوامع ـ مجلدان ـ إستامبول ١٨٦١هـ / ١٨٦٤م.

الحصري - ساطع

البلاد العربية والدولة العثمانية مصر ١٩٥٧.

الحصني - محمد أديب تقي الدين

منتخبات التواريخ لدمشق (٣) أجزاء دمشق ١٩٢٧م - ١٣٤٦هـ.

الحنبلي - ابن عياد

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. (٨) أجزاء - القاهرة ١٣٥١.

- مخطوطة في الظاهرية منقولة عن خط المؤلف تحت الرقم ٣٨٧ تاريخ.

الحنبلي ـ رضي الدين بن

در الحبب في تاريخ حلب (تراجم بعض أعيان حلب في نهاية عهد الماليك ومطلع العهد العثماني، توفي سنة ١٥٦٤م مخطوطة في المكتبة الوطنية بباريس \_ القسم العربي \_ رقم ٥٨٨٤).

الحنبلي - القاضي مجير الدين

الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل جزءان - القاهرة - ١٢٨٣ ه.

ابن خرداذبة \_ أبو القاسم عبيد الله بن عبدالله

كتاب المسالك والممالك ـ نشرة دوغويه لايدن ١٨٨٩.

دبس \_ يوسف

- تاریخ سوریة (۹) مجلدات (السابع بخاصة) بیروت ۱۸۹۳ -۱۹۲۵.

- الجامع المفصل في تاريخ الموارنة المؤصل بيروت ١٩٠٥.

دراج - أحمد

- الماليك والفرنج في القرن التاسع الهجري - الخامس عشر الميلادي القاهرة ١٩٦١.

- جم سلطان والدبلوماسية الدولية \_ المجلة التاريخية المصرية \_ المجلد الثامن ١٩٥٩ .

دربان \_ يوسف

نبذة تاريخية في أصل الطائفة المارونية ـ بيروت ١٩١٩.

دروزة - محمد عزة

العرب والعروبة، حقبة التغلب التركي دمشق ١٩٥٩.

الدمشقى - ميخائيل

تاریخ حوادث الشام ولبنان من ۱۱۹۷هـ ـ ۱۲۵۷هـ، نشره وعلق علیه الأب لویس معلوف ـ بیروت ـ ۱۹۱۲.

الدويهي \_ ماراسطفان

\_ تاريخ الأزمنة (١٠٩٥ ـ ١٦٩٩) بيروت ١٩٥١ ـ

ـ تاريخ الطائفة المارونية بيروت ١٨٩٠.

ديل - شارل

البندقية جمهورية أرستقراطية,

ترجمة أحمد عزت عبد الكريم \_ توفيق إسكندر \_ القاهرة \_ ١٩٤٨ .

أبي راشد ـ حنا

جبل الدروز \_ القاهرة \_ ١٩٢٥ .

رباط - جبرائيل

حلب ومنطقتها أمس واليوم وغداً ، تعريب فتح الله قسطون . محاضرة . حلب \_ مطبعة المعارف ١٩٢١ .

ريستلهوير

تقاليد فرنسة في لبنان ـ ترجمة القس بولس عبود ـ لم يذكر مكان وتاريخ الطباعة . في المقدمة ذكر آب ١٩١٨ .

زادة \_ عبدالعزيز قرة شلبي (مؤرخ تركي من القرن السابع عشر).

روضة الأبرار. بولاق ١٨٣٢ (١٢٤٧هـ).

رادة \_ محمد هندمي سولاق زاده

تاریخی العثمان. إستامبول ۱۲۹۷ ـ ۱۸۶۹.

این زنبل

تاريخ السلطان سليم مع قانصوة الغوري، جزءان مخطوط في دار الكتب المصرية تحت الرقم ٤٨.

زیدان - جرجی

تاريخ التمدن الإسلامي (٥) أجزاء ـ القاهرة (١٩٠٢ ـ ١٩٠٠) ـ

زيدان - عبدالكريم

أحكام الذميين والمستأمنين في الإسلام - بغداد ١٩٦٣م - ١٣٨١ هـ. ٩٣٤

الزين - أحمد عارف

تاريخ صيدا - صيدا ١٣٣١هـ - ١٩١٣م.

سالنامة ولايت سورية

ستودارد \_ لوټر وب

خاصر العالم الإسلامي (٤) أجزاء ترجمة عجاج نويهض وتعليق الأمير شكيب أرسلان القاهرة ١٣٥٢هـ.

سرکیس ۔ خلیل

تاريخ أورشليم أو القدس الشريف بيروت ١٨٧٤.

سعد \_ سامی سلطان

أسس العلاقات الاقتصادية بين الشرق الأدنى والجمهوريات الإيطالية من ١١٠٠ - ١٤٠٠م.

رسالة مقدمة لنيل الماجستير في الآداب قسم التاريخ ١٩٥٨ ـ كلية الآداب ـ جامعة القاهرة.

سعد الدين

تاج التواريخ (٢) مجلدان - القسطنطينية ١٢٧٩هـ/١٨٦٢.

السودا \_ يوسف

في سبيل لبنان \_ الإسكندرية ١٩١٩ .

سلامة (أحمد)

كتاب الأحوال الشخصية للمصربيين غير المسلمين وللأجانب. القاهرة. المطبعة العالمية ١٩٦٠.

ابن شاشو \_ عبدالرحمن بن محمد الذهبي

تراجم بعض أعيان دمشق من علمائها وأدبائها في القرن الحادي عشر طبع في بيروت ١٨٨٦م.

شباط - عمد

- الدبلوماسية . دمشق ١٩٦٤ .

- الحقوق الدولية العامة - دمشق - الطبعة الخامسة ١٩٦٤ - ١٩٦٥. ابن الشحنة - محمد

ـ الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب ـ بيروت ١٩٠٩.

الشدياق - طنوس

أخبار الأعيان في جبل لبنان بيروت ١٨٥٩.

الشهابي - الأمير حيدر أحمد

الغرر الحسان في تواريخ حوادث الزمان (٣) أجزاء مصر ١٩٠٠. حواشي نعوم مغبغب.

الصابون - أحمد

تاريخ حماة \_ حماة لا تاريخ طباعة .

صباغ - ليلي

- الفتح العثماني لسورية ومطلع العهد العثماني فيها. رسالة ماجستير. جامعة القاهرة. ١٩٦١.

الطباخ - راغب

إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء. حلب ١٩٢٣ - ١٩٢٦ (٧) أجزاء.

#### ابن طولون

- الثغر البسام في ذكر من تولى قضاء الشام، دمشق ١٩٥٦ تحقيق صلاح الدين المنجد.
- إعلام الأعلام بمن ولي قضاء الشام، مجلة المجمع العلمي بدمشق المجلد الرابع ج (١٠) ص ٤٥٤ فيا بعد.
- إعلام الورى بمن ولي نائباً من الأتراك بدمشق الكبرى، مخطوطة في المكتبة الظاهرية بدمشق مصورة فوتوغرافياً. حققها الشيخ محمد دهمان، وطبعتها وزارة الثقافة. دمشق ١٩٦٤.

- ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر. مخطوطة في الخزانة التيمورية رقم ١٤٢٢.

ذيل لكتابه التمتع بالأقران بين تراجم الشيوخ والخلان.

ـ القالائـد الجوهرية في تاريخ الصالحية، جزءان دمشق ١٩٤٩ ـ ١٩٥٦. ١٩٢٧ ـ ١٩٥٠.

ـ مفاكهة الخلان في حوادث الزمان.

مصور عن مخطوط في توبنجن بالمانية في دار الكتب المصرية تحت الرقم ح ١٢٤٧١ ترقيمه غير منتظم، حققه وكتب له المقدمة والحواشي والفهارس محمد مصطفى ـ القاهرة ـ ١٣٨٤هـ ١٩٦٤.

الطويل - محمد أمين غالب

تاريخ العلويين - اللاذقية ١٩٢٤.

العارف \_ عارف

- تاريخ القدس، دار المعارف بمصر ١٩٥١.

- تاريخ غزة، القدس ١٩٤٣.

عالي (مؤرخ تركي من القرن السابع عشر).

كنه الأخبار (٥) مجلدات إستامبول ٢٧٧ هـ / ١٨٦٠م.

العدوي ـ إبراهيم احمد

السفارات الإسلامية إلى أوربة في العصور الوسطى \_ مصر ١٩٥٧.

ابن العديم \_ المولى الصاحب كمال الدين

زبدة الحلب من تاريخ حلب جزءان. دمشق ١٩٥١، ١٩٥٤.

العقيقي - نجيب

المستشرقون ج ٢ القاهرة ١٩٦٤.

الغزي \_ كامل بن حسين الحلبي

نهر الذهب في تاريخ حلب ـ (٣) أجزاء، المطبعة المارونية في حلب، ١٩٢١م ـ ١٣٤٢هـ.

الغزي - (النجم) نجم الدين

الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة، (٣) أجزاء. بيروت ١٩٤٥، جونية ١٩٤٥، حريصا ١٩٤٥ ـ ومنه مخطوط في المكتبة الظاهرية رقم (٤١) تاريخ.

- لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة الأولى، من القرن الحادي عشر، وهو ذيل الكواكب السائرة - مخطوط في الظاهرية - تاريخ رقم ٤٨ من ورقة ١١٦٨ - ١٢٧١.

أبو الفدا

تقويم البلدان ـ باريس ١٨٥٠ .

فريد - محمد

تاريخ الدولة العلية العثمانية \_ مصر ١٨٩٦.

فروخ - عمر

التبشير والاستعمار \_ بيروت \_ ١٩٥٧ .

فوق العادة - سموحي

القانون الدولي العام دمشق ١٩٦٠.

الدبلوماسية والبروتوكول الطبعة الثانية دمشق ١٩٦٠.

قانون نامة آل عثمان (مجموعات من القوانين)، نشرت في الـ T.O.E.M ملحق استامبول ١٣٣٠هـ (١٩١٤م) صفحة ٧٧.

القاري (ابن) انظر جمعة (ابن)

قرألي - بولس

- فخر الدين المعني الثاني جزءان حريصا - لبنان - ١٩٣٨.

- لبنان والدولة العثمانية في عهد فخر الدين المعني الثاني، المجلة البطريركية ـ السنة الثالثة عشرة ـ الجزء الثالث عام ١٩٥٢ مصر الجديدة.

القساطلي - تعمان

الروضة الغناء في دمشق الفيحاء ـ بيروت ـ ١٨٧٩. ٩٣٨

القلقشندي

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء (١٤) مجلداً القاهرة ١٩١٤ - ١٩٢٢.

الكاساني \_ علاء الدين أبو بكر بن مسعود

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. القاهرة ١٣٢٨ هـ.

کرد علی ۔ محمد

خطط الشام (٦) مجلدات دمشق ١٩٢٥ - ١٩٢٨ .

كيرك \_\_ ترجمة عمر الإسكندري ومراجعة الدكتور سليم حسن. موجز تاريخ الشرق الأوسط \_ القاهرة ١٩٥٧.

لامنس ـ الأب هنري

تسريح الأبصار في ما يحتوي لبنان من الآثار. بيروت ١٩١٤ - جزءان.

ج ـ ح دي لودر ترجمة نزيه المؤيد.

القول الحق في تاريخ سورية وفلسطين والعراق. دمشق ١٩٢٥.

لودفيغ ـ إميل

البحر المتوسط \_ ترجمة عادل زعيتر \_ دار المعارف بمصر ١٩٥٢ .

لويس ـ ارشيبالد. ر. ترجمة محمد أحمد عيسى ومراجعة وتقديم شفيق غربال

ـ القوى البحرية والتجارية في البحر المتوسط (٥٠٠ - ١١٠٠) م القاهرة. نيويورك نشر مؤسسة فرانكلين ١٩٦٠.

- السيادة الإسلامية في البحر الأبيض المتوسط. ص ٢٥ - ٩٨ من كتاب دراسات إسلامية. بيروت ١٩٦٠.

لويس - برنار - ترجمة نبيه أمين فارس - محمود يوسف زايد.

- العرب في التاريخ - دار العلم للملايين - بيروت ١٩٥٤ .

ماميسيه - هنري - ترجة نسيب شهاب

ـ سورية ملتقى طريق الأمم ـ دمشق ١٣٤٠هـ ـ ١٩٢٢م.

متز \_ آدم \_ ترجمة محمد عبدالهادي أبو ريدة

الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري - جزءان - القاهرة . ١٩٤٠ - ١٩٤١ .

المحاسني - إسماعيل بن تاج الدين بن أحمد

كناش - محفوظ في الخزانة التيمورية (أدب ٦٧٧) نشر حوادثه صلاح الدين المنجد باسم - صفحات من تاريخ دمشق في العهد العثماني (مجلة معهد المخطوطات) - المجلد ٦ (١٩٦٠) ص - ١٦٠.

المحبي - محمد أمين

- نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة - مخطوط في الظاهرية تاريخ - رقم ٢٤.

ـ تتمة نفحة الريحانة ـ مخطوطة في الظاهرية رقم عام ٤٧٢٣.

- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (1) أجزاء \_ القاهرة ١٢٨٤ هـ (المطبعة الوهبية بمصر).

محمد بن محمد - (مؤرخ تركي في الترن السابع عشن).

نخبة التواريخ والأخبار - إستامبول ٢٧٦هـ. ١٨٥٩م.

المرادي - محمد خليل

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (٤) أجزاء - القاهرة - ١٧٩٥ هـ (١٨٧٤) .

- عرف البشام ممن ولي فتوى الشام - مخطوطة في التيمورية تاريخ . ٢٠٥٩ ، صورة فوتوغرافية عنها في دار الكتب (الفهرس ٢٠٥٩).

ابن مسكويه ـ تجارب الأمم جزءان ـ طبعة هـ. ف آمدروز.

مشاقة \_ ميخائيل

مشهد العيان بحوادث سورية ولبنان، مصر ١٩٠٨.

مصطفى - شاكر

في التاريخ العباسي. الجزء الأول. دمشق ١٩٥٧.

مطر - إلياس أديب

العقود الدرية في تاريخ المملكة السورية بيروت ١٨٧٤.

المعلوف \_ عيسى إسكندر

(١) تاريخ الأمير فخر الدين المعني الثاني لبنان ١٩٣٤.

(٢) دواني القطوف في تاريخ بني معلوف بعبدا ١٩٠٧ ـ ١٩٠٨.

المنجد ـ صلاح الدين

(١) خطط الشام - جزءان - المطبعة الكاثوليكية ١٩٤٩.

(٢) المؤرخون الدمشقيون في العهد العثماني وآثارهما المحفوظة (١٥١٦ ١٩١٨).

(محاضرات ألقيت سنة ١٩٥٨ على طلبة قسم التاريخ معهد الدراسات العربية العليا ـ جامعة الدول العربية ـ القاهرة) طبع في بيروت ١٩٦٤. (٣)خزائن الكتب الخاصة والعامة بدمشق في العهد العثماني.

منجم باشي \_ أحمد بن لطف الله

(مؤرخ تركي في القرن السابع عشر). صحائف الأخبار ـ إستامبول . ١٨٦٣/١٢٨٠

منصور - القس أسعد

- تاريخ الناصرة من أقدم زمانها إلى أيامنا الحاضرة. مصر دون تاريخ.

ابن منظور

(أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم).

لسان العرب عدد الأجزاء (١٥) دار صادر بيروت عام ١٩٥٥ ـ المام.

مؤلف مجهول

قضاة دمشق \_ ذكر من تولى دمشق من القضاة \_ مخطوط في الظاهرية \_ رقم ٤٦٨١ .

مؤنس ـ حسين

- الشرق الإسلامي في العصر الحديث - القاهرة - ١٩٣٨.

ـ المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط إلى الحروب الصليبية ـ المجلة التاريخية المصرية ـ المجلد الرابع العدد الأول ـ مايو ١٩٥١ .

موندرل (هنري)

رحلة موندرل من حلب إلى القدس. في مجلة المقتطف. مجلد ٣٧. ج٢ رجب ١٣٢٨/ آب ١٩١٠.

موير . ترجمة محمود عابدين وسليم حسن

تاريخ دولة الماليك في مصر (١٢٦٠ ـ ١٥١٧)، القاهرة ١٩٢٤.

النابلسي - عبد الغني

- العلم والفلاحة دمشق ٢٩٩ هـ.

- التحفة النابلسية في الرحلة الطرابلسية - مخطوطة.

- الرحلة القدسية. مخطوطة في الظاهرية رقم ٦٨٤٤.

نصحی - ابراهیم

تاريخ مصر في عصر البطالمة، جزءان القاهرة ١٩٤٦.

نعيمة

تاريخ نعيمة (٦) مجلدات الطبعة الثالثة إستامبول ١٢٨٣ / ١٨٦٦.

النعيمي - عبدالقادر محمد بن عمر (شيخ ابن طولون)

الحوادث اليومية. نسخة مخطوطة في المكتبة الظاهرية بدمشق (عام ٤٥٣٣) تبحث في حوادث دمشق بين ٨٨٥هـ ـ ٩١٤هـ.

النمر - إحسان

تاریخ جبل نابلس والبلقاء \_ دمشق \_ ۱۹۳۸. ۹۴۲ وقف الوزير لالا مصطفى باشا تحقيق خليل مردم بك ـ دمشق ـ ١٩٢٥. ابن يحيى ـ صالح تاريخ بيروت مع ملحق ابن سباط ـ بيروت ١٩٢٧. يني - جورج تاريخ سورية، بيروت ١٨٨١.

|  | 90  |
|--|-----|
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  | 4.  |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  | 1   |
|  | . 8 |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  | 1   |
|  |     |

### المستدرك من المصادر والمراجع العربية والتركية

إسكندر - توفيق

نظام المقايضة في تجارة مصر الخارجية في العصر الوسيط. المجلة التاريخية المصرية المجلد السادس ـ ١٩٥٧.

جلبي \_ أوليا

سياحة نامة \_ إستامبول ١٣١٢هـ / ١٨٩٨م.

الخالدي

تاريخ الأمير فخر الدين. نشر أسد رستم وفؤاد البستاني ـ بيروت ١٩٣٦.

دهمان \_ عمد أحمد

تاريخ دمشق في عهد الماليك. دمشق ١٩٦٤م - ١٣٨٣هـ.

زكريا \_ أحمد وصفى

رحلة أوليا جلبي - مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق - المجلد ١٢ - ج ٣، ٤. وقد وردت كذلك في مقدمة كتابه «جولة أثرية في بعض البلاد الشامية». دمشق ١٩٣٤م.

زكي - عبدالرحمن

غزوة الإسكندرية (٧٦٧هـ - ١٣٦٦م). المجلة التاريخية المصرية. المجلد الرابع. العدد الثاني مايو ١٩٥٢.

سليهان سعودي

دفتر مقتصد - ٣ مجلدات - إستامبول ١٣٠٦هـ.

### شيخو ـ لويس

تاريخ فن الطباعة في المشرق ـ مجلة المشرق المجلد الثالث سنة ١٩٠٠م ص ٣٥٥ ـ ٣٦٢.

### لبيب - صبحي

التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطى. المجلة التاريخية المصرية المجلد الرابع العدد الثاني مايو ١٩٥٢م.

### العدوي \_ إبراهيم أحمد

التمثيل السياسي بين الخلافة العباسية والدولة البيزنطية. المجلة التاريخية المصرية، المجلد الرابع العدد الثاني. مايو ١٩٥٢.

#### العطار - تادر

تاريخ سورية في العصور الحديثة. الجزء الأول. دور حكم السلاطين الفعلي في العهد العثماني دمشق ١٩٦١.

## غرايبة - عبدالكريم

- العرب والأتراك. دمشق ١٩٦١.

- مقدمة تاريخ العرب الحديث. دمشق ١٩٦٠.

### فريد ون بك

مجموعة منشآت السلاطين. إستامبول ١٧٧٤هـ.

### ثالثاً: رحلات السياح

لقد كانت الامبراطورية العثمانية ابان القرنين السادس عشر والسابع عشر احدى مناطق السياحة الاوربية ، فقد جاب مناطقها المختلفة ومنها سورية باللذات كثير من السياح والعلماء والحجاج . وقد وصف هؤلاء رحلاتهم التي قاموا بها والاقاليم التي زاروها وخلفوها كتبا تقرأ , ولقد كانت هذه الرحلات مفيدة جدا للبحث . ولا بد من الاشارة إلى ان بعض هذه الرحلات ـ وهو قليل ـ لم يتم في القرنين السالفي الذكر وانما يرجع إلى قرون سابقة أو لاحقة .

- ABBOTT (George Frederick): Under the Turk in Constantinople. A Record of Sir John Finch's Embassy. (1674-1681) London 1920.
- AFFAGART (Greffin): Relation de Terre Sainte. éditée par J. Chevanon.
- ALEXANDRE de RHODES: Divers voyages et missions en la Chine et autres Royaumes de l'Orient. Paris 1653.
- AMMAN (J.J): Reise in das gelobte Land. Zurich 1678
- ANGLURE (d): Le saint voyage de Jérusalem. éd. Bonardof et Lognon. Paris 1878.
- ANONYME (un Venitien): Description de la ville d'Alep. éditée et Traduite par M. Schefer après le voyage de M.d'Aramon. (de 1556).
- ARNAUD (Français):Voyage en Levant et en Jérusalem 1602-

- 1605. cf. Omont dans Florilegium M. de Voguë. Paris 1909.
- ARVIEUX (Louis Laurent d'): Mémoires du Chevalier d'Arvieux recueillis et mis en ordre par J.B.Labat. 6 vol. Paris 1735.
- BAUDIER (Michel):Inventaire de l'histoire générale des Turcs.

  Paris 1617, 2 ème ed. Paris. 1631.
- BEAULIEU-Perasac (Philippe Prévost de): Discours du voyage faict en Levant 1608-1610, publié par Ch. de La Roncière. Paris 1913.
- BEAUVAU (Henri de): Relation Journalière du voyage du Levant. Toul 1608,2 e éd. Nancy 1615.
- BENARD (Nicolas): Le voyage de Hierusalem et autres lieux de la Terre-Sainte fait par le Sieur Bénard Parisien. Paris 1621.
- Bent (J.T): Early Voyages & Travels in the Levant. 2 Vol. London 1843.
- BENVENGA (abbé Michel): Viaggio di Levanti con la descrittione di Constantiople. Bologne 1688.
- BLOUNT (Sir Henry): A voyage into the Levant. London 1640.
- BOUCHER (le P. Jean): Le Bouquet Sacré composé des plus belles fleurs de la Terre-Sainte. Paris 1620.
- BREVES (Français Savary de): Relation des voyages de M. de Brèves tant en Grèce, Terre-Sainte et Aegypte qu'aux Royaumes de Tunis, Alger, ensemble un traité fait l'an 1604 entre le Roy Henry le Grand et l'empereur des Turcs et trois discours du dit Sieur. Paris 1630.

- BIDDULPH (W): Lettres écrites d'Alep en 1600. dans Purchas his Pilgrims, London 1625. 2 e part. 1334 sq.
- BERMOND (M.A.de) & BOLLOSON (J): Le voyage de Terre Sainte. Paris 1622.
- BURKHARDT (J.L): Travels in Syria and the Holy Land. London 1822.
- CARRE (Abbé): The Travels in India and the Near East. 1672-1674, Hakluyt Society. Second series. Vol. XCV, XCVI, XCVII.
- CARTWRIGHT John: The Preacher's Travels through syria, Persia ... London 1611.
- CASTEL (Jacques de) écuyer: Relation des voyages de M.de Brèves en 1605, Paris 1628.
- CHARDIN (Jean): Voyage du Chevalier Chardin. Lyon 1687-1723. 10 Vol. autre édition Paris 1811.
- CHAULMER (Charles): Tableaux de l'Europe, Asie Afrique et Amérique. Paris 1664.4 Vol.
- CHESNEAU (J): Le voyage d'Aramon, ambassadeur pour le Roy au Levant; éd. Ch. Schefer. Paris 1887.
- CHURCHIL (Colonel): Mount Lebanon. A Ten years Residence. 2 vol. London 1853.
- COLIER (Justin): Journal du voyage de M. Colier Résident à la Porte, pour Monsieur des Etats Généraux des provinces-Unies. traduit du Flamant par Vincent Minutoli. Paris 1672.
- COPPIN (le P. Jean): Le Bouclier de l'Europe ou la Guerre

- Sainte avec une relation de voyages faicts dans la Turquie, la Thébaïde et la Barbarie. le Puy et Lyon 1686.
- COVEI (Jhon): Extracts from the Diaries of Dr John Covel by J.

  Theodor Bent, Early Voyages and Travels in the Levant,

  II. London, Hakluyt Society 1833.
- DALLAM (Thomas): The Diary of Master Thomas Dallam (1599-1600). edited by I, T. Bent. Early voyages and Travels in the Levant. I. London. Hakluyt Society 1893.
- DANDINI (le P. Jerome): A voyage to Mount Libanus. Written originally in Italien by the R.I. Jerome DANDINI. Printed by Jerome in Fleet Street 1698.
- DESHAYES de Courmemin (Louis): Voyage de Levant fait par le commandant du Roy en l'année 1621. Paris 1624.
- DOUBDAN (Jean): Voyage de La Terre Sainte. Paris 1657.
- DU Loir: Les Voyages du sieur du Loir, ensemble de ce qui se passea à la mort du feu Soultan Mourat dans le Sérail... avec la relation du siège de Babylone fait en 1639. Paris 1694.
- DU MONT (Jean, baron d Carlscroon): Nouveau voyage du Levant par le Sieur Du Mont, contenant ce qu'il a vu de remarquable en Allemagne, France, Italie, Malthe et Turquie, La Haye 1699.
- DUFRESNE-CANEYS: Le Voyage du Levant en 1573, annoté par Hauser. Paris 1897.
- DU ROZEL: Voyage en Gerusalem. Paris 1644.
- EVLIYA Tchelebi:SIYAHET-NAME.Stamboul1732, traduiteen

- Anglais par "Joseph Von Hammer" sous le titre de (Narrative of Travels in Europa, Asia and Africa in the 17th Century).London 1834 2 vol.
- FAUVEL (Robert):Observations Curieuses sur le voyage du Levant-Rouen 1688.
- FEBVRE (Michel): Théatre de la Turquie où sont representées les choses les plus remarquables qui s'y passent aujourd'hui. Paris 1682.
- FERMANEL (Gilles): Le voyage d'Italie et du Levant. Rouen 1664. voir aussi. Revue Archéologique Syrienne. T.II. 1932. PP: 23-28.
- GEDOYN (Louis): Journal et Correspondance de Gedoyn le Turc. Publié par A.Boppe. Paris 1909.
- Ghistele (Joos Van): Voyage 1481-1485 Ghendt 1572.
- GONTAUT-BIRON (Jean de): Ambassade en Turquie de Jean de Gontaut-Biron Baron de Salignac (1605-1610).

  Séjour en Turquie, Correspondance diplomatique et documents Inédits. 2 vol. Paris, Picard 1819.
- GOUJON (Jacques): Histoire et voyage de la Terre Sainte 1668. Lyon 1671.
- GRANGIER (le P. Louis): Lettres envoyées du Levant par le Père Louis Grangier. Paris 1616.
- GREEN (P): A Journey from Aleppo to Damascus. London 1736
- HAKLUYT (R): The Principal Navigations, voyages and Traffics & discoveries of the English nation made bysea

- or Overland to the Remote & Farthest Distant Quarters of The Earth at any Time within the Compasse of these 1600 Years, London, S.D.T. II, III.
- Harff (Ritter Arnold Von-): Die Pilger fahrt des A.V.H. Von Coln durch Italien, Syrlen, Aegypten, Arabien. coln 1860.
- JOUVIN: Les voyageurs d'Europe où est le voyage de Turquie qui comprend la Terre Sainte et l'Egypte. Paris 1684.
- KHITROWO (B.De): Itinéraires Russes en Orient. traduit pour Société de l'Orient Latin. Genéve 1889.
- LA BOULLAYE LE GOUZ: Les voyages et observations du Sieur de La Boullaye Le Gouz, gentilhomme Angevin. Paris 1653.
- LA CROIX (François de): Mémoires du Sieur de La Croix cidevant secrétaire de l'ambassade de Constantinople. Paris 1684.
- LA CROIX (François Petis de): Extrait du Journal du Sieur petit fils, renfermant tout ce qu'il a vu et fait en Orient durant dix années. Paris, Magasin Encyclopédique de 1808.

  T.V.
- LA MOTRAYE (François Aubry de): Voyages de M.de La Motraye en Europe Asie et Afrique. La Haye 1727. 2 vol.
- LA ROQUE (de): Voyage de Syrie et du Mont Liban. Paris 1722.
- LAMARTINE (A): Voyage en Orient. Paris 1859.
- LE BRUYN (Cornelius): Voyage au Levant. Delft 1700. 2 e ed. 1725 Rouen traduction française. I. vol.

- LITHGOW (William): The Totall Discourse of The rare adventures Peregrinations of long Nineteen Years travayles from Scotland to the most famous Kingdoms in Europe, Asia and Africa. Glasgow 1906.
- LUCAS (Paul): Voyage du Sieur Paul Lucas fait en 1714, par ordre de Louis XIV dans la Turquie, l'Asie, Sourie. Rouen 1724.3 vol.
- MANS (Pierre Belon Le): Les Observations de Plusieurs Singularités et choses mémorables trouvées en Grèce, Asie Indes, Egypte, Arabie et autres pays étrangers rédigées en trois livres, revu et augmenté de figures par Monseigneur le Cardinal de Tournon. Paris 1555.
- MAUNDRELL (M): Journey from Aleppo to Jerusalem at Easter 1697, Utrecht 1706- London 1810- Beyrouth 1963.
- MERCIER (M): Chronique de l'Echelle de Syrie. Paris 1922. (La vie des Consuls Français au XVII e siecle en Alep. Picquet, D'Arvieux, Gedoyn).
- MONCEAUX (des): Extrait d'un voyage par M. des Monceaux communiqué par M. Le Comte de Bonneval, son neveu.

  A la suite de la traduction Française des voyages de Cornelius, le Bruyn, Rouen 1725.
- MORGAN & COOTE: Early voyages & Travels to Russia and Persia, by An. Jenkinson, London 1886.
- MORANA (GIOV.A): Relazion del commercio d'Aleppo ed. altre scale dellae Siria e Palestine. Venezia 1799.
- OLIVIER (G. A): Voyage dans l'Empire Ottoman, l'Egypte et

- laPerse fait par Ordre du gouvernment pendant les (6)
  premières années de la République. Paris 1804.6 vol.
  PARSONS (A): Travels in Asia & Africa.. London 1802.
- PILOTI (Gretensis De Modo): Progressu ac diligenti providentia habendis in Passagio Christianorum pro conquesta Terrae Sanctae tractatus publié par Reiffenberg, T.IV. 1846 (collection des chroniques Belges inédits).
- POCOCKE (R): A description of the East & some other countries 2 vol. London 1743-45.
- POULLET: Nouvelles Relations du Levant avec une exacte description de l'Empire des Turcs en Europe. 2 vol. Paris 1667-68.
- ROE (Sir Thomas): The Negociations of Sir Thomas Roe in his Embassy to the Ottoman porte from the year 1621-1628. London 1740.
- ROBSON (ch): News from Aleppo containing many remarkable occured and observed by him in his journey thither. London 1628.
- ROGER (Eugène): La Terre Sainte. Paris 1646.
- SANDERSON (George): The Travels of Jhon Sanderson in the Levant, edited par by Sir William Foster, London. Halkluyt Society 1931.
- SANDYS (George): Sandys Travels. London 1615.
- SCHILLINGER (Fr.C): Persianische und Ost- Indianische Reis, Nuremberg 1707.

TITLE THE THE TAXABLE PARTY OF THE PARTY OF

- SPON (Jacques): Voyage d'Italie, de Dalmatie, de Grèce et du Levant fait aux années 1675 et 1676 par J. Spon et. G. Wheeler. Lyon 1878. 3 vol.
- STOCHOVE (Vincent): Voyage du Levant. Bruxelles 1662.
- TAVERNIER (Jean Baptiste): Les six voyages de M.J.B.

  Tavernier en Turquie, en Perse et aux Indes 4 vol. Paris

  1724, autre édition Paris. 1692. 6 vol.
- THENAUD (J): Le voyage d'Outre mer de Jean Thenaud suivi de la Relation de l'ambassadeur de Domenico Trevisan auprès du Sudan d'Egypte (1512). éd. Schefer. Paris 1884.
- THEVENOT (Jean): Voyage de M. Thévénot au Levant et en Asie, Paris 1664.
- TEONGE: The Diary of H. Teonge, on board. H.M.S. ships "Assistance" "Bristol" and "Royal oak" (1675-1719). ed Manwaring. London 1927.
- TOURNEFORT (J. Pitton de): Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du roi 1700.2 vol. Paris 1717.
- VAN SUCHEM (L): Ludolph von Suchem's Description of the Holy Land and of the way Thither (1350). London 1895.
- VALLE (Pietro Della): Il Pellegrimo... scritte del anno 1614 sin al 1625. Rome 1650. trad. Française: Voyages de Pietro Della Valle Gentilhomme Romain dans la Turquie, la Palestine l'Egypte, La Perse, Les Indes Orientales et autres Lieux. Paris 1664. 4 vol.

- VANDAL (Albert): Les voyages du Marquis de Nointel (1670-1680). Paris 1900.
- VOLNEY (Chasseboeuf dit Comte de): Voyage en Egypte et en Syrie (1783-1785), 3 éme. édition. Paris an VII- édition. Paris 1959. Publié pa. J. Gaulmier.
- WHELER (George): A Journey in Greece., London 1682.

  Trad Française: Voyage de Dalmatie de Grèce et du

  Levant. Amestrdam 1689. 2 Vol.

# رابعاً ـ المراجع الأجنبية العامة والخاصة

ADELOUS (Fréderic): L'Evolution de La Turquie dans ses rapports avec les étrangers. Toulouse 1928.

ADLER: Jewish Travellers. London 1927.

AKDAG (Mustafa): Osmanli Imparatorlugunun kurulus ve inkisaf devrinde Turkiye'nin iktisadi vaziyeti'; in Belleten of the Turk Tarikh kurumu. vol. XIII. pt, 51, Ankara 1949. 497-571.

ADNAN (Abdulhak): La Sience chez les Turcs Ottomans. Paris 1939.

ALBERTI (Eugéne): Relazione dell'Impero Ottoman. 3 vol. Firenze 1840, 44,45.

ALDERSON (A. D): The Structure of the Ottoman Dynasty.

Oxford 1956.

AMARI (Michel): Dai Diplomi Arabi. Firenze 1863.

ANCIEN DIPLOMATE: Le régime des Capitulations, Paris 1898.

Aristarchi (Gregorios): Légistation ottomane. Constantinople 1873-1888.

ARNOULD: De la balance du commerce et des Relations Commerciales de la France dans toutes les parties du globe, particuliérement à la fin du regne de Louis XIV et au moment de la Révolution. 2 vol. Paris 1791.

- ATIYA (A. S): The Crusade in the later Middle-Ages. London 1938.
- ATKINSON (Geoffroy): Les Relations de voyage au XVII e siècle et l'évoluion des Idées. Paris 1924.
- AVENEL (D'): -- Richelieu et la monarchie absolue. 4 vol. Paris
  1884.
  - -- Lettres, Instructions diplomatiques et papiers d'état du Cardinal de Richelieu 8 vol. Paris 1853-1877.
- BAASCH (Ernest): Die Hollandische wirtschaftsagesschichte léna 1927.
- BAEHREL (René): Economie et Histoire. A propos des prix. dans mélanges. Lucien. Febvre. T.I. P. 287-310.
- BABINGER. (Franz): Mahomet II le Conquérant et son temps (1432-1481). Traduction Française de H.E. del Modico. Paris 1954.
- BARBIER de BOCAGE: Notice sur la carte générale des Pachaliks de Bagdad, Orfa et Haleb et sur les plans d'Halab de M. Rousseau dans: Récuells de Voyages et de mémoires publiés par la Société de Géorgraphie. T.II. 1825.
- BARENTEN (Hilaire de); La france Catholique en Orient durant les trois derniers siècles d'après les documents. Paris 1862.
- BARKAN (Omer Lutfi): --XV ve XVI inci asirlarda Osamanli Imperatorlurgunda Ziraf Ekonominin Hukuki ve Mali Esaslari. I. Kanunlar Istanbul 1943.

-- Notes sur les routes de commerce Orientales Revue de la Faculté des Sciences économiques de l'Université d'Istanbul (ed. Fra). T.I. n o 4. Juillet 1940.

BAROZZI (Nicolo) & BERCHET (Guglielmo): Le relazioni deglistati Europei lettere al Senato dagli ambasciatori Veneziani nel secolo decimo settimo. Serie V a Turchia volume unico, parte I, Venezia 1871, parte II, Venezia 1872.

BARTHOLD (V. B): La découverte de l'Asie. Histoire de l'Orientalisme en Europe et en Russie. Traduction de la Russe. par B. Nikitine. Paris 1947.

BAURAIN (Paul): Alep, autrefois, aujourd'hui. Alep. 1930.

BEAZELEY: - Dawn of modern geography 2 vol. London 1932.

- Voyages & Travels mainly during the 16th and 17th centuries with an introduction by. C.L. Raymond Beazley. Westminster 1903.
- BELIN (François Alphonse):-- Essai sur l'histoire économique de la Turquie d'après les écrivains originaux. dans: journal Asiatique so série. T.III, T.IV. 1864, T.V. 1865.
  - -- Des Capitulations et des Traités de la France en Orient - Extrait du "Contemporain", Revue d'économie Chrétienne . Paris 1869, 1870.
- BERCHET (Guglielmo): Relazioni dei Consoli Veneti nella Siria. Torino. 1866.
  - -- La Repubblica di Venezia e la Persia. Torino. 1865.

- merce de Marseille T.IV (1559-1660). (Bergasse). T.V. (1660-1789). G.Rambert. Paris 1954.
- BESSON (J): La Syrie et la Terre Sainte au XVII siècles. Poitiers-Paris 1862. (les Missions Jésuites).
- BIRAN (Elie de): Une ambassade de France en Turquie sous Henri IV (Jean de Gontaut- Biron). Annuaire de la Société Philotechnique. T. 40. 1880.
- BONFILS: Droit International Public. Paris 1908 (5éme éd).
- BONNAC (De): Mémoire historique sur l'ambassade de France à Constantinople publié par CH. Schefer. Paris 1894.
- BONNASSIEUX: Les grandes Compagnies de commerce.

  Paris 1892.
- BORDEAUX (Henri): Voyageurs d'Orient. Paris 1926.
- BORGHERINI-SCARABELLIN (Maria): IL Magistrato dei Cinque Savi alla Mercanzia dalla Institutione alla caduta della Repubblica. vol. 2. Venezia 1925-1926.
- BOURON: Les Druzes. Paris 1932.
- BRAUDEL (Fernand): ---La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. Paris 1949.
  - --- l'économie de la Méditerranée au XVII e siècle Cahiers de Tunisie; T.IV; n o 14 20 trim, 1956.
- BRAUDEL (Fernand) & Romano (R); Navires et marchandises à l'entrée du port de Livourne (1547-1611). Paris 1951.
- BROWN (Philip. Marshall): Foreigners in Turkey, their juridical Statut. Princeton, Oxford University press 1914.

BRUNO (P): Ambassadeurs de France et Capucins Français à Constantinople au XVII e siècle, d'après le journal du P.

Thomas de Paris. dans Etudes Fransiscaines.

T.XXIX

n o 171, Mars 1913, 232-269.

n o 172, Avril 1913, 394-413.

n o 174, Juin 1913, 618-631.

T.XXX

n o 178, Octobre 1913, 402-414.

n o 180, décembre 1913, 611-625.

T.XXXI

n o 182, Février 1914, 164-176.

n o 184, Avril 1914, 388-402.

n o 185, Mai 1914, 530-550.

- BRUNEAU (André): Tradition et Politique de La France au Levant. Paris 1932.
- BULLARD (S.R.): Britain & the Middle East from the earliest time to 1950. London 1951.
- BURIAN (Orhan): The Report of Lello third English Ambassador to the Sublime Port. Ankara 1952.
- CAHEN (Claude): l'histoire économique et sociale de l'orient Studia Islamica. T.III. 1955. P. 93-115.
- CAPMANY: Mémorias historicos sobre la marina commercio y artes de la antigua cindad de Barcelone, 4. vol. Madrid. 1773-1792.

- CARALI (Paolo): Fakhr Addin II, Principe del Libano. 2 Vol. Roma 1936.
- CARAYON (le P. Auguste): Relations Inedites de la Compagnie de Jésus à Constantinople et dans le Levant au XVIIe siècle. Poitiers et Paris 1864.
- CASTELLANI (E): catalogo dei firmani ed altri Documenti emanti in lingua arabe e Turco concernati i Sanctuari, i proprieta, dirriti della Custovio di Terra-Santa, Gerusalemme 1922.
- CHARLES-ROUX (Francois): ---Les Echelles de Syrie et de Palestine au XVIII e siécle. Paris 1928..
  - --- France et Chrétiens d'Orient. Paris 1939.
- Charliat (P): Trois Siècles d'économie maritime française.

  Paris 1931.
- CHARRIÈRE (Ernest): Négociations de la France dans le Levant. 4 vol. Paris 1848-1860.
- CHEBLI (MICHEL): Fakhreddine II of Maan. Prince du Liban (1572-1636) Beyrouth 1946.
- CHEW (S.C): The Crescent & the Rose. Islam and England during the Renaissance. New-York et Londres. 1937
- CLEMENT (P): --Histoire de Colbert et de son administration 2 vol. Paris. 1874.
  - --Lettres et Instructions et mémoires de Colbert. 7 vol. Paris 1868-1871.
- COBBETT (S.J): England in the Mediterraneen. 2 vol. London. 1904.

- COLLIER (R) & BILLIOND (J): Histoire du commerce de Marseille de 1480-1599. Paris 1951.
- COLLIN (B): -- Les Lieux-Saints. Paris 1948.

  -- Les Frères Mineurs au Cénacle. dans Etudes Fransiscaines. nouvelle série. n o 22, T. IX. Juillet 1959.
- COMBE (Etienne): l'Egypte Ottomane, dans "précis de l'histoire d'Egypte" par divers historiens et Archéologues. vol. III. Cairo 1933.
- COURET (A): Notice historique sur l'ordre de St Sépulcre de Jérusalem depuis son origine à nos jours. Paris 1959.
- DAMBMANN & NOEL VERNEY: Les Puissances Etrangères dane le Levant en Syrie et en Palestine. Paris 1900.
- DANIELS: The Early English Cotton Industry. Manchester 1920.
- DARU (Pierre): Histoire de la République de Venise, 9 vol.

  Traduction Française. Extraits Précédés d'une notice
  par léonMesnay librairie nationale. S.D.
- DE COULANGES (Fustel): La Cité Antique. Paris. S.D.
- DENY (J): Sommaire des Archives Turques au Caire. Société Royale de Géographie d'Egypte. Cairo. 1930.
- DEPPING (G.B): -- Histoire du commerce entre le Levant et l'Europe depuis les Croisades jusqu'à la fondation des Colonies d'Amérique. Paris 1830. 2 vol.
  - -- Correspondance Administrative sous Louis XIV. 4 vol. Paris 1850-1855.
- DE SESSEVALE: Histoire générale de l'Ordre de St François

2 vol. Paris 1935, 1937.

DE XIVERY (Berger): Récueil des Lettres Missives de Henri IV. 7 vol. et 2 vol. Supplément. Paris 1843.

## DICTIONNAIRE DE THEOLOGIE CATHOLIQUE.

DJUVARA: Cent Projets de partage de la Turquie. Paris 1914.

DORVILLE (Contant): Histoire des différends peuples du monde.

- vol. le troisième. Paris 1770.

- DRAPEYRON: Un Projet Français de Conquête du l'Empire
  Ottoman au XVI e et au XVII e siècles. Revue des deux
  mondes, 1 er novembre 1876.
- DUFRAYNOY (Marie-Louise): L'Orient romanesque de France (1704-1789) Montréal 1946-1947.
- DUGAT (G): Histoire des Orientalistes du XIIe siécle, au XIX e siècle. 2 tomes. Paris 1868-1870.
- EBERSOLT (Jean): Constantinople et les voyageurs du Levant, Paris 1919.
- Ehrenberg (R): les siècles des Fugger, trad. de l'allemand.

  Ecole pratique des Hautes Etudes. Vie section. Centre
  de Recherches Historiques Oeuvres étrangères II,
  Paris 1955.
- EISELEN (Frederick Carl): Sidon. a Study in Oriental History.New -York 1907.
- ELIOT, (Sir Charles): Turkey in Europe, London 1900.

- Emerton (Ephram): Introduction to the Study of the Middle Ages.
- ENCYCLOPEDIA BRITANNICA: London 1957.
- ENCYCLOPEDIE DE L'ISLAM; I ère edition. 4 vol. supp. Leyde 1913-1938.
  - 2 ème edition. T.I. (A.B.) Leyde-Paris 1954-1960.
- EPSTEIN: The Early History of the Levant Company, London 1908.
- ERGIN (OSMAN NURI): Turkiyi Maarif Tarihi.

  Araplasma ve iskolastik tedris devri. Istanbul. 1939.
- FAGNIEZ: -- Le Commerce sous Henri IV. Revue Historique Mai-Juin 1881.
  - Le Père Joseph et Richelieu (1577-1638). 2 vol. Paris 1894.
- FAMIN (césar): Histoire de la Rivalité et du Protectorat des Eglises Chrétiennes en Orient. Paris 1854.
- FERAND-GIRAND: Juridiction Française dans les Echelles du Levant. Paris 1941.
- FLACELIERE (Robert): La vie Quotidienne au siècle de Périclés. Paris 1959.
- FLAMENT (Pierre): Philippe de Harley, Comte de Cézy. Revue d'histoire diplomatique. T.XV (1901). 225-251 et 371-398.
- FLASSAN: Histoire générale et raisonnée de la diplomatie Française. Paris 1809.

- FRANCO(M): Essai sur l'histoire des Israélites de l'Empire Ottoman. Paris 1897.
- FORBONNAIS: Questions sur le commerce des Français au Levant, Marseille 1755.
- FOSTER (Sir William): England's Quest of Eastern Trade. London 1933.
- FRANKLIN: Les Magasins de nouveauté. 2vol. Paris. S.D.
- GALANTE (Abraham):- Documents officels Turcs concernant les Juifs de Turquie. Istanbul 1931.
  - Appendice à l'ouvrage précédent. Istanbul. 1941
  - Recueil de nouveaux documents, concernant les Juifs de Turquie, Istanbul 1949.
- GALIBERT (L): Histoire de la République de Venise. Paris 1856.
- GAUDERROY-DEMOMBYNES (Maurice): -- Les Institutions Musulmanes. Paris 1921.
  - -- La Syrie à l'epoque des Mamelouks. Paris 1923.
- GIBB (H.A.R) & BOWEN (H): Islamic Society and the West. 2 vol. London. New-York-Toronto. 1957.
- GOLUBOVICH (G): Serie chronologica del Reverndissimi superiori di Terra-Santa. Gerusalemme 1898.

Biblioteca Bio-Bibliografica della Terra-Santa et dell'oriente Francescano. 5 vol. Firenze 1913-1927.

GOYAU (G): Le Rôle religieux du consul Français Picquet dans Alep (1652-1662). Revue de l'histoire des Missions. 1935.

- GRAETZ (Heinrich): History of the Jews. 5 vol. London 1891-1892.
- GRAF (George): Geschichte der christilichen Litteratur. 4 vol. and index. Vatican City, 1944-1953.
- GRAND LAROUSSE ENCYCLOPÉDIQUE: 10 Volumes. Paris 1960-1964.
- GRAMMONT (De): Histoire d'Alger sous la la domination Turque (1515-1830). Paris 1887.
- GRANT (Christina, Phelps): The Syrian Desert, Caravans, Travels and exploration. London 1937.
- GROUSSET: Histoire des Croisades et de Royaume de Jérusalem, 5 vol. Paris 1934-36.
- GUYS (H): -Statistique du Pachalik d'Alep. Marseille 1853.

   Esquisse de l'état politique et commercial de la Syrie.

  Paris 1882.
- HALL (W, E): Foreign Juridiction of the British Crown. Oxford 1894.
- HALPHEN (E):Lettres inédites du roi Louis XIII à M.de Cézy.

  Paris 1904.
- HAMMER (Joseph Von): --Histoire de l'Empire Ottoman.

  Traduction française par J.J.Hellert. 18 vol. Paris 18351846.
  - autre traduction par Dochez, 3 vol. Paris 1840-1844.
- Mémoire sur les premières relations diplomatiques entre la France et la Porte Journal Asiatique. T.X 1827. 19-45.
- HASLUCK (F.W): Christianity and Islam under the Sultans. 2

vol. Oxford 1929.

HAUSER (Henri): La Prépondérance Espagnole (1559-1660).

Paris 2 e édi. 1940.

HAUSER (H) & RENAUDET (A): Le débuts de l'Age Moderne.

Paris 1946.

HAUTEFEUILLE: Histoire de Droit Maritime International.

HERTSLET (EDWARD):Treaties between Turkey & Foreign Powers, London 1855.

HEYD (Uriel): -The Jewish communities of Istanbul in the XVIIth century, Oriens. VI. 1953.

Ottoman Documents on Palestine. Oxford. 1960.

Age. Trad. de Furcy Raymond. Leipzig 1923. 2 vol.

 Le colonie commerciale degli Italiani in Oriente. Venezia 1866.

HITTI (Philip): History of Syria. London 1951.

HOLLAND: Elements of jurisprudence. Oxford 1906.

HORNIKER (A.L): William Harborne and the beginning of Anglo-Turkish diplomatic and commercial relations. Journal of Modern History. 14, 1942, 289-316.

HOURANI (A.H): Minorities in the Arab World. Oxford University press. 1947.

HUREWITZ (J.C): Diplomacy in the Near and Middle East.

Princeton 1956. 2 vol.

- INAN (Afet): Aperçu général sur l'histoire économique de l'Empire Turc-Ottoman. T.T.K.Y. 8 e série. n o 6, Istanbul 1941.
- IORGA (Nicolas): -- Points de vue sur l'histoire du commerce de l'orient à l'époque moderne. Paris 1925.
  - -- Les rapports entre la Hollande et l'Empire Ottoman au XVII e siècle et au commencement du XVIII e siècle. Revue Historique du Sud-Est Européen. T.XIV. Bucarest 1937, PP; 283-293.
  - Les voyageurs français dans l'orient Européen Paris 1928.
  - Quelques voyageurs occidentaux en Orient; dans Revue Historique du Sud-Est Européen. 1932.
- ISMAIL (Adel): Histoire du Liban du XVII e siècle à nos Jours. T.I. (1590-1633). Paris 1955.
- KAHANE (Henry et Renée) & TIETZE (Andréas): The Lingua Franca in the Levant Turkish nautical terms of Italian & Greek Origins. University Illinois Press. Urbana 1958.
- KAMMERER (A): La Mer Rouge, l'Abyssinie et l'Arabie depuis l'Antiquité, 4 vol. Le Caire 1925-1935.
- KARAMURSEL (Ziya): Histoire des Finances de l'Empire Ottoman. Istanbul 1933.
- KHAN (S.A): The East-India Trade in the XVIIth century. London 1923.

- LA COMBE (De): Henri VI et sa Politique. Paris 1877.
- LAMMENS (P.H): La Syrie. Précis historique. 2 vol. Beyrouth 1921.
- LAMY (E): La France du Levant. Paris 1900.
- LANE (F.CH): venetian ships and shipbuilders of the Renaissance. Baltimore, 1934.
- LAOUST (H): Les gouverneurs de Damas sous les Mamelouks et les premiers Ottomans. Damas. 1952.
- LA PRIMAUDIE (F.Elie de): Les Arabes en Sicile et en Italie.

  Paris 1868.
- LA RONCIERE (Charles de): La découverte de l'Afrique au moyen-âge, cartographes et exploration. Le caire 1925.
- LA RONCIERE (CH. de) & CLERC-RAMPAL (G): Histoire de la marine française. Paris 1934.
- LAVISSE & RAMBAUD: Histoira générale (T.VI. PP: 721-747); (T.V PP: 844-894); (T.IV. PP: 821-856).
- LECLANT (Jean): Le café et les cafés à Paris. Annales (E.S.C) 1951, 1-14.
- LEROY (Jules): Moines et monastères du Prôche-Orient. Paris 1957.
- LETTRES EDIFIANTES ET CURIEUSES: écrites des missions Etrangères. Paris 1780.
- LEVENCQ (G): La Première Mission de la Cie de Jésus en Syrie.(1625-1774). Beyrouth 1925.
- LEVI-WEISS (Dores): Le relazioni fra Venezia e la Turchia dal 1670 al 1684 e la formazione della sacra Lega. Archivio

- Veneto-- Tridentino. T.VII 1925. T.VIII 1925 -- T.IX -- 1926.
- LEWIS (Bernard): Notes and Documents from the Turkish Archives, Jerusalem 1952.
  - The Islamic Guilds, Economic History Review. T.VIII.
     n o I, november 1937.
  - -- Some reflections on the decline of the Ottoman Empire, Studia Islamica. T. IX. 1958.
- LYBYER (Albert-Howe): The government of the Ottoman Empire in time of Suleiman the Magnificent. Cambridge 1913.
  - The Ottoman Turks and the Routes of Oriental Trade.
     English Historical Review, 30, 1915. PP: 577-588.
- LUZATTO (Gino): Les banques publiques de Venise XVII e-XVIIIe siècles dans "History of the principal Banks" éd. par J.G.Von Dillen. La Haye, 1934. 39-78.
- MANDELSTAM (André): La Justice Ottomane dans ses rapports avec les Puissances Etrangères. Paris 1911.
- MANDICH (G): La pacte de Ricorsa et le marche Italien au XVIIe siècle. Publication du centre de Recherches Historiques, Affaires et Gens d'affaires. Paris 1955.
- MANTRAN (Robert): -- l'évolution des relations entre la Tunisie et l'Empire Ottoman du XVI e au XIXe siècles Cahiers du Tunisie, T.VII, n os 26-27, 2 o- 3 o trim. 1959. 319-333.

- -- Istanbul dans la Seconde moitié du XVIIe siècle. Paris 1962.
- MANTRAN (R) & SAUVAGET (Jean): Réglements Fiscaux Ottomans - Les Provinces Syriennes, Beyrouth 1951.
- MARCHAND: Un intendant Louis IV.
- MARTINO (Pierre): l'Orient dans la Littérature Française au XVII e et au XVIII siècles. Paris 1906.
- MAS LATRIE (Louis de): -- Traités de Paix et de Commerce et Documents Divers concernant les relations des Chrétiens avec les Arabes de l'Afrique septentrionale au Moyen-Age. Paris 1872-75.
  - Histoire de L'île de Chypre sous le règne des princes de la maison de Lusignan. 3vol. Paris. 1852-1855.
- MASSON (Paul): -- Histoire du commerce Français dans le Levant au XVIIe siècle. Paris 1897.
  - -- Histoire du commerce Français dans le Levant au XVIII e siècle. Paris 1911.
  - -- Histoire des Etablissements et du commerce français dans l'Afrique Barbaresque 1560-1793. Paris 1903.
- MEARS (Eliot Grinell): Modern Turkey. Sur les Capitulations (Chap. XIX. PP: 430-447). New-York 1924.
- MICHAUD & PAUJOLAT: lettres levantaines.
- MICHEL (Francisque): Recherches sur le commerce des Etoffes de Soie. 2 vol.
- MILLER (W): The Latins in the Levant. London 1908.

MILTITZ: manuel des Consuls. London 1839.

MORANDI (C): Relazioni di ambasciatori. Bologna 1935.

MOTLEY (John Lothrop): The Rise of the Dutch Republic. 3 vol. Oxford. 1906.

MÜLLER (K): Die Karvanserai in a vorderen Orient. Vienne 1923.

MUN (Gabriel de): -- Deux ambassadeurs à Constantinople 1604-1610 (Salignac et Glover). Paris. 1902.

 - l'Etablissement des Jésuites à Constantinople sous le règne d'Achmet I er. Revue des Questions Historiques 1903, 163-172.

NOEL: Histoire du commerce du monde depuis les temps les plus reculés. 2 vol. Paris 1891-92.

NORMAN (E. Lee): Travel and Transport through the Ages.

Cambridge University Press. 1958.

OHSSON (Mouradgea D'): Tableau général de l'Empire Ottoman. 7 vol. Paris 1787-1824.

OATEN: European Travellers in India during the 15th, 16th, & 17th centuries. London 1909.

OMONT (Henri): Missions Archéologiques en Orient aux XVIIe et XVIIIe siècles. Paris 1902.

PALLIS (Alexandre): In the Days of Janissaries. London 1951.

PARDESSUS: La collection des Lois Maritimes Antérieurs au VIIe siècle. Paris 1839-1845.

PARAIN (Charles): La Méditerranée, Les hommes et leurs travaux. Paris 1936.

PARIS (Robert): Histoire du Commerce de Marseille, T.IV, V. Le Levant, Paris 1957.

PEARS: Turkey and its people. London 1912.

- Fall of Constantinople. London 1912.

PELISSIÉ de RAUSAS (G): Le Régime des Capitulations dans l'Empire Ottoman. 2 vol. Paris 1902-1905.

PENROSE (Boies): Travel and discovery in the Renaissance (1940-1620). Harvard University. Massachusetts 1952.

PICHON: Sur la route des Indes. Paris 1932.

PIGEONNEAU (H): Histoire du commerce de La France. 2 vol. Paris 1885-1889.

PINON: Histoire Diplomatique (1515-1918). Paris 1929.

PIRENNE (Jean): Les Grands courants de l'histoire Universelle 5 vol. Paris 1948-1953. (surtout T.II).

- Civilisations Antiques. Paris 1951.

POUQUEVILLE: Mémoire Historique et Diplomatique sur le commerce et les Etablissements Français au Levant depuis l'an 500 jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Extrait du T.X. des Mémoires de l'Académie des Inscriptions. Paris 1833.

POWER & POSTAN: Studies in English Trade in the 15th century. London 1933.

PREDELLI (R): Libri Commerciali della Repubblica di Venezia

T.VII et VIII. Venezia 1907, 1914.

RABBATH (le P.A): Documents Inédits pour servir à l'histoire du Christianisme en Orient. Beyrouth, Paris 1905-1921.

- RABBATH (Edmond): Les Minorités Chrétiennes d'Orient avant l'Islam. Beyrouth 1947.
- RAIMUNDI DES AIGUILLERS: Recueil des historiens des Croisades, Paris, M. DCCC, LXVI.
- REY (François): La Protection diplomatique et Consulaire dans les Echelles du Levant et de Barbarie. Paris. 1899.
- RISANI (N): Documenti e Firmani. Gerusalemme 1931.
- RISTELHUEBER (René): Traditions Françaises au Liban.
  Paris 1918.
- ROBINSON (E.F): The Early History of Coffee Houses in England, London 1893.
- RONCAGLIA (M): Saint-Francis of Assisi and the Middle-East.

  3rd edition Cairo. Franciscan Centre of Oriental Studies.

  Cairo 1957.
- ROUILLARD (Clarence Dana): The Turks in French History
  Thought and Litterature. Paris vers 1942.
- RONDOT: Les Chrétiens d'Orient, Paris 1953-54.
- RUSSEL (Alexandre): The Natural History of Aleppo. London 1794.
- SATHAS: Documents Inédits relatifs à L'histoire de la Grèce au moyen Age. 9 vols. Paris 1880-1890,
- SAINT-GENOIS (J.de): Les voyageurs Belges. Bruxelles. S.D.
- SAINT-PIERRE (Puget. de): Histoire des Druses, Peuple du Liban. Paris 1763.
- SAINT-PRIEST (Comte. de): Mémoires sur l'ambassade de France enTurquie et sur le commerce des Français

- dans le Levant. Paris 1877.
- SALVADOR (Edouard): L'Orient, Marseille et la Méditerranée et histoire des Echelles. Paris 1854.
- SANUTO (Marini): I diarii di Marino Sanuto. Venezia 1878.
  - Le vite dei Dogi in Raccolta degli storici Italiani dal Cinque Cento al mille cinque cento. T.XXII - parte IV.
- SARDELLA (P): Nouvelles et spéculations à Venise au début de XVIe siècle, cahiers des Annales. I. Paris 1948.
- SAUVAGET (Jean): --Alep. Essai sur le développement d'une grande ville Syrienne des Origines au milleu du XIXe siècle. Paris 1941.
  - -- Esquisse d'une hisoire de la ville de Damas. Revue des Etudes Islamiques 1934, pt. IV. Paris.
  - -- Les Monuments Historiques de Damas. Beyrouth 1932.
  - Inventaire des monuments musulmans de la ville d'Alep. Revue des Etudes Islamiques 1931. PP: 55-114.
  - -- Introduction à l'histoire de l'Orient Musulman. Paris 1943.
- SAUVAIRE (H): Description de Damas. Paris 1895.
  - Histoire de Jérusalem et d'Hebron. Paris 1876.
- SAVARY (Jaques): Le Parfait Négociant, ou Instruction générale pour ce qui regarde le commerce des marchandises de France et des pays étrangers. I ère édi. Paris 1675, 2 e ed. 1673, 3 e. ed. 1734, 2 vol.

- SAVARY de BRUSLOUS (Jaques): Dictionnarie Universel de Commerce, 3 vol. Paris 1723.
- SCOTT (S.R): History of the Moorish Empire in Europe.
  Philadelphia & London 1904.
- SOUSA (Nasim): The Capitulatory Regime of Turkey. Baltimore 1933.
- STEEN de JEHAY (F.M.J. Van den): De la Situation légale des sujets Ottomans non Musulmans. Brussels 1906.
- SURMEYAN (Mg.A): La vie et la culture Arménienne à Alep au XVIIe siècle. Paris 1934.
- SVORNOS (Nicolas, G): Inventaire des Correspondances des consuls de France au Levant, Paris 1951.
- STRIPLING: The Ottoman Turks & the Arabs. Urbana 1942.
- TARRING (Judge, C.J.): British Consular Jurisdiction in the East. London 1887.
- TENENTI (Alberto): Naufrages, Corsaires et Assurances Maritimes à Venise, 1592-1659, Paris 1959.
- TESTA (T.de): Récueil des Traités de la Porte Ottomane avec les Puissances Etrangères. Paris 1901. 10 vol.
- TONGAS (Gerard): -- l'Ambassadeur Louis Deshays de Courmemin 1600-1632. Paris 1937.
- -- Les relations de la France avec l'Empire Ottoman durant la première moitié du XVIIe siècle. Paris 1942.
- TRITTON (A.S): The Caliphs and their non-Muslim subjects.

  London 1930.
- TUCCI (Ugo): Lettres d'un marchand vénitien Andrea Berengo

- (1553-1556). Paris 1957.
- TWISS (Sir Travers): Law of Nations. Oxford 1884.
- UZUNCARSILI (Ismail Hakki): XIX asir baslarina kadar Turk-Ingliz Munasebatina deir vesiklar. Belleten. T.XIII; n o 51. Juillet 1943.
- VAN BERCHEM: Matériaux pour un Corpus Inscriptionum Arabicarum 2 ème partie: Syrie du Sud. Jérusalem "ville". T.I. fas. I, II. Haram" T.II (dans Mém. de l'institut Français d'Arch. du Caire. T. 43, 44) 1927.
- VINCENT & ABEL: Jérusalem. Paris 1912.
- WARDEN (D.B): The origin nature and influence of consular Establishments. Paris 1813.
- WATJEN (H): Die Nederländer in Mittelmeergebiet zur zeit ihrer Hochten nach Stelling, Berlin 1909.
- WIET (G): l'histoire de la Nation Egyptienne. Paris 1937. 4 vol. T.IV. L'Egypte Arabe.
- WITTEK (Paul): The Rise of the Ottoman Empire. London 1938.
- WOOD (A.C): A History of the Levant Company. London 1935.
- YOUNG (G): Corps de droit Ottoman. 7 vol. Oxford 1905-1906.

## الفهرسة المعجمية للكتاب

1

آباء الأرض المقدسة: ۲۶۷، ۳۰۱، ۳۰۶، ۳۰۲، ۲۰۲، ۲۰۹، ۲۰۰۱، ۲۰۹، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۷، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰،

الأبنوس: ٧٤١. آخيل دوهار لي سانسي: ١٥٨، ٣٥٠، ٣٧٠ الأرتوا: ١٣٨.

آرغوس: ۸۹، ۹۰.

> آسية الوسطى: ٦١، ٦٢، ٢٣٦، ٩١٧. آشور: ٢٠٤.

> > آصور (جزر): ۲۵۱.

آفا: ۳۴۳، ۲۰۷، ۲۱۳.

آغا الانكشارية: ٢٣٨، ٢٤٧، ٨٥٨، ٢٩٤،

707, KT1, 077, 774, .34, 714.

آغا السباهية: ٢٩٥، ٧٤٠.

آفديك (البطريرك الغريغوري): ٨٤٢.

آفینیون: ۲۷۰.

الآق تويتلو: ٩٠.

أل آراغون: ٤٨.

آل بحتر: ۲۲۱، ۲۷۲.

آل بريمون: ٢٠٥.

آل بوربون؛ ١٦٦.

آل الحازف: ۲۷۱، ۲۷۲، ۵۰۵، ۲۲۱،

.418 . 110

آل رضوان: ۳۰۹.

آل سيفا: ٣٦٢: انظر أيضاً (سيفا (بنو)).

آل طربية (طراباي): ۲۹۲، ۲۸۲، ۷۰۰

. 444 . 444 . 444 . 464 . 464 . 444

آل قالوا: ١٦٧.

آل الكويرلي (كويرلن): ٧٨٥.

آل لاروش: ۲۰۱.

آل أليوكيرك: ١٥١.

آل المايدا: ١٥١.

آل مدينشة (مدينشي): ١٢٥، ١٢٦.

آل معن: ٧٦٤.

آل مونيه: ٦٧٤.

آماري: ۵۰۰، ۲۰۳

أمد (دیار بکر): ۲۸۱.

الأمدية (ضربية): ٣٧٥، ٣٧١.

آمر (منطقة): ٦٦٣.

111. ATI. PTI. 131. 711-V11. P31, +01, 101-101, 071, ATL, · VI. TVI. TVI. TAI. TAI. 141. API, V.Y--114, 717, 317, 777, 377 . 717 . 307-FOY . 3FY . FFY . TYE . T.O . 79. . TAT . 7A. . TYY 1700 LTO1-TEX LTET LTEY : TTV VOT-IFT, AFT, VYT, PYT, YAT, 3 AT, VAT, PAT, 3 PT, V. 1, 1713, :014 .01. . ETY . EY. . £14 . £1V 010, 270, 070, 700, 770, 140, "PO, 3PO, APO, PYT, OTE, ATE, POT . . TT . TYT . TYT . TYT . YVT . 174 . 147 . 1AT . 1AT . 1AT . 1AT . 1V9 117, 217, 717, ATV, PTV, 17V, TYV. TIV. BIV. YOY, OCV. FOV. TEVS OFVS PVVS IAVS YAVS PAYS APVS TIAS FIRS AIRS PARS ١٥٨، ٨٩٥. (انظر أيضاً تركي، تركية). اتفاق، اتفاقية: ١٢، ٥٣، ٥٥، ٥٥، ٥٦، ٥٦، YYS PVS BAS AAS PAS IPS BPS 1167 . 147 . 147-14. . 14V . 140 1140-1AY . 1YT . 1V. . 10E . 1EA 1714 771 071-471 3.4-4.14 1173 717-5173 4773 1773 7773 111 . E. 4 . E. A . E. Y . P11 . TVY 171 . PO3. Y.O. V 100 100 1270 070, 370, . PO, TPO, P.F. ATV. 174, 404, 144, 744, 774, 774, . Aol أتيكا: ٢٠٤. الأتبكيت: ٧٧٦.

الأبراج السبعة (سجن، قلعة): ٧٣٥، ٥٥٢. ابسراهيم الأول (السلطان العشمان): ١٠٨، YAY . IAF ابراهيم باشا (الصدر الأعظم): ٩٤، ١٣٩، .VAI ابراهيم الحالتلي: ٨٩٩. ابراهيم تصحي: ٢٠١، ٢٠١. آبرك (خان): ١٥١. أسمنيك الأول: ٧٧. الإبل: ٤٣٦ ، ٤٣٧ . (انظر أيضاً الجمل). . TE : ZLY ابن إياس: ٢٦٢. ابن سينا: ٢٦٥. ابن طولون: ٩٢، ٩٣، ١٤١، ٢٦٢. ابن فاطمة: ٢٦٧ . ابن القلاعي: ٧٧٧، ٧٧٣. ابن منظور: ۱۷. أبو بكر (صوق حلب): ٧٠٤. أبوحتيفة النعمان: ٢٢٥، ٢٧٦. أبو عبيدة بن الجراح: ٢٢٩، ٢٣٠. أبو القدام الحموى: ٥٧ ، ٧٣١ ، ٩٠٦. أبو قنصو الخازن: ٢٧٠. أبو قير (بوقير): ٢٥٢. أبسو كلب (أبو كيل) (نقد): ٣٢٤، ٣٨٢، ٣٨٣، ٢٠٠ انظر (الأسدي). أبو نادر الحازن: ٢٦٩. أبو نوفل الخازن: ٢٦٩-٢٧١، ٣٦٣، ٣٨٠، . A14 . YTY . T.A. أبو يوسف (صاحب الخراج): ٢٧٥. الأبيض الصغير: انظر (أتجة). | Piles: 134. A71. VVV. الأتسراك، تركى: ٧٤، ٧٧، ٨٦، ٨٩-٩١-، 11. VP. AL. .... 1.1. A.1. \$11. 111. 111. 011. VII. 111.

إيتين (القديس) طائفة: ١٢١، ١٢٧، ١٧١.

أثاناسيوس الثالث الدياس: ٨٨٣.

أثاناسيوس الرابع الدباس: ٨٤١.

الأشر-الأشار، الأثري: ۲۰۵، ۷۰۰، ۸۹۸، ۳۰۳، ۲۰۷، ۸۰۴،

الاثني عشر (مجلس): انظر (مجلس الاثني عشر). أثينا، الأثينيون: ٨٩، ١٤٩، ١٨٣، ١٩٩، أثينا، الأثينيون: ٨٩، ١٤٩، ١٨٣، ١٩٩،

الأحباش: ٢٧٤، ٢٠٨. انظر أيضاً (الحبشة).
احتفال، حفلة: ١٥٥، ١٦٣، ٢٣٦، ١٣٣، ٢٣٧،
١٦٢-١٩٤، ١٩٢٠، ٢٧٠، ٢٧٠، ١٣٧،
١٢٧، ١٧١٠، ٢٢٧، ٢٧٠، ١٩٧، ٢٣٧،
١٨٨.
١٤٠، ١٤٠، ٢٤٠، ٢٩٠، ٢٨٠، ١٨٨.
١لاحتكار: ٢٧، ٢٧، ٢٨، ٢١١، ١٥٠،
١٦١، ١٦١، ١٢١، ٢٢١، ٢٨٠، ٢٨٠، ٢٨٠،

1016 10.4 1647 164. 16VE 1677

الأحجار الكريمة: ٢٦، ٥٥، ٣١٢، ٣١٥، ٧٣٧، ٣٣٢.

أحمد الأول (السلطان العثماني): ۱۰۲، ۱۰۵، ۱۵۲، ۱۸۲، ۳۲۵، ۷۹۱.

أحمد الثالث (السلطان العثاني): ٣٧٦، ٣٧٧، ٢٩ه.

أحد الخالدي الصفدي: ۲۳۶، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۹۰، ۲۸۹

أحمد الدجال: ٧٨٤.

أحمد دراج: ۷۷۳، ۷۷۲، ۷۷۷، ۷۷۷، ۸۷۱، ۸۷۷،

احد سلامة: ٢٢٦.

أحمد عارف الزين: ٢٧٢، ٢٧٤.

أحد عزت عبد الكريم: ٧٥، ٨٦، ٢٧٩.

أحمد كويرلو (الصدر الأعظم): ١١١، ١١٥.

أحمد المغنى: ٢٧٨.

أحمر البندقية (سكارلاتو): ٤٨٥.

الأخضر (جزر): ٢٥١.

الأخوان الصغار (الأخوة الصغار الديريون): ١٧٧٠ ، ٧٩١ ، ٧٧٠

أخوة جبل صهيون المقدسة: ٦٣٣.

الأخوة الفرنسيسكانية: انظر (الفرانسيسكان).

أخوة القبر المقدس للروم الأرثوذكس: ٧٧٩،

VYA. FVA.

أدب، آداب، أدبي: ١١، ١٥، ٢٢٨، ٢٢٨، ١٥٠، ١٨١،

أدب الرحلات: ٨٩١، ٨٩٤-٨٩٦. أدرنة: ٨٨، ١٠٩، ٧٣٥.

الأدرياتيكي: انظر (بحر الأدرياتيك).

الإدريسي (الشريف): ٥١، ٢٦٥، ٢٠٢.

إدواردز (آرثور): ۱۷٤، ۲۵۹.

إدوار أوزبورن: ١٧٤، ١٧٨، ٧٠٥، ٣٥٠.

إدوار بوكوك: ٩٠٢، ٨٩٩، ٢٠٢.

إدوار الرابع (ملك انكلترة): ١٦٩.

إدوار سيعور (اللورد): ١٧٠.

إديسة (الرُّها، أورفة): ٢٣، ١٥، ٢٥.

أنربيجان: ١٣٩.

أذن تامة : ٢٣٠

الأذن بالكتائس (رسم): ٣٧٢.

الأراضي المنخفضة (انظر أيضاً هولائدة): ١٧٢، ١٧٣، ٢٠٨، ٢٢٩، ٢٢٩، ٤٤١، ١٧٣،

771 171 771 7A1 VIO, AIO, 7AF.

أراخون، أرغون، أرغوني: ٤٨، ٥٩، ٢٠٦، ٧٧٧ء

آربینوس (مستشرق): ۹۰۲، ۹۰۲.

الأرثسوذكس، الأرثسوذكسية: ٥٣٥، ٧٦٠،

AVV. PVV. FIA. ATA. +3A-73A.

أرثور إدواردز (عميل إنكليزي): ١٧٤، ٢٥٩.

ارجوان، أرجوان: ٤٠، ٤٧٨، ٧١٧.

أرخييل (بحر إيجة): ١٩، ٩١، ٩١، ٩٠، ٩٠

VII. \$11. \$71. 371. 7VI. 777.

7-7. 1-3. V-3. 113. 713. 717.

.4.4 4417

الأردن (يم): ٢٣ ، ٢٤ ، ١٠٩.

الأرز (السرن): ١٩٨، ٢٨٢، ٢٨٦، ١٨٨،

أرسلان (شكيب): ٧٨٩. أرسلاني قروش: انظر (الأسدي قروش). الأرسنال (أرشيف، مكتبة): ١٣٩، ٧٨٥.

الأرشمنديت: ٧٨٧-٧٨٧.

أرشيف: ١٦، ٥٥، ١٠٠، ١٠٤، ١٢٢، ١٢٥، ١٤١، ٢٤١، ٥٤١، ٥٠٠، ٢٢٢، ٢٧٢، ٢٨٢، ٣٧٣، ١٤٥، ٥٨٥، ١٠٢٠ ١٢٢، ٧٨٨.

الأرشيف البحري الفرنسي: ٥٠٨. أرشيف البندقية: ١٦، ٩٤، ١٠٠، ١٠٤، ٥٧ه.

أرشيف البيت الامبراطوري (فينا): ١٠٠، ٩٤. ٧٨٥.

أرشيف راغوز: ١٢٣.

أرشيف قنصلية بيروت: ۲۸۲ .

أرشيف النوتارية (جنوة): ٢٠٥.

أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية: ١٤١، ١٣٧،

731, 171, 977, 7.0, 484.

أرشيف وزارة الحارجية الروسية: ٨٨٨. الأرض المقسدسة: ٣٥، ٣٤، ١٢٨، ١٢٩،

771 . FAI . VAI . 117 . V37 . 0.P7 .

YAY. YAY. AAY. 184. 684-484.

. A. . . A. 4 . A. Y . A. E . A. T . A. .

TIAL TTA-VTA, 11A, VIA, AAA,

\*\*\* TPA. TPA. TIP.

أركانجلسك: ۲۱۱، ۲۲۰.

الأركيولوجيا (علم الأثار): ٩٠١.

الأرمادا: ٢٥٤.

الأرمن، الأرمني، الأرميني: ٣٩، ١٠٥، ١٥٦،

LT+4 LYAY LYIE LY+Y LIVE CIT. . £7. . 401 . 70. . 710 . 71V . 71.

473-673, 001, Pos, 773, 773,

Y/0, A/0, YY0, Y70, /77, ATF

4 VAY 4 VA+ 4 VYY 4 VA+ 4 TOO

CAYA LAYY CALT LA-1 LYAV-VAO

PYAL ATAL TEAL YEAR TYAL BAA.

أرمينية الصغرى: ٤٩، ٥٨، ٢٠، ١١.

أزدم (خان): ۱۵۱.

أزمير: ١٠٦، ١٨٤، ١٨٥، ١٩٠، ٢٦٠ כאדי דודי דודי ודדי זדדי דדדי

: 17 . £17 . £. Y . £ . 1 . 49 £ . 400

۲۲۱، ۲۲۹، ۲۷۳، ۲۱۵، ۱۵، ۱۹۵، استفازادور: ۸۸۱.

۲۲ه، ۲۲ه، ۹۰، ۲۰۲، ۲۱۲، ۲۲۸، استیل (قنصل): ۲۰۳، ۹۰۵.

١٣٤، ١٣٥، ١٩٢، ١٩٨، ٢٩٩، ١١٩، إسحق الشدراوي: ١١٣.

٧٣٧، ٢٩٨، ٥٨٦، ٥٨٨، ٨٩٠، ١٨٩، ١٠٨٠ إسحق لوريا ليفي: ٨٨٩.

.4.A . A4E

اسبانية، اسبان، الاسبان: ٢١، ٢٥، ٢٩،

171, 371, A31, . 01, 101, Vol.

147 . A1 . A+ . YY . YT . YY . T1-Y4

111. 171. 171. 171-071. AVI

. X4 . TXY . 1A4-1A7 . 1AT . 1A.

TITE 007: TOT: - TT: 3AT: 0AT;

117 0 PT . VPT . 1.3 . T. 1 . V. 1 .

. 107 . 101 . 10 . . 114 . 17V UEY.

11YT LEYT LETS LETT LEGT LEGO

LITE LEAD LIAE LEAT LEVY LEVO

TP3. AP3. PP3. 7.0. 0.0.

4.0-+101 4101 A101 4101 3Vos

VAC. AKO. TAO. OFF. YIV. ATV.

YOV. TOV. TEV. PEV. ANV. T. VOT CATTICATE CALO CALTICATA . TA. TTA. TTA. 5VA; FVA; YPA; +/P; TIP.

الاسبتارية: ٧٠٧، ٢٠٧، ٢٠٧، ٥٩٠.

الاسبير: انظر (أقجة).

الاستخبارات: ٢٥٦، ٦٢٦، ٢٥٨.

الاستراتيجي، الاستراتيجية: انظر (ستراتيجي).

أستراخان: ٣١١.

استرليني: ٥٠٨.

الاستشراق، المستشرقون: ١٤، ٧٣١، ٥٨٥،

.4.V .4.7 .4.T-A4A .AAV

الاستعمار، الاستعمارية: ٩، ١١، ١٥، ٢١،

77. 73. .0. 777. 373. 376. . AVE LAVE LATE LATE LVOY . TE.

TPA: P.P. 71P. 01P. 71P.

الأسدى (نقد): ۱۹۱، ۲۲۱، ۲۸۲-۲۸۴،

, 07. , 010 , FAY , FAT , FAV , FAT

الأسر، الأسرى: ١٥، ٨٩، ٩٥، ١٠٧،

731, 001, 117, 717, 0Y7, 707, V-3, V30, V00, VIT, .VF, YVF,

AVF , (AF , TAF , +AV , (+A , TTA)

. AA+ .AV4

וצית: 177-777 דעדי אגדי שמרי שפעי

ITV.

أسطفان (الأمير): ١٤٧.

أسطفان الدويم: انظر (الدويم أسطفان).

PP. V.1. 771. PT1. 171. PT1. 111. 711. 011. 111. 101. 111.

> أسعد منصور: ۸۰۳، ۸۰۶، ۵۳۵. اسفیداج: ۴۹۰.

استف، استف: ۲۳، ۱۱، ۴۱، ۴۱، ۲۹، ۱۱۰ ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱، ۲۹، ۱۱۹، ۱۷۷، ۲۷۷، ۲۷۷، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۱۵، ۲۸، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۲۸، استف اکس: ۱۰۰، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۲۸،

أسقف بسالمودي: 21.

أسقف فالانس (موثلوك): ٢١٠.

الأسكلة: ١٠، ١٨٠ ١١١، ١١١، ١١١، 111, 101, 271, 771, A71, 1A1 TOA LYOV LYOF LYTY LYTE LYTY . TAA-TYY , TYT , TYT , YTT , TT 1843 084-Abb 0.4-A-1 1147 דודי גודי ידדי ודדי דדדי פדדי 177-717; 107-A07; 177-AF7; TYT, 377, PYT, 384-887, 1.3, 1+1, F.1, V.1, Y13-PY1, 171, TTIS . 11. PTIS . VIS TAIS AARS .0.4-644 .647 .640 .647 .64. 7101 7101 VIOL 1701 7701 3701 LOOA LOOT-00+ LOET-0TO LOTA 100, 170, 170, 1V6, 7V6, 140-040 1040 100-041 PPO-717, TIT-177, 777, 377, ATT-ABT. 105, VOT. POT. . TT. TET-PVEL BAT-PAEL (PEL YPEL

> اسكندر بك الألباني: ٩٠. اسكندر (توفيق): ٨٦.

الاسكندر المقدون: ٢١، ٢٢.

اسكندينافية: ٣١.

اسلام، اسلامي، مسلم، مسلمون: ۱۳، ۲۹-۲۹، ۲۲، ۲۰، ۲۰، ۲۵، ۲۵، ۵۵، ۷۵-۲۵، ۲۸-۲۰، ۲۷، ۷۷-۱۸، ۱۸، ۲۸، ۲۱، ۲۲، ۲۲، ۲۸، ۲۹، ۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱،

141. TVI. 110-11. 111-111 . TT9 . TTY . TT. . TTV- TT. . TIA 44+ . TVO . TVY . TTE . TOA-TOY TTY . TTY A.T. VYY-TYY . YTT \$\$74 . 474 . 471 - 40V . 400 . 441 . 10 . 111 1171 111V . E. 4 LTVP LOTA LEAN LETT LEON LEON LEON 170 . TTO : 370-170 : TTT : 177 . TTT-075, PTT, TVT, TVT-3AT, YPT, PPT, 1.V. V.V. 1144 (747) OLA-VIA LAL TAN TAN LAL LYEV LYET LYE. LYTA LYTE . VVO LVVI LVTY LVTY LVT - VO. TVV . PVV . TAV--PV . TPV . 3 PV. 1.47 .417 .41. .4.E .A.T .A.1 LAOV LAOT-AEV LATE-ATT LATO POAL STAL VA-AVA TAAL TAK-AAA, PA, IPA, OPA, TPA, 110, 411, \$11, 011.

> ٣٩٧. الأسهم النارية: ٦٩١. أسيتان النحاس: ٤٩٠. الإشارات النارية: ٢٦١.

الأسلحة: انظر (سلاح).

الإشارات النارية: ٢٦١. اشبيلية، اشبيلي: ٣٨٣-٣٨٦، ٣٩٠، ٤٩٨، ٤٧٥، ٥٨٧. الأشراف: انظر (شريف).

اسماعيل (عادل): ١٤٥، ١٤٦، ١٩٧، ١٩٨،

الأشرق: ١٣٧٦، ٣٧٨، ٣٧٩، ٣٨٠، ٣٨٠، ٣٨٦،

. 770 , VYO, YAO, OTF.

اشقودرة: ٨٦. الأشكنازية (اليهود): ٥٥١، ٨٧٦. الأشنان: انظر (الشنان) و(القلي).

اصطبل: ۵۵۰-۷۵۲، ۶۵۲، ۷۷۰. اصطبول: ۵۰۱، ۲۵۱، ۲۸۲، ۲۸۲، ۲۷۳، ۲۰۱، ۲۱۵، ۶۱۵، ۲۵۵، ۲۵۵-۲۵، ۲۲۵، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۳۲، ۲۵۲، ۲۵۲، ۲۷۷، ۶۳۷، ۶۷۷، ۲۸۷، ۱۸۷، ۲۸۷، ۲۰۸،

> ۲۷۸، ۸۸۰، ۱۸۹۰، ۲۹۸، ۹۰۴. أصفهان: ۲۵، ۲۱۱، ۲۰۱، ۲۱۸.

الإصلاح الديني الأوربي: ٨١١ ، ٨١٥. الأصلاني (نقد): انظر (الأسدى).

اضنة: ١٤٨.

أطفال اللغة: ٦٢٨-٦٣٠. انظر أيضاً (شياب اللغة) و(فتيان اللغة).

> الأطلس (قباش حريري): ٤٨٨. الأطوال (مقايس): ٤٣١.

> > إعزاز: ٢٧٧.

الأعيان: ٦٩٦، ٧٤٤، ٧٤٠، ٧٤٤، ٧٤٧. الإغريق: انظر (اليوثان).

أخسطس (الإمبراطور): ٢٥.

إغناطيوس أخيجان السرياني: ٨٨٤. إغناطيوس دولويولا: ٨١٣.

إغناطيوس كليسون البسوعي: ٨٨٨.

الأفاري (ضربية): ٣٦٥ ، ٢١٧ ، ٢١٧ ، ٢٢٣ ،

AAT 1 177.

أفاغار (الرحالة): ٨٩٣.

أفامية: ٢٤.

الأفاوية: ٢٣٥، ٢٧٤، ١٥٨.

أفتيعوس الساقزي: ( ٨٤ .

افریقیة، افریقی، افریقیون: ۱۱، ۲۰، ۲۱، ۲۳، ۲۹، ۲۹، ۳۱، ۲۳، ۳۹، ۱۱، ۲۷، ۱۸، ۲۸، ۲۸، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱، ۲۱۱، ۲۱۱، ۱۵۱، ۲۷۲، ۲۰۷، ۲۱۱، ۳۱۳، ۲۸۸، أفريقية الشمالية: انظر (شمالي أفريقية) و(المغرب العربي).

إفريسوس (ألتولوغو): ١١٦، ٢٠٧.

إفلاس: ٢٥٨، ٢٧٠، ٢٩٦، ٢٤٤، ٥٠٠، TITO AITO PITO FETO AATO VOV. أنيتيون: ٣٩٣.

الأفيون: ٧١٢.

ألة (وزن): ١٢٧. اقتصاد - اقتصادی: ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۱، ۲۱، 77- 07: 77: 77: 71: +F. FF-TV. TV. AV. - A. TA. 3A. FA. PAS YITS 3110 0111 AITS CAT TTI. 331. VET. VAL. VAL. V. V. 717, TTT, 007, 777, TYT, TYY, CAY : PAY : 2 . T. P. T. VYT : CTY. ATTS TET-AETS IFTS TYTS OVTS TPT. 3PT. FPT. 011. 771. 741. 111. 273. VF3. AF3. AV3. 0A1. PAR . TPR . APR . 1 . 0 . V . 0 . TYO . 170, 770, 170, 100, Pro, PIT, 70A . VOA . ITA . TTA . ATA . . YA. TYA: 3YA: VYA: PYA: YPA: - 1P.

أقجة (اسير): ٨٩، ٩٥، ٢٩، ١٩١، ٢٧٢، VYT-147, PAT, . PT-YPT, 0PT, FPT. A01. VF1. YV3. PPV. . . A. إقطاع، إقطاعي: ٤٣، ٢٤، ٨٨، ١٠٧، A.1 : 170.

111. 711. 111. 711.

الأقلية ، الأقليات: ١٢٤ ، ٢٦٨ ، ١٧٨-٣٧٨ ، ANN LAYA

إقليمس الخامس: ٢٧٧.

إقليمية القانون: ٢١٩، ٢٣١.

الأقمشة، انظر (قياش). الأكراد: انظر (الكرد).

أكسفور = أوكسفورد.

الإكمايروس، الإكمايركسي: ٧٧١، ٧٧٨، OTA-VYA: PYA: FYA: PYA-11A: 416 .417 .AAT .AAT .AEO .AEE

الأكتين: ٧٧٧.

الافرنكا: ١٨٨.

ألباتوموروسيني: ١٤.

البانية: ٩٠، ٩٠، ٧٠٤. البوكيرك (آل): ١٥١.

ألبينوس دو بروسبير: ٢٦٥.

الالتزام، الملتزم: ۲۷۸، ۳۰۳، ۳۲۰، ۳٤٩،

777, TVT, VI3, PPO.

التولوغو (أفزيسوس): ١١٦، ٢٠٧.

التون، الطون (الذهب): ٢٧٦، ٣٧٧.

ألطونو فنيديك (الدوكات): ٣٧٧.

ألتون مكار: ٣٧٨.

ألتين (قيزيل): ٣٧٨.

الدرد (جون): ۲۰۸، ۳۱۰، ۲۰۸، ۱۵۱، 137, 784.

الألماب الرياضية: 207.

ألكسيس الأول (الامبراطور البيزنطي): ٢٠٣ ألكسيس الثالث (الامبراطور البيزنطي): ٢٠٣.

الألاس: ٣١٣، ٧٣٧.

المانية، المان، الألمان: ٢١، ٧٧، ٢٧، ٩٢، A31, 171, VAL, AA1, 317, AVT, 7A7, 733, 333, 703, P71, A10, . 4.4 . A47 . AV7 . AV0 . A.4 . VV.

المايدا (آل): ١٥١.

الياس (مار): ۸۲۲.

الياس أديب مطر: ٢٤٥٠، ٢٤٥٠.

اليان (توما): ١١٤.

إليانور (الأب): ١٢٩.

اليزابيث (ملكة إنكلترة): ١٤٧، ١٧٣-١٧٥، اليزابيث (ملكة إنكلترة): ١٧٨، ١٧٨، ١٧٩-١٧٥.

أليشاع (مار): ٨٢٠.

أليغري (كريستو فانو): ١٢٣، ١٤٤٠.

أليكانت (أليقانت): ٤٧٢، ٤٧٥، ٤٧٦.

أماري: أنظر (آماري).

أماسيس، أمازيس (فرعون مصر): ۲۰۱،۲۲.

.FF4 .FFY .FF7 . 11. . 17V . 170

A.A. 718. 178. 778. 778. 778.

أمالفي، أمالفيون: ٣٥-٣٩، ٤٢-٤٤، ٨٤، ٧٩٤، ٢٠٣.

الأمانوس (جبال): ٢٣.

الامبراطورية البيزنطية: انظر (البيزنطية).

AYA

الامبراطورية الجرمنية المقدسة: انظر (الجرمنية المقدسة).

الاسبراطورية العثمانية: ٧٣، ٧٩، ٨٦-٨٩، 11. 31-71, Y.1, 0.1, V.1, P.1-1112 711-7112 A11-1712 177 . 174 . 17V . 17E . 17T 371-171, 731, A31, . of, 771. . YI. 1412 TVI 2 0P1 2 AP1 2 A.Y. . TIT . TT. . TYO . TTT . T.4 TEO LYEE LYTE LYYA-TYO V17-107, 107, 107, 177, 777, IVY-VVY, PVY, TAY, 3AY, AAY, 1 PT . 1 PT . PPT . PPT . TI . TT . . £7. . £00 . £07 . £TA . £TA . £T£ 141 . EA4 . EA0 . EAT . EV4 . ETT 1019 101V 101 1017 1012 1197 LTTA LTO. LOSA LOSE LOTE LOTI IAT TAEL AVV. PVV. PAV. PAV. 70A. 20A. AOA. . TA. YTA. ATA. ATE LAVA LAVA

أمريالية: ١٧.

107. 171. 171. 171. 171. 121. 111.

201. 171. 171. 171. 171. 121. 101.

201. 171. 071. 171. 171. 111. 171.

AAI. PPI. ....... A.Y. A.Y. TT.

AYY. .3Y. 13Y. 31Y. 71Y. 01Y.

YOT. AOT. .FY. 1YY. FIT. V1Y.

3.7. 717. 017. V17. 177. 777.

4.3. 713. 013. 713. A.3. 772. Y73.

373. AA1. 773. 773. 773. Y73. Y73.

473. AA1. 773. 773. 773. Y73. Y73.

أمَّة، إماه: ٧٣٨، ٧٣٩. انظر أيضاً (عيد). امتیاز، امتیازات: ۱۳، ۲۱، ۳۸، ۴۰، ۵۱، V\$1 P\$1 101 TO1 VO1 OF1 AF1 . V. IV. PY. TA. TA. TA. PA. 11-1 ch: 111 111 111 111 .171-111 .111 .111 .111 .110 171 - 171 VY11 171-7713 1114 1111 1114-11. 114-140 P31. 101-P01, YFI: 171-VFI: 141. TYI-AVI: +AI-YAI: PAI: 191 , 791 , 691-491 , ... 7 7. 7.1 3.73 7.73 7.73 1173 1173 \$17-717, A17, 677-777, +773 17.4 . 144 . TAT . TYP . 40V . TTY 1173 VITS 037-V373 7073 A073 עדי ועד, דעד, פעד, ספד, הפין, 473, 271, P72, TA3, TP3-PP3, 1.01 0.01 1.01 1101 1701 770-770: 100, 700) 700-770; 370, YVO, 140, AAO, 1.5, 3.5, \*\*\*\* // /\* 7/7 . 7/7 . YYF . 77/2 ידרי דדרי יזורי יזורי סודי סודי \*\*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\*

TAT: . 14, 444 , 144 , 444 , 444

إمرتون (حقوتي): ٢١٩.

أمريكا ـ أمريكي: ١١، ١١، ٢٠، ٢٠، ٢٠، ٢٠٠، ٨٠، ٢٢٦، ٢٠٠، ١٩٨، ١٨٧، ٨١ ١٨، ١٨٧، ١٩٨، ١٩٨، ٢٠٠، ٢٠١، ٢١٠، ٤٩١، ٤٩١، ٤٩١، ٤٩١، ١٨١٤، ١٨١٤، ٢١٢، ٤٩٤، ١٨١٤، ٢١٢، ١٨١٤، ٢١٢، ١٨١٤.

أمستردام: ۱۸۷، ۴۹۰، ۴۹۰، ۱۹۷، ۱۹۵، ۱۹۵، ۵۳۹ ۵۳۵، ۵۶۵، ۲۶۵، ۱۱۲، ۱۱۲، ۲۲۱، ۲۲۱، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲،

إمو (قائد بندقي): ١٠١.

الأمويون: ١٠.

أمير العرب: ٧٠٣.

أمير المؤمنين: ٢٢٠\_

أميرال ـ أميرالية: ١٦٠، ١٧٨، ٥٥٠، ١٥٠،

اميل خوري: ۱۹۶، ۱۹۹، ۱۹۹، ۱۹۷،

أمين الجموك؛ ٥٤٥.

الأناجيل (كتاب): ٨٨٤.

الأتاضول: ۲۲، ۹۹، ۲۹۲.

الانخاب: ۲۹۰، ۱۰۲، ۱۲۲، ۱۲۸، ۱۲۲، ۵۳۰.

الإنجيل: ١٨٨، ١٦٠، ١٨٦، ٥٨٥. أندراوس أخيجان السرياني: ٨٨٤. أندره (بطرك السريان): ٨٤٣.

أندزه نافاغيرو: ٣١٠.

أندريا (أسرة): ١٣٢.

أتدريا دوريا: ١١٨، ١١٩.

الأندلس: ٤٦٧.

الانسانية (الحركة) (الهومانيسم): ٨٩٨، ٨٩٨،

أنطاكية: ٢٣، ٢٥، ٢٤-٣٨، ١١-٥١، ١٥،

201 ATT, 137, V37, A-T, TF1, TF3, FF3, 0.V, TVV, AVV, .1A, A.P.

أنطالية: ٢١٣.

أنطوان (أسرة): ٥٠٥.

أنطوان بيتانديه: ٢٠٦.

أنطوان ديديه: ٦٧٢.

أنطوان رنكون: ١٣٨.

أنطوان دوليبرتا: ٨٨٥ .

أنطوني (ملاح انكليزي): ١٦٩.

أنطوني جينكنسون: ٧٧، ١٧٠، ١٧١، ١٧١، ١٧٥،

. 144 . 410

أنطونيو براغادينو: ١٥١.

أنطونيو بيتيراريو: ٤٣٤.

أنطونيو جستنياني: ٩٠.

أنغلور (الحاج): ٥٩٥.

أنفلوروم (فيكوس): ٤٨.

الأنفليكاني (الملهب): ٦٣١، ٦٣٥، ١٩٠، ٨٤٠،

إنغولف (الأسقف): ١١.

أنغوليم (دوقة): ١٣٧ وانظر (لويز دوسافوا).

أنفرس (أنتويرب): ۷۲، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۸۷،

.EE4 .EEA .EEE

(تكشاري، إنكشارية: ۲۰۲، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۲۷، ۲۲۲، ۲۲۰, ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۳۷، ۲۳۷،

٠٠١، ١٣٨٠ ، ١٣١، ١٣١٠ ، ١٣٩، ١٣٨٠

713, 773, K73, 770, 780, 380,

777, 387, 087, 114, XIV, 47V,

. VET . VEY . VE+ . VTT

111, 111-111, 171, 171-114 ,116

171. 731. 731. 121. 101-101.

Vol. Pol. 771, 071, VTI-- Pl.

TPI TPI) BITS ATTS PTTS ATY-YEY, SEY, FEY, ARY--GY, 307 , VOT , TT , TTY , TOY , TOE TYT : 3AT : DAY : YAY : TPT : TPT : VPY , KT1 , K.A , T.1 , TAA , TAY 014-ALA 1447 1467 144-414 . TAA . TAT . TAO . TAT . TY. . TT.9 \$17-1.4 P.3 . 1-4-1 P.3-412 CETA LETT-ET. LETA LETT LETO . to . LEV . ELY . ELY . ETY . EY4 161V . 177 . 177-17. . 10A-10Y AEA4-EAE . EAT . EA. LEVY . ET4 . P3-3P31 VP31 PP3-1.0, 7:0, AYO. 270, 070, 730-730, P10, 100, 700, 700, 400, 700, 770, 3100 . 400 700 1.20 2.1-112 OIT-VITA . TT. TYT, GYT-VYTA 175-775, 675-135, 735, F3F, VIF. YOF-10F: YEF: FFF: AFF-IVE TYFE OVEL AVEL 3AFE VAF-181 TEF-081, VEF-014. 144. 5410 5414-A1. CA.Y CA.A CYV, YEV, LOV, BOV, GOV, VET LYTO \$64-116 116 . ALA . ALA . LIV. 1-14 AIA, PYK, +3A, YOA, 20A, FOA, POAL . TA-TTA, OTA-PTA, OVA, PYA: AAL PAA: YPA: TPA: FPA: .41. 1.4. A.7. T. P. A.P. 41.1 111, 011, 711.

أنكونا، الأنكونيون: ٤٨، ١٢٢، ١٤٧،

أنيس فريحة: ٧٦٨ ، ٧٦٨ .

JALC: AIA: PPA. أهل اللمة = اللميون. أهل الكتاب = الذميون. أوتوزلوك (نقد): ٣٨٧. أوجين الرابع: ٧٦٩. أورانج (مدينة): ٣٩٣.

أورية، أوري، ، أوربيون: ٨-١١، ١٣-١٥، 171-04 LOV LOT LOT LOY LEA-EY 37-3A, 39-7P, PP. 011, 171, 171. 171. 171. 171. 171. ATI 1107 .101 .114 .11V .110 .11Y 3A1 : TA1 : 181 : 081 : A81 : 171 3.71 4.71 - 171 317-717 1774 ידר ידר ידר ידר ידר ידר VAY----- YOY-307, POT, TTT, \*\*\* \* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* 1AT, 1PY-1PY, YPY, PPY-1-74 1.4. 0.4. A.4-14. 114-014 עודו פודו נדדו נדדו נדדם נדוץ דדדי ישדי דשדי דסדי מסד-דרדי VET AFT . VY . IVY . TYY . TYY 147. 047. 447. . PT-7 PT. 0 PT. TPT: APT-P.3: TIE: YIE: . to TTE TTE TEST ASE TO TO ייפו רפו-ירו ידו ודו ודו ולו ולו ורו. LEAR-EAT LEVA LEVY-LTS LETA 10.7 1894 1890-EAT 1841-EAA .10, YIO, TIO, VIO: TTO. 170-170, 770-170, 030, F10) 100, 700, 400, 750-050, \$50, 140' 140' 111' 111' ALL' IAL'

175, VTF-731, V31, . 05-701,

דסר, ידר, דרד-ףדר, ועד, דער, TYT, AVT-1AT, YPT, VPT, I.V-31V, FIV, AIV-ITV, TTV, ATV--IV. ABV-AGV. . TV-ATV. IVV-3VV: TVV-PVV: 3AV: OAV; VAV. PAV. IPY-OPY, APY- . VAV 0.4, F.A, A.A, 11A, 71A, 31A, CALL-VE. CAL-VAL VALVE ABA-ITA, TTA-TAA, OAL, AAA-APA: Y.P-FIP.

أورخان (السلطان العثمان): ١١٥، ٣٧٩. أورقة: انظر (إديسة).

أورلتان: ۲۲، ۲۰۹.

أوربيل هايد: ٧٨٤.

الأورّان: انظر (ورُن).

أوزبورن (إدوار): ١٧٤، ١٧٨، ٧٠٥، ٣٤٥.

اوزون حسن: ٩٠.

أوستية: ٢٥، ٢٦.

الأوسكوك (جماعة): ١٠٢، ١٠٤.

أوغسبورغ: ١٦٦، ١٠٤، ١٤٤، ٢٨١،

أوغست بوب: ٨٦٥، ٨٨٥.

أوقية (وزن): ۲۷۱، ۲۳۱، ۲۷۱، ۲۷۱

.V. 4 LEVO

أوكسفورد (جامعة): ۱۳۱، ۸۲۹، ۸۸۰ PPA: .. P. 014.

الأولى (بس ع٧٤، ٢٨٠، ٢٧١، ٢٠٠. أوليغاركي، أوليغاركية: ١٨٨، ٣٧٥.

الأونغر (نقد): ٣٧٨.

إياس باشا (الصدر الأعظم): ٩٧.

إيالة (ولاية): ٧٤٠. انظر أيضاً (ولاية).

أبيك (السلطان المعلوكي): ٢٠٥.

إيتالينسكي (السفير الروسي): ٧٨٨.

ايجة = بحر إيجة.

الجينة: ٢٢.

ايرلنده: ۱۹۷۷.

ايزيلوتا، إيزوليتا، الزولوتا (نقد): ٣٦٢،

. ٣٨٨-٣٨٦

الإيسكو (بم): ٢٤٦.

إيطالية، إيطالي، إيطاليون: ١٤، ٢٠، ٢٥، to, Yo. Po. IT. TT. YT. YV. TY: TY: VY: 11: 74-01: 171: 171 . 171 . 174-17V . 17Y

107 .10. .11. VII. .17V-170 1712 VVI 2 XVI 2 VAL 2 272 V.Y.

A.Y. 217. 717. AYY. 171. 777.

177, FOT, VOT, 7FT, TVY, 3VY,

. TAO . TVT . TTT . TTT . TTT . TTT. . EEE . EE1 . EIT . E.V . FT4 . TAY

F33, Y03, TF3, FF3, PF3, TV3,

. EAT . EAA . EAV . EAE . EA. . EVA

A.O. Y/O, YYO, 250, 550, 600, VAG. VYF. TEF. PEF. FOF. VPF.

. VVV . VT. . VY4 . VI0 . VI1 . VI.

YAY: 1.4. P. A. 17A. 71A. P.A.

· ٨٨٠ ٢٨٨١ ٨٨٨١ ٢ ٢٨١ ٢ ٢٨١ 1100

ايغ مورت: ١٩.

إيقوسيا (سكوتلانده): ١٨٦.

إيكسو (نقسد فرنسي): ۱۲۰، ۱۳۱، ۱۹۱، 4 74 4 747 . 447 . 447 . 447 . 487 . 197 . 1.7. T.T. 717, 017, 007, 10T. " TAA . TAY . TAT . TAT . TYO . TTT

٣٩٠، ٣٩٧، ٢٦٩، ٤٧٥، ٤٨١، ٤٨١، ٤٨١، ياب الفرج (حلب): ٦٩٦.

100. LOTY LOT. LOTY LOTA . EAV

700, 200, 700, 770, PYF, 17F)

(A. 0 . V44 . VO. . VYY . VYY . TVV

. 414

إيلياء (القدس) ٢٢٠. انظر أيضاً (القدس).

Lien: 14.

إينوسان الثالث: ٧٧٠.

إينوسان الرابع: ٧٦٩.

أيوب (الصالح نجم الدين): ٢٠٥.

٢٩-١٦، ١٢-٢٩، ١١-١٤، ٢١-٨١، الأيوبي، الأيوبيون: ١٠، ١٢٤، ٢٢٧،

177. 270, 737.

آبوله: ۲۲.

الأيون = البحر الأيوني.

أيونية: ٢٢.

باب بيت لحم: ٧٩٨.

باب دمشق (القدس): ۷۹۸.

الباب المعالى: ١٠٣، ٩٥، ١٠٢، ١٠٤-١٠٦،

1.1. VII-111 111 111 111-111 ATT: PTI: TET: AET: PET:

701-301, 701-A01, 771-771,

. VI. VVI. PVI. BALL FALL . YE . . TY4 . Y17 . Y11 . 14Y-14.

137, 737, VIT, YOY, YOY, PYY,

TAY, 5.73 YTT, 707, 307, 777,

4PT; 3PT; V.3; P.1; 1.0; 0.0;

too Y to, Yto, Pto, Yea-Voo.

750, 717, 575, 575, 105, 105,

VYV ATV. YAY LVAY LYAY LYTY

TIA: YEA: BEA: OIA: YVA: TVA:

ياب القيامة (القدس): ٧٩٩.

باب المندب: ٤٤٧ .

PIA: AYA: YAA: GAA: APA-..P. باريغي (جيوليو): ۲۷۵، ۳۲۱. البازار، البازيستان: ٣١٤، ٣٣٠، ٣٣٣. البازان (قياش): 179. باسيل (القديس): ٧٦٩. باسيلي الروسي (مؤرخ): ٢٦٤، ٢٦٥. باسیلی قریع: ۱۳۰. باشا، باشوات، باشویة: ۱۰۱، ۲۵۲، ۱۸٤، . YT. . YOV . YOY . YET . YET . YIY .T. 1 . YAY . YAI . TA. . YAY . FTT . TOE-TOY . FET-TTY . FIT . F. T . TYT . TV . LTIV-TIT . TO4-TOV 073, . 13: 141: 170, 710, 710, Y.F. . 15. YYF. . 0F. 10F. . 1F. 1 PT. 7 PT. 0 PT. . 3V. 73V-P3V. 104, 074, 774, ... OTA, VTA .411 باشا بغداد: ٢٣٩. باشا تونس: ١٠٩. باشا الجزائر: ٢٩٤. باشا حلب: ١٨٤، ٢٥٩، ٢٢٣، ٢٢٤، باشا دمشق: ۳۳۷، ۲۲۸. باشا طرابلس الشام: ٢٥٧، ٢٥٧، ٢٥٨، . FY . POT . TTT . TY3 . باشا طرابلس الغرب: ١٠١، ماشا غزة: ١٠٠، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٣٩، .AEY . VAY . VY. LTE1

باب المينا (موجب): ٤٧٢. باب يافا (القدس): ٧٩٩. السابا، البابوي: ۱۲، ۲۲، ۵۷-۵۹، ۲۱، VP. 1.1. 711. AY1. PY1. TOI. 41-4.41 \$141 6341 6441 6331 ITT, 3TV, PTV-TVV, PVV, TAY, TAY, AAV, Y.A. V.A-11A. 31A-71A, PIA, 17A, YYA, 6YA, AYA: PYA: 37A: FYA: PYA: 114-03A, AVE LAEO-AEI بابر التيموري: ٥٤٤. بابل: ۲۲۱، ۱۹۴. باج، باك (ضريبة): ٣٧١. Jeel: + 14, 770. بادیشاه: ۱۲۳، ۱۹۵. باراسيلوس (الطبيب): ٢٩٠. باربارو (آل): ۳۱۹، ۷۲۰. بارباريغو (آل): ٦٤. السارة: ٢٨٠، ٢٨١، ٢٨٦، ٢٨٧، ٢٨٠، انظر أيضاً (مدين). باربو (بان): ۲۷۰. بارتلمي دوليبرتا: ٨٨٥. بارتول (الحقوقي): ۲۲۸ . بارتولوميو كونتاريني: ۹۲، ۹۷۳. بارتولوميو مارسيلو: ٨٨. بارلمان = برلمان. باروت = بيروت. الباروك: ٢٧٨، ٢٨٩. بارون (لقب): ٤٧ ، ١٤٨ ، ١٤٩ . بارون (فرانسوا): ۹۰۸، ۲۰۹، ۹۰۸. باری: ۲۰، ۲۰، ۲۷، ۷۷۰. باريت (جون): ۲۰۲. باریس: ۳۲، ۳۹۳، ۳۹۹-۵۶۱، ۵۸۳، باطیشتا (جوان): ۸۱۴. AAO: T.T. ITT: PTV: OAV: AAV;

باشوية القدس: ٣٠٢.

الباشي: ٤٣٧ ، ٤٣٧ .

باشى (ماتيو): ٨١١.

بافا (أسرة بندقية): ١٠١، ١٥٥.

باطران: ۲۲۷ .

. OEL . O.4 . E. 9 . E. E . E. F . WOA باقيا (معركة): ۲۱۲، ۲۱۲. TIES THE VOTS PYTS TATE TIVE بالأيان (كونت): ٨١٩. بالاتيا: ۲۰۷. .VYE بحارة شالى أفريقية (المغرب العرب): ٧٨، بالبو (تيئودور): ٨١٠. باليي (غاسبيرو): ٤٣٤، ٨٩٣. V.1. A.1. 111. 101-401, 001. Val. FFI. IVI. TVI. 317. F37. JL: YPY, APY, 177, 177, PFT, 1 - 1 . V. 1 . V. 1 . TO 1 . V. 1 . V. 1 . V. . V. . ETT , ETY , ETT , E14 , E17 , TV. . AV4 . 004 .010 . 14A . LV . . 171 . 1 £A . ££Y بحتر (آل): ۲۲۱، ۲۷۲. بالتازار دوغراتيان: ٤٠٥. البحر الأحر: ٢٨، ٣٠، ٧٤، ٩٦، ٩٦، بالتازار موشيرون: ١٨٥. 1 E E 0 : E ET : TYT : TYO : 170-17F بالتازاري (كامبودو): ۱۷۰. . 200 . 10T . 1 EV بالس: ٥١. البحر الأدرياتيكي: ٣٨، ٧٦، ٩٠، ١١١، بالبرمو: ٤٠ ، ٢٧٣. - £+4-£+V . 177 . 117 باليول (أوكسفورد): ٨٨٠. البحير الأسود: ٨٤، ٨٩، ٩١، ٩٢، ٩٢، ١١٥ الباليثار: ٤١، ١٤٥. TII, TTI, 071, TPI, 177, 117. باثابوت، بانیوق (مترجم): ۱۳۳، ۱۹۱، . YAA يحر ايجة: ١١، ٢٢، ١٧٢، ٣٣٣. بان باربو: ٧٢٥. البحر الأيون: ١٩٠١، ٢٠٤. الباق (نیرون): ۹۰۲. بحر البلطيك (البلطيق)، بلاد البلطيق: ٢٠، بانياس: ۲۷۳. 17, TV AAL : P3 : 1P3 . البانين (توع من الجوخ): ٤٩٣. البحر التيره ني (التيراني): باولو زنو: ٥٠. الباوند (وزن): ۲۵۷. بحر سورية: ١٠٨. بحر الشال: ٢٠. الياي، البايات: ١٨٤، ١٨١. البحر العرب: ٤٤٧ ، ٤٤٥ . . V.A . 797 : with بحر قزوین: ۳۱، ۷۷، ۱۷۱، ۱۲۱، ££. البتراء: ٢٠ ، ٢٠ . البحر المصوسط: ١٠، ١٤، ٢٠-٢٠، بترمول: ۱۱۸. 171 . 0V . 01 . 14 . TO . TE . T1-Y4 بتروشليني: ۲۰۰. AF. 14-64 AA-44 AV-44 بتون (التبغ): ٧١٢. AA, PA, (P) YP, FP, AP, V.I. بجاية: ١٠٩. 3112 VII2 AII2 171. 7712 3712 بحار، بحارة، بحرية: ٧٨، ١٠٧، ١٠٨، 110. 111. 171 : 177 -17V : 177 111, 101-701, 001, 701, 771, 101. 171. 171. 771. 171. 171. 140 . 141 . 1AT . 1VA . 1VY . 1VI . 114 . 147 . 147 . 147 . 147 . 147 . 147 . LLOAL TEL TEO TEL TLY CAL

٢٠/٢ الجاليات

1

PP1. 317, 777, K77, K.7, P.7,

K77, 337, K37, PV7, FA7, FP7,

K87, PP7, 1.3, V.3, .13,

(13-V33, P33, 103, 003, F03,

PV3, PK3, YP3, 3P3-FP3, KP3,

PP3, 7.0, 3.0, F.0, K.0, .10,

Y10, 710, 010-170, V00, 3F0,

FRV, 10K, Y0K, F0K, .1P-Y1P,

FPY, 10K, Y0K, F0K, .1P-Y1P,

FPY, 10K, Y0K, F0K, .1P-Y1P,

FPY, 10K, Y0K, F0K, .1P-Y1P,

البحرين: ٥٥٥.

بحيرة طبريا: ٥٧، ٢٧٣، ٢٦٨، ٢٠٦.

البخور: ٢٥، ٤٨٣.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (كتاب): ٢١٩.

البسلو: ۳٤٠، ۲۵۱، ۲۳۱، ۲۳۱، ۲۳۵، ۵۵۲، ۸۵۲، ۲۰۷، ۵۰۷، ۷۵۷، ۰۰۸، ۵۸۸. برامة، برامتيون: ۲۰۱، ۱۰۱۶، ۲۲۵، ۲۲۵، ۲۱۲، ۲۱۲، ۲۲۷، ۲۲۲، ۳۲۲، ۵۵۷، ۲۲۷،

. AVY . YPY . YVA.

البرازيل: ٧١٧.

براغادينو (أنطونيو) ؛ ١٥١.

براغادينو (بيير): ٢٥٥.

براندی (مشروب): ۷۱۰.

براون: ۱۸۲، ۸۰۲، ۱۳۲، ۹۰۹.

البراوي (راشد): ٤١.

البريسر (المسلمون): ۱۰۷، ۱۵۳، ۱۵۹،

PPI, 317, 7.2, 7.4, 71A.

البرير (الجرمن)، بربري: ۲۷، ۷۵۷، ۵۹۹. ۷٦٦.

بربروسا (خير الدين): ١٤١.

البرتفسال، البرتفاليون: ٧٧-٤٧، ٨١، ١١-٩١، ٩٨، ١٤٢، ١٤٧، ١٤٨، ١٤٨، ١٥١، ١٥١، ١٧٠، ١٧٢، ١٧٢، ١٧٥،

برتولد: ٧٦٩.

برج البيزيين: ٧٧٩.

برج عكا: ٢٩٢.

برج الكشاف: ٢٦٤، ٢٦١.

برجا: ۲۷۸.

برسباي (السلطان المملوكي): ٥٧٥.

برمشه (المؤرخ): ٦٢١.

برشلونة: ٤٨، ٢٤، ١٢١، ٢٢٨، ٢٢٨، ٣٢٨، ٣٢٨،

البرغل (خان): ۳۱۷، ۲۵۳، ۲۵۴.

برغلي (الوزير البريطاني): ١٧٧.

برقوق (السلطان المملوكي): ٦٤٨ ، ٦٤٠ .

البركستوي: ۲۰۱، ۹۲۵، ۲۰۵.

البيلان: ۱۱م، ۳۹م، ۱۲م، ۸۸۷، ۲۰۱.

برلمان البروننس: ۲۰۱،۰٤۲.

برلين: ٩٠٩.

برنديزي: ۳۰، ۳۰.

البروباغند (مجمع): انظر (مجمع الدعاية).

البروتستان: ۸۱، ۸۱۳، ۱۸۱، ۲۸۱، ۲۸۱، ۲۸۸،

.410 .A£ . .AT4

البروتوكول: ٦٩١.

بروج: ۲۷، ۱۸۱، ۱۸۱.

بروديسل (المسؤرخ): ۱۰، ۷۹، ۷۹، ۸۰، ۲۵۰، ۲۰۹، ۴۲۹، ۴۲۹، ۴۲۹، ۲۵۰، ۲۷۹،

. PAR . Y.O.

بروسير البينوس: ٢٦٠.

بروسيني، پروکسين، پرکستوي: ۲۰۱، ۳۳۵، ۵۲۵.

بطرس الناسك: ٢٥. السيروفنس، البروفنسيسون: ١٤، ٣٣، ٣٤، بطرك، بطريسرك، بطريق، بطاركسة: ٢٢١، 111 -1EA : 17V : 170 : E4 . EA LYAD LYYY LYYA LYYY LYYY LYYY . EVA . EVV . E10 . E . E . 49 E . 799 .ALE .AL. .A. . .A. . LV41 .VA4 101 : 1079 10 . E-0 . Y . O . . . EAE 120, 2001 1701 APO 1014 TIAL OTAL ATAL OBAL PAA: OAA. TAG-AND, .. T-Y-T, DIFL TEF. .417 .4 . £ . AAV TYF. 4711 471. 1741 477 4774 بعثة (دبلوماسية، علمية، وغيرها): ٨٦، ٨٧، . IAA . 177 . 17. . 17. . 171 . 171 ATY . 4.0 . VTA البروكار (نوع من القياش) : ٢٥، ٣١٦، ٣٣٤، 177, 101, 7.0, 10, 170, 700, YFO, YPO, 137, YIA, 17A, 17A, . YEA LEAA LEVA 4. P. 1 (1) V.P. بروکس (تاجر انکلیزی): ۱۳۱. بعثة تشرية: ١٢، ١٤، ٨٣، ١٥٨، ١٦٨، بروكيتر (دولا): ۱۳، ۲۲، ۲۵، ۲۵۸. Y+01 1771 TAT: 7AT: 17V: YEV. يرونا (قابيوس): ١٩١٥. برليتور بيريغرينوس: ٢٠١، ٣١٥. TIME PIAL TYAL VYAL TANA CANT LAYT LASS CAES LAST-AS. الريد: ٨٠٠، ١٧٠، ٢٢٧. .410 .41£ .AAT بريستول: ١٦٩. بريطانية - بريطان = انكلترة - انكليزي. بعل (الإله): ٢٦ . - TT1-TT1 . TO1 . TT . TE : -- 177. البريغادي (مجلس): ١٤٤٩، ٥٣٦. LV. T. LEA. LEVA LEVY LETE LTTE بريف = دويريف. بريفيزا: ١٤٩ ، ١٠٣ ، ١٤٩ . بغــداد: ۲۴، ۱۵، ۲۲، ۷۷، ۷۷، ۹۷، بريمون (دو): ۲۲۸، ۲۲۸. 1 · 1 · V · 1 · PTI · · ITI · ITT · IATI يريمون (آل): ١٠٥. . 202 . 207 . ETT-ETT . 27. . ETV بريول (جيرالامو): ١٤٣. Pos. 173. 117. 71A. 11A. برين: ٢٠٥. يفل، بغال: د٢٩، ٢٧٩، ٢٣٤، ٢٣٦، بسارویتز (صلح): ۱۱۶، ۷۹۲. بسالمودي (أسقف): 14. 3 PF , 0 PF , PIV, . YV, 10A. بغولوي (رحالة): ٢٠. السياسة: ٨٥١. البقاع (سهل): ٣٢٩. السطة (توب من القياش): ٤٨٧. بقجة: ٧٤٥. بشرى: ۱۲۰ ، ۸۱۸ ، ٤٦٤ ، ۸۲۰ ، ۸۲۰ بنساط: ۲۷۰ ، ۲۰۹ ، ۲۰۰ ، البصرة: ١١، ١١٧، ٣١٢ ، ٤٣٧ ، ٢٩١، بقشيش: ٧٤٦. . the Lied . Lon . Loo البقم: ١٩١٠. الطالة: ٢٠١ ، ٢٠٠ بك، بيك، السنجن: ١٨٠٠ ٨٠١، ٨٣٤، بطرس الأكبر: ١٩٣.

بطرس مبارك: ٨٢١، ٨٨٤.

يروصة (بورصة): ١٢٥ ـ

بكن: ٢٨٥.

بلاد الروم: انظر (الروم).

بلاد الشام: ۷، ۸، ۱۰-۱۰، ۲۰، ۲۲، 17-17 11-73; A3-77; OT-PT; 14. TV. 3V. VV. VV. 14-6A. 11-41. Th. Vr. Pt. 0.1. .11. ١١٥-١١٨ ١٢١-١٢٤، ١٢٧، ١٢٨، بلان (قنصل): ٢٠٢. . 10A . 164 . 170 . 176 . 177-17. 471 : 171 : 3VI : 4VI : TAI : 17A 3.7. F.Y. A.Y. (YY. . 77) 444-444 184 1841 304) VOY-TET , TYT , TYT , TAT , PPT , . TYO . TIA . T.4-T.V . T.E . T.. 1701 . TEA . TEO-TEY . TE. . TTV . TVE . TYT . TTT . TTT . TOA . TOT . 104-107 . 107-101 . 114 . 11A 173. 773. 773-17V3. VV3-6A3. 10-1-147 (14Y-14 . EAY ٢٠٥-٠١٥١ ٢١٥-٥٢٥، ١٢١ اللقان: ٢١١، ١٣٩٠ ١٤٩٤، ٢٨٥، ١٠٠٠ 10-P40; 1001 1001 079-07. PFG-1701 YAG: SAG: AAG: F.F. P37-107, PAT, TIV, 17V, 17V, YAY . VYY . T. . TET . YEY . OTY-PTY . YET . PT . YYY . TAY . .A.V . V41 . VV4 . VVA . VVE-VVY LATT LATE LAY. LALY LAT. AZA-GOA, AGA-ITA, ZTA-AVA, ممد ممد دمره مدم .410 :411 :417-4-7

> البلاد العربية: ١، ٢٣، ٨٢، ٩٦. انظر أيضاً (عرب، عربي). بلاد عكار = عكار.

بلاد الغول: ٢٦ . انظر (فرنسة).

بلاد فارس = فارس.

יאל: דא, יסו, אסו, דוד, סעד, 

7000 A000 1A00 7800 7800 7800 APOS TATS TTYS PTAS TPAS TAP 4.V

البلدية: ٨٣٠، ١١٥، ٥٨٥-٨٨٠، ٨٩٥، . 779

بلرباي الروملي: ١٣٩ .

البلص: ١٩٩، ١٦١، ١٦٤، ١٦٦، ٢٤١، ٢٤١، LPEV LYAT LYAT LYALLTAY LYOL רודי דסד-אסדי דרדי סרדי ערדי ATTS ANTS PATS BPTS 1713 17.7 .047 .644 .646 .67A-677 · 17: 175: 777: 675: 475: PYF. 113. 471. 171. 271. -13-131. ATT. 477, 077, AVT. PPT. AYV.

P3V. 05V. 75V. 1PV. 37A-VTA. البلطيك، بلاد البلطيق = بحر البلطيك.

يلغراد: ٧٨.

البلياردو (لعية): ٧٠٧.

بليسية دوروزاس: ١٤٠، ١٨٩، ٢١١ء 717 - 717-717 , 777 , 070, 417

بلينوس: ٢٦ .

البين: ٨٥٨، ٢٨٦، ٢٠٦، ٢٧١، ٨٢١، AV. LAGE LYIT LEAT

البنجوان: ٢٨٣.

بندار (سفير): ١٠٠٠.

بندتي سالوتو: ١٧٠٠.

يندنى (نقد): (انظر الدوكات أيضاً). ٨٨، .1.7 .1.1 .44-4V .40 .4Y .4.

. 1 . 107 . TOL . 1.A

البندقية، يندقى، البنادقة: ١٦، ٢٠، ٣٤، البنغال: ٨٦٧. بنقوصة (حلب): ٨٥٧. פדו אד-און דס-ףסן וד-אדן البثك: انظر (المصرف). 174-114 .110-AE .AT LYV-YY . 104 . 10 . - 154 . 15 . 141-141 بنو سيفا = سيفا. 101, POI-TEL, OFI-TAL, TAL, البهارات: ۲۲، ۷۰، ۹۳، ۱۱۸، ۱۲۵، . 107 . 107 . 114 . 111 . 101, TO1. LYOE-YEA LYEY-YEV ٨٥٤ ، ٤٩٧ ، (انظر أيضاً التوايل). VOT-777, 777-977, 777, 777, بواتايه: ١١٨٠ VYY AVY BAY-VAY YPY-1PY بوارش (قعة): ٢٦١. . TYO : TTE : TT1-T17 : TT . - TAV بوب (أوغست): ٨٨٥، ٨٨٥. אדר ידר- דדר Y37, Y37, البوتاس: ٤٧٤. 107-707, 177-177, P.T., TVT. بوت (وزن): ٠٠٠. פעדו עעדו דאדו דאדו אאדו بوجه دوسان ببير: ٨٩٦. 184-013, 613-173, 673, بوخه: ۱۱۸. 133-1011 7731 127V-17E .VA : lag البودليان (مكتبة): ٥٠٩، ٩٠٦. VF3-FF3, YV3-EV4 - FT4-ETV 1014-011 1011-0.0 10.T 10... البوديستا: ٣٠٣، ٢١٥، ٢٥٨، ١٢٤. 770, 070, 770, ATO-170, البوراكس: ٤٩٠. 170-VYC, 710, 730-A00, بوربون (ال): ۱۲۷ . 1017 104 10A1-0A 10VA-070 بورتيلا: ٨٥. VPO: APO: 1.7. A.T. +17. بورج: ٧٧. 117-VIT: PIT-VYT: "YT-P3T: البورجوازية: ٣٨، ٣٤، ٨٤، ٣٨م، ٥٤٠، 105; 705; AOF; YFF; 3FF; IVF; OST, FET, IVA, TVA, PVA. AVF-1AF. AAF-YPF. G.V-A.V. بوران (مؤرخ): ۸۳۱. TIVS AIVS YTY-PTYS TTYS بوردو: ۲۲، ۲۴. 644-YAN \$445 00AT . LA . 1247 بوردو (هنري): ۸۸۰. AVY-1AY, VAV, AAV, OPV, TPV, البورص (الحرير): ٣٣٥. 1.4. F.A. FIA-PIA. TYA. 37A. البورصة (المال): ١٨٧. TTA: YOA: OOA: VOA: YFA: TFA: بورصة = بروصة. ATA: PYA: PAA: YPA: TPA: YPA: بورکهاردت: ۲۳۴. T.P. 111. 11P. بورنل (تنصل): ۲۰۹. البندورة (الطباطم): ٨٦٥. بوریشی (ترجمان): ۲۰۱، ۲۲۷.

البوريني (المؤرخ): ٢٤١.

بوستيل (غليوم): ١٩٩٩، ٩٠٣.

بنس (نقد): ۲۵۷.

البنش (مشروب): ۷۱۱، ۲۷۱،

بوین (مؤرخ): ۲۷۱، ۲۷۱. بويون (غود فروادو): ١٢٩ ، ١٢٩ . بيازيد الثان (السلطان العثيان): ٩٠، ٩١، OYI. PATS VIOL OVA. بياض أقجة (نقد): ٣٨٠. بيبرس (السلطان المملوكي): ٥٥، ٥٧، ٢٦١. بیست تجاری: ۸۱۸، ۲۰۱۱، ۲۱۲، ۱۱۸، VIFA ATF. بيت جرين: ٢٣٢. بت الدعارة: ٧٦٣. يت شاياد: ۲۷۸. البت القنصل: ١١٧، ١١٩، ١٣٥، ١٣٧، POT. . TT. TTT. TTT. 1PT. VPT. يت لم : ١٢٩، ١٥٥، ١٢٩، ١٢٧، ٢٧٧، PVV. BAV-VAV. YPV. TPV. T.A. بيت المال: ٤٧٤. بيت المقدس = القدس. بيتانديه (أنطوان): ٢٠٦. بيترو الثان أورسيلو (دودج): ١٠. بيترو ديلا قاله (رحالة): ٣٠٥، ٣١٢، ٣٣٣، 444 . AT . TTV . OTA . ET. 1575 . 1.V پيترو زينو: ۸۷. بيترو سارديلو: ٤٨٧. بيترو شليني: ٥٣٠. يىدويل: ۲۰۲. بيليك (جركي): ٣٦٣. البيرة (مشروب): ١٨٦. يرة (غلطة): ١٠٥، ١١٧، ١١٤، ٢٨٨، TIA. البيرة (بيرة جيك): ٢٦٤-٤٣١، ٢٩٩، ١٥٧. بررس: ۱۰۱،

البوسقور (مضيق): ١٩٢، ١٩٢. اليوسنة: ٩٦، ١٠٧، ١١١، ١٢١. يوسو (رحالة): ٧٩٩. بوسيكو (المارشال): ٦٦. بوشة (سفير فرنسي): ١٤٥ ـ البوكيال: ٢٣٦. بوكوفيل: ٨٨٥. بوكوك (إدوان): ١٣٥، ١٩٠٠، ١٠٠، ١٠٠٠. بوكوك (ريتشار): ٢٦٤. بول (الفارس)، قرصان: ٢٤٦. بولار (بير): ۲۰۱، ۲۰۱. بولاكر (مركب صغير): ١١٠. بولتون (مدينة): ٢٦٩. بولس الحلي: ٨٨٧. بولس هبود: ۲۵۷ ، ۲۲۹ . يولس قرأ لي: ۱۲۸-۱۳۰. بول ماريان: ١٢٧. بولندة، بولاندة، بولونيا، بولون: ٧٦، ١١٢، V11, 0V1, 117, TAT, +71, 0.00, TPT 1344 1.44 PPA. بوله دولاغوز (رحالة): ٣٦٣، ٢٠٠٠. . VAE LYYO : No. بوليارك: ٢٠١. بومبای: ۲۲۲. برنان: ۲۹۰، ۲۹۰. بونابرت (نابليون): ٢٥٤. بونان: ۲۲۰، ۲۹۰. بونشسارتسران: ۲۷۱، ۱۹۶، ۱۱۳، ۱۹۹، ۱۰۰، . ATT . TYP - TYT . TYT - 0 11 . 0 . 7 بوتفيس (حقوتي): ۲۳۱. بونكورس (تنصل): ٧٨٥. يونو (تاجر وبيل): ۲۹، ۱۰۱. بونيه (كلود): ٢٠٤. البوي (منطقة فرنسية): ٣٥.

بيرق، بيرقدار: ۲۲۸.

البيرو: ٥٦٨.

بروت: ١٧: ١٤، ٢٦، ٢٦، ١٤، ١٥، ١٥، VOO: TTO: TTO-ATO: VO: IVO: . T-75, 01, 11, 11, 111, 101, AVAT . VA1 . YTT . YTO . OA. LOVE 101, 1.7, 077, 177-7VY, 1AT, TIA: VIA. 1714 . FT. 1741 . T41 . T41 . TAY بيل قلعة صفد ومنطقة عكا: ٧٥. 177, Act, . 77, 177, 777, cot, يلان (القرية): ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٤٧، ٢٩٣، LETE . ETT . LET . EE. . EYO . E.V T.V. B.V. TYV. AOV. 071 . VF3 . TV3 . YA1 . YF0 . 170 . بيلان (المؤرخ): ٢٧٥، ٢٨٢، ٢٨١. 150-1401 140-0401 APOJ ASTA البيلوينيز (المورة): ١٤٩. انظر (المورة). APF. AFF. AAF. F.V. +3V. 1TV. بيلون (الرحالة): ٦٢. بيلون لوسانس: ۲۲۹، ۲۴۹، ۳۰۵، ۲۰۹، .415 c4.4 c4.4 cAAs CAYT .A14 . £72 . 77. 1771 . 177. . 77. 273. يبرون (توما): ١١٤. AFEL YTOL YTEL 10FL Y.A. T.PAL بریکس (مستشرق): ۹۰۴. 4.4 .4.V بيزه (بيشة): البيزيون: ۲۰ ، ۲۱-£1، ۱۸، .T. 1 : det TO. 314 141 141 071, 071, بيوس العاشر: ٨١١. 7.7-0.7: T/7: TYY: 070; بير براغادينو: ٢٥٥. .074-077 يد بولار: ١٠٤. بيزنطة، بيزنطي، بيزنطيون: ٧٧، ٣٠-٣٠، بير مجيل: ١٠١، ١٠٠. 110 LAA LAY LYY LE1-79 . PE بير دوليرتا: ٨٨٥. AFE: Y.Y. T.Y. A.Y. FIT; OFF; پیر نیفیه: ۱۹۰، ۹۹۰ بيىر مارتيلو: ٨٩٧. ATO . VVO پير مارميري: ۸۸۸. بيزيوس (البطريرك): ٧٧٩. بينيو (مؤرخ): ۱۲. بيسان: ۲٤ ، بيثوتيا: ٢٠٤. پيسون (الراهب): ٣١٣، ٨٨٨. يشة = بيزة. بیکاردبیر (دولا): ۳۰۵. التابيس: ٣٣٤. بيكنينو (على): ١٠٦، ٢٠٨. التاجر الكامل (كتاب): ٤٥٨. بيكة (فرانسوا): ٨٩٥، ١٩٥، ٢٠٢، تارکه (جبرف): ۱۳۲، ۲۷۷، ۸۸۹، ۹۸۰، . ALT LATI 1.1. البيل: ٥٥، ٨٨، ١٠ ،١١، ١١، ١١، ٥٠ تاريم (حوض): ٧٤. 11-4-11 +11 .11. 111. 111. 111. A11. . 11. PVI. 7.7. 0.7. 114 التافتاء (قياش): ١٠٠٠.

تاقل وتوماس: ٥٨١,

Y/3, 0P1, VYO, F30-Y00, 000,

تاليروس (نقد): ٣٦٢،

تألیف: ۸۸۲، ۸۸۸، ۲۹۸، ۲۰۱، ۹۰۳

التأمين (نظام): ١٩٤، ١٥٥، ١١٨، ٨٥٩. التأمين البحري: ٤١٤. تانا: ٩٥، ٢٢، ٣١٥.

تایکسیایسرا (رحالة): ۳۱۸، ۳۱۸، ۴۳۱، ۴۳۱، ۴۳۱، ۴۳۱، ۴۳۱،

التبغ: ۲۷۱، ۴۹۱، ۲۱۷، ۴۷۵، ۲۷۱، ۲۲۵، ۸۷۸، ۸۸۱.

التتر: ٥٥، ٣٠٩، ٣١٠. انظر (المغول أيضاً).

التحالف المقدس (دول): ١٩٣.

تجار البحر (اليهود الرازانيون): ٣٣.

التجار المغامرون (جماعة اتكليزية): ٧٧. تجارة، تجاري: تمر في كل صفحة تقريباً، ما عدا الفصل الأخير وهو قصل (الجاليات الدينية)،

وعدا الحاقة.

- التجارة الخارجية: : ٣٤٥، ٣٤٥، ٨٥٦، ٨٥٢، ٣٩١، ٣٩١، ٢٥٨، ٢٥٨، ٨٥٨

التجارة الداخلية: ٣٤٣، ٣٤٩، ٣٥٠، ٨٥٤، ٨٥٠.

التجارة العالمية: ٢٤٣-٢٤٦، ٢٥١، ٢٧٧، ٢٧١.

تجارة النقد: ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۰.

عجليد الكتب: ٤٨٤.

التدخين: ۷۱۲-۷۱۶، ۸۷۸، ۸۸۱. تدمر: ۲۳، ۲۶، ۳۳۱، ۴۳۷، ۴۳۷، ۹۰۸، ۹۰۸.

تراثت: ٣٦.

ترانسلفانية: ٢٧٦، ٢٨٤.

تربيـة دود القز: ۲۶۸، ۲۵۸، ۲۲۱، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۵۹، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۸۱،

> ۲۲۵. ترتون: ۷۷٦.

ترسانة: ٣٤٦.

ترکستان: ۲۷ .

ترکیان: ۲۱۰، ۲۱۸، ۲۵۲، ۲۵۲، ۲۵۷، ۲۵۷،

ترميل (وليام): ٥٠٦.

ترمبلة، ترمبلي (الأب فرائسوا جوزيف الكبوشي): ۱۲، ۱۵۸، ۲۸، ۱۸۰، ۱۸۰، ۱۸۰، ۸۷۰، ۲۸۰،

الــــويـق: ٣١٩، ٢٣٤، ٢١٩، ٣٢٤، ٣٢٤، ٢٠٤، ٤٩٠، ٤٩٠، ٤٩٠، ٤٩٠، ٤٩٠، ٤٩٠، ٢٠٥،

تشابیان (لورانس) : ۱۷۳ . تشارلز روبسون : ۹۰۵ .

تشرشل (السائح): ٢٦٥.

تشریع: ۳۲، ۱۹۵۱ ،۵۷۰ ،۵۹۸ ، ۲۰۰، ۷۸۹.

التشريع الإسلامي: ٢١٨.

تشریقان: ۷۳۰، ۷۲۷، ۸۹۸.

تفتیش: ۳۰۰، ۷۲۳، ۲۰۷، ۲۸۲، ۱۹۲، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۲،

تقریر، تقاریر: ۹۲، ۱۳۱، ۱۷۸، ۱۸۱، ۳۵۲، ۲۷۲، ۷۷۲، ۵۶۲، ۹۶۲، ۲۱۱، ۱۹۱، ۲۳۵، ۸۳۵، ۹۳۵، ۳۱۵، ۸۱۵، ۹۱۵، ۲۵۵، ۷۵۵، ۱۸۵، ۱۴۲، ۱۲۲، ۱۱۲، ۸۲۷، ۶۱۷، ۱۱۸، ۷۶۸.

تقويم البلدان (كتاب): ٧٣١.

تكية الدراويش: ٧٠٤.

التلمود: ٨٧٦.

التعثيل الدبلوماسي: ٢٢٨ ، ١٩٦ ، ٢٢٨ ..

التمر هندي: ٧١٢.

التمييز العنصري: 49%.

التنوخيؤن: ٢٧٢.

التوايل: ٢٦، ٢٨، ٥٦، ١٦، ١٧، ٨٦، ٧٤،

1711 . T. 4 . 1AV . 1VE . 1TO . 171 تيفنو (رحالة): ٢٩٤، ٢٩٤، ١٠١. YEV . TTE . TTI . TIV-TIO . TIY .4.1 : 447 . 0.4 . 144 . 141 . 104-11. تيلوناري (قضاة خاصون): ٢٠٢، ٢٠٤. . 101 177 . 0TV . 0T. 101V . 01. تيمورلنك: ٦١، ٢٥، ٢٦، ٢٧٩، ٧٧١. ٨٦٠. انظر أيضاً (البهارات). التين (ثمر): ١٨٦، ٣٣١، ٢٦٤. تواز (منياس طول): ٦٦١. تينو (رحالة): £££. توبنجن (جامعة): ٩٢. تينوس (جزيرة): ٩٧، ٢٥٥. ולבים: עד אודו ספץ דדץ יאדי تينيراريو (أنطونيو): ٤٣٤ . 1AT . . TT. TT3. 171. 171. 171. 17A.

توت الشلق (الفريز): ۷۱۱. توت الشلق (الفريز): ۷۱۱. توت (البارون دو): ۷۸۲. توتل (فردينان): ۲۸۷، ۸۲۷، ۸۸۵، تيثوفيلو زينو: ۲۰۵.

تور: ۳۲. التوراة: ۳۲، ۸۷۰.

> توریتو: ۸۱۲. تورشیلو (جزیرة): ۳۹. تورنوفور: ۷۱۸، ۸۹۴، ۹۰۷. توفیق اسکندر: ۸۲. توما (مار): ۸۱۸.

> > توما بیرون: ۸۱۱. توماس دوتوقار: ۸۱۳، ۸۱۲.

توماس رو: ۱۱۵. توماس غلوفر: ۱۸۲، ۲۹۱.

توماس مان: ٤٦١.

توماسو كونتاريني: ٥٧٥ .

تونس: ۱۸۷، ۱۵۰، ۱۵۰، ۱۸۷، ۱۸۹، ۱۸۵، ۱۸۹، ۱۸۹، ۱۸۹، ۲۵۴، ۲۵۴، ۲۵۴، ۲۵۴، ۲۵۴، ۲۵۴،

تيولد (طبيب): ۲۸ ه.

نيبولو (لورنزو): ۸۱۱.

تيريز (القديسة): ٧٦٩.

تيزين: ٢٤٨.

تيسية (فرائسوا): ٥٨٥.

تيشن: ۸۸۸.

...

النشافة ـ النشافي: ١٢، ٢٢، ٢٣٠، ٨٤٩، ١٩٥٠، ٨٨١، ٨٨١، ٨٨٤، ٨٨١، ٨٩٥، ٨٩١، ١٩٨١، ٨٩٦، ٨٩٨، ١٩٠٤، ٩٠٩. النشافة الرومانية: ٢٤. النشافة اليونانية: ٢٤.

> الثمانية: انظر (النُّمن). النُّمن (نقد): ٣٥٩، ٣٨٠، ٣٨٤، ٣٨٦.

الشوب (مقياس طول للقياش): ٢٣١، ٤٧٨،

VA1, \$10-716.

الثور (حيوان نقل): ٨٥٤.

. ٩١٦ ، ٨٩١ ، ٨٦٥ ، ٨٤٠ ثورة الأراضي المنخفضة: ١٧٣،

الثورة الاقتصادية: ٨٦٥-٨٦٤. الثورة الاتكليزية ١٦٤٩: ٢٢٣.

الجاب: ۲۱۱ ، ۲۲۱ . الجاز الأخضر (سولفات الجديد): ٩٩٠. جاسوس: ٢٦١. جاك الأول: ١١. جاك دوفندوم: ٨١٢. جاك سافارى: ١٥٤١. جاك سورائزو: ١٠٠، ١٥٥. جاك فرانغيبان: ١٣٧. جاك كارى: ٩٠٩. جاك كور: ۲۳، ۲۷، ۱۳۵، ۱۳۵. جاك كورو: ١٠٤. جاكويو فوسكاريني: ١٥١. جامعة أكسفورد (أوكسفورد): ٦٣١، ٨٢٩، .410 .41. . 144 . 1.4. جامعة بادوا: ۲۷٥، جامعة باريس: ۸۱۳، ۹۱۳. جامعة فيتشرغ: ٧٧٥.

جامعة القاهرة: ٧، ٣٧، ٢٤٢، ٢٠٧. جامعة لايدن: ١٠٠، ١٠١. جامعة هارني: ۲۷ ه. جان بردي الغزالي: ٢٦٢. جانبولاط، جنبلاط (على): ١٢٨، ١٣٠. جان دولافورة: ١٣٨ - ١٤٠ ، ١٤٢ .

جان فيفيه: ٨٨٥، ١٥٩٠ (٥٩١. جان هويفن فان ليتشوتاين: ١٨٨ ، ١٧ ه.

الجاويش، الجاويشية أو الشاويش.

النساوينية: ١٥٩، ٢٣٨، ٢٣٤، ٢٩٦، . VAT . YEE . YTO

الجاويش مصطفى: ١٠٠.

جان رينيه: ٥٨٥، ٢٠٤.

جب ويوين (مؤرخان): ٣٦٥.

جبال الأمانوس: ٢٣.

جبال بيت لحم: ١٢٩، ٢٦٤. جِالَ الْحُلِيلُ (اليهودية): ٧٤٠، ٥٧. جبال طوروس: ۲۳.

جبال قارس: ٢٦.

جيال القلمون: ٣٢٩.

جبال لينان الشرقية: ٢٢ ، ٢٤ .

جَبَّة بشرِّي: ١٣٠، ٨١٨.

جبة العسل: ٤٧٤.

جبرائيل الصهيون: ٨٩٩، ٢٠٢.

جيل سنجار: ۸۳۱.

جيل سناه: ٧٨٨.

جيل الصالحية: ٢٦١.

جبل صهيون: ٣٢٣، ٤٧٤، ٢٧٧، ٢٧٧،

. A1 . A.A . YA1

جيل طارق: ٧٨، ١٨٩، ٢٩٨، ٢٠١، ٤٠٦، .014

جيل الكرمل: ٢٧٣ ، ٢٩٣ ، ٢٠٠٠ ، ٣٦٠ 1.3. 141. 00V. PFV. 1.A. - TA. TYA: ITA-TYA: APA: ITE:

جبل الكنية: ٢٦١.

جيل لبشان: ١٢٨، ٣٦٣، ٩٨٠، ٢٦٠، 1A1 - 1A.4 LVVY LVTE LVE - 17A1 YAL BYA . TAL OBAL PBAL YVA .417 . A44 . AVY

> الجبن (المادة الغدائية): ١٩٩١. (جلة): ٣٤، ١٥١ ٤٥.

جبيل: ٢٣، ٢٤، ١٥، ٢٦٥، ١٨٨.

الجديدة (حي) (حلب): ١٨٤٨ ، ٨٤٨ ، ١٨٧١.

1 tele: 173.

جراح، جراحون: ۲۲۴، ۲۴۳، ۲۸۵، ۲۹۵، . TEV

الجرجان (الكرج): ۷۷۷، ۱۰۸.

جرجان: ٢٥٩.

جرجس بن سفرشاه: ۸۸۵.

جرجس عميرة: ١٠٢.

جرجي زيدان: ۸۹٦.

جرجي يني: ١٩٩١.

جرمائوس فرحات: ۸۸۷.

الجرمن، الجرمني: ۲۷، ۲۸، ۳۰، ۲۲، ۴۹،

771-A71, 2.7, P17, PP3.

الجرمنية المقدسة (الامبراطورية): ٢٠٩، ٢١٠،

.417 .E44

جرمينوس: ٧٧٩,

جرميني (سفير فرنسة): ۱۲۷، ۱۳۹، ۱६۲،

131, 701, 0VI. TVI, PVI.

جريدة فرنسة : ٥٥١.

الجنزائس - الجزائريون: ١٠٧، ١٥٤، ١٥٦،

1711 . VI . 3AI . 1773 V.3-1.31

. 417 . A4E . TAT . 047 . 0 . 1 . E4V

الجزر الأيونية : ٣٧.

جزر بحر إيجة = الأرخبيل.

جزر البحر المتوسط: ٢٢، ٢٩.

جزر الملوك: ٤٩٧.

جزر الهند الشرقية: ٢٩، ١٨٨، ٢٦٠، ٣٠٦،

310, 170, 100.

جزر الهند الغربية: ٨٦٧.

الجنزية: ١٧، ٨٠، ٩٠، ٩٠، ٥٠، ٩٩،

7+1, -11, 111, 111, 111, 111, 111,

131, TVI, 011, . 17, 177, 177,

עדי ידי דער ידער ידער אעדי ידי

173. TVT. TTV. .PV. P.A. .TVT

. ATT . ATT

جزيرة إيجينة: ٢٢.

جزيرة ابن عمر: ٢٣.

الجزيرة السورية: ٢٧، ٥١، ٣٠٨.

جزيرة العرب: ١٧، ١٨، ٢٩، ٥٢، ٢٠٦، ٣٠٦،

A.T. Y11. 1A1. YOY. (11. YIP.

جزين: ٢٨٩.

جستنيان (الامبراطور): ۲۰۲، ۲۵۹.

جستئياني (أنطونيو): ٩١.

جسر، جسور: ۲۶۱، ۲۶۸، ۲۵۳، ۸۵۳.

جسر الشغور: ٥٥، ٦٤٨.

جسر عهر الأولى: ٧٧٤.

الجغرافية (كتاب): ٤٦٧.

جقمق: ٥٧٧، ٧٧٨.

الجلجلة (طريق): ٧٨١، ٧٩٠، ٧٩٧.

جلد، جلود: ٣٢، ٢٤، ١٣٤، ١٥٣، ١٦٩،

. TV . LTTO LTTE LTIV LTOE LIVE

IVY TAE A SAE AFE TTO TTO

OYF, PIV, PV, YTA.

الجلد الأحمر: ٦٦٢، ٦٩٦.

الجلد المذهب: ١٦٢.

الجليل (جبال): ٣٣٨.

جم (أخو السلطان بيازيد الثان): ١٣٦، ٧٧٥.

جمل، جال، (انظر الإبل أيضاً): ١٦٣، ٢٣٩،

P-7. Per. P71. 771. 371. V73.

LEAV . EAT . EVT . 100 . 101 . ETA

. AOL LVY.

الجمرك، جركى: ٢٧، ٢٤، ٥٤، ٥٤، ١٠٧،

.117 .110 .117 .110 .111 .111

AVI : PVI : OAI : 181 : OFI : API :

777, YTT, 471, ATT, ATT, AFT,

. ETA . ET . - EIV . TYT . TYT . TY.

tity tota hot att. TYI

643-443, PV3, FA3, 3P3, 6P3,

1044 100 104 1010 1018 1000

AVO: A.F. 715, PIT: YOF-307.

A. . . VET . VEO . 140-197 . 174

VIA, YOA, VOA, VVA.

الجمرك (خمان) (انظر أيضاً الحمان الكبير):

VITS 707-307.

الجمعيات الإيطالية: 24. IVO, YVO, TAC, VAC, SIT, AST, جعية الراهبات (حلب): ٨٢٧. 1AV, 0PV, TPV, PTA, PVA, PPA. جمعية الضيوف: ٢٩٨. جنود: ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، الجمعية العصومية الهولاندية: ١٨٨ ، ١٨٩ ، .VVI جنوفيزي (بيت قنصلي): ۸۲۲. 117. 717. 177. جنيف: ١٤٠. الجمعية العمومية الفرنسية: ٤٩٩. جنين: ٢٣١. جعية يسوع: ٨١٣. جنيه: ۱۷۸، ۱۸۰، ۱۹۰، ۱۱۸۱ ۱۷۸، ۲۰۱۰ A. 0-1101 4101 0101 1100 1. V-F1 A+F1 +7F2 67F1 01F. جمهورية (البندقية، أو الجمهوريات الإيطالية جواد: انظر (خيل). بخاصة): ۲۷، ۲۱، ۲۱، ۷۰، ۷۰، ۷۰، ۷۰، جوان باطيشتا: ٨١٤. TA-PA: 18-01: VP: PP-7:1: جوان توماس مندوس : ٢٦٠. 3.1. A.1. .11-111. V.Y. AYT. جوان يعقوب مانوس: ٢٦٥. 3071 1011 VOJ: 370, 070, VTO; الجوخ، الأجواخ: ٧٦، ٩٤، ١٢٥، ١٣٤، ATOS ABO-YOUR OFOS AFO-TVOS TOT . TAY . LAY . LAO . IVE . LOT OVO. AVO. 317, VTF. ATF. 33F. . TTE . TTI . TT. . TIV . TIT . T. E 035. P37. 777. AVF. - 14. 277, 137, V37, 167, 177, 787, الجمهورية الانكليزية: ١٢٥. 113, 111, AY3, 173, +73, TV1, جهورية المقاطعات المتحدة (هولاندة): ١٨٨. . . . . £4A . £47 . £4 . £AA-£Aa جميع القديسين (عيد): ١٩٠. 0+017-011 1017 101 10-7 10+0 جنبلاط = جانبولاط. \$10-170, TPT, VYV, 13V, 43V, ATY . YEA . PEA. جنفيف (القليسة): ٢٨. جوخ الكاميلو: ٣٢٤. جنوة، الجنويون: ٢٠، ٤١-٣٣، ٢٦، ٤٨، جوخ اللوندرين: ٣٧٤. 74, 20, .7-17, 77-17, 77, 77, جورج دورينفتون: ١٠٨. 3A: YA: PA: 011-171: 771: جورج ريموند: ١٧٥. 1184 . 187 . 174 . 170 . 177 . 17V جوزج کروك: ۱۲٤. 101, 771, 871, 871, 7.7-7.7; جورجية: ١٨٤، A.Y. P37. 177. TYT, GAY: . P7. جوردان (شارل): ۸۹۸. ٣٢٨، ٣٣٦، ٣٣٠، ٥٥٥، ٣٦٠، ٢٦١، الجوز (نبات): ٤٨١، ٤٩١.

الجمكجية: ٥٥٥،

جنازيوم: ٢٤.

جند = جنود.

جوز الطيب: ٢٥٤، ٨٥٤.

جوز السفال: ۲۰۸، ۲۸۲، ۲۸۸، ۲۹۷،

317, 717, 417, 177, 377, 671,

141 . 441 . 440 . 441 . 440 . TAT

11AA 11YY 1607 1101 1116 1117

1911 . 70 : 470 : 570 : 570 : 670 : 470 :

جيمس لانكاستر: ٥١٧ .
جينكنسون (أنسطوني): ٧٧ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٥ .
جيورجيو ماسيلو: ٥٦٠ .
جيوستي تياني: ٨٩٩ .
جيوفاني دوماريغولي: ٣٠ .
جيوفاني ساغريدو: ٥٥ .
جيوفاني سوكوغلو: ٥٥ .
جيوفاني كابيلو: ١٠١ .
جيوفاني كورير: ١٠١ . ٥٥ .
جيوفاني ميشيل: ١٠١ .

2

حاخام: ۲۲۱، ۲۷۱.
حارس الأرض القدسة، حارس جبل صهبون:
۲۹۷، ۲۹۷، ۲۸۷، ۲۸۷، ۲۸۷، ۲۹۷.
۲۰۸، ۲۰۹، ۲۸۰، ۲۸۰، ۲۸۰، ۲۰۰،
حارس المقاطعة الفرانسيكانية في فرنسة:
۲۷۷،
حاطوم (نور الدين): ۲۰۸، ۲۰۸، ۲۰۰،
الحاقلي (إبراهيم): ۲۹۹،
حاكم البروفنس: ۲۹۰–۲۶۰، ۲۰۵، ۲۰۰،
حاكم شركة الليفانت الانكليزية: ۲۰۰، ۲۰۰،
حانة: ۲۳۸، ۲۳۵، ۲۳۵، ۲۰۷،
۲۱۶،

٢١٤. حب الهال (الهان): ٤٥٨. الحبالين (خان): ٢٥٤، ٢٥٧. حبّة (وزن): ٣٧٧، ٣٨١، ٣٨٢. حبش (حن): ٣٧٦. الحبشة، الأحباش: ٣٧٦، ٤٤٥، ٢٠٠٠،

-077 . 141 . 1601 . 161 . 181 . 170. جوزيف دويون: ٣٢٣. جوزیف دو ترمیله (ترمیلی): انظر: (برمیله). جوزيف السمعان: ٥٤٥. جوزيف الكبوشي = ترميلي. جوستنيانو الإيطالي (قنصل): ١٦٩. جول الثالث: ٧٨٣. جولميه (قنصل فرنسة): ۲۸۲. جوليان (قنصل فرنسة): ٦٦٠. جوليوس الثاني: ٨٤٤. جون إلىدد: ٣٠٨، ٣١٠، ٤٠٤، ١٥٤، 137. TFA. جون باتيستا راموزيوس: ٩٠٦. جون ـ باريت: ٢٠٦. جون ساندرسون: ٢٤٤، ١٠٥. - جون سينسر: ١٩٠٨ . جون عكار: ٢٥١.

جون فيرني: ١٧٠، ١٨٥. جون فيش: ٢٣٤، ٧٧٠، ٧٣٤. جون كامبل: ٤٣٤. جون ميدنال: ٤٦١. جون نيويسري: ٣٠٨، ٣٢٧، ٤٠٥، ٤٣٤، ٩٣٤، ٢٠٦، ٣٨٨. بيجل: ١٦١، ٢٦١، ٤٠٨. جيراردان (السفير الفرنسي): ١٩٢. جيرولامو بريول: ٣٠٤. جيرولامو مارسيلو: ٤٤٣. جيرونيموس داندينوس: ٨١٥، ٨٧٥، ٨٩٣.

> جيلان: 204. جيمس الأول: ٥٠٧، 200، ٨٨٠. جيمس ستوري: ٨٨٨.

جيل (يير): ١٠١، ٩٠٢.

۱۸۱۸ ، ۷۷۷، ۱۸۰۵ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۱ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۱ ، ۱۸۰۱ ، ۱۸۰۱ ، ۱۸۰۱ ، ۱۸۰۱ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۱ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ، ۱۸۰

حتّي (فيليب): ۲۲، ۲۵، ۲۳۰، ۲۶۱، ۲۵۱، ۲۵۱، ۲۵۱، ۲۵۱،

الحسيح. الحجاج، الحجبج (المسلمون والمسيحيون): ١٤، ٢٨، ٣٠، ٣٥، ٣٥، ٢٩، ١٤، ٢٤، ٤٤، ٢٥، ٤٢-٢٦، ٤٢، ٤٩، ١٢٠، ٠٣، ١٠٧، ٤٠٣، ٢٠٦، ٢٠٢، ٢٢١، ٠٣، ٢٣١، ٢٣١، ٢٠٣، ٢٠٢، ٢٢١، ٢٣٠، ٢٣١، ٢٣١، ١٠٥، ١٤٢، ٢٢١، ٨٥٤، ١٠٥، ١٧٥، ١٤٢، ٢٢٧-٢٧، ٢٧٧-٥٧١، ٠٨، ٤٨٠، ٢٨٧، ٤٢٧-٨٢٧، ٠٨، ٢٨، ٤٠٨، ٣٥٨، ٨٠٨، ٢٠٨، ٢٨، ٢٣٨، ٢٥٨،

الحجامة: ٥٣٠.

حجر التكريس؛ ٧٩٢.

الحجر الصحي (الكارائتين): ٤٩١، ١٤٩٠، ٤٩٥،

الحديد: ٤٩٠، ٥١٨. حديقة حيوانات: ٢٠٨.

حديقة نباتات: ٩٠٧.

حران: ۱٥.

الحرب الأهلية الانكليزية ١٠٥، ٦٨٧. الحرب التركية البرتغالية: ٤٤٧.

الحرب التركية - الفارسية: ٤٤٧ ,

الحربُ العالمية الأولى: 201.

حرب العصبة المقدسة: ٩٣٠.

حرب كانديه (كريت): ۲۲، ۵۷۳، ۸۳۸. حرب المالة عام: ۷۳.

حرب الوراثة الاسبانية: ٣٨٥.

الحرس: ٦٣٦، ٦٣٦، ٩٩٥، ٧٤٢.

حرش الصنوير (بيروت): ٢٦٥.

حرفة، حرف: ١٤٨، ٢٥٩، ٢٨٧.

الحروب الدينية: ٨١، ١٥١، ٤٩٦، ٤٩٨، ٥٥٥،

1A1. 14.4 . VAV . VAO . VAS . VAI . 117 . 311 . A40 . AEE . AY.

حروب الفروند: ٤٩٩، ٣٩٥.

الحسرير (خام ومصنوع)، حريري: ٢٦، ٧٧، 17. 07. 07 . 1 . 1 V . 1 . CO . TT - AT. 17, VV. 071, 171, '71, 771, 271. 771. 171. 371. 071. 071. ATT . FET . 107 . 707 . 754 . 754 ACTS FOTS FFY-AFTS .YTS . \* TIT- TAT . TAT . TAT . TAE-TA. בדרי נדדה נדדו נדדו בדוע-דום ٢٢٧- ٢٣٠ ، ٢٤٨ ، ٢٥٩ ، ٢٧٠ ، ٢٧١ حق الضيافة : ٦٦٥ . 111 171-174 . ETA . ETA-ETT . ETT ١٤٤٨ ١٤٤١ ١٥٤١ ٢٥٠-٢٥١١ حق القلعة: ٢٩٩، ٨٠٠. ٨٥-٤٦٩ ٤٧٩ ، ٤٧٧ ، ٤٧٨ ، ٤٧٨ ، حتى المواطنة المدنية: ٦٤٤ . ٨٨٤، ٨٨٤، ٢٩٨، ٢٩٨، ٩٠٥-١١٥، حقوق دولية: ٢٧، ٢٢٨، ٥٨٠. ١٤٥، ١١٥، ١١٥، ٢٢٥، ٢٢٢، ٢٦٠، الحكيم باشي: ٢٩٥. ۱۲۲، ۲۱۷، ۷۲۷، ۱۱۷، ۵۱۷، ۸۱۷، حلق، حلاق: ۳۰، ۷۲۲، ۲۲۷. OFV; TYA; TEA; TEA; PEA; TVA.

حسن أغا: ٢٩٥ ، ٢٥٣ ،

حسن ابراهيم حسن: ٣٤، ٣٤.

حسن حبش: ٧٧٦.

الحسني (علي): ٤٦٤ ، ٤٦٧ .

حسين باشا: ٣٠٧.

حصرون: ۱۸۱۸.

الحصرون (يوحنا): ۲۰۲.

حصن: ١٤٣٢ ، ٢٢٩ ، ٢١٩ ، ٢٢٩ ، ٢٣١ 011. A11. 101. P1T. VTT. ATV. 

حصن الحاج (عثليت): ٧٦٩.

حصن الخازن (من آل الخازن): ۲۷۰.

حصن منصور: ٣١٢.

حضارة: ١٠ ، ١٤ ، ١٥ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٢ ، 117 . 17V. 77V. AYA. 10A. 07A.

. 440 : 441 : 44. : 440 : 444 : 4V. APA . PPA: 01P. 71P.

حضرموت: ۷۱۲.

الحفاة: ٧٦٩ انظر (الكرمليون).

حفلة: انظر (احتفال).

حق، حقسوق: ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۹۱، ۱۹۷، 1.7-4.7. 0.7. 117. 717-717. 777, 177, 273, 770, 1.7, 777, TTV, YYV, BAY, TAY, AAV, PAY, TAN TANA TANY TANY

الحق الرومان: ١٩.

ألحق العام: ٢١٧.

حلب: ۷، ۳۷، ۴۰، ۱۵، ۵۵، ۵۵، .117.11. 11. 07. 111. 111. 711. . 177 . 175 . 177 . 17. . 17A . 110 \$01. (VI. 3VI. 1AI. OAI. TAI. AAL: . 11: 111: 0.7: 377. \*\*\*\*\*\* \*\*\* \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\*\* YOY - TTY ATT - TYY . YYY TATE OATE VAY . YAY . TAE A. 4-014' ALL-141' 041' 141' דודו ודון מסדו דודו ודדו דודו . TT. . TAT . TAT . TYE . TYT . FY. . £ YY . £ YO . £ YT . £ YY . £ Y . . £ . £ (43-343) 743, VY3, PT1; 113-A11 101 VO1-171 VF1: LEVA . LVY . EVE . EVY . EV. . ETA LEAT LEAY LEAV CEAL-EAL

1017-01£ 1011-01A 10-0-0+ PIO, 170, 770, A70, 170, 770; 1044 :045 :044 :04. 1044 :000 140, 740-140, 140, 110-110, Y.F. 1.F-P.F. 117-31F. 17F. אדר: פזר: אזר-עדר: אזר: 107-30F, 70F, A0F, .TF, 17F, \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* TAT-145 (187-01) YPT-714. . VI - LYY . YY. . YY. . YYY - YYY 1341 1141 VIV. P3V. 00V. TOV. POV. . FY. YEV. YEV. YAV. 1PV. .... T.V. V.V. XIV. AIV. LATY-ATT LATA LATY LATE-ATY CAOY-AOT CAES CAES CAES-AES LAVA LAVO-AVY LATE -ATT · \*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* 4.4 14. A.4. 0 14. P. P.

الحلتيت: ٨٥١.

الحسلوى: ۲۵، ۲۲۹، ۲۵۲، ۲۴۱، ۲۸۱، ۲۲۸، ۲۲۸، ۲۲۸،

الحلق: ٢٦، ٢٢٥، ٧٣٧، ٧٥٧.

415, 410; 37, 10, 77, 37, 207, 177, 277, 137, 773, 773, 773, 373, 873, 173, 373, 773, 777, 007, 807, 778.

الحسيار، الحمير: ٢٣٤، ٥٥٥، ٢١٩، ٢٧٠، ٢٧٠

1...

حَامِ الميرِ: ٢٦٧.

الحيام الزاجل: ٢٤٢، ٢٥٩، ٢٦١، ٦٩٣.

حان = حاة.

الحموي (أبو الفداء): ۲۰، ۷۳۱، ۹۰۳. الحموي (القهاش): ۸۶۲.

14-15: "1: 301: 071: V71: "73:

"70: V17: V77: "77: 337: 037:

377: 787: "77: 37V: 37V: A1V:

"7V-Y7V: YVV: 0VV-VAV: PAV:

"PV: 78V: 38V: 10A: 70A: 00A:

"03A: 73A: 3VA: 718: Y18-018.

الجِمْل (وزن)، الحَمَّل: ٣٦٩، ٤٣١، ٤٣٧، ٤٣١. ٨٣٤- ٤٤٤، ٣٥٤، ٤٦١، ٤٨٧، ٢٢٢. حنا الثالث (ملك البرتغال): ٤٤٤، ٧٨٣. حنّة النمسوية: ٦٦١.

الحنفي (المذهب): ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۳۱، ۸۷۲، ۸۷۲، ۲۳۱، ۸۷۲. حنيفة (أبو) النعمان: ۲۲۵، ۸۷۲. الحواريون: ۷۷۵.

حوالة مالية: ٢٨٧، ٣٩٦، ٣٩٧، ١٤٥٠،

الحي: ٢٤، ٧٤، ٥٥، ٣٠٣، ٤٠٢، ٣٥، ٥٢٥، ٢٢٥، ٤٨٥، ٥٢٢، ٨٧٢، ٤٥٧، ٨٥٧، ٢٢٧، ٣٢٧، ٤٢٨، ٧٢٨، ٧٤٨، ٨٤٨، ٢٥٨، ٢٧٨، ٢٧٨. حيدر الشهابي: ٢٥٢، ٣٥٢، ٢٧٢، ٧٥٣،

. 1A. . PAV

الحيصة: ١٦٤.

٣١/٢ الجاليات

حيقا: ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٣ ، ٢٩٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ . AY. LV79 . V.T . FT.

خادم، خدم: ۱۳۷، ۲۲۸، ۲۰۷، ۲۰۷، A.V. P.V. PIV. 77V. 77V. VTV. . VVE . VET . VEE-VET

الخازن: ۲۲، ۲۲، ۲۱۱، ۲۲۹، ۵۰۲، . 4. £ . TYE-TYI . TT.

الخازن (آل): ۲۷۱، ۲۷۲، ۵۰۰، ۲۷۱ .415 .AEO

الخازن (أبو قنصو): ۲۷۰.

الحازن (أبو نادر): ٢٦٩.

الخسازن (أبسو توفسل): ٢٦٩-٢٧١، ٣٦٣، TAO, 0+5, YTY, PIA.

خاصكي صفية: ١٥٥١.

الخالدي الصفدي (أحد): ٢٣٤، ٢٥٢، ٢٥٣، . Y4 . YA4

خان: ۲۲، ۱۲، ۱۲۸، ۱۲۲، ۲۵۲، ۲۲۰ TTY-ATY . AT AAT , YPY , OPT , TPY . 17, 717, 317, 777, PTY, 177, 777, 107, VOT, 071, PT1, 1711 . TO, 170, 700, 375, ASE, ITT-AFF. YVF. 3AF. PAF-IPF. LV15-V11 LV1. LV.V-V.7 LV.W TYV-TYV, ATV, PTV, TA, TYA, . AOT : AOT : ATO

خان أبرك: ١٥١.

خان البرغل (حلب): ٣١٧، ٦٣٤، ٦٥٣. خان البتادقة (حلب): ١٣٣، ٢٠٨، ٨١٧. خان الجموك = الخان الكبير (حلب).

خان الحيالين: ٢٥٤.

خان السلطان برقوق (دمشق): ٦٤٨، ٦٤٠. خان الشيبان (حلب): ٨٢٤.

خان الصابون (ازدمر): ۲۵۱.

الخان الصغير: ٢٦٦.

خان الطاف: ٢٢٤.

خان العلبة: ٢٥٢.

خان الفرنج (الفرنسيين): ٢٧٤، ٢٨٠، ٢٦١، 170, YOT, 007, P.V. . OV, 0.A. ATE LAIA

خان الفلامنك: ٥٥٥.

خان الفيلكروس: ٥٥٥.

خان القاسمية: ٢٨٠.

خان القاع: ٣٢٩.

خان قرطبای: ۲۰۲.

خان القصابية: ٨١٣.

الخان الكيير (صيدا): ٢٨٤، ٢٧١، ٢٥٩، אדר זודו אדר זודו סיא.

الحنان الكبير (بيروت): ٢٦٦.

الحان الكبير (الجمرك - حلب): ٣١٤، ٣١٧، 701, 301, 171, 17F.

خان الميسر: ١١٣.

خان النبطية: ٢٨٩.

خان الوزير: ٦٥٣.

خان يونس: ٤٣٢.

الخبراء الحمسة للتجارة (مؤسسة بندقية): ٨٥، ATT. 0 P1 . VYO, TYO, IYO, TYO, . 147 : 11 £ : 11 YPF.

الخبسز، الخباز، المخبرز: ١٥، ٣٤٣، ٥٣٠، 1702 750: P37: 77V.

خيسر، خبراه: ۱۳۱، ۱۳۲، ۲۲۳، ۲۷۲، VO3. 770, 130, 7.7, 0.7, 7.7, . 104 . 7.9

الحتان: ١٨٢، ١٨٢.

الخراج، الخراجيون: ١٠٣، ٢٢١، ٢٤٦، TYT

خراسان جيجكي: ٤٨١.

الخيل، الحيول: ٢٤٢، ٢٤٢، ٢٩١، ٢٩١، الخرداوات: ۲۸۷، ۲۳۱، ۲۷۱. الخذية: ١٨، ٢٢٥، ٨٤٨، ١٧٦٠ ١٧١، · V. I . V. . 147-74E . 77. 170. PAT, 0PT, A.D. 100, IVO, TVO, . YY. . YI4 . V. 4 . V. 7 . V. E . Y. Y PVO: TPO: PIT: 177: TYT-377; 17V. 37V. 03V. 7AV. 7PV. 30A. PTT'S ADAS PTA. - TTE . 98 . OV . OT . E. . FT : ----. 4 . A . AV. خيو، خيوس (جزيرة): ٨٩، ١١٦، ١١٧، OTT . NT : 317 : VTT : 117. P11, .01, 071, 171, P71, .VI. خشب البرزيل: ۲۸۷، ۲۹۱. . OVE . 07 £ . 0 . 0 . £ . 4 . FT1 . FOO الخشخيشة: ١٢٤. ONO FOT , VYV. خشقدم (السلطان): ٧٧٧. خيوه: ٢٥٩. خط شریف، همایسونی: ۱۰۲، ۱۸۲، ۲۳۰، . VAY LYAO الحقارة (رسم): ٤٣٨. خليج الأدرياتيك = بحر الأدرياتيك. دادلي نورث: ٧٥٧. دار آماد (أتي): ٣٧١. خليج اسكندرون: ٧٠٣، ٢٢٧. دار الاسلام: ١٥٣، ١٩٦، ٢١٩، ٢٢٠، الخليج العرب: ٢٣، ٢٦، ٢٩، ٣٣، ٥٦، . TO. . TT1 . TTV . TT7 . TTT . TTT TY1 , CTT , FOT , 117, CTT, 177) دار امون: ۲۰۹، ۲۰۲، ۹۰۳، ۱۰۹، ۹۰۴. 1100 . 1 EA . 110 . 117 . 17V . 171 دار الجمرك: ٢٥٦. 101 . TE. A10, YOY . VOY . FOA. دار الحرب: ۲۱۹، ۲۲۲، ۲۲۴، ۲۵۰. .41. دار صادر للشر: ۱۷ ، خليج لأغوس: ٥٢١. دار الضرب: ۳۹۰. الخليفة: ٧٧، ٤١، ٥٣، ٥٠، ٢١٩، ٢٧٠. الخليل: ٧٥، ١٣٤، ٣٤، ١٠٨، ٢٧٨. دار الطب: ٥٢٥. دار الطعمة (دعشق): £٧٤. الحم: ٢٦، ١٥، ١٢٠، ١٨١، ١٨٠، ١٣٠، ١٥٥٠ 143 . YTO . YTT-Y1 . 17-71Y . 07Y . 141

1.11

الحوتان: ٥٥١.

الحقودي: ۱۲۸ ، ۲۰۲ ،

الخولنجان: ٨٥٤.

الحوزاق: ۲۲۷، ۲۵۰، ۲۳۵.

خيار شئية : ۳۰۲، ۳۰۳، ٤٨١.

خبر الدين باربروس: ٩٦، ١٤١.

خبرة (وصيفة السلطانة): ١٠١، ٥٥١.

-خياط: ٧٨٧، ٢٨٧، ٢٧٢.

خوري (إميل): ١٤٥، ١٤٦، ١٩٧، ١٩٧.

YAT-VAF, YPF, WPF, PPF, 1・V.

P·V, 11V, Y1V, ±1V, 71V, V1V,

P1V, ・YV, YYV, AYV, 17V, ・3V,

1±V, 0±V, Y2V, Y0V, 00V, 70V,

Y0V-・ΓV, YΓV, ΓΡV, PPV, Y・A,

±・A, Γ・A-P・A, Y1A,

X1A-・YA-YYA, 17A, Y7A, Y7A,

Y1A,

Y2A, Y2A, 17A, Y7A, Y7A,

Y2A,

Y2A,

Y2A,

Y2A,

Y2A,

Y3A,

Y4A,

دار الکتب المصریة: ۹۲. دارو: ۹۴، ۱۸۳، ۳۹۹. دافتیل: ۵۸۲، ۵۸۲.

دالماشية: ۹۹، ۱۰۲، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۲۲۱، ۲۵۳، ۲۵۳

دالونو (قنصل بندقي): ٥٥٠. الدامور (نهر): ٢٨٩. الدانتيلا: ٢٨٩.

داندولو (فرانسکو): ۷۰۰ د

دانىدىنىوس (جىرونىموس) أو دائدىنى: ٨١٥، ٨٧٥، ٨٩٣.

دائزيغ: ١٨٧.

الدانوب (بن): ۲۰، ۱۲۲، ۱۹۲.

داود (النبي): ۷۷۰، ۷۸۰، ۲۸۷، ۲۸۴.

داونز (لندن): ۲۰۷، ۲۰۷.

الداوية: ٧٦٨، ٥٧٩.

الدباس، (أثاناسيوس الثالث): ٨٨٣. الدباس، (أثاناسيوس الرابع): ٨٨٣.

الدباغة: ٢٧٨.

دُبِق (مادة طبية): ٤٨٢.

دبلوماسي، الدبلوماسية: ١٥، ٢٧، ١٤، ٥٥، ٢٠١، ١٠٢، ١٣٨، ١٣٩، ١٥٠، ١٥٢، ٢٦١، ١٦٨، ١٧٧، ١٧٩، ١٩٦، ٢٠١، ٢١٥، ٢٢٩، ٢٣١، ١٣١، ٢٤٣، ١٠٥، ٣١٥، ٨١٥، ١٥٥-٣٥٥، ٧٥٥، ٨٥٥،

درایزون: ۲۰۲. دراج (آحمد): ۷۷۳، ۷۷۲، ۲۷۷، ۷۷۷،

الدردنيل (مضيق): ٩٥.

الدرهم: ٣٨١، ٣٨٢، ٩٨٤، ٢٦٧.

الدروز: ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۲، ۴۲۰، ۱۳۳،

درویش، دراویش: ۲۰۴، ۷۸۲، ۹۰۹. دریك: ۷۱۲.

الدعارة (بيت): ٧٦٣.

الدفتردار: ۱۰۷، ۲۷۱، ۵۵۵.

الدفتردار أميني: ٧٤٠.

الدلال: ۲۷۲.

دلتا النيل: ۲۱، ۲۳. دليل، أدلاء: ۲۳۸، ۷۹٦.

CPY APY . . A. 1 . A. . . CVA . CVA دودرو (الكونت): ١٢٩، ٢٩١، ٨٩٥. 71A. A(A. PIA. ATA : 13A. 70A. دود القر: ۱۲۹ ، ۱۲۸ ، ۲۸۸ ، ۲۲۱ ، ۲۸۰ VOA: YEA: IVA-OVA: O.P. P.P. 1AY: POB: Y73-373, TFB: AFB: دساط: ۸۵، ۱۹۴. IVE SEVI الدنلق: ٨٨٤ . دورا أوروبوس: ۲۳. ده راسيوس (الأب): ٨٢٩. دورازو: ۱۱٠٠٠. دواء، أدوية: ٢٨٥-٠٣٥، ٢٧٥، ٨٣٠. دورازو (المركين): ١١٩. دو بالتازاري (كاميو): ١٧٠ . دورتير: ۲۲۷، ۲۷۳. دویان: ۲۷۲. دورفيل: ٣٣٥. دوبروفینك (راغوزا): ۱۲۱ ـ دوروزاس (حقوتی): ۱۱۱، ۱۸۹، ۲۱۱ دوبریف (کامی سافاری): ۲۰۳، ۱۵۳-۱۵۸ 717 , 717-717 , 777, 070, VIT. PFT: 177, 000, AAO, . Po, 180, TIFE . PES YTYS TAY. . MAT LYAE دوروزيل: ۲۱۹. دو برو بن (الحولاندي): ۳۲۳، ۸۹۴. دورينغتون (جورج) : ۸۰۸. دوبريمون: ۲۲۷، ۲۳۸، ۹۹۰. دوريول: ١٣٦. دويرين (الكونت): ٩٠. دورالييوس (بطرك): ٥٨٧، ٧٨٩. دويسون (جـوزيـف): ٣٢٣، ١٩١-٢٩٦، دوسالازار (كريستوبال): 119. 7 . A . 77A. دوسون (المؤرخ): ۲۲۲، ۲۷۳. دوپوتو (هنری): ۸۹۳. دوسيزي: ١٥٩، ٢٨٦، ١٨١٧، ٨٩٧. دوبوناك (المركيز): ١٤١. دوشاتوتوف (كاستانيير): ۷۹۲. دوبويزيول: ٥٩٠. دوغراتيان (بالتازار): ٣٠٥. دوبويون (خودفروا): ١٢٩ ١٤١. دوغرائشان: ١٤٧. دوبيرك (قبطان): ٢٥٩. دوغونزاغ: ١٥٨، ١١٨. دوبيريس (نيقولا كلود فابري): ٩٠٥. دوفتتمي (فرائسوا): ٩٩٠. دوبينون (كارليه): ۲۷٤، ۲۷۹. دوفندوم (جاك): ۸۱۲. دوترمیله (ترمیلی) فرانسوا ـ جوزیف: انظر دولميتنو: ۱۸ ٥. (ترميلة). دوفيني: ١١٩. دوتوت: ۱۸۷. دوهارلي سانسي (آخيل): ۱۵۸، ۲۵۰، ۳۷۰. دوتيتا: ٩٦، ١٠٢، ١٠٤، ١٠٩، ١١٩١ دوق ساقوا: ١٤١. . VAO . TT. . T11 . 150 دوق غيز: ١٢٩. دودج (البندقية): ٣٩، ٤٠، ٥٥، ٥٥، ٥٥، ٥٥، دوق ناكسوس: ٩٨. 37. VP. .. 1. 111, VTO, 730, دوق ئيفير: ١٥٨. LOVO LOVY LOTA LOOT LOO. LOLV دوقة أنغوليم (لويز دوسافوا): ١٣٧.

دوتية طوسكانا : ١٨٤ .

1100 1777.

درقية ميلانو: ١٨٧.

الدوكات (نقد) الألمان: ٣٧٨.

الدوكات البندقي (البندقي): ٣١٦، ٩٢، ٣١٦،

477, 674-PVT, 1AT, 1PT, P.3,

1 207-107 , 201 , 20. , 21V , 11.

. OA. LOV9 LOVY LOV1 LOY1 (01.

סףסן דרך, סדר, דדר, זדר, זור,

۷۷۷، ۷۹۹، ۸۰، ۸۱۲، ۸۳۴، ۸۲۲. دون ماتوثیل: ۴٤٣.

الدوكات التمسوي: ٥٧٥، ٣٧٩.

الدوكات الهنغاري: ٣٧٨.

الدوكات الحولاندي: ٣٧٨.

دوكادين زاده محمد باشا: ٢٥٢.

دوكنز: ۱۰۸.

دوكورميان (ديهه) = ديه.

دوکن: ۵۵۰.

دولابروكيير (رحالة): ٦٣، ٢٦٧، ٢٥٨.

دولايكاردير: ٥٠٣،

44: 17: 170, V.T. A.T. 17.

دولاروك: ١٩٤.

دولافوره (جان): ۱۲۸-۱۴، ۱۲۱ .

دولانسي: ٥٨٥.

دولاهه (الأب والابن): ١٦٠، ١٦٢، ٢٥٥،

.Vro

الدولة الإسلامية: ١٣، ٣٠، ٢٢٣، ٢٢٥.

الدولة الصفوية : ٣١٠.

الدولة العثبانية (انظر الامبراطورية العثبانية).

الدولة الملوكية: ١٠، ٧١، ٢٧، ٧٧، ٨٢،

دولسيتو: ١٠٩.

دولوار: ۲۰۷، ۱۹۸.

دولويولا (اغتاطيوس): ٨١٣.

دوليرتا (بير): ٨٨٥.

دوليهان (قفطان): ۷۱۷.

دوب: ۳۹۳.

دومدیتشی (مدیتشه): ۱۲۵ ، ۱۲۷ ، ۱۱۲۷

-VIY

دومنيك (القديس): ٧٧٠.

الدومنيكان: ٢٧٠-٧٧٠.

دونادو (البيل) : ١١٣.

دون جوان النمسوي: ٩٩.

الدونيا (يهود): ٨٩٠

دون ميغيز: ٨٨.

دونوانتيل (المركيز): ١٤، ١٦٢، ٢٥٧، ٣٧٢،

. V4 .

دونواي (سفير فرنسة): ۱٤٨، ۲۱۰، ۲۱۰، ۵۵۰

دونوفار (نوما): ۸۱۳، ۸۱۳.

دو تیقوله (ئیقولا): ۹۰۱.

دو هارلي سانسي: ۱۵۸، ۳۵۰، ۳۷۰.

السدوسي (أسطفان): ٢٦٩، ٢٧٠، ٨٥،

.A1. LYAY LYVA LYVY .YVY . 1.0

ALA: ATA: 61A. OAA-VAA: YIP.

دیار بکر: ۳۱۲، ۸۱۴، ۸۲۲.

الديباج: ٣٤.

ديدنيه (أنطوان): ٦٧٢.

دير، ديريون: ٣٧، ٣٨، ٨٠، ١٤٢، ٢٣٠،

.TE. LTT4 .T.1 .T.. . TVE . TV1 PYF. PAF. FOF. VFF. OTV.

PFV-YVV, OVV, VVV, PVV, TAV)

ANY 2 PV V VYV APV . 7. A. 2 . A.

T.A-P.A. YIA: YIA: 3YA:

TYA-OTAL IAKL PPA.

دير الأرض المقدسة: ٧٨٨، ١٣٤، ٥٣٥.

دير أندرياس: ٧٧٢.

دير أوهائس أفتديوغلو: ٨٨٤.

دير بيت لحم: ٧٧٢.

دىربيلو (مستشرق): ۲۰۲.

دير جبل الكرمل: ٨٢٠.

177-177, 677, 177, .77, AFF. TYY : 171 . TYX : TYE : TYT . £14 . 44 . 404 . 400 . 474- 474 773: 373: A73: PF3: 770: 770: 070, 000, Voo, 270, A70, PFC, פידי יודי דודי דודי דודי זדרי זדרי 1170 TITE TITE TTE TYEE OVER PYF-3AF, . PF, IPF, YYV, PYV, 03V. 10V-VOV, 77V, 77V, 07V. VYE . YYY . YYY . YTY-YTY . V40 . V4T-V4 . VA4 . VA0-VV4 APV. PPV. T+A. 0+A. P.A-TIA. CARY CARS CAPS-ATT CAT. ספאר ופאו הפאו הפאו דראו . MAY TAYO TAY - TAY TAY 410-415 دَيْسن، مديسون: ١١٥، ١١٢، ١١٣، ١٤٦،

دينار: ۷۷۲.

الديوان ـ الديواني: ٩٦، ١٠١، ١١٩، ١٥٣، ١٥٩، ١٥٧، ١٥٩، ١١٩، ١٥٩، ١٤٧، ١٥٩، ١٥٩، ١٥٩، ١٥٤، ١٥٤، ١٥٤،

ديونيزياس (هاريس): ١٧٠.

دير الراهيات الفرنج: ٧٢٧. دير الشوير: ٨٨٤. دير صهيون: ١٣٣، ٢٧٧، ٢٧٧، ١٨٧٠ VAV دير قرحيا: ٨٨٣. دير القمر: ٢٨٩، ٥٣١. دير کانوين: ٩٠٩. دير الكيوشيين: ٨٨٣. دير مار اليشاع: ٨٢٠. دير مار توما: ٨١٨. دير مار حنا: ٦٨٣. دير مار تيريان: ۸۱۸. دير مار يعقوب: ٨١٩. دير مار يوسف: ٨١٩. دير المخلص: ٧٨٧، ٧٩٧، ٩٩٨، ٨٠٨. دى رومونتان: ۸۸۸. ديستراد (الكونت): ٢٢٥. ديشامب: ۸۷۲. ديغيزيه (قنصل): ٢٨٤. ديفيزين: ٦٣٣. دیل (شارل): ۷۰، ۸۱، ۸۸، ۹۲، ۹۲، ۹۷، ۹۷ - 44 ديلافاله (بيترو): ٥٠٥، ٣١٢، ٣٣٣، ٢٣٤، . T . A YO . YPT . TPA . 3 . P . Y . P.

ديلوس (جزيرة): ٢٥. ديموقراطي، ديموقراطية: ٤٨، ٥٤٥، ٢٣٨. السدين، السديني: ١١، ١١، ١٨، ١٩، ٢٥، ٢٨، ٣٠، ٣٠، ٣٣، ٣٣، ٣٥، ٢٧، ٢٠، ٣٤، ٥٤، ٥٥، ٣٥، ٢٦، ٢٦، ٢٠، ٢٨، ٢٨، ٣٨، ٥٠١، ٢٠، ٢١، ٢٨، ٢٨، ٢٨، ٢٨، ١٤١، ١٤١، ٢٥١، ١٢١،

ديلستراد (قنصل): ٩٩٦.

راسين: ۸۹۷.

راشد البراوي: ٤١.

راغوز، الراغوزيون: ۲۷، ۲۸، ۲۷۱- ۵ ۸، ۳۷۲، ۲٤۹، ۱٤۷، ۱۶۲، ۱۳۱ ۱۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۵۱–۸۵۱، ۲۷۹، ۵

رافائيل كاتشيا ماري: ١٢٨. الرافدين (وادي): ٢٥٩.

رافنسبورغ: £££. رافينا، رافينة: ٣٤، ٨٧٨.

رالف فيتش: ۲۰۰، ۳۰۸، ۵۰۵، ۸۹۳.

راموزيوس (جون باتيستا): ٩٠٦.

راولف (ليثونار): ٤٣٤، ٧١٣، ٧١٩، ٩٣ الراوند: ٣٠٩، ٣٠٠، ٤٨١.

الراية (انظر أيضاً العلم): ١٩١-١٢١، ٢٣ ١٢٥-١٢١، ١٣٢، ١٣٢، ١٢٧، ١٢٥ ١٥١-١٥٢، ١٣٦، ١٣٦، ١٦٥، ١٨٧ ١٨١-١٨٩، ٣٣٣، ١٣٣، ١٢٥، ١١٨

الربا: ۲۰۰، ۲۹۷، ۲۲۱، ۲۷۷. الرباط (مؤرخ): ۲۱۷، ۸۱۸، ۲۸۰، ۲۷ ۲۲۸، ۲۲۰، ۲۷۰، ۸۷۸، ۸۸۸.

الربانيون (اليهود): ٨٧٦.

رجال السلين: ١٤، ٣٥، ٢١، ٢٠٠، ٢٠٠ ٣ ٢١٠، ١٦٠، ٢٦١، ٢٠٠، ٢٢٣، ٥٣ ٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٠، ١٠٥، ٥٢٥، ٢٣ ٢٧٥، ٢٨٥، ٣٤٥، ١٤٥، ٢٠٢، ٥٢. فراع: ۲۷۸ ، ۲۲۱ ،

الـذميـون (أهـل الذمة ـ أهل الكتاب): ١٧، ١٩٦، ٢١٩- ٢٢٧، ٢٢٩، ٣٥٠، ٣٦٨، ٣٦٩، ٣٧٣، ٢١٩.

السلمب (نمن: ٢٥١، ٢٥٢، ١٩٥٤، ٢٢٤، ٨٢٤. ٨٨٤.

ر

رادوستا: ۱۰۳.

الرازاتيون (اليهود): ٣٤، ٣٤.

رأسیال، رأسیالیة، رأسیالیون: ۷۱، ۷۲، ۷۲، ۲۷، ۲۷، ۲۷۱، ۱۷۱، ۱۷۱، ۲۶۳، ۳۱۹، ۳۱۹، ۳۲۳، ۳۹۱، ۳۲۳، ۳۲۰، ۳۲۰، ۳۲۰، ۲۸۰، ۸۸، ۸۸، ۸۸۸، ۸۲۸، رأس پیروت: ۲۲۱.

رأس البرجاء الصالح: ۲۳، ۹۱، ۹۳، ۹۱، ۹۱، ۹۱، ۹۱، ۹۱، ۱۲۲ ۱۷۲، ۱۷۲، ۲۳۵، ۲۲۲، ۱۲۲، ۱۲۵، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۸، ۸۵۲، ۸۵۲، ۹۱۲.

رأس العين: ٢٣٢.

פאדי יפדי אפרי פזעי זדעי פדעי YEV, AEV, TAV, FAV, AAV-YPV, VPV. APV. .. A. P.A. 01A. 71A. ATE LATY LATY LATE LATE ATA CAN' VAVY SAV OFV-ARY TVV 7AA APA . . P. 01 .

رحلة، رحالة: ٨، ١٤ ، ٨، ٢٤ ، ٣٥ ، ٣٥ ، . 11 . . 1 AA . IV. . 7 £ . 7 . . 0 . 0 . 0 . V371 - 671 757 ) TVT : 3AT : 6171 1773 TYTS TYTS . 13-7/3, 7/1: 071: 171: 771: /11: 111: 1001 10TT 1014 101V 10.9 1190 100, 140, 440, T.L. 111, LLL 3 PT- 1 · V - 7 · V · 0 · V · T - V · ) - 74 £ 01V1 XIV1 17V1 07V1 VIV1 0PV1 1842 1.45 \$.45 304 AVY-VAL 1.4. 7.4. 1.4. V.P-1.4.

بالرخام: ٣١٣، ٢٥٦. الرز = الأرز.

رسالة، رسائل، رسول: ١٤٤، ١٤٥، ١٥٤٧، 1201 VOO: . VO: 040: 700 : 054 ١٨٦، ١٩٢، ١٩٢، ٢٧٧، ٨٧٧، ١٣٠، رسم القبامة: ٠٨٠. 441 141 144 144 1.41 1.41 1441 1441 .4.V .4.1-4.E .AAV .AE4 .ATV الرسائل البانية: ٥٨٣، ٨١٨، ٨١٩، ٨٢٩، . 45.

الرسائل التجارية البندقية: ٤٤٨، ٥٤٠،

رسول الله محمد (変): ۲۲۰، ۷۸۸. رسم، رسوم: ١٤، ١٤، ١٥، ٨١، ٢٥، 111. CAT CAT-AT CTO COT-OE 1111 0111 1110 1711 1711 7311 721, 771, 771, 671, 771, 171,

1707 - 140 . 14. . 1A0 . 1A. . 1VA VOY, .TY, ATY, PTY, OVY, OPT, .TT. .TIT .T.V .T.Y-T. V37-P37: TTT: 077: FFT: AFT-147, 013-171, 173, 131. 1011 PEL . 101 VPO. Y.T. ALT. ITT. TTT. VTT. VVV. AVA PPV. . ALY LATT LATE LA. .

> رسم الأذن بالكنائس: ٣٧٢. رسم البيل = رسم القنصلية .

رسم جرك: ٥١٨، ٢٧١، ٤٧٥، ٢٧٩، . TA3 , 3 P3 , . YO , 7 | T , 70T , PTF . رسم حولة: ٢٠٣، ٢٢٤. رسم الحروج: ٣٧٢، ١١٨.

رميم دخول للشركة: ٥٠٨. رسم دخول النقد: ۲۷۰. رسم الرسو: ۲۷۲، ۲۱۷.

> رسم سفارة: ٥٥٥. رسم السلامة: ٣٧٢.

رسم قافلة: ١٣ ٤ . رسم قبان: ۴۰۸، ۲۷۲، ۲۷۹. رسم قلم: ٤٧٩.

رسم مرکب: ۱۲۳.

رسم مرور: ۲۳۹، ۲۸۰.

رسم الميزان: ٣٧٢، ١٨٧، ٢٦٤.

رسوم القنصلية: ٢٦٨، ٢٦٩، ٣٠٠، ٣٢٠، 1773 3773 A123 P121 1751 3P31 . 00, 000, . 70, YFG, IVO, 6VG. VVO, TPO-000, APO, 0.7, A.T. 115, 717, 117, 777, 117. رشوة: Pir, Tot, tot, YT1, 177, TIBI AYOL ITT, YYTL TATE YTY

. VYA

الرصاص: ٣٠٣، ٣٠٤، ٣١٣، ٣٢١، ٣٤٧، الروائح العطرية: ٢٦. 7PT. PY3, PA3, \$40, YYF, 1PF. رضوان (آل): ۲۰۲.

> رطل: ۲۱۱، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۱، ۲۷۱، ۴۸۱. الرعية، الرعايا، الرعوية: ٥٤٥، ٥٤٣،

\$\$0. ٨٤٥، ٨٥٥، ٥٥٩، ٥٧٣-٧٦، رويير مانتران: ١٤٤. انظر (مانتران) أيضاً YAC. YIF. TYT. YYT. ATT. 125.

١١٢-١١٠ ١٥٠، ٢٢٦، ١٧٢، ١٧٢، دوجر (الأخ): ٢٧٧.

٠٨٠، ٣٨٢، ٢٠٧، ٧١٠، ٧٧١، ٥٨٧، روجر بيكون: ٨٩٨. . AIV . AIO . AII . AI. . A.I . V4.

OTA: ATA: FTA: ATA: PTA: TIA:

TIA: YVA: TVA.

الرعية الخليطة: ٧٦١، ٨٧٨.

الرَّفَا Ruga : 6 .

الرفتية (ضريبة): ٣٦٩، ٣٧١.

رفيع أخوان (تجان): ٨١٧.

الرقة: ۲۷ ، ۵١ .

الرماد = القلى، الشنان.

الرمان: ٢٥٥ -

الرسلة: ۲۲۱، ۲۸۱، ۲۹۸، ۲۰۱-۳۰۷،

5771 ATT-737, 073, 071, AF3; . 741 17.0 , OV1 (EV7 (EV) (EV)

. A. Y. VAV. 7 PV. 7 PV. 7 PV. 7 . A.

رنكون (أنطوان): ۱۳۸.

الرها (إديسة، إديسا، أورقة): ٢٣، ٥١، . ira

رهبئة الأرض المقدسة = رهبئة الفرانسيسكان.

رهبنة القرانسيسكان (الأرض المقدسة): ١٣٧،

. A17 . A. Y . A. P . IA.

الرهبنة الكرملية: ٧٦٩.

رو دتوماس، (قنصل انكلترة): ۱۹۰، ۳۲۳، .011

روان: ۸۸٤ .

روبرت شامبلوین: ۱٦٨.

رويرتس (لويس): ٣١٨.

رویسون (شارل): ۹۰۵، ۹۰۵

رويير (ملك تابولي): ٧٧٢.

روتردام: ۱۸۷.

روجر الكبوشي (الأب): ٨٤٦، ٨٩٣، ٨٩٥، 4.4

رودس: ۷۷، ۸۷، ۹۹، ۱۹۹، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۲، . TT4 . T.V

الرودية (القوانين): ١٩٩.

رؤساء الدين: ٢٢١.

روستیکو (تاجر بندقی): ۳۹.

روسيسة السروسي: ٣١، ١٧٠، ١٧٠، ١٧٣، 1.7. 1.7. 1.7. 171. . 71. FOA. YAA: AAA: F.P: OIP.

الروم، (الرومي): ۲۷، ۳۲-۳۲، ۳۸، ۸۸، V.1. 011. 101. 101. 711. 7.1. . T. A . T. O . TA. . TTT . TTV . TT. . 017 . 141 . 171 . TEO . TTO . TT. YES, YYES 17ES ATES AFES YVI-VVI PPI A.V. ATV. PTV. . VAO . VA--VVA . VVY . V7. CIAS FIAS TYAS GYAS YYA-PYAS ATA-13A, PIA, VOA, TVA, OIP.

الروم الأرثوذكس: ٧٧٩. روسة، روسا: ١٥، ٢٥، ٢٦، ٣٥، ٢٤، ATT PTT . 011 . NOT . PPT . 1-7 . PFT. 777, 270, VAO: 175, 15V. PTV. TYV. 1PV. P. N. . 1N. 11N.

رينه (جان): ۲۰۶. TIA-OIL PILL TYLL OTLL ATLL رينيه (لوران): ۸۸۵، ۹۳۰. YTA: YEA: YEA-OEA, AEA, PEA; YAA, TAA, CAA-YAA, PPA-T.P. رومان ، رومان: ١٥، ١٩، ٢٤-٢٨، ٣٠، الزاخر (عد الله): ٨٨٧. 17, 37, FT, PT, T3, 03, VA, زانه: دو، ۹۱، ۱۱۰،۱۱۰، ۱۱، ۱۱۰، ۱۱۰. 1.7. AIY, 177, 70T. زانو (باولد): م٠. رومانية البندقية: ٨٨. الزيلين: ٢٩٦، ٧١٧، ٧٤٢. الرومانتيكية: ١٥. الزبيب: ١٨٦، ١٥٤، ٢٣٠، ٢٣٤، ٢٣٥، الرومل: ١٣٩، ١٣٩، ٨٠٠. .011 .0.4 . EA. LETT الرون (نهر): ٢٥ ، ٣٢ . زىپ بعلىك: ۲۳۰، ۲۳۴. الرياضيات (علوم): ٨١٥. زبيب دمشق: ۳۳۰ ، ۳۳۶ ، الرياضية (الألعاب): ٧٠١. السرجاج: ٢٦، ٤٧، ٢٥١، ٢٩٤، ٢٢٨، ( LIC: 177: 177: 347: VPT: 173: . . EVA . EVV . EVE . EO. . EE! . POT . OVA LOVY LOTO LEGE (زجاج مورانو: ٤٨٤، الرجاج المذهب: ريتشاربوكوك: ٢٦٤. PA3) + PFA. ریتشار ستیر: ۱۷٤. السزراعية، النزراعي: ١٣١، ١٣٧، ٣٠٠ ریتشار شلی: ۱۷۰. . 174, 727, 771, 371, VE1, KIL, ریتشار فوستر: ۲۰۱، . ATT LATY ATE LATY LYST LYS ريتشار قلب الأسد: ٤٨ ، ١٦٨ . . 1.V . 110 . AYT . AY. ريتشار كولثيرست: ٦٥٣. الزركلي: ٨٨٧. ريتشار ميكليوت: ٩٠٦، ٩٠٦. الزرنيخ: ١٩٠٠. رختر: ۲۷. الزعفران: ١٧٤، ٣١٧، ٢٢٢. الريزا ميزا (الرعية الخليطة): ٧٦٨، ٨٧٨. زعفران باشا (مرض): ٢٤٥. ريستله ويسر: ۲۵۷، ۲۲۹، ۲۹۵، ۲۰۰ الزعيم (مكاريوس الثالث): ٨٨٧. . YY. YIA. YIA. AIA. - YA. IYA. ולנט: צפידו עצד. AT. LAYS الزنيق (زهرة): ١٦١، ٧٤١. ريشليو: ۱۹۸، ۱۲۰، ۱۲۰، ۲۱، ۲۰۱، ۵۰۴ زنجيل: ٤٤٩، ٤٥٣ ، ٤٤٩. TAG: VAV: 11A: AAA: T.P. الزنجفر (سولفور الزئيق): ٤٩٠، ١٨٥. ريغون (كلود): ٩٠٠. الزنكار (أسيتات النحاس): ١٤٩٠. ريكولد دومون غروس (أحد الحجاج): ٧٧٥. السزواج: ٢٧٣، ٢٥١، ١٧١-٢٧١، ٢٧٩، ريمون دوتولوز: ٢٦٥. TAT. YYV. ALV. TOV. 17V. ر يموند لَلْ: ٧٧١. زورزي (مارسيليو): ۸۱۱. ريموند (جورج): ١٧٠. زوریخ: ۹۰۲ الزوق (قرية): ٧٨٤. ريتيو (الرحالة): ٧٩٩، ٨٩٣.

1.19

ساموس: ١٧٦. الزولوتا: انظر (الإيزوليتا). سامي سلطان سعد: ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۹۵ ، ۲۶۹ زيادة (نيقولا): ٧٦٨. الزئيق: ٤٩٠، ٢٢٢، 377. سامی، سامیون: ۱۸، ۲٤. الزيت: ١٩٤٠ ١٨٠، ٢٨٦ ، ١٨٠٠ ١١٠. السامية (اللغات): ٨٩٨. الزيتون: ٢٤٨، ٢٨٠ ٢٧١. سان بریست: ۸۷۰. زيدان (جرجي): ٨٩٦. سان بلائكار (البارون): ۱ ؛ ۹ ، زيدان (عبد الكريم): ٢٢٠، ٢٢٢، ٢٢٢، سان جيل: ٤٩. .ros زيف النقود؛ انظر (النقد المزيف). سانت إتين (طائفة): ٢٦١، ١٢٧، ١٧١. الزيلاندية (الشركة): ١٨٩. سانت مور: ۱۰۳. الزين (أحمد عارف): ٢٧٢ ، ٢٧٤ . سائقي (رحالة): ١٣١، ٤٦٦. ساتسدرسون (جون): ۱۸۱، ۲۶۰، ۲۵۲، زينو (بيترو): ۸۷. (01 . 10 . A . £0V . £79 . £7 . . TEE زينو (تيئوفيلو) : ٥٦٦. VIO, 000, V.F. YPV, 3.A. 0.1V زينو (نيقولا): ٢٨٥. سائديز: ٣٤٣، ٢٥٠، ٣٧٣، ٥٧٧، ١٨٤، OAT . PAY . 187 . TAY . PAE . PAE . AAT . A.A . VIY . TVA ساينس (كلية): ٩٠٠. ساتسون نابولون: ٥٩٢. ساتالي: ۲۰۱، ۲۸۰. سانسی (آخیل دو هارلی): ۱۵۸، ۳۵۰، ۳۷۰. السانان (نبيج حريسي): ٢٦١، ٢٣٤، سان سيمون (ميناء): ٥١. OF3, VIV. VTV. TEV. ABV. PBV. سائشة (ملكة نابولي): ٧٧٢. AYY. سان غوثار: ١٦٤. سارديلو (بيترو): ٤٨٧. سان مارك: ۲۹، ۹٤. سالانيك = سالونيكا. سانوتو (بنديتي): ۷۷۲. سافاری: ۲۸۰ ، ۲۹۰ ، ۲۸۱ ، ۲۵۸ ، ۲۵۰ . سائوتو (ماريش): ٣٩، ٥١، ٢٥٥. سافاری دوبریف: ۱۲۹، ۱۵۳، ۲۶۸، ۲۰۳، ساوثاميتون: ١٦٩. سائع، سیاح: ۱۱، ۲۱، ۲۱، ۲۱، ۲۱، ۲۲، ساقارى دولائكسم: ١٥٢. or, TTI, 171, 171, . VI, 177, ساقوا: ١٤١. . 170 . 707 . 70 . . TE4 . TE1 . TE. الساقزي (أفيموس): ٨٤١. CVY . FVY . 1PY . YPY : 3PY . CPY . الساقري (ئيوفيطوس): ٨٤١. פידו וודו פודו דודו אודו سالرنو: ٣٦. דדץ-אדן ודדן דסק ידדן דדא-דדן سالسبوري (اللورد): ۱۸۲. سالونيكا: ٨٩، ٢٤٠، ٨٩٠. 0.4. 114. 414. VIV. 114. 114. سالينياك: ١٥٨.

السامرة: ٣٣٨.

OYY, TYV, PYV, GOV, TOV, TYV,

٧٧٧، ٢٧٧، ٢٤٨، ٢٥٨، ٢٩٨، ١٩٤، سريان، سرياني: ١٥، ٢٧، ٢٢٨، ٢٥٥، .4.V .4. £ . A40

> سايبك (نوع من المراكب الصغيرة): ٢٥٥، .11.

سبالاتو: ۱۰۷، ۱۲۳، ۱۲۹، ۴۰۱، ۵۹۵، سعمد (سامی سلطان): ۲۰۷، ۲۰۷، ۲۰۹، ۲۰۵، .014

· Vt. 190 : 014.

127V : 1-

سينسر (جون): ۱۰۸.

بون (رحالة): ٢٦٠، ٢٨٠

سبيل ماء: 22.

ستراتیجی، ستراتیجیة: ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۵۷.

ستريبلنغ: ٢٦٢.

ستلا (بوحنا): ۱۸۱۷.

الستورالدو (أسرة بندقية): ٦٤.

ستورمي (تاجر انكليزي) : ١٦٩.

ستوري (جيمس): ١٨٨.

ستون (السفير الانكليزي): ٦٣١.

ستير (ريتشار): ۱۷٤، ۱۷۸، ۴٤٥.

ستيفان قون غانبيتبرغ: ٦٦.

السجاد: ١٦٩، ٢٥٤، ٢٢٨، ٢٠٥١

· FF-7 FF . 7 . Y . P . Y . Y FA . . AA.

السجن: ۲۸، ۱۱۲، ۱۸۸، ۲۱۴، ۲۵۳،

. TAA . TTE . TTY . TT. . TOV . TOO

010 x 430 , 700 , 117 , 717 , VYF ,

TYTE ATE POTE VETE VVEL

TYY-TYY CYY TAY TAY TAY

AVT LALE LALT : ATO سدليتز (رحالة): ٧٩٩.

السراى: ۲۸۰، ۲۸۱، ۵۲۱، ۵۵۱، ۲۰۲، ۷۰۲

ATY , YEV.

سردار، سردارية العسكر: ٢٤١.

سردينية: ١٣٨، ٤٤٩.

صركيس (كاهن لبناني): ٩٠٥.

VYA: PYA: AYA: AYA: YEA: TEA; 311-411 APA-01E

السرياكية: ٨٨٣.

. 776 : 714

سعر، أسعار: ۸۰، ۹۲، ۲۲۰، ۲۸۱، ۲۸۲، 117: 411: VI3: PI3: 4731 (0.4 . 1 EV . 111 . 117 . EF. - 177 170, 130, 101, 111, 211, 111,

سفن = سفينة ،

. 444

سفسير، سفارة: ۱۲، ۱۶، ۲۳، ۲۳، ۲۰، 194 447-41 141 141 14-100 COT .11. 1.1. 7.1-1.1. 4.1. 1.1. 1112 VII-117 CAL-AND 111-171, 171-171, 131, 731, 131-1111 161-1611 7011 101-171, 3VI, 0VI, PVI-IAL 147 . 147 . 147 . 140 . 1A0 . 1AT VP1 . YTV . YIT . YIY . YY. . 19Y.

. 17. 137. 707 . YOY . 181 . TE. 1771 104-007, 777, 657, 977, LEIE . EIT . EI . . FAE . TAA . FYT 771: 171: 711: +01: 101: 601: 770, 130, 730, 730-770; 3Vo, TAO-AAO . PO, OPO, TPO, 110-1. T. T. T. Y. T. P. T. 717. (77: 777: 777: 777: 777: 777: יזרי יזרי יזרי יזרי ועד-קערי 145 TAF : AAF : 174 : 147 : 141 CAL-ALL CALA TAL CALA CALA CALA LY4 - - VAT LYAE LYAY LYYE LYEY

AIV-AID (AII (A.4 (A.Y (V4Y LAYY LASE LAST LATT LATE LATE 415

سفير فوق العادة: ١٠٩.

عَيْنة، سَفَن (النظر أيضاً مركب): ٥١، ٥٣، سلامة (أحمد): ٢٢٦. ٧٠، ١٢، ١٢، ٢٠- ١٩، ١٠١، سلامنك: ١٩٨. ٨٠١، ٢٢١، ٢٢١-١٣٥، ١٥١، ١٦٠، السلط: ٠٠٨. . YOY . YEY . YEY . YET . YFO . YFT ידי ופדי נפחו נפדי נדיו דעדי . £11 . £1 . . £ . £ . £ . T-T9A . TA9

سفن بروت: ٦٣.

سفن القلاندر: ٧٦.

. VYT (VIA : Ala-

سك النقود: ٨٩.

حكارلاتو: ٥٨٤.

السكائدينافية (الدول): ٧٦.

حكة أفرنجية: ٣٧٧.

سكة فلورى: ٥٧٥، ٣٧٧.

سكر، سكاكر: ٦٥، ١٠٣، ٢٨٧، ٢٠١١ ATT. AVE. IPS. 1241 03V. FTE AZY.

سكرتير، سكرتارية: ٤٢٤، ١٤٤، ٢٥٥١ VAO, 7.7, VIT-PIT, 377, 077, POTA ATTA SPTA ATV.

سكرتير الدولة للبحرية: ١٩٥، ٥٩٩، ١٦٠٠ Y.F. 177. 137.

سكرتير المدولة للشؤون الخارجية: ٥٤٠، 130, . 10, 010.

سكوتارى: ۲۰۸.

سكوتلائله: ١٨٤.

سلاح، أسلحة، سلَّح: ١٤، ٥٢، ٥٣،

111, 331, PTT, VIT, T.3, A.1. . V. 0 . OAE . EAR . EIT . EIT . EI. ۷۱۸، ۷۱۹، (سلاح ناری: ۲۷۱)، TAV: VPV: ITA.

سلاف - سلاف: ۲۵۱.

١٦٢، ١٦٦، ١٧١، ١٧١، ١٧٦، ١٨١، سلطان، سلاطين (الماليك، والعثمانيين): ٢٥، TA: TA-7+1: 3:1: 711: 711: 011-111 171 : 171 : 371-171 : 171. 071. 171-431. 101-001. VOI. POI-TTI, OTI, .VI-TVI. . PI. 1913 VPI. API. 0.7-A.Y. . 174 . YIY . YIA . YIY . YIY . PTY . . 07 . 107 . 707 . 177 . 777 . 777 . דעדי בדוי נדין ידאז ידעם ידעד עדי ודדי עדר עזד-דנדי דרדי 307, 707, X07, .TT, 077, VFT; פרד-ועדי פעדי עעדי פעדי ואדי . ETE . ET. . E. S . E.A . FAT . FAY

10.1 1194 . 140 . 1V4 . 10. . 117 V.01 FY01 7301 F30-1001 0001 VOO. 170, PTO, 10, TVO, 100 1A0 : 177 : 177 : 137 : 337 : 037 : AST-IOF, OFF. VF. TVF. PVF. 1AT . 3AT . 1.V. 17V. YTV. 174. VAV. 174. 174. 6VV-7AV. 0AY-YPY 3.41 1141 VIA: 0741

ATA: TAL PTA: TAN TEA: TEA:

474 174, 71P, 31P.

سلطان البر: ۲۷۲.

السمك: ۲۰۲، ۲۱۰، ۲۲۷. السلطانة: ١٠١، ١٥٥، سلطانية: ٥٥٤. السعور (فرو): ٣٤، سبت (رحالة): ۲۵۹. سلطان (تقد): ۳۷۹. سليم الأول (السلطان العشمان)؛ ٧٧، السيساط: ١٥. السناتو (مجلس الشيوخ البندتي): ٩٧، ١٠٠، 18-44: 071; TTI; 101; A.Y. 770, 770, P30, 770, \$70, PVC, 177, 777, 1.7, 677, 677, 677, 1A0, 177, 077, 777. AVO LATE LYAS سليم الثناني (السلطان العثماني): ١٠٠ ، ١٠٠ السنامكي: ٢٨٨ ، ٣٠٣ ، ٣٠٣ ، ٣٠٠ ، ٤٢٨ ، . £A1 171, 071, 131, 717, 717, YYY. سليهان (الأمير العثماني ابن بيازيد الأول): ٨٦، السنبل: ١٥٨. سنجار (جيل): ۱۳۱. سنجق ـ سنجقية : ٢٩٨ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٩٥ سليان آغا: ١٦٢. .ATT .A. 4 .A. . cV1. . TA. . EE. سليان باشا (القبطان): ٩٦. ALV LATE سليان الأول: ١٣٦. سهل أنطاكية: ٢٣٨. سليان الثاني: ٣٨١، ٢٨٢. السواعي (كتاب): ٨٨٤. سليمان القانون: ٧٧، ٨٣، ١٤-٩٨، ١٢٦، سورات: ۲۰۱۱ ۲۹۰. 111 171-A71, 111, 111, 111, 111, سورالزو: ۱۰۱، ۱٤٥، ۱۵۵، (لورنزو ITIT IT'A LIAN LIVE CLOY CLOY Aer). 417 . 117 . 417 . 417 . 147 . 417 . 414 سورميان: ۱۸۱۷ ع۸۸۰ .VAA .VAY-VA. LOAO LOEA LEVA. سورية، سوري (انظر بلاد الشام أيضاً): PAY: 1.A. Y .A. 1 LYAS 1-11, 71-01, VI; .Y-AY, سليان (النبي): ٧٦٨. سليمان داندان ايسزوهبناس أشكنازي (طبيب 1 17 . 20 . 27-11 . TY . FE . FY-F. 177 .78-77 .7 . (OA LOV ,00-0. يبودى): ۱۰۱، ۱۰۰، VF . TV . 3V1 14-04, TIT: VIII سليمان سعودي (مؤرخ): ٢٦٩. 171. ATT. PTI. 371. 071. TETI. سليوقوس الأول: ٢٣. 731, 101, 101, 371, 171, 1VI. سليوقية: ٢٤٠. 771, 371, 171, 171-AAL, 181, السليوقيون: ٢٢-٢٢. 017; FTT: ATT: +37; 337; P37; السياعنة (آل سمعان): ٩٠٢. . TYE . TYT . TY1 . TV. . TT1 . TOO الستاق: ٢٨٤. PYY-TAY IPY-TYY سعرقند: ۲۲، ۲۷۷. . TI . . T. A . T. T . T. O . T. 1 - Y44 السم: ٢٣١، ٢٣٦. פודן גודן פדדי גדדה דדדי ודדי . سمعان العمودي: ۲۸ ، ۲۰۰

السمعان (يوسف): ۹۰۲.

. TOE . TET-TET . TET . TE. . TTV

. TAO . TAT . TY1 . TY7 . FT4 . FT4 0 PT . K.Y-1.1 . 1.1-V.1 . 013 . 171. PY1-FT1. (11. T11. F11. F11. \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . AA3-773: TP3. AP3: PP3: 3.0-V101 410-6401 3401 ALOI . 30, 710, . 00, poo, ore-Ive. . 0A0-0A1 . 0A. LOVA-OVE ANO- . PO. TPO. APO. 3 . F. 7 . T. 117-317) TYT: VYT-137: ع ٦٤٦-٦٤٤ ١٥١-٥٥٦، ٦٦٧، ٦٦٩، سوق السروج: ٣٣٧. IVE . PVE . TAT . TAT . TAT . TY ٧٠٠، ٧١٠-٧١٠، ٧١٧، ٧١٨، ٧٢٠، سوق القطن: ٧٨٠، ٢٦٦، ٧١١. . VO1 . VE4 . VEA . VE . . VY1 . VY1 ٧٥٧، ٥٥٧-١٢٤، ٧٢٧-١٧٧، ٨٧٨، صوق النخاسة: ٧٣٨. ٣٨٧، ٩٩٥، ٢٩٦، ٢٩٩، ٠٨٠ ٥٠٨، سولتر (نيقولا): ٥٠٩. V+A+ . 14+ 114+ 314+ 114+ 174+ 174-PTA, 17A, 17A, 17A, 13A, TALL FIRE ALL PART YOU TON ٧٥٨-١٢٨، ٧٢٨، ٨٢٨-٢٧٨، ٨٧٨، السومريون: ٢٠٠٠ · AA-TAA . AAA-1 PA . TPA-AAA .417-4.Y

سورية المجوفة: 27.

· Y . + : 1) ...

سوفاجة: ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ١٣٨.

سوق، أسواق: ۲۰، ۳۲، ۲۷، ۴۹، ۱۹، .VY . T . - OA LOT . O1 . ET . EE . EY OV. TV. 14. 04. 11. 071. 271. VAL . TY . TIT . TOT . 107 - LIAV 1710 -TIT . TA, . TTA . TTT . TTT \* 177 - 77. 474. 477. - 77- 777. פדקי רצי ורפו ורצא ורצו ורדי . TAT . TAY . TAY . TAT . TAT . TAT .

0 PT. 013. VI3. TT3. VT1. PT3. . 107 . 114 . 111 . 111 . P11 . Yet, 101 , POL , TEL TYLLEY VEL , EVE . . A. 2 . 244 . 244 . 241 - 242 . 24. 0.01 1101 7101 3101 7701 3701 105-705, 155, 155, VVI, TAF, TPT : ATV : VIA : TTA : 10A : 70A : . TA, TEA, PEA, YVA; . 11, FIP.

> السوق الأسيوعي: ٢٧٦. السوق الموسمى: ٢٦٦.

سوق الحرير: ٣٣٣، ٢٢٦.

سوق الصوف: ٣٣٣.

سوق القياش (دمشق): ٣٣٣.

سولفات الحديد (الجاز الأخضر): ٠٤٩٠. سولفور الزئبق (الزنجفر): ٩٩٠ ، ٢٢٢.

سوماطرة (صوماطرة): ٤٤٦، ١١٥.

السويدية: 43 ، 10.

السويس: ٥٠٤، ٢٠٥.

سويسرة، سويسري: ۲۵۸، ۲۸۱.

سیاسة : سیاسی: ۲۶ ، ۲۹ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۲۸ ، ۲۸ PT 13 , YO . YO . T . 17 . AT - TV. 110 cts 14-04, 11, 11, 011 1113 2113 4713 1713 6713 4713 .11. 111-111, 001, 101. 111. TELL BALL AVE : 141 AVE 411 - 110 - 111 - 111 - 114- 140 . 774 . 777 . 771 . 777 . 777 . 777 TEX LTET LYES LYTH LTIN LTT. שפדו ודדי פרדי עדדי דרדי דעדי

647, VV7, 3P7, FPT, 6/1, .TVV vac , 000 , 019-010 , 074 , 074 170, 750, VTO, 5A0, 0.7, 717; ASE: FYV. AYV. 17V. YTV. 3TV. TTV-PTV, TOV, ATV, 3VV, TVY, PYV2 AAY2 PAY2 YAA . IA2 LIA3 ATA: . TA: FTA: 10A: YOA: TFA: FFA- VA. 3VA. AA. IPA. TPA. 0PA, VPA, P.P-71P. سياح = سائع ـ سیباستیان دوجوي: ۱۳۸. سید مصطفی نوری (مؤرخ): ۳۷۵. السيدات الفقيرات (طائفة): ٧٧٠. السيري (السوريون): ٢٥ ، ٢٨ ، ٢٢. سيزار فرانسوا: ٣٩٤. سيزي (دو): ۱۵۹، ۲۵۳، ۳۷۰. سيسترسير (نقد): ٢٦، سيغيران (تقرير): ١٠١، ٣٠٥. سيف، سيسوف: ٣٤، ٣٢١، ٣٣٥، ٨٧٤، VIV, AIV, OTV, VTV. سيف (بنس): ۲٤٠ ،۲٤٠ ،۲٤٩ ،۲۵۱ . 477 . 774 سيقا (يوسف باشا): ١٣١. سيفرانو (قنصل): ٢٧٧ . سیکان: ۱۱۰، ۱۷۹، ۲۷۳، ۹۹۴، ۲۱۰ 1 P31 . TO 1 TAO : OYF : 375 : AAV : . 4.4 سيكستوس الخامس: ١٢٩ : ٨١٨ ، ٨٢٨ . -KU: 17. سيلفستر سوساسي: ميعور (ادوار) اللورد: ١٧٠. سيعون سيموليز: ١٦٤. سيمون كونتاريني: ٨١٦.

٢/٢٣ الجاليات

سيتاء: ٢٣ : ٨٨٧. سينا (ابن): ٢٦٥. سنيوله، سينله: ٢٠٥، ٢٤٥، ٩٩٥. سین: ۸۱، ۱۲۵ ، ۲۷ ، ۷۲۵ . الشارة الشريفة: ١٠٦. شاردان: ۲۰۰، ۲۰۰، ۹۹۱. شارل التأسع (ملك فرنسة): ١٤٦، ١٤٦، A31, 100. شارل الثامن (ملك فرنسة): ١٣٦. شارل الثاني (ملك انكلترة): ١٨٦، ٥٠٨. شارل جوردان: ۸۹۸. شارل دانجو: ٤٩. شارل دوغونزاغ: ۱۵۸، ۸۱۱. شارل دیل: ۷۰، ۸۸، ۸۸. شارل رو: ۲۲۲، ۲۵۸، ۲۳۸، ۲۸۳، ۲۸۰ .VIO شارل روسون: ۹۳۰. شارل السابع (ملك قرنسة): ٦٣، ٦٧، ٨٤. شارلكان: ۹۲، ۹۲، ۱۳۷، ۱۳۷، ۱۳۸، . 007 . Y1 - 1 1AV + 1VE + 1V + +160 شارلان: ۲۲، ۲۷۹، ۱۹۹. شاریر: ۹۱، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۹۲، ۱۱۲۷. شاکر مصطفی: ۳۲، ۳۳. شالتنس: ۲۰۲. الشام، شامي = بلاد الشام.

شاماخي: ١٧٤.

. YAT . TTE

1.40

شامبون (قنصل): ۲۰۱.

شاهبندر التجار: ۷۱۰، ۸۵۷.

شاویش (انظر جاویش آبضاً): ۱۵۹، ۴۳۸،

شاء قارس: ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۳، ۱۲۱۰

۳۱۱، ۳۲۰، ۲۰۹، ۲۰۹، ۲۲۱، ۲۰۰، شاهی: ۳۷۵

الشَبِّ: ۸۹، ۱۱۲، ۱۱۷، ۳۲۶، ۳۲۵. شياب اللغة: ۳۳۰.

شباطاي زيفي: ۸۸۹.

البه جزيرة البلقان = البلقان.

شبه جزيرة العرب = جزيرة العرب.

شبه جزيرة مالايو: ١٧٥\_

شبه جزيرة المورة: ٩٨، ١٠١.

شخشور (ثعل): ٧٤٥.

الشدراوي (اسحق): ۷۱۷، ۹۱۳.

الشراشف: ٣٣٠، ٣٣١.

الشرع: ٤٧٨.

شرق ألتون: ٣٧٦.

الشرق ـ الشرقي: ١٠-١٥، ٢٢-٣٩، ٤١، Y1 . P3 - Y0 . A0 . P0 . 2F . 0F . 1Y . 0V2 7V2 0112 3712 AY12 Yela 101. (11-071. ATL. YVI-171. C14A +14Y +14Y +1AA +1Y4-1XY V.Y. 717. 377. P37. . CY. 707. PFT . KTV . FTT . TTT , VIT . FTT . YTY ATT ATT ONT TATE \* FFT-3PT, FPT, TY3, 133, 733. 111. 011. P11. Tol. Vol. TF1. . 191 . 194 . 1AT . 1AT . 174 . 174 101V 1015 100 T 101 1101 VIO. 770, 100, 070, 3A0, AYE, PYE, 175, 075, 115, 715, 757, 757, TIVE LYVE OFTE PETE BYY LAIA LAIV LAIT LA.Y LV4 -- VAA IYA YYA BYA-IYA BYA TYA- . ANT . ANY . ALV . AL -- ATT TEAL TYAL BYAL PYAL AAL .417-4.A .4.0-A4.

الشرق الأدنى: ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۷۲، ۱۷۸، ۱۷۸، ۱۷۸، ۱۷۸، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۷۹، ۱۷۹، ۱۷۹، ۱۷۹، ۱۲۹، ۲۶۹، ۲۶۹، ۲۶۹.

الشرق الأوسط: ٣٢٦، ٣٤٤، ٨١٤، ٥٥٨، ٨٦٧، ٨٦٧، ٨٦٨.

شرقى الأردن: ٨.

الشرق العربي: ١٤٥ ، ١٤٦ ، ١٩٧ .

شركة الأراضي البعيدة الهولاندية: ١٨٥.

شركة أمستردام لملاحة المتوسط وتجارته: ۵۳٤، ۸٦۸، ٦١١.

شركة البحر المتوسط: ٣٩٦، ٥٠٤.

شركة البندقية: ٧٠٥، ٥٠٩.

شركة تأمين: ١٣٠.

شركة التجار الانكليزية: ١٧٩، ١٧٩، ١٤٥. شركة تجارية: ٢٦، ١١٦، ١٧٨، ١٨٠-١٨٠، ١٨٥، ١٨٥، ١٩٦، ١٩٦، ٢٠٥، ٢٠٤، ١٩٤، ١٨٤، ١٤٤، ١٤٩، ١٠٥، ٣٠٥، ٤٤٠، ١٨٥، ١٩٠، ١٣٥، ١٣٥، ٣٤٥-٥٤٥، ١٨٥، ١٨٥، ١٣٦، ١٣٨، ١٨٥، ١٩٨، ١٩٨،

شركة تركية (الليفائت فيها بعد): ۳۴، ۳۴، ۳۴، ٤٥٤، ٤٧٩.

شركة جزر الهند الشرقية: ١٨٩.

شركة حلب لأقمشة حماة: ٢٧ ، ٢٨ .

الشركة الزيلاندية: ١٨٩.

شركة اللقائت الانكليزية: ١٦٣، ١٧٨، ١٨٠-١٨١، ١٨٥، ١٨٦، ١٩٢، ١٩٢-١٩٢، ١٥٠، ١٩٩، ٢٠٨، ١٢٣، ١٤١٠، ١٤٠، ٢٠٤، ٢٠٤، ٣٠٤، ١٤١، ١٤١، ١٤١، ٢٢٤، ٢٢٤، ٢٢٤، ٢٥٤، ٢٥٤، ٢٤-٢٢٤، ٢٨٤، ٢٨٤، ٢٨٤،

. VAT . VOA شكيب أرسلان: ٧٧٩. الشلق (توت) (القريز): ٧١١، ٨٦٥. شلن (نقد): ۷۵٤، \$\$٥. شلی (ریشار): ۱۷۰. شهالي أفريقية: ٢١، ٢٩- ٣١، ٣٦، ٢١، ٤٩، AV. TA, OP. V.1: A.1: 111: 111. VYI. 121. . 01: 101. VTI. . Vat . 004 . £4V . £4. £ £VT الشمع: 207، ٨٨٢، ٢٣٤، ٢٥٦، ٨٧٤، PV3 . APS - TYO . TYT-OTT . 13V. 13V: TAV: 7PV: 001. . VAV : Ulasan التنان (القلي، الرماد): ٢٤٨، ٢٥٢، ٢٩٤، ٧٧-٤٧٣) انظر (القلي) أيضاً. الشنق: ٦٢٧. الشهان (حيدر): ٢٥١، ٢٥٣، ٢٧٩، ٧٥٧، . . EVT . TAV الشهايون: ٣٣٠. شوازول غوفيه (سفير فرنسة): ١٢. الشوف (في لبنان): ١٢٩، ٢٧٢، ٢٨١ BT1: OF1: OFY. الشويفات: ٥٢٥. الشبياني: ٢٠٨٠ شيخ الاسلام (مفتى السلطنة): ٩٨، ١٦٥. شيخو (الأب): ٨٨٨. شيرلي (الأخوة): ٣١١. شيرلي (أنطوني): ٨٩٣، ٤٣٤. شيستو: ۹۰۳، ۹۰۳. الشيك: ٢٩٧، ٢٩٦، ٨٨٦. شيل أتجة: ٣٨٠.

107. 1014 101V-0.4 10. A 10. V 370, 730, 030, 750, Aco-170; V-1-11: 111: -11: 111: 111: ואר. סקר. עקר. פקר. ספר. יער. TYP, TYP, AVE, TEV, AFA, TEA, شركة الليفانت الجنوية : ١١٩. شركة الليفانت الفرنسية: ٣١٧، ٤٠٥، ٥٩٩. شركة الليفانت الحولاندية: ١٨٨، ٣٠٤، ١٩٥، .oto شركة موسكونيا (الانكليزية): ١٧٠، ١٧٤، .17. (104 .TIV الشركة الهولاندية: ١٨٩، ٣١١. شركة الهند الشرقية الانكليزية: ٧٥١، ٥٥٨، . 11-773, 773, 410, 310, 710, شركة الحند الشرقية الفرنسية (شرق الشرق الفرنسية): ٢٠٥١ ١٩٥٠. شركة الهند الهولاندية: ١٨٩ ، ١٨٥ . الشريعة الإسلامية: ١٩٨، ٢٠٨، ٢١٩، 144-444 144 TAY الشريعة (دير) أو (الأردن): ٤٦٨ . شريعة موسى: Y.1. شريف، أشراف: ۲۷٦، ۵۲۸، ۹۹۰. الشريفي (نقد): ٣٧٧. شط العرب: ٦٢. الشعب، شعبى: ٥٦٥، ٥٦١، ٨٥٧، ٧٦٧، . VEA LAEV LAED CAEL LAT. LAV. 104. 114. TYA: 144. 6PA-YPA: .416 .417 .411 شعبان (السلطان المملوكي): ٦٥. الشعير: ٢٣٩، ٢٥٠. د ۱۹۹۱ . الشكوى: ٢٥٢، ٢٦٢، ١٢٦، ٥٢٦، ٨٢١،

. VOI . 171 . 110 . 11. . TV1-TV.

شيلر (ويليام): ٣٤٤.

شيليني (خباز): ۲۷۵ ، ۵۴۰ .

شيلتبرغو: ٦٦٤.

شيــولي (مهنـــدس فلورنسي): ۱۳۲، ۲۷٤، ۳۳۵، ۳۳۵.

## ص

. ATE LEAS LEVA LEVY LEVO

الصادر، الصادرات: ۲۸۸، ۳۲۸، ۳۷۱، ۳۷۱، ۴۸۵، ۴۸۵، ۴۸۵، ۴۸۵، ۴۸۵، ۴۸۵، ۳۷۲

1.0: YIC. PIG. ITS. TTA.

صاغ أقجة (نقد): ٣٨٠.

صافي (الشاء): ٣١١.

الصالح أيوب (الملك): ٢٠٥.

صالح بن يحيى (المؤرخ): ٢٦١، ٢٧٥، ٢٧٧،

الصالحية (جيل): ٢٦١.

الصايغ (نيقولا): ٨٨٧.

الصبا: ٨٣٨، ٣٩٨، ٢٤٨، ٣٤٨، ٨٤٨، ٨٨٨

الصباشي: ۸۸، ۱۹۶، ۲۹۵، ۲۹۷، ۲۸۰، ۲۸۰، ۲۸۰، ۲۸۰، ۲۸۰،

الصباغ (ليلي): ٧٣، ١٤٢، ٣٧١.

الصباغ الأحمر (القرمز، الكوشيل): ٢٨٧،

الصرب: ١٢١.

الصرة: ٢٨٩، ٧٤٥.

الصرف، الصراف، الصيرفي: ٣٦٢، ٣٨٩، ٨٢١، ٨٥٧.

صعود العذراء (عيد): ٦٩٠.

الصفارديم (اليهود): ٨٧٦.

مند: ۱۹۰ ۳۷۲، ۲۷۹، ۲۹۲، ۱۹۳۰ مه۲۰ م۲۹۰ م۲۹۰

. AAA LAVV-AVO

الصقدي (أحمد الخالدي): ٢٣٤.

الصفوية (الدولة): ٣١٠.

صفية (السلطانة): ١٠١.

الصقالة: ٢٣٤.

صقلبي (سلاقي): ٣٣.

الصك الذهبي: ٢٠٣.

صك عمد ﷺ: ٧٨٨.

صلاح الدين الأيوبي: ٧٤، ٣٥، ١٥، ٢٠٥،

الصلوات (کتاب): ۸۸٤. صلح بسارویتز: ۱۱۶.

صلح فينا: ٨١٦.

الصلبان (صناعة): ٣٣٧,

الصليب، الصليبي، الصليبون: ١١، ١٧، ٣٣، ١٤، ٧٤، ٤٩، ٢٥-١٥، ٢٥، ٧٥، ٩٥، ٢٢، ٧٠، ٨٧، ٩٧، ٨٢١، ٩٢١، ٧٥١، ٨٥١، ٨٢١، ٤٠٢، ٢١٢، ٠٢٠، ٢٣٠، ٤٣٢، ٧٣٢، ٨٣٢، ١٢٢، ٥٢٢، ١٧٢، ٩٨٢، ٩٢٠-٢٩٢، ٩٩٢، ٩٠٢، ٤٠٣، ٥٠٣، ٧٠٣، ٩٣٣، ٧٢٤، ٢٠٥،

7.61 4.64 1141 6141 644 444. 7741 3341 7741 7741 6841 714.

الصمغ: ۲۸۸، ۳۰۳، ۳۰۳، ۴۸۲، ۴۸۳. الصناعة، الصناعي، الصانع: ۲۷، ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۱۵، ۵۲، ۲۵، ۲۹، ۲۹، ۲۷، ۸۵، ۸۹،

1797, 787, 773, 133, 733, 103, 171-773, 771-873, 371, 673,

330, 360, 7/F, 10F, 7FF, PVF,

PFA: FYA: 0PA: 11P.

الصناعة الحريرية: ٤٦٢ ، ٤٦٣. صناعة السفن: ٨٦٩.

الصناعات الصوفية: ٤٨٦.

الصناعات النبيجية: ٢٧١، ٢٧٨، ٤٨٣

TARA AFA.

الصنوير (حرش): ٢٦٥.

الصنوير: ٧٠٠، ٤٨١.

صهيون (قلعة): ١٤، ٥٥، ٥٥، ٢٠٥.

صهیمون (جبل، ودیر): ۱۳۳۳، ۷۷۷، ۲۷۷، ۷۷۱، ۵۷۷، ۷۸۲، ۵۷۸، ۸۷۸، ۵۸۷، ۸۰۸، ۸۰۸،

الصهيوني (جبرائيل): ٩٠٢، ٢٠٩.

الصهيونية: ١٨٩٠.

الصودة: ٤٧٤.

الصوفية: ٨٧٧.

صول (نقد): ۱۲۰، ۲۷۸، ۲۸۵، ۲۹۳ ۲۹۳

صولاق زادة (مؤرخ): ٥٥٢.

صوماطرة (سوماطرة): ٤٤٦، ١٧٥.

"PO: 0PO: VPO: PPO: 3·T: 0·T:

V·T: YYT: 3TI VYT: A3T: YOT:

00F: VOI-POT: YT: ATI ATI YVI:

PAT: 1PT: YAT: YAT: YAT: AAT:

PAT: 1PT: YPT: YAT: AAT:

AYV: PYV: YIV: 3IV: PIV: 3'V:

T'V-P·V: YV: YV: 3IV: PIV: 3'V:

AYV: PYV: VYV: 3IV: PIV: A1V:

TYV: TPV: YV: 4V: 13V: A1V:

TSA: 00A: Y0A: 1TA: 1VA: 6VA:

1PA.

الصيد (القنص): ۷۰۰-۷۰۴. صيد الأسماك: ۳۰۵. صيدلاني: ۲۳۷. صيدون: ۲۲۸.

ض

۰۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۳۳، ۲۷۳، ۲۷۱، ۲۲۰، ۲۰۱، ۸۲۴، ۸۰۹، ۸۲۴، ۸۲۴، ۸۲۴، ۵۲۸، ۵۲۸، ۵۲۸، شریبة القصابیة: ۲۰۳، ۱۰۳،

ضرية القنصلية: ١٨١.

الضيافة: ٣٢٩، ٢٩٨، ٢٤٥، ٢٤٧، ٢٤٧، ٢٤٧،

6

الطاعون: ۱۳۲، ۱۳۵، ۴۹۹، ۲۹۸، ۲۲۸، ۲۲۷، ۲۸۰، ۲۸۰،

AAA.

الطاهي = الطباخ . طاهماسب (شاه قارس): ۱۷۱ . الطائف: ۷۸۹ .

طائفة آباء الأرض المقدسة: ٣٠١، ٣٠٤. طائفة التجار: ٧٤٠.

طائفة سانت إتبين: ١٢٦، ١٢٧، ١٧١. طائفة السيدات الفقرات: ٧٧٠.

طائفة الفرسان: ٩١١.

طائفة القبر القدس: ٨٠٢.

طائفة القديس يوحنا: ٧٩٥.

الطائفة الملكية الكاثوليكية: ٨٤١.

طائفة نوتردام جبل الكرمل: ٩١١.

طياخ: ٣٤٣، ٢٩٥، ٦٣٧، ٧٧٢، ٧٠٢،

. Vo. . VI. . V.A

طربیه (طربای) (آل): ۲۹۲، ۲۸۲، ۷۰۰ 10V, 00V, VOV, .YA, TTA, TTA. طرطوس: ٤٣ ، ٥١ . طرطير (حثالة النبيذ): ١٩٠. الطرق العالمية: ٢٣، ٢٩، ٣٠، ١٥، ٥٥، 17, TV, 37, 7P, 101, 371, PTT, 173 . TOA. ٥٥٤، ١٨١- ١٨٤ - ١٨٥، ٥٢٥ - ٥٣٠ طرق المواصلات: ٢٣١ - ٢٣٤، ٤٣١، ١٤٤١ 711. 731. A31. 701, 701, 001, 107, 704-604, 474, 784, 719. طريق التوابل: ٦٩ . طفل، أطفال اللغة: ٢٨ ٦- ٢٠٠. الطغراء: ٢٧٦، ٢٧٧، ٢٨٦، ٢٨٦. الطياطم (البندورة): ٨٦٥. طنفسة ، طنافس : ٥٥٥ ، ٤٦٥ ، ٧٣٧ ، ٧٤١ . VAI LYEA الطور (كنيسة): ٧٧٢. طوسكانة، طوسكان: ٨٤، ١٢٥-١٢٨، . 411 . 415 . 414 . 421 . 144-14. \*\*\*\* TYY-0YY, VYY, AYY, 6AY, 171 . LOT . 101 . 10. 1791 . 171 . 701 3 TV . Y. A. 70A. طولون (المدينة الفرنسية): ٣٦٠، ٢٦٩. طولون (این): ۹۲، ۹۴، ۱۱۱، ۲۲۲.

الظاهرية (مذهب): ٦٦٤. ظل الكيال في تأليف الأعيال (كتاب): ٨٨٤.

طونو: ۲۹۰، ۲۹۹، ۲۹۰.

طوني ماركوبولي: ۸۲۲ (وثيقة).

الطباعة: ٣٨٨، ٨٨٨، ٩٩٨، ٩٩٠، ١٩٠٠ 4.5 طرستان: 109. الطبري (المؤرخ): ۲۲۰. طبرية (بحيرة): ٥٧، ٢٧٣، ٨٠٤، ٢٠٦. طب، طبی، طبیب: ۱۰۱، ۱۳۲، ۲۷۵، יצבא יבדא יבדי ידבר ידדב ידדר 100, 110, 310, 471, 174, 074, .4.V . X94 . VV. . Vos طرابزون: ۹۲، ۱۱۵، ۱۱۰، ۲۲۱. طرابلس الشام: ٤٣، ٤٤، ٤٩، ٥١، ٥٠، طريق الحرير: ٦٩، ٧٧، ٧٧. Tr. Tr. Tr. All. . TI. 731. · 01 + 101 + 3VI + 7A1 + 7 • 7 > 717 > ۲۳۱-۲۳۷، ۲۳۱-۱۶۱، ۲۶۸-۱۵۲، طغرالی (نقد): ۳۷۷. 107 , AOY-177 , FFT , AFT , PFT , 141 LAL TAL ANT TAL TAL פושי צות-ידי בדדי בדרי דוץ נדום בדדי פדדי לפדי דרקי ועדי ידרם ٣٨٣، ٣٩٧، ٣٩٩، ٥٠٤، ٧٠٤، ٢١٤، طوروس (جيال): ٣٣، ٢١. LEEV LEE LETT LETY LETY \*# 17 - 073: VF1: TV1: 3V1-VV3: 143 , 143 , 4.0 , 110 , 110 , 470 ; ATO, PTO, 'VO, TYCI VVO, LATA LOTA TAGO OAGO TAGO AAGO PAGO TPGO 3 PO. 7.7. 3.7-A.7. 117, 377, VYE , ALT , 000 , 100 , 15, 177 . VY. 0 PV. 7 PV. 0 · A. 7 · A. 7 IA. 71A, AIA- . TA, OOA, VOA, YTA, 411 , 417 , AVO , ATF.

> طرابلس الغرب: ١٠١، ١٠٧، ١٢٩، ١٧٦، . E. T LL . V . IAE

8

.....

العاج: ۲۲، ۲۱۷. العادة، عادات: ۲۵۷، ۲۲۱، ۲۷۲، ۹۴۲، ۱۷۱، ۲۷۰، ۲۲۷، ۳۳۷، ۲۳۷، ۲۳۷، ۲۵۰، ۲۵۷–۵۵۷، ۸۵۷–۲۷، ۵۲۷، ۲۸۰،

YOA. AVA. .AA. 19A. 37A. 09A.

عادات برشلونه: ۲۲۸.

عادل الماعيل: ۱۳۱، ۱۹۵، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۳، ۱۹۳،

العادل الأول (الملك): ٢٠٥.

العادل الثاني (الملك): ٢٠٥.

عارف الزين (أحمد): ٢٧٢، ٢٧٤.

عازار (القديس): ١١١.

العاصي (شر): ۲۳، ۵۱، ۵۵، ۲۱۷،

العاقوري (نصر الله بن شلاق): ٨٢٨.

العالم الجديد: ٢٢٦.

عامل الحمرك: ٣٦٣، ٣٧٠، ٢٥٨.

- 179 : 177 : ile

العباس الكبير (الشاه): ۳۱۰، ۲۵۹، ۲۹۰. العباسي، العباسيون: ۳۲.

عبد، عبيد، عبودية: ١٥، ٢٤، ٤٠، ٥٧،

AA-. + . 1.1 . 1.1 . 111.

111, 111, 171, 731, 701, 771,

TYLL ILLY VAL OAL LALL TALL TOL

. ATT . VI - . TVA . EAE . E . A . FT.

. 44.

عبد الغني الثابلسي: ٢٦٧.

عبد الكريم (أحمد عزة): ٧٥، ٨٦، ٢٧٩.

عبد الكريم زيدان: ۱۹۷، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰،

عبد الله الزاخر: ٨٨٤ ، ٨٨٧ .

عبد الله مصطفى المراخي: ٢٢٦. العبرية (اللغة): ٨٨٨، ٨٨٩، ٨٩٨، ٨٩٨، ٨٩٩، ١٠١، ٣٠٩، ٩٠١.

عيود (يولس)؛ ٢٥٧، ٢٥٥.

عية: ١١٣.

أبو عبيدة بن الجراح: ٢٢٩، ٢٣٠.

عثليت (حصن الحاج): ٧٦٨.

عثمان الثاني (السلطان العثماني): ١٠٥، ٣٨٨.

عنمان (نقد)، انظر أيضاً (أتجة)؛ ٣٧٩.

عشاني، عشائيون: ۷، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۱۳، ۱۳، ۱۳، ۱۳، ۱۳، ۱۳-۱۳،

38-YP1 PP1 1111 7111

٠١١-٨٠١، ١١٠-١١١، ١١٠-١٠١،

רווי ידו-ודו ידר-ודי יודו

. 17. - 100 . 107 . 10. - 127 . 127

- 144-147 - 146 - 147 - 174 - 177

181, 081-481, 717-517, 417.

. 777 . 777 . 708 . 768 . 761 . 76.

TYY . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 . 647 .

. TEO . TEE . TTI . TT. . TTV . TIV

V17-P17, 107, 707, 107, 107,

. PY 1 . PT4 - PTV . PTE . PT1 . PT.

. TAA-TAT . TAE-TV9 . TV7 . TVE

1PT, TPT, 0PT, VPT-PPT,

. EYE . ET1 . EY. . E10 . E+A-E-T

711 ATL 111 111 THE FEEL ATE

. ETV . ETT . EOT . EOA . EOO . EO1

141-141 . 1A4 . 1A0 . EVE . EVY

1943, 0.01 , 010, 010, 110, 140,

1001-051 1054 1040-044 1045

700, 700, 700-A00, .70, 1.7.

عجاج نويهض: ٧٧٩.

عجلون: ١٠٠٠

العجمي (القياش): ٨٦٢.

المجيرة = العقير.

عدن: ١٦٣ ،٧٤ : نعد

العذراء (مريم): ۲۹۰، ۲۷۷، ۲۷۷، ۷۸۷، ۸۸۲، ۷۸۷،

العربان: ٨٠٤ ،٨٢٠.

العربة: ٢٠٠، ٢٢١، ٥٥٤،

عربستان: ۲۷۳.

العُرْف: ٢٥٨، ٧٦٩، ١٠٩، ١٣٩، ١٣٩، ١٧١٥

VIV. VYV. APA.

عزت عبد الكريم: انظر (عبد الكريم).

العزيز (الملك): ٥٤.

عساف (بنو): ۲٤٠.

عسقلان: ۲۰، ۲۲۰، ۲۰۱، ۲۰۱

العشاء الرباني الأخير: ٧٧٤.

عشب الملكة = التبغ: ٧١٢.

العُشرُ: ٢٢٤، ٣٩٠، ٤٥٨.

عشر البهار: ٥٥٨ .

العصب التجارية: ٧١.

العصبة (في فرنسة): ١٥١.

عصبة أوغسبورغ: ١٦٦، ٤٠٤؛ ١١١،

العصبة الرومانية: ٨٧.

العصبة المسحية: ١٥٨.

العصبة المقدسة: ۱۱۲، ۱۳۱، ۳۸۹، ۹۹۳. العصبة الهانسية: ۲۰، ۷۲، ۲۷، ۷۷، ۱۸۲،

. YYA . Y. E . IAY

المصور الحديثة: ٩٠، ١٠، ١٥، ٢٧، ۸۷-۱۸، ١١٤، ١٥١، ٨٢٠، ٣٤٣، ١٤٣، ٢٤٣، ١٥٣، ١٤٤-٣٤٤، ٣٢٥، ٧٥٥، ٣٢٥، ١٨٢، ٢٥٧، ١٢٨، ٢٥٨،

. 417 . ATA

عطر، عطور: ۲۱، ۲۷، ۳۵، ۴۸۳ ، ۷۱۳ م عقار، عقاقیر: ۹۰۵، ۵۱۸ ، ۲۲۰ .

العقوبة، العقوبات: £60، ٥٥٨، ٢٧٥، ۲۷۵، ۹۵۵، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۱۲، ۲۲۷، ۳۷۲، ۲۷۲، ۲۷۲، ۲۷۷، ۵۷۰، ۸۵۷، ۴۵۷، ۲۳۵، ۸۶۸.

العقير (غيرة)، العجيرة: ٢٣.

عكا الحديدة: ٢٩٧.

عکار: ۱۱۲، ۱۵۲، ۲۵۹، ۲۷۳.

علاء الدين السلجوقي: ٢٠٧.

العلبة (مكيال): ٣٦٩، ٢٢٢.

العلبية (خان): ٢٥٢.

العِلْم، العلمي، عالم، علياء: ١١، ١٤-١٨، ١٨٢، ١٨٠، ١٧٨، ١٧٦، ١٢٥، ٢٤

عَلَم (انظر الراية أيضاً): ١٠٤، ١١١-١١١، ١٢٧، ١٣١، ١٤٢، ١٤٩، ١٥١، ١٧١، ١٨١، ١٦٤، ٢٢٤، ٤٩٤، ٣١٦، ١٣٦، ٣٤٣، ١٨٦، ٤٩٤، ٧٧٧.

علماني: ٦٣٣، ٦٣٣، ٨٢٩. على فرنكا (ألافرنكا): ٧١٨. على ابراهيم حسن: ٧٧٢. على بن أبي طالب: ٧٨٩. على بيكنينو: ٧٠١، ٢٠٨. على الحسني: ٤٣٣، ٤٣٤، ٤٣٤. على الحسني: ٤٣٣، ٤٣٤، ٢٤١.

۱۵۲، ۲۷۳. عليّة صهيون: ۲۷۲، ۲۷۶، ۵۷۷، ۲۸۳،

عيامة ، عِمّة ؛ ٢٥٩ ، ٢١٥ ، ٢١٦ ، ٤٤٧.

عبآن: ٣١٧. عبانوثيل بالبولوغ: ١٦٨. عمر بن الخطاب: ٢٢١، ٧٧٦. عمران، عمراني: ٢٥١، ٧٥٧، ٩٠٨. العملة = نقد.

عمود القديس سمعان: ٥٠٥.

عميرة (جرجس): ٩٠٢.

عميل، عمولة: ١١٥، ١٢٣، ١٥٠، ١٢١، ١٧٥، ١٧٩، ١٨٧، ١٣٩، ٢٤٦، ٧٢٠، ١٩٦، ١٨٢، ١٨٢، ١٨٢، ١٩٢، ١٩٦- ١٩٢، ١٠٠، ٢٠٠، ٢٠٠، ١٣٢، ١٣٣، ١٤٦، ٣٧٣، ١٩٣، ٧٩٣، ١١٤،

٢٥٦ ، ٢٦٠ ، ٢٦٧ ، ٤٦٧ ، ٤٨١ ، ٤٨١ ، عيسى اسكندر المعلوف: ٢٣١ ، ٢٥١ ، ٢٦٣ . ٩٥٥ ، ٧٥ ، ٧٤ ، ٥٧٤ ، ٨٨٠ ، ٨٨٥ ، عشطورة (عشطورة): ٨٧٤ ، ٦٨٣ ، ٢١٨٠ ALAL PLAS YTA. عيون التجار: ٢٣٢. غابة فخر الدين: ٩٢٠ ، ٨٢٠ غاراوه (وليام): ١٠٨. غاسبار برناردينو: ٢٣٤. غاسبار مائيليه: ٨١٧. غاسبيرو بالبي: ٤٣٤، ٢٩٣. غاستون هردي (رحالة): ٨٠٣. الغال (جوز): ۱۷٤، ۲۰۸، ۲۹۷. غالىبول: ١٠٣،٩٥. غائبينبرغ (ستيقان فون): ٦٦. غراتياس أجينوس: ٧٧٢. الغرامة، الغرامات: ١١١، ١٢٤، ١٥٩، 171, 371, 771, 137, V37, P37, 141 . TVE . TTV-TOA . TOO-FOY AVO. PVO. 1.T. T.T. 111. TIT. VIE. 171. 777. ATT. PTT. ATT. YFF: TYT: YYF: OAF: TAT: PPF: AYY . VAT . VVO . VO: . VYA . AEV . ATT-ATE غرأنت (مؤرخة): ٤٨٧ ، ٤٨٧ . غرائدوق، غرائدوقية: ١٢٥-١٢٩، ١٣١٠

١١٤-١٢١، ٢٤-٤٢١، ١٤١٠ موع، عيسى (بر): ١٥. ٧٠٠، ٨٠٥، ١٣٥، ١٣٥، ١٥٥، العيسويون: ١١٨. 000, 115, 715, .31, 335, .711 IIA. PEA. IVA. T.P. عنان بن داود: ۲۷۸. العنب: ٢٥٩، ٣٧٣، ٨١٠. العتبر: (العنبر الأصفر: ٤٩٠)، ١٨٥، ٢٢٢. عنطورة = عنطورة . عهد، عهود أمان: ۸۲، ۸۳، ۱۹۷، ۲۱۳، 4777 . 777 . 777 . 377 . 777 . 777 . 177 177 177 177 177 177 177 1071 VT7 . TV. . TTV. عهد عمر بن الخطاب: ٧٧٦، ٧٨٩. العوارض (ضريبة): ١٤٢، ٣٦٥، ٤١٧، .774 عوان، عوائية: ٣٥٢. غيد، أعياد: ٩٩٤، ١٦٠، ١٩٠، ١٩٨٠ غايتا: ٣٦، ٨٨٠، ٧٢٦، ٧٢٩، ٧٣٧، ٧٣٧، ٧٤٦، ٧٤٨، غيرييل (فرنول): ٩٢٠. . V44 . V7V . V04 . VE4 عيد الأضحى: ٧٤٦، ٧٤٨، ٧٥٧. عيد جميع القديسين: ٢٩٠. العيد السنوى: ٧٣٦. عيد صعود العذراء: ١٩٠. عيد العنصرة: ١٩٠٠. عيد الفصح: ١٣٩، ٢٠٥، ٢٠٦، ٧٩٩. عيد الفطر: ٧٤٦، ٧٤٨. عيد القديس لويس: ١٩٠. عيد الكرتفال: ١٩٨، ٢٢٦، ٧٤٧. عيد اليلاد: ١٣٩، ١٣٩، ٢٢٨. عيد اليهود: ٢١١. عيد يوحنا المعمدان: ٤٩ . عيسى (حارس مفارة البشارة): ٨٠٣.

. or . TVY . TT4

النغسرب: ١٠-١٥، ٢٠، ٢٥، ٢٧-٣٠،

غرفة تجارة أمستردام: ٥٤٦.

غروش (قرة): ٣٨٤.

غريتي (أسرة): ٤٧٤.

غريضوار (ضريفـوري) الشالث عشر: ۱۲۸. ۸۱۱، ۸۷۸.

غريغوار (غريغوري) الخامس عشر: ٨١٩. غريغوري (الأرشمنديت): ٧٩٧، ٧٨٨، ٠٩٩. غريغوري النوري: ٣٢. الغريغوريون (الأرمن): ٨٤٢، ٧٨١. الغزالي (جان بردي): ٢٦٢. غزة: ٣٦، ٣٦، ٣٠١، ٣٦، ٤٢٨، ٤٧٦، ٤٢٨. غزة: ٨٤٧، ٠٩٠، ٧٧٧، ٧٤٠، ٢٠١، ٢٠٠، غزل القطن: ١٨٦، ٢٥٩، ٧٧٧، ١٨٦٠. غزل الكبريت (مادة): ٧٢٣.

الغش النقدي): انظر (النقد المزيف). غلطة (يسيرة): ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۱۷، ۱۲۳، ۲۰۳، ۷۸۸، ۱۸۱۰، ۸۱۹. الغليان: ۳۴.

ATA TAAL TAAL P.P.

الغلبان: ٣٤. غلوسستر (كلية): ٣٦٠، ٣٦١. غلوفر (توماس): ٢٦٨، ٢٦١. غليون (تلخين التيغ): ٢١٧، ٣١٣. غليون (سفينة): ٣٩٩، ٤٠٠. غليوم بوستل: ٣٩٩. غليوم الصوري: ٣٧.

غوثملالد (جزيرة): ٢٠٤. غودفروادوبويون: ٤١، ٢٠٩، ٨٠٢. الغور (وادي): ١٨٣.

الغوري (قانصوه): ۷۸۱، ۷۸۱. الغوطة (دمشق): ۳۳۲، ۴۷٤. الغول (بلاد) (فرنسة): ۲۲.

غوليوس: ٩٠١.

غومبرون (في فارس): ٦٦٠. غوثا (غويا): ١٨٨، ٤٤٤، ٢٤٤، ٤٥١. غيات الدين الظاهر بن صلاح الدين: ٥٤. غيرة (العقير): ٢٣.

غيز (دو) الدوق: ١٢٩.

غبستيل (رحالة): ٦٣، ٦٥٨، ٦٦٣.

غيوراغ (سفير فرنسة): ١٢٠، ١١٠، ١١٠، 4. \$ .005

قایر: ۱۳۹۶، ۲۹۳، ۲۰۳.

فابري (فیلکس): ۸۰۳.

فابيوس برونا: ١١٥.

الفاتيكان (مكتبة): ٩٠٦، ٩٠٦.

فانيه منسن: ٧٣١.

قارس، الفسرس: (بىلاد) قارسى: ٢٦، ٢٧، PY . TT . 70 . PO . . F-YT . AT . TV . 3V. VV. VF. 1.1. V.1. VI.

1713 7713 3713 7 112 7 173 7 173

1.7-7 17: 077: 377; A37; 707;

1 YY . 2 YY . 2 . A . FT . FA . FY 3 .

. 100 . 11A . 11V . 110 . 1TV . 177

702. A01-YF1. 071. FF1. 1A1.

TA3, 013, T11, 7.0, 710, 110,

POO. 3 VO. 1 10 1 777 . 7. V. YIV.

1/A. 17A. 73A. P3A. 70A. 70A.

14.0 14.7 14.1 1A91 1AAT 1AA.

.411

الفارس بول (قرصان): ٢٤٦ .

فارس المهاز المذهب أو الذهبي (طائفة): ٢٦٩،

. 414

فاس: ١٩٠٠

فاطمى، قاطميون: ٣٤، ٣٧، ٤١، ٢٠٥،

. YYE

فاقار (أديب): ۸۹۷.

فاکتوري (مکتب نجاري): ۲۰.

قالانس: ٢١٠.

فاله = بيترود يلا فاله.

فالوا (آل): ١٦٧.

قالونا: ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۸ فالونا:

فاماغوستا: ١٣٠، ٦٣٠.

قان بوبار: ۲۱۲.

الدال: ۱۲، ۱۱، ۱۱، ۱۲، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۹۰۰

فانتبله دو لاهه: ١٦٢.

فان لينشوتاين (ليتشوتن) (جان هويغن ):

AALS TTE.

قائسلى: ١٩٠٤.

قان هاغن: ١٩٠٠

فانيي (معلم بناء): ١٣٢، ٢٧٥، ١٣١، ٢٧٥.

فائدة (مالية): ١٤٦، ١٦٦، ٢٠٧، ٢٠١.

فالسدة ملالية: ٣٥٣، ٥٢٩، ٢٢٣، ٧٩٧،

. 277 . 219

فايتزموريسون: ٧٢١.

ئتوى، مفتى: ٩٨.

فتيان اللغة (انظر أطفال اللغة وشباب اللغة):

. 774

فخر الدين المعنى الأول: ٢٧٢، ٢٧٣.

فخر الدين المعني الثاني: ١٢٨، ١٢٩- ١٣٣.

ידו זאדו וזדו וסדי דרץ-סרדי VFF . FFF . TVY . TVY - AX . ATV

TAY: AAY - . PY: YPY: 3PY: 0PY:

. . T. PTT. F3T. TFT. VPT. TTE.

TY3: 373: 773: 673: PY3: - 13:

PIOS VYCS . TO-TTO, TOFS ADTS POF: V.V. ALV. ETV. TAV. 7.A.

0. A. V. A. P. A. TIA. TIA. TIA. FTA.

TYAL OZA-VZA, TOAL OFAL TAKE

1 PA . T.PA . VPA . . . P . V . P . P . P .

قداء (الأسرى): ٢٧٩ء ١٨٨٠

الفداء (أبو) الحموى: ٥١ ، ٧٣١ ، ٢٠٦.

المقراء: ٢٤، ٤٩١ ، ٢٤، ٢٣٢ ، ٢٩٦

. VEE . VIV

الفرات (نهر): ۲۲، ۲۷، ۴٤، ۵۱، ۲۲۸،

. V. 0 . ET4 . ETV-ETE . FYT

نرارا (دوق): ۲۱۴.

فرانتز هوغينبرغ: ٩٠٩.

فرانسوا الأول: ٨٠، ٧٧ ، ١٣٦-١٣٨ ، ١٤٣ ،

11: 101: 101: 1V: 1V1: A.Y.

117-31T, FIT, VYY, 170, 700,

7001 (AV. YAV. YAA. PPA. 7. P.

فرانسوا بارون: ۹۹۲.

فرانسوا بیکه: ۸۹۹، ۹۹۱، ۹۹۲، ۲۰۲،

. 454 . 471

فرانسوا تيسه: ٥٨٥.

فرانسوا الثاني: ١٤٥ ، ٧١٤ .

فرانسوا جوزيف دوتىرمبىلي: ٨١١ انظر أيضاً

(جوزيف الكبوشي).

قرائسوا دأسيز (القديس): ٧٧٠.

فرانسوا دوفتتمي: ٩٠٠.

فرانسوا فيكات: ٢٦٩، ٣٢٣.

الفرانسيسكان: ١٣٧، ١٦٠، ١٣٣، ١٣٤،

AVV-PAVY YPV-APVA Y-A-VVA

P.A-11A FIA FIA TYA-FYA

. AVY . AEL . AYA-AFT

فرائسيكو برناردو: ٧٧.

فرانسيسكو دا فراتزانو: ۱۳۲، ۲۷۷، ۲۷۷.

فرانسيسكو داندولو: ٢٩٥.

فرنسيسكوس فيرمانوس: ٥٧.

فراتغيبائي (جاك): ١٣٧.

فرانكفورت: ٤٤٤، ٩٠١.

الفرج (ياب): ١٩٦٠

فرجينيا، فرجيني: ٧١٢، ٨٦٥، ٨٨١.

فردريك (قيصر): ٤٣٤، ٤٣٦.

فرحات (جرمانوس): ۸۸۷.

فردريك ماسون: ٨٢٩.

فردينان توتل: ٨٠٦، ٥٨٥.

فرديناند الأول: ١٢٨ ، ١٣٣ ، ١٣٥ .

فرديناند (أخو شارلكان): ٩٦.

فرديناند الكاثوليكي: ١٣٦.

فرسان القبر القدس: ٧٧٦، ٧٧٩.

قرسان القديس يوحنا: ٢٩١، ٤٧٥، ٧٦٨،

. VVA

قرسان مالطة: ١٠١، ١٧١.

فرسان الهيكل (الداوية): ٧٦٨.

فرسان وادي الملح : ٦٩٨ .

فرساي: ۲۲٤، ۲۳۹، ۹۰۷.

فرمسان: ۱۰۱، ۱۲۲، ۱۲۷، ۱۲۷، ۱۷۱، ۲۱۲،

17A1 .014 . 143 . 174 . 177 . 1774

YIVE SAVE VAVE PAVE TAVE TAVE

. 44.

فرمائل: ٦٣٣.

فرمائيل: ٢٠٤، ٣٢٧، ٤٩٤.

فرن: ٤٥١ ، ٢٥٠ ٢٨٠.

فرنجي، الفرنجة: ٣٤، ٥١، ١٠٩، ١٩٨،

1.7. F. T. T. T. T. ATT . TIT . 017 .

747 , TOT-007, POT, 3VT, TPY,

0 PT . TIE . T. V . T. 0 . T. F . TTO

7071 PFT1 A731 3731 FVE1 P761

170, 770, 780, \$37, 777, 777,

TYF5 VVF, AVF, V.V. AIV, 37V,

. V7+ . VOX-VOY . VE+ . VT+ . VY9

TYV-CVY, TAY, \$AY, AAV, . PV.

(A) . (A. . (A. . . V44 . V41-V47

ALAS TYAS ATAS TAKE BAKE FALL

ASAS SOAS TYAS FAAS CAEA

فرنجي ألطونو (نقد)؛ ٣٧٧.

- فرنسة، فرنسي: ١٢-١٤، ١٦، ١٩، ٢١-٢١،

177 : 77 : 11 A . TX . TY . TY . T . - TA

الفصح (عيد): ١٣٩، ١٦٥، ١٩٠، ٢٠١،

TT. AT. TY. TY. 1A. 7A. 2A. TP-1.13 7.1-7.13 A.1-711. 211-171, TYI, VYI, PYI, 1113 11-111 171-AF1 PVI-TAL: AAI-- PL: TPL: TPL: TOYS ATTOM YTYS ATTS 177 . 171- TOY . 701-171. . TAY-YA . LYYA-YYY . TYY--Y77 PAY: 189: 787, 087-APY: 1.73 ידי דוף ידוד ידוד ידיע \*\*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* TEA LTEV LTET LTE. LTWA-TTT ידין ידין עסד-סרץ ידין PTY-TYY, TAT, OAT, AAT, 1 - Y - 1 - 1 - 1 - Y - Y - T - E - Y - T - E P.3-VI3: 773: 773: V73: P73: . # £ A . £ £ V . £ £ £ . £ £ Y . £ ₹ V . £ ₹ . (ET. to), col, vel, hot, tot + 247-544 . £77-£70 . £77 AV1-AA3: . P3-A.O. Y10-6YO. VYO, AYO, 270, 070, VYO, ATO, .30. Yio. ote. Plo-170. FFo. TYOU SAO-PAON TPO-ALLI TYTI 317, 717-377, VYT, PYT-737, 035-435 105, 707, 205, VOF, TEE, ALE, IVE, AVE, AL-IPE, 1.4. 4.4. 3.4-214. 214. 144. 07V-. 77V, 77V, 07V, V7V, X7V, (You LYDI-VET LYED LYET 144-441 . AA. 4AA-441 LATE LALL CALF-ALT LANT-ALL CIA-VIA: PIA: ITA: TTA-FTA: AYA- . YA : 3 TA- 3 3 A : F3 A : F3 A : YOA: 30A: OOA: ITA-TTA: AFA:

PEAS TYAS TANK LAVA LAVY LAVY LATA AAA3 YPA3 YPA4 FPA4 YPA4 PPA3 .417-4.4 .4.7-4.7 .4.. الفرنسيسكان = الفرانسيسكان. الفرنكيون: ٧٧. فرنول (غبرييل): ۹۲ . فروماج (الأب) : الفروق (حروب): ٥٣٩ . فريحة (أنيس): ٢٣٥، ٧٦٨. الفريز (توت الشلق) الفراولة: ٧١١، ٨٦٥. الفريزي: ٣٣. فريير (ليثونار): ٦٤. الفستق: ٢١٦، ١٨١.

الفصد: ١٠٥٠.

. V44

فصيلي بالسيلي بن مجنا قوريع: ١٣٠. القضية، فضي: ٣١، ٥٥، ٧٥، ٨٠، ٨٨، 114 citi citi citi citi che 207, PTT, 377, V37, 177, 0VT, AVY-FAY AVY . PAY . PAY-FYA 114 : 11A : 1A0 : 1VA : 170 : 110 APE: \$40, YYF: \$7F, OFF, YTY. LATE LATT LAOT LAIR LVET LVET PTA: PPA:

فقد، فقيد، فقهاء: ٢٢٠، ٢٢٢، ٢٢٣، ٢٢٥، ٢٢٠

فکر، فکری: ۱۱-۱۳، ۱۵، ۲۷، ۷۸، ۸۱، ۸۱ TY1 , API , ATT , PTT , TTT , 3AT , YOV: TOV: PYA: YOA: VEA: IAA-3AA, VAA-YPA, T.P. F.P. الفسلاح، الفلاحون: ١٣٢، ٢٩٤، ٢٧٥، LYAY . VO. LIAT . TO. LEYA . EYT . 170

فلاسان: ۱۲۹، ۱۲۷، ۱۲۱، ۲۰۵، ۲۳۰.

فلاشيا: ٩٨٨، ٨٨٨.

الفيلامان، الفيلامانيون، الفلمنك: ١٨٣،

TAL, VAL, . PL. TPL. PTT. PTT. LEAV LEAT LEVA LETA LEOV LYET

Alos Plos PAT.

الفيلاندر: ۲۲، ۲۷، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۷۲،

. £77 . £ £ 1 £ 2 £ 1 PT3.

الفلس الأحر، القورلوس: ٣٨٠، ٣٩٠.

فلسطين، فلسطيني: ٨، ٢٣، ٩٩، ٢٤١،

1672 TYT . PTT . TTT . 1371 3VF . YOL

3 VO. T.T. APT. 0.V. T.Y. COVE

\* V4 & . VVV . YVV . YVV . 3 PV .

\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

. 444

الفلسفة: ١٨١٤ ٨٩٨.

الفلفيل: ٢٥، ١٨، ٧٥، ١٢، ١١٨، . 10A-111 . 17A . 77. . 171 . 170

. 017 , 010 . EAV

الفلك (علم)، فلكي: ٩٠٦،٧٥٥.

الفلمتك، الفلمنكيون الفلامان.

الفلوجة: ٢٣١.

فلوران، فلوري، فيسوريسو، فيلوري: ٦٧،

PAL . CVY-AVY . PAT . PPA.

قلورنسة، فلورنسيون: ٤٨، ٢٠، ٦٤،

471-171: 371: V\$1: KF1: 1K1:

: £07 . £0. . TV0 . TT. . CTA . TAS

ASS (ATT . A. 4 . A. A . OFT . OF.

(محمع)، ۸۷۹.

فن، فني، فنسان: ١٥، ٢٤، ٢١، ٢٥٦، ٢٥٦، فيرفان (صلح) ١٥٧.

VYV. PTA. A.P. P.P.

فتعي (فرانسوا دو) : ٩٠٠.

ن<del>سال: ۲۰۳</del>.

ننجان: ٧٤٣.

نندق: 11، 10، 00، 00، 17، 17، 17، 17،

VFL TPL 3172 ATT TTTL 3172

אדרו דדרו פרס, שפס אפר-זסרי

. V79 : 770-777 : 700

فندق الأتراك (البندقية): ٢١٤.

فندق الفرنسين: ٣٣٦.

قندق الشاربونيين: ٣٣٦.

قندوم (جاك دو): ١١٢.

فينيقية، الفينيقيون: ٢١، ٢٠١، ٢٧١، ٣٠٥.

القواكه: ٧١١، ٧١٢، ٧٢٢.

الفوائد (كتاب): ٨٨٤.

الفوة: ٨٤٨. الفوتين: ٢٩٠.

الفورلوس: انظر (الفلس).

القوروم: ٢٤ ـ

قوسة، قوسة الجديدة؛ ٨٩، ١١٦، ١١٧.

فوستر (ریتشار): ۱۸۲، ۳۱۷، ۲۰۲، ۲۰۲،

الموسكاريني: ٤٥، ١٥١، ٢٥٠.

الفوغر: ٤٥٢.

الفولغا (نهر): ۷۷، ۳۱۱، ۴٦٠.

قولني (رحالة): ٥٤٠، ٢٢٥.

فونتينبلو (مكتبة): ٩٠٢.

قوهان: \$22.

فياض الخازن (أبو قنصى): ٢٧٠.

۲۰۱ ، ۲۶۹ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۷۲ ، ۲۸۰ ، قیتش (رالف): ۲۰۰ ، ۳۰۸ ، ۲۰۰ ، ۱۹۴ ،

. 194

٣٣٤ ، ٤٧٩ ، ٤٨٤ ، ٤٨٨ ، ٤٨٩ ، ٢٧٠ ، فيراتزانو (فرنسيسكو): ١٣٢ ، ٢٧٤ ، ٢٧٧ ،

. YVA

فيران، جيران: ١٩٩.

فیرنی (جون): ۲۷۰، ۸۲۷.

10AA . 0A. . 0V7 . 0V1 . 0£4 . 0 £V نىريە: ١٨٣. نغه: ۷۷۷ ، ۸۸۰-۲۰۰ TYTE VYEL YTTE ATTE PTTE VYTE القيزيغوت: ١٦٤. . AT. 1AT. TAT. 6PT. PPT. VYV. فيكانه، فيغات (فرانسيس): ٢٦٩، ٣٢٣. . VO. . VEV-VEE . VE1-VT4 . VTT فيكوس (مستعمرة، حي): ١٥، ١٨. TYV: AVI TAV: YAV TPY: فيكومس: ٥٦٥. فيكونت: ٢٦٥، ٢٨٥. تائلة، توافل: ٢٣ ، ٢٧ ، ٣٠ ، ٢٤ ، ١٥-٢٥ ، فيلكس فابري: ٨٠٣. 101 TF. 170 . 177 . AO . VY . TT . OF فيلتوف: ۲۵۷. TVI . VVI . 717 . 337 . 767 . AOY . فيليب (ثالب قنصل الكلترة): ٢٤٤. فيليب الثان ١٠، ٧٥، ١٣٥، ١٤٩، ١٧٣، POT : FFT : YFT : FAT - AAY : TFT : .tov .to. itts 17.4 . F. 7 . F. 0 . F. Y . F. 1 . Y9.4 فيليب حتى: ۲۲، ۲۵، ۲۳۰، ۲۴۱، ۲۵۱، \$ . TI . TIT . TIT . TIT . TTT . CTT. 1773 . 1775 . 1777 . 1771 . 1774 . 1771 . IFY, OFY, 3YY, AFY. PTT . 171 317 ATT . YPT APT فينشلزا: ١٨٣. . ETV . ETT . EIT-EI . . E. E-E-1 فينا: ٢٨، ١٩٠ ،١٠١ ١١١، ٢١١، ٥١٥، . 11V . ELT . ELY . EP4-EFY . EY4 IAGO FIAS PPA. 101. A01. VEL. LVI : 141-FEL. فينيتو (دو): ٨٨٥. .... 710, 010, 710, 910, 170, فينش (سيرجون): ١٨٥، ٧٣٠، ٧٣٤. Y 10. 010, PIT, . 07, TPF-017 الفيوريني (نقد): انظر (فلوران).

AVON LYTE LYTE LYTE LY.

TPY . . A . TOA . TOA . TA . TTA.

ق

١١١١ الجاليات

القاع (خان): ٣٢٩. القاموس: ٧٣١. قادس: ۲۰۱، ۳۹۵، ۷۷۱. قادش: ۲۳. قائصوه الغوري: ٧٨١. القيانون، قوانين: ٨٧، ١٤٤، ١٥٨، ١٧٨، القاروم (نقابة تجارية) : ٢٠٠. القاسمية (خان): ٢٧٤. القاسمية (بي): ٥٣١. 177 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . القاشان: ٣١٣. VOTA 1V1 FTGA TIGA 1301 ACCA Poer Yres Ives Yves eve-Yves القاضي، القضاء: ٢٠، ١٥٥، ٥٤، ٨٨، ٩٣، 740, 340, A.F -- 11, FIF, 1VF. 1+12 3312 VP12 PP12 1+7-7+72 TYT, YET , VIO , TAY, TYY LTYT 7.1-A.7. 717, 677, 777, 177, . AAO : AVI TTY , VEY , ACT , TAT , 107; VOT. القانون اللولى: ١٩٧، ١٩٩، ٢٢٨، ٢٢٩، try, vers arts Arts over Pres

1.11

. 444

قانون الملاحة: ٣٠٤.

قانون الملل: ٥٨٨.

القاهرة: ۲، ۳۱، ۱۱، ۲۵، ۲۲، ۲۶، ۲۰۱ ۱۰۱، ۲۲۱، ۲۱۱، ۲۱۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۰۱ ۲۰۲، ۲۲۱، ۲۰۳، ۳۲۳، ۲۲۲، ۸۵۲، ۲۳۱ ۲۳۱، ۲۶۱، ۲۵۱، ۲۵۱، ۵۵۱، ۸۵۱، ۲۷۱، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۰۱

القائم بالأعيال: ١٠٨، ٨١٥.

قایتبای: ۵۷۰، ۸۰۰.

القيان (رسم): ٤٥٨، ٢٢٤، ٢٧٢، ٢٧٩.

قبر مريم العذراء: ٧٧٢، ٧٨٦، ٧٨٩.

القبر المقدس(قبر المسيح): ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۷۲، ۷۷۲، ۷۷۹، ۲۰۲، ۹۰۹، ۲۰۲، ۹۰۹، ۹۰۹، ۹۰۹،

قبر النبي داود: ۷۷۱، ۷۷۰، ۷۸۰، ۷۸۲، ۷۸۳.

القبط، القبطي: ٧٧٧، ٨٢٩، ٨٨٣.

القيطان باشا، باشي: ١٥٩، ١٨٢، ٧٣٧، ٧٣٩.

قبعة، قيعات: ٧٤٢، ٧١٧، ٧٤٢.

القبو: ۲۰۷، ۲۰۹، ۲۰۱۰، ۲۱۱، ۵۷۷،

قبيلة، قبائل (انظر أيضاً البدو): ٣٠٤، ٣٠٤، ٤٣٨.

القديس إيتين (طائفة) = سانت إيتين.

القديس باسيل: ٧٦٩.

القديس سمعان: ٧٠٥.

القديس عازار: ٩١١.

القديس فرانسوا داسيز: ٧٧٠.

القديس لويس (لويس التاسع): ٤٩، ٢١٦، ١٩٠.

القديس تيقولا دومير! ٣٥.

القديس يوحنا: ٣٨، ٧٦٨، ٧٩٥.

القديس يوسف (راهبات): ٢٧٤، ٨٨٨.

القديسة جنفييف: ٢٨.

القديسة ميلانة: ٢٥١، ٢٠٨.

القرآن الكريم: ٢٠٢، ٢٥٩، ٢٨٨، ٨٨٨.

القرأتيون (اليهود): ٨٧٦.

قرأ ئي (بولس): ۱۲۸–۱۳۱، ۶۶۱ ۵۳۱، ۳۲ه

القربان المقدس (سر): ٧٧٥.

القرزية (الأجواخ)، الكاريزة، الكيرزة: ٢٩، قرة مصطفى (الصدر الأعظم): ١١١، ١١١، . the LEGE

القرش الأحمر: ٢٧٨.

قرش إشبيلي: ٤٩٨.

قرش مكسيكي: 444.

قرش، قروش: ۱۳۶، ۱۵۹، ۲٤٠، ۲٤٣،

737 , V37 , VPY , 3 . 7 , 3 17 , 177 , סדדי עדדי דסדי ססדי עסד-פסדי 177. V77. - V7. 177-PAT. - P77.

1 PT : 0 PT : VPT : P13 : PT3 : FF3 :

1 £AY . £VV-£V0 . £V1 . £V. . £7V

TABS OFOS TPOS TYTS OYTS OTTS

VYF, VVF, 18F, YAF, A.V. P.V.

VYV FIV- . OV LVAL VPV A.A.

A.4 TAY : 024 : 304

قرصان، قراصنة: ۱۰، ۲۱، ۹۳، ۹۳، ۱۰۱،

1117 c111 +1+A +1+V c1+E +1+F . 177 . 171 . TOT . 107 . 171 . 171 .

171 317 577 577 1 141 437 3071

COY . 377 , FFY . CYY . YVY . VAY .

. P. V . T. E . T. . . T. E . T. Y. Y. T. 18.1 . E. . . TT1- TOV . TTO . T.4

1440 . 141 . 107 . 117 . 11 . - £ . V

(017 ,014 ,014 ,017 ,E44 , £4V

170 . VF . TAF . TAF . TV. COTI

. ADD : ADE : A.1 : V47

قرض: ۱۹، ۲۲۲، ۲۲۲، ۵۹۰، ۲۱۷، ۲۲۳.

قرطبای (خان): ۲۵۲.

قرطية: ٠٤٠.

قرع الأجراس: ٨٢٤.

. قرقباز (المعنى): ۲۷۲، ۲۷۸.

القرم (حرب): ٧٧٦.

قرمانية: ٥٨٦.

القرنفل: ٣٥١، ٢٥٤، ٨٥١.

قرة قروش: ٣٧٩، ٣٨٤.

of1 , TT1 , OAL , TP1 , GOT , GT0 , . XTV . YTT . YTE . YTY . TYP.

القريعية (الأسرة): ١٣٠.

قزحيا (دير): ٨٨٣.

قزوين (بحر): ۲۱.

القس: ٠٦، ٣٣٣، ٢٥٠ ١٣٤، ١٩٨٠ 144 141 141 141 141 141 141 141 77A. 11A. 71A. 01A. 71A.

الغشام: ١٠٣.

قسطنطينوس (تاجر بندقي): ٥٧.

القسطنطينية (انظر اصطنبول أيضاً): ٣١، ٢٨، 11.1-4E 44" 41-AA 4AT 7.1-0.1, 1.1, 111, 711-171, 371-771, 771, 371, ATI, PTI, 131, 731, 311-731, A31-101, 101, 701, A01, 101, 171, 171, 471, 071, A71, 1VI, VVI, PVI, . KI. TAI. AAI-TAI. TAI. TAI. 4.73 4.73 .173 7173 1773 6173 ITTO PTT , FET , KEY, TOT , VOT ; . TTT . TT1 . T14 . T17 . TTT . TXV רדץ- גדשא נדסס נדסד נדרא-דרץ \* FT , TYT, TAT, YPY, + 13, 1 - 1. . £ £ 7 . £ 7 . £ 10 . £ 17 . £ 11 . £ . V 101V .017 .01 . 10.7 . 17 . . 100 770, 730, 730 - . . . Too, 700, 000 - Voos 100-7703 3Vos PVos 115, 215, 175, 775, 775, 875, . YF. 37F. FIV. . YV. . TV. YY.

LA. O LYAS-YAY LYAE LYYA LYOL

01A, VIA, 17A, +3A, 1+P.

قسوطوس الخامس: ٨١٤.

· منتالة : ٨١ : ١٨٤ م٧٨.

القصابية (ضريبة): ١٠٣، ١٤٢، ٢٧١،

.701

القصابية (خان): ٨١٣.

القصب: ٣١٣.

تصب السكر: ٦٠، ٢٠٥، ٢٠١٧،

. V. 0 . V. Y . V. . . TV. . 1TT

القضاء: انظر (قاضي).

القطن، القطني: ٥٥، ٠٦، ٣٢-٥٢، ١١١، ١٧١، ١٥٢، ١٥٢، ١٧٢، ٠٨٢-٢٨٢، ١٨٢، ٢٨٢-٨٨٢، ٢٢٩، ١٢٣، ١٢٣، ٢٩٢-٣٠٣، ٢١٣، ٧١٣، ١٢٣، ١٢٣، ١٣٢، ٠٣٠، ١٣٣، ١٣٣، ٥٣٣، ٧٣٣، ١٣٢، ٠٤٣، ٠٧٠، ١٣٤، ٢٤٤، ١٥٤، ١٤٥-٣٧٤، ٥٧٤، ٧٧٤، ١٨٤، ١٨٤، ١٨٤، ١١٥، ٢٢٥، ٢٨٢، ٢٢٨-١٢٨،

القطن الأمريكي: ٤٧٢.

القطن الحندي: ٤٧٧ .

القفطان: ٢٤٤.

القلّ (ميناء): ٤٠٩.

القلاعي (ابن): ۷۷۲، ۷۷۳.

قلاوون (السلطان): ٥٦، ٥٠٠، ٢٠٦.

. YY . : 475

قُلْبِق، القليقلية: ٧٤١، ٧٤١.

قلمة: ٤٥، ٧٥، ٤٧٢، ٢٠٠، ٢٠٠، ٧٢٣، ٢٣٧، ٥٥٤، ٢٣٥، ٣٢٢، ٢٢٩، ٣٥٨،

قلعة الأبراج السبعة: ٥٥٧، ٥٧٠.

قلعة حلب: ٧٠٦.

قلمة دمشق: ٣٣٧.

قلعة صهيون: ٥٤.

القلقاس (تبات): ٣٠٥.

القلقشندي: ٧٧٦.

قلم (رسم): ۲۷۹.

القلمون (جبال): ٣٢٩، ٢٧٤.

قلنسوة: ١٠٤٠ ٢٨٠.

القبلي، القلوي، الرماد (انظر أيضاً الشنان): ۲۸۲، ۲۸۲، ۲۵۲، ۲۵۲، ۲۸۲، ۲۸۲، ۲۸۲، ۲۸۲، ۲۸۸، ۲۹۲، ۲۹۲، ۲۹۲، ۲۸۲، ۲۸۱، ۲۸۱، ۲۸۱،

. ADD . TOA . LAE . EVT

القليمات: 271.

القاد: ٧٠٧.

التمسح: ۲۷، ۱۱۱، ۱۱۱، ۲۲۱، ۲۸۰، ۲۹۱ ۱۹۹، ۱۹۹، ۲۳۹، ۲۳۹، ۲۹۱، ۲۹۱، ۲۹۱، ۲۹۱، ۲۹۱، ۲۷۱۰

. too ; ilis

> قنصل التجار والبحارة: ٢٤، م. قنصلية البحار: ٧٠٠.

القنصل الملتزم: ٥٩٢، ٥٩٤، ٥٩٩.

القنطار: ٨٥٤، ٢٧٢، ٢٢٢.

القهوة، القهوجي (انظر أيضاً البن): ٣٠٢، ٧١٤- ٧١٧، ٧٠٣، ٤٩٢، ٢٢٤- ٧٤١، ٨٨١، ٨٨٠، ٧٤٨، ٧٤٤، ٧٤٣- ٧٤١.

> القواس، القواص: ٦٩٦، ٧٤١. القوانين الرودية: ١٩٩.

قوريع (قريع) قصيلي باسيلي: ١٣٠. الدينة

القوزاق: ۳۱۰، ۲۲۰، ۸۲۰، ۸۲۰. قوزما زقزما) الأول: ۱۲۳،

قوزما الثاني: ١٢٨، ١٣١، ٢٧٤.

القوقاز: ٣٤٨.

قومي، قومية: ١٩، ٢٧، ٧٨، ١٣٥، ١٧٧، ٢٠٩، ٢٠٩، ٢٢٦، ٢٣٦، ٢٣٦، ٣٤٦، ٣٧٣، ٢٤٤، ٢٥، ٢٤٢، ٢٨٦–٢٩١، ٢٢٧، ٨٣٨، (القومية العربية: ١٥٨)، ٧٧٨،

قولية: ۲۰۷.

القيامة (كنيسة): ١٦٠، ٧٧٧، ٤٧٧، ٧٧٧،

قيراط: ۲۷۹، ۲۸۰.

القيروان: ١٤٠ ٢٣٥.

قيريانهمائ: ۸۱۸.

قيزيل أقجة: ٣٨٠.

قيزيل ألمتين (ألطين): ٣٧٨.

قيزيل كبريك: ٣٨٠.

القيسارية (القيصرية): ٢٦٦، ٣١٣، ٣١٤، ٣١٤،

(قيسارية الشيباني: ٨٠٦).

قناة السويس: ٢٠٥.

القناة الكبيرة: ٢١٤.

القناواشق: ٤٨١.

القنب: ٦٢٢.

القنص: ۷۰۱، ۷۰۲.

قنطنة (نسة): ٧٧٧.

قنصل، فنصلة: ٤٨، ٤٩، ٥٩، ٥٥-٢٠، ٨٦، ٨٦، ٨٨، ٩٢، ٩٣، ١٠٢-١٠١،

.116 .177 .171 .170 .117 .111

. 17. . 104 . 100 . 106 . 107 . 10.

.147 .14. .141 .141 .144 .144

VP1 . 3 . Y . T . T - A . Y . 11Y . TIY .

. TEY-YE. . TT1 . TYA-YTO

117-F17 . A17-107, TOY-107.

107, YOY, . 17, 177, ATY-1YT,

144 LAL AAL 144-0VI

1414 . LIO-LIL . L.J . L. - LAV

ורדא ידר-פידי ידר-דין אדין ופיץ ידר-דין אדין ופיץ ידר-דין ידר-דין ופיץ ידר-דין ופיץ ידר-דין ופיץ ידר ידרין ופיץ ידרין וויין ווי

107, VOT, POT, TFT-OFT, TVT,

.FT. 3PT. VPT. --3. 1-3.

.... . 147 . 147 . 177 . 107 . 10.

1.01 . 10 . 110 . 710 . 210 . 110 .

101 1701 270-1701 7401 1013

toto tott toty tory tory

V20-300, A00-777, 377-137,

יוד-עודו יוסד וזפרו דפרי דפרי

101-077 ATT-177 TVT-1.V.

4.41-414 'A1. 'A.V 'A.A 'A.O 'A.E

. VY-17V. PTV-10V. POV. 17V.

754, 754, 854, 374, 784, 784,

VAV. TPV. 7.A. 0.A. T.A. VIA.

قیصر فردریك: ۸۹۳، ۲۳۱، ۳۰۳، ۸۹۳. قیصریة: ۲۳، ۴۵، ۴۲، ۳۰۴، ۸۲۱.

4

الكاب: ١٦٣، ١٩٨، ١٤١٠ ٧٥١.

كابادوكية: ٢٠٠.

الكابالية (القبلية): ٧٧٨، ٨٨٩، ٩٩٠.

کاتارو: ۲۹۸.

الكاتالاني، الكاتالانيون: ١٤، ٣٠، ٢٧، ٨٨،

1A. 771. 731. 731. A.T. P.T.

. OAE . DO. 1205 'LOL 'LLAV ' LID

AST + TEA.

الكاتب: ١٦٦، ١١٨، ١٥٥، ١٩٥، ١٢٢،

OFF. YOV.

كاترين دومديتشي: ١٢٥، ١٢٦، ١٤٧،

.YIY

كاتشيا مارى (رافائيل): ۱۲۸، ۱۳۰.

كاتو، كامبريزيس (معاهدة): ١٤٥، ١٥١، ١٥١،

. 111

الكاثوليك، كية، الكثلكة: ١٧، ١٣، ٢٩،

1A, TA, 171, A11, 171, 171,

731. 771, P17, P77, 077, F67,

177, 177, 277, 227, AFF, ·AF

VPF. . TV. 75V. PFV. 7VV. 6VV.

TYY, TAY, YAY, PAY, IPY, f.A.

٨٠٨، ١١٨، ١١٨، ١١٨، ١١٨، ١١٨،

174, 074, 774, 874, 174, 774,

רדה ידה ובה-ספה הפה פפה

710 1111 1AA1 1AVE 1AYE

الكاثوليكوس: ٨٤٤.

الكارانتين (الحجر الصحي): ٤٤١.

كاردينال: ١٢٨.

كاغليارى: ٥٨٧.

کارکاسون: ۵۰۵.

كارل فالزينغر: ٩٠٩.

كارلويتز (معاهدة): ۱۹۲، ۱۹۳، ۲۹۲،

کارلیه دو بینون: ۲۷۴، ۲۹۹.

الكارمن (الصباغ الأحر): ٢٨٧.

الكاريزة، الكيرزة، الكرزية، القرزية =

الكبرسيز.

كارّه (رحالة): ١٣٤.

الكازو: ٤٧.

الكاساني: ٢١٩، ٢٢٠

كاستائير دوشاتونوف: ٧٩٢.

....

كاستور (نوع قهاش): ۷۱۷.

كاستيل (نيولو): ١١١.

211: Po, TP, 011, 7P1: 1.3.

الكانور: ٨٥١.

الكالابريون: ٢٦٩.

كالفن، كالفنى: ٨١١، ٨١٦، ٨٤٠.

كالكوت: ٢٢، ١٥٤.

كامبره (مؤتمر ومعاهدة): ١٣٦ ، ١٣٨ .

كاميل (جون): ٤٣٤.

الكامبيو مارتيمو: ١٤.

كامي سافاري دوبريف: ٩٠.

كاميلو (جوخ): ۹۲، ۹۳۴، ۲۷۴، ۲۲۵

كاميودو بالتازاري: ١٧٠.

كانتون: ۲۰۲.

كانديه وكريت): ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۸، ۱۱۲،

YELL 1511 PEL 0041 NOTE FFTE

110, TVO, T-1, TTA, ATA.

کاهن: ۸۲۹.

الكريت: ١٩١، ٧٢٣.

المريد ، ١٠١٠ ، ١٠٠٠

الكبوشي، الكبوشيون: ١٦، ١٦٣، ٢٧١،

1704 . TTE . TTE . 0. Y . TTO . YVE

. V4. 1 VAV . VV. 174V . 7AY . 7A.

IIX-OIA, AIA, PIA, YYA-YYA.

ITAL STAL OTAL YTAL TEAL TAAL كروك (جورج): ۱۲۱. TAA: AAA: 0.P. P.P. کرومویل: ۱۳۰۰. الكبوشي، (الأب جوزيف): ١٥٨، ٢٠٥ (انظر كريت (جزيرة): ٩٧، ١٠٣، ١٠٨، ١١٠، أيضاً. دوترمبله، وفرانسوا جوزيف دو . TA. . 007 LETT . E. 1 LIV. . 174 ترميلة). . VAA . VYO الكبير الجنوب (س): ٢٣. کریستال: ۲۷۵. الكتاب المقدس: ٨١٠، ٨٨٨، ٨٨٨. كريستوفاتو أليغرن: ١٢٣، ٤٤٧. كتالونيا، كتالانبون = الكاتالان. كريل لوكاريس: ١٤٠. צוני, צוני אדר, עעזי דאו דעדי كزما الأول والثان = توزما الأول والثان. .VIT كروفية (قبطان): ٢٥٩. كرافا (الكرديثال): ٨٢٨. كروبلاند: ١١. كراون (نقد): ١٥١٠م، ١٥٥. كريستوبال دوسالازار: ٤٤٩. الكرياس (قياش): ٤٨٩. الكريكيت (لعبة): ٧٠٦. الكرج (الجرجان): ٧٧٧. الكستاء: ١٩١. الكرد، الكردي، الأكراد: ٢٤١، ٤٣٠، ٤٣٣، کے وان: ۱۹۲، ۲۰۲، ۲۲۷، ۲۷۲، ۲۷۲ COF, 1.V. YOV, AOV, OPA. OFE OFVE TIME PIM. كسول (قنصل مرسيليا): ٨٨٥. کردستان: ۲۸۲ . الكشاف (برج): ٢٦٤، ٢٦١. كرد على (محمد): ٢٠٠٠. الكردوان (جلد): ۲۵۳، ۳۷۰ في الكشوف الجغرانية، كشف طرق جديدة: 14-14, 141, 141, VAL. الكردينال: ٨٢٨، ٨٨٨، ٥٠٥. الكردينال كرافا: ٨٢٨. VIT, 117, 370, 770, VTG, 76V, الكردينال مازاران: ٩٠٥. 104, 7.4. كلابريا: ١٤٥. الكرشيوني (الخط): ٨٨٣، ٢٨٨. الكلاسيكي: ١٥، ١٧٥. كرمانية: ٢٦٩. الكلب (نهر): ۲۷۳ ، ۲۲۱ . الكرمة، الكروم: ٢٤٨، ٢٥٥، ٢٨٠، ٥٠٠، کلب صید: ۷۰، ۳۰۷، ۷۳۷. . V41 . VI . . TT4 الكلدان ـ نية: ١٤٨، ١٩٨، ١٠١. الكرميل (جيل): ٢٣، ٢٧٣، ٢٩٢، ٢٩٩، لكلسي (القياش): ٨٦٢. 

كلية بالبول: ٨٨٠.

کلود بونیه: ۲۰۱.

كلود دو بورغ: ١٤٦.

کلی: ۱۱۸، ۱۸۱ مید، ۱۸۸، ۱۸۸،

كلية الأداب: ٧، ٣٧، ٢٠٧.

كلود ريفون: ٩٠٠.

17A-77A, OPA, 11P.

الكرنفال (عيد): ١٩٨، ٢٢٢، ٧٤٧.

. ALT LATT-ATI

كرنين (رحالة): ٨٠٣.

الكرملي، الكرمليون: ٢٥٤، ٣٠٠، ٢٧٩

LAYT LATT LATE LAIS LYV.

كلية ساييس: ٩٠٠.

كلية فرنسة: ٨٩٩، ٩٠٣، ٩٠١.

کلیر داسیز: ۷۷۰.

كليروكي (مستعمرة يونانية): ١٩،

كليسون (أغناطيوس): ٨٨٨.

كليان الثامن: ٧٦٩.

كليان الخامس: ٨٩٩.

كليان السابع: ٨١١.

الكمخا (قياش): ٨٨٨ ،

كتـال: ۲۹۷، ۳۲۰، ۳۲۱، ۲۹۱، ۱۹۱۰

. 1VV-1V0 . 1V. . 177 . 107 . 10.

. EAY

. A17 . 0 . Y : 145

كَتْلُش (قنصل): ٩٠٩.

كنوديوس (الامبراطور): ٢٠١.

کنیس (یهودی): ۸۷۲.

الكتيسة (مؤسسة وميني): ١٢، ٢١، ٢٧،

.A. 100 .01 .10 .11 .TO .TY

. 100 . 107 . 117 . 1TV . 1.V . 1.0

771 . 771 . 771 . VIT. COT. 177.

17. V . T. 7 . T. . . T. T. T. T. . TVE

COAT LOOT LTYY LTTY LTTY LTTO

T.F. TTF-OTE, AST, YAV. AAV.

.A. . - V4V . V4E . V4Y-V4.

3.A-.IA TIA TIA PIA-AYA

ITA: TYA-ABA: TYA: TYA: TAA:

714. 911 .4. P. 4. P . AAO . AAT

كنيسة الاسكندرون: ٨٣٥.

كنيسة بيت لحم: ٧٨٥، ٧٩٢.

كنيسة سان جورج (غلطة): ١٠٥.

كئيسة سان مارك: ٥٤.

الكنيسة، الكتائس الشرقية: ٦٣٥، ٧٨٨،

P.A. ITA. ITA. PTA.

كنيسة العذراء: ٧٨٧.

كنيسة علية صهيون: ٧٧٥.

كنيسة القديس بول: ٢١٤.

كئيسة القديس جان: ٢١٤.

كنيسة القيامة (القيامة): ١٠٥، ١٣٧، ١٥٩،

. VA. LVVV LVVE LVVY LTTV . IT.

٠ ٩٧- ٢٩٧٠ (القامة: ٠٠٨).

الكنية الكاثوليكية (البابوية): ٧٦٩، ٧٧٧،

. AAY . A.A. . AA. AAA. YAA.

كثيسة مار الياس (حلب): ٨٧٢.

الكئيسة المتحدة: ٨٤٧.

الكنيسة (جبل): ٢٦١.

كهف الولادة = مغارة الميلاد.

کهنـوت، کاهن: ۳۲، ۲۹۷، ۲۲۸، ۲۸۹

TYAL ISAL BAKE BAKE

كوبان (رحالة): ۲۵۷، ۲۰۷، ۹۹۴.

کويرلو، کويرلي (آل): ۷۸۵.

كويرلو (أحد): ١١١، ١١٥.

كويرلو، كويرلي (محمد): ١٦٢، ١٦٣، ٧٣٤.

الكوتيمو: ٢٢٢، ٢٦٤، ٢٦٦، ٢٢١، ٢٥١،

. 110 LOVA LOVY LOOD LOO.

PIT-1773 YPT.

كوتوفيكوس: ١١٥، ٢٧٣، ٣٠٩.

كوردانو (مافرو): ٧٨٦.

كورر (جيولمان): ٥٥١.

كورر (ارشيف): ٥٧٥.

الكورس: ٧٩٩.

الكورسيوندان: ٨٢٩.

کورسیکا: ۲۰۸.

كورفو: ۲۰۷، ۲۰۷.

كورميسان (ديسه دو): ١٦٠، ٢١٠، ٢٧٥،

YYY . PAT-IPT . OPT . PPT . YYY

1.03 FAV. PPV-Y+A, V+A, CO+1

.415

كورنثا: ١٨٠.

1- 14

كورتليوس قان هاغن: ١٨٩. کیخیا: ۸۰۱، ۲۸۰، ۲۷۲، ۲۱۷، ۲۷۰، كورتليوس هوتمان: ١٨٨ ، ٢٥٤ ، ١٥٥ . .AVT الكــيرســيـز (جــوخ): وتلفظ بصــور متنـوعـة كونلييز يعقوب: ٤٥٧. كورنيه (تاجر): ۲۹۶. (الكاريزة، الكيرزة، القرزية): ١٧٤، كورو (جاك): ١٠٤. VIT. PTE: BOB: ADE: POT. كورون: ٨٩، ٩٠، ١٠٣، ٢٠١، ٢٠٤. كيرو (الأب): ٢٢٨. كورية: ٢٩. كريل = كريل. کوس: ۳۲۹. الكبريقي (أسرة بندقية): ٦٤، ١٢٠، ٢٧٢، کوسی وهوت ریف: ۱۳۸. . 140 . 117 كيزوكيز: ٦٧٢. كوشان (الهند): \$\$\$. كولسير: ١٦١-١٦٣، ٥٥٠، ٢٦٦، ١٨٥، كيس (وزن): ۲۲۱، ۲۲۴. كيس (نـقـود): ۲۲، ۱۹۲، ۲۱۲، ۲۵۰ AA3, 7P3, \$.0-7.0, \$10, 770; :097 :04 : 1004 :007 :017-01. PAT: TTY. . VA4 . 111 . 151 . 15. . 177 . 044 الكيس الديوان: ٢٨٩. الكيس الرومي: ٣٨٩. 7. P. 1. P. T. P. A.P. كيس الفضة: ٣٨٩. كولئيرست (ريتشار): ۲۵۳. الكيس المصرى: ٢٨٩. كولشوتر: ١٠. كيفالونية: ٦٩٣. كولونيا (مستعمرة): ١٩. كيل (أبو) = أبو كلب، الأسدى. كولونية (مدينة): ٩٠٩.

الكيناير (سولفور الزثبق الأحم): ٦٢٢.

الكومون - الكومون: ١٦٧، ١٩٧١، ١٩٧١، 737 . 72F. كونت: ٣٦، ١٢، ١٤، ١٤، ١٩، ١١٩، ١١٩، لابروكير: ١٣٣١ ١٥٨. . MO . AI4 . VTE . 04. . TOO لابوله لوغوز: ٣١١، ٣٦٣، ٩٩٤. كونتاريني (بارتولوميو): ۹۲، ۱۰۷–۱۰۷، لابوميلا (مركب): ٤٢. اللاتين، اللاتيني: ١٩، ٢٦، ٢٢، ٤٧، ٢٢، كونتاريني (توماس): ٥٧٥. ATI. 731, 031, 701, 701, 101, كونتاريني (لويجي): ۲۰۷، ۲۰۵، ۲۳۵. 7714 071, AAL, T.T. VYT, 1.6, كونتاريق (سيمون): ١٠٧، ١١٤، ٨١٦. VYES AFFS SAV-YAVS BAY-YPVS کونتوار (مکتب تجاری): ۲۰. PPV: 17A: FYA: AYA: PYA: F1A:

كولرا: ۷۲٥.

كوم جعيف: ٢٧.

كومين: ٢٥٣.

. OVY

كونتي: ٢٧١.

كوليه: ۱۹۱، ۱۹۲.

كيلكيا: ۲۱، ۲۳.

كينول (قنصل): ٦٣٦.

. AEA

لاجازو: ۲۰۷.

لاستز (مقياس وزن): ٤٠٠.

اللاذنية: ٢٤، ٢١، ٢١، ١٤، ١٤، ١٥، ١٥،

. YEA . Y. . . TT . 04 . 00

لاروش (آل): ۲۰٤.

لارنكا: ٢٨٥.

لاغوس (خليج): ٥٢١.

لافورة (جان دو): ۱۳۸، ۲۱۰.

لاقيني: ١١٨، ٢٢٢.

لامارتين: ٢٦٥.

لاسرور: ١٦٠، ٢٧٠، ١٧١، ٢٣٨، ٢٣٨،

TITE TYES TYPS TAY.

. YTO : WAY.

Yu: ...

الـلانغدوق اللانغدوك: ١٤٨، ١٦١، ٨٨١،

ATT LOTE

لانكاستر (جيمس): ١٧٥.

لانكشاير: ٢٩٩، ٢٦٩.

لاتكوسم: ١٨١، ١٨١.

لانيي (دو ): ٥٨٥ .

YALD: YYO.

لاهه (دو) الأب، والابن: ١٦٠، ١٦٢، ٥٥٥،

.Vra

اللاهوت، اللاهوتيون: ١٨٤، ١٨٤٠ ٢٨٨١

.4..

لاون (ليون) العاشر: ١٠٠٠.

Yer: .... 1.6.

اللايك: ٢٢٨.

اللياس (ملايس): ۲۰۳، ۲۲۲، ۷۱۲–۷۱۸،

.VYT

الليان المر: ٤٨٢.

ليان: ٨، ٢٢، ٢٤، ٢٩١، ١٣١، ١٣١،

077, 117, 107, YOY, 177, TEY,

DEF . TYY-BYY . TAY . BAY . TETS

773, 773, 873, 183, 7.0, 780, 780, 677, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.77, 6.

اللبوة (حصن): ٣٢٩.

لجنة التوابل (البندنية): ٧٣٥.

لجنة الخبراء الخمسة للتجارة (البندقية): ٥٣٧،

7001 . AG. . YF. 115. YPE.

لجنة قناصل التجارة الثلاثة: ٣٧٥.

لجنة المجمع (البندقية): ٣٧٥، ٥٧١.

اللحم: ١٠٣، ٢٧١، ٢٧١، ٢٠١،

مساعدة اللحوم (رسم): ١٠٣. اللحية: ٢٤٦، ٨٤٨.

اللد: ٢٠٢، ٣٠٣، ١٧١، ٧٧٧.

ك ونة: ١٩٥٠ ٢١١-١١١٠ ١٤٤٠

. 014 . 107 . 10Y-114

اللمازاريون: ٨١٧، ٨٢٣.

لعبة البلياردو: ٧٠٧.

لعبة الكريكيت: ٧٠٧.

لعب الورق: ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۲۴، ۲۲۲، ۲۲۸، ۸۷۸

VAV

لغة الفرنجة: ٢٤٥.

اللغات الأوربية : ٨٧٧ ، ٨٨٥ .

اللغات الشرقية: ١٥، ٦٢٨، ٢٢١، ٨٢٢،

77A, APA, PPA, ..P.

اللغة: ٢٦م، ١٥٥، ١٩٥، ٢٧٦–١٩٢١،

. YVF , YYF , YTY , YTY , TOY , COY .

10V, . TV, 1 TV, 1VV, TVV, VVV,

ANE AND LANG LANY LYSE LYVA

. ATA . AT. . AYA . ATY . ATI . ATO

LASA LAAS-AAL LAY. LASA

.4.4-4.1 .4.. : 4.4 اللغة الانكليزية: ٦٣١. لوران دارفيو = دارفيو. اللغة الإيطالية: ٢٢٧، ٢٧٠، ٨٧٨، ٢٠٨، لوران رينيه: ۸۸۵. لورانزو تيبولو: ٨١٠. IAAS YAAS TAAS O.P. اللغة التركية: ٢٧١-١٢٨، ١٣٠، ٧٣٠ لورانزو سورانزو: ۲۳۱، ۲۵۸. 144 144 144 144 144 1441 لورانس تشایان: ۱۷۳. اللوز: ۲۸۰ ، ۲۰۴ ، ۲۸۱ . ARE لوننكلو لوتكلانيوس: ٩٠١. اللغة السريانية: ٨٩٨، ٨٢٧، ٨٨٨، ٨٩٨. اللغة العبرية: ٨٨٨، ٨٨٩، ٨٩٨، لوك، اللوكيون: ٤٨، ٧٢، ٢٩٥. LD: YOY: KOY: 077, TIV: V.P. .4.4-144 اللغة العربية: ٦٢٦، ٦٢٨، ١٣٠، ٢٧٢، لوكاريس (كريل): ٨٤٠، ٨٤٠. اللؤلق اللاليء: ٢٦ . ٢٣ ، ٥٥ ، ٢٣٤ ، ٥٥٠ ، . VYA . VY1 . VT1 . VOO . VT1 . VT+ VYA . TAL PEAL TAK-AAAL ERAL . IAS لومانس (بيلون): ۲۲۰-۲۲۲، ۲۲۵، ۲۸۱، APA-TIP. . 4.4 . ATY : OTY : FT. اللغة القرنسية: ٢٦٢، ٧٣٠، ٨٨١، ٨٨٨. اللغة البلاتينة: ٧٢٧، ٢٧٧، ٢٧٤، لومباردية - اللومبارديون: ٣٦، ٧٢. اللوندرة، اللوندرين (أجواخ): ١٨٥، ٣٢٤، 1. A. P. A. . . A. 3 1 A. 0 1 A. 7 1 A. 7 FV1 . FA3 . YAKS TAKS PPAS Y.P. لونچي كونتاريني: ۱۰۷، ۲۰۵، ۷۳۰. اللغة اليونائية: ٧٧٨، ٣٠٣. لويجي مالبيرو: ٧٨٣. لْلُ (ريمون)؛ ٧٧١. لويز دو ساقوا (دوقة أنغوليم): ١٣٧. لميار (الأب البسوعي): ٨٢٧. لندن: ۷۷، ۲۲، ۷۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۷۰، ۱۷۰، لویس التاسع (القدیس لویس): ۹۱، ۲۰۰، . 117 . AEE . PT4 . 717 . CT17 1271 . 11A . 11A . Y. A . 1A. . 1YE .1.V . 0 £ £ . 0 10 , 0 1 . 0 1 . 0 1 . لويس الحادي عشر: ٦٧ ، ١٣٥ ، ٤٦٣ . لويس الثان عشر: ٧٨١ ، ١٣٦ ، ٧٨١. : 17 : 177: 777: 037: VAF: +1A: لويس الشالث عثر: ٢٥٣، ٢٧٥، ٢٧٧، اللهو: ١٩٩٩، ٢٠٠٠، ٢٢٢، ٢٢٧. 773. PAG. 196. 175. TAY: PPA: اللواء (تقسيم إداري): 444 . .414 .4.4 .4.1 لواء دمشق: ٤٧٤. لويس السرايسع عشر: ١٥١، ١٦١، ١٦٣، لواء القدس: ٧٩٩. ort, 771, . YY, 7AY, 7.0, 0.0,

1.01

.414 . 114 . 414.

لویس روپرتش: ۲۱۸.

. Yo. . to, 177, 187, 174, PAV.

19.1 LATE LASS LATY LATI LVA.

لوبران الماروت: ٩٠٩.

لوثر، اللوثرى: ٨١١.

لوثروب ستودارد: ۷۷۷ ، ۷۸۷ ،

لوبيلوتيه: ١٤١.

لويس الكبير (مدرسة): ۸۳۰. لوينغ (مؤرخ): ۱٤٥.

لیبانتو: ۹۰، ۹۹، ۹۰، ۱۵۱، ۲۹۱، ۲۳۷، ۷۳۷ ۷۸٤.

الليتورجية: ٨٨٤.

ليسبوس (جزيرة): ٨٩، ١١٦، ١١٧.

الليفانت، الليفانتيون: ١٢، ١٤، ١٥، ٢٠، 77. TT. XT-73. AS. TT. VT. 34-AA . 41 . 44 . 44 . 44-AF 11/4 3/10 2/14 17/0 77/0 37/4 116V (161 (16, (17) 197- TTT 101, 701, 001, 701, A01, 171, 171 VF1-1714 41V4-1V1 1117 : 14 : 1AA : 1A0 : 1A1-1V0 API . 017 . TVY . P.T. 117, 717, ATT . PIT . TTT . TTT . TTT . TTA 737. A37. P37. T07. +F7. 177. פרץ-ערק, פעד, דאד, פאד, ראד, 187. T.1. T.1. 113-713. A11. . EEV . EEL . EFT. . ETE . ET. 161-101, VOL. 171, 1A1, FA1. 10.V 10.7 10.1-197 1111 11AV 110, 710, 010, 110, 170, 770,

> ليغي (اسحق لوريا): ٨٨٩. ليقية: ٣٥.

> > ليلو: ١٨٠-١٨٠ -

ليلى الصباغ: ٣٧، ١١٢، ١٣٧٠. الليمون: ٣٧١، ٢٦٤، ٣٧١.

لينشوتاين (جان هويغن فان): ١٨٨ ، ١٧ ه .

لينه: ١٠٤.

ليون: ٢٥، ٢٨٢، ٣٩٣، ٢١٩، ١٨٥،

ليتو الخامس الأرميني: ٣٩. ليتونار راولف: ٤٣٤. ليتونار فريبر: ٦٤. ليتونار فريبر: ٦٤.

9

ماء الورد: ٤٩١، ٧٤٣. مايين النهرين: ٢٣. ماتيوباشي: ٨١١. ماتيئونالدي: ١٣٢. ماتيو قابر: ٣٩٦.

الماجنير (درجة): ٩، ٣٧، ١٤٢، ٢٠٧.

ماجورکا، ماجورکیون: ۲۸۲، ۲۸۲. ماجي (تــاجر مرسیلي، وأسرة): ۱۵۰، ۵۸۵، ۲۰۵، ۲۰۵.

ملسون (المؤرخ): ۱۹۰ ، ۲۰۰ ، ۳۰۱ ، ۳۱۵، 1671 POT: - TT: 1771 ATT: APE PP3, 730, 100, 770, PAG, 1P6, ofo, VPO, AYT, AOT, BFF, OFF, YYE, OAF, YAE. ماسون (فردريك): ۸۲۹. ماسيليو جيورجيو: ٧٧٥. ماشوی: ۲۹۸. مافر وكورداتو: ٥٨٥. مال\_مالى: ٢٤٩، ٢٤٩، ٥٣٠، ٢٥٠، ٢٥٠، V30, 700, 000, 700, PAG, A-F. VIT-775, ATT, PTE, 775, 317-V37, .07, 107, V07, 377, OFF. AFF-PFF. YVF. YAF. PAF. \*\* VYA . YTE . YTY . Y-4-V. Y . Y.Y. LANT TANT TON TON TANT TANT VVV. 3PV. FPV. VPV. PIAL FIAL YYA-OTA: ATA: FAA: PAA: CON-ACA YEAR SYAL YVAL PYAL 4.1 JEN . TYP . TET : UNL مالايو (شبه جزيرة): ١٧٥. مليشيرو (لويمر): ۲۸۳. مالطة، مالطيون: ١٠١، ١٠٤، ١٠٩، ١٢٧، PFI. 141. 737. 377. VOT. POT. 7.11 V.11 1VOS TOV. T.A. ٠مان (توماس): ١٦١. ماتيبو (الفرنسي): ٩٠٤. مائيليه (غاسبار): ۸۱۷. مائيليسو (آل): ٧٤. ماستران: ۱۲۲، ۱۲۴، ۱۸۱، ۱۲۴، ۲۲۷، 1AT . F.3.

ماديسة، مآدب: ١٩٨، ١٩٩، ٨٠٨، ١٢٧، TYV. VIV. ماران زآلى: ماردين: ١١٩. مارسيلو (بارتولوميو): ۸۸. مارسيلو (جيرولامو): ١٤٥. مارسیلیو زورزی: ۵۸۱. المارشال بوسيكو: ٦٦. مارشفیل (کونت): ۱۰۹، ۳۰۰، ۹۰۶. ماركو (قنصل فرنسة): ٢٥٦. ماركويولي (طوني): ۸۲۲. ماركوفوسكاريني: ٢٦٥. ماركو عو: ١٤، ٨٤٥. ماركوموروسيني: ٦٤. مارمیری (بییر): ۸۸۵ ، ۸۸۹ ، الماروكان: ٢٨٦. مارون، موارنة: ١٥، ١٢٨، ١٢٩، ٢٦٢، PFT . . YT . 174 . . XY . 177 . 170 . 740, 0.7, 177, 377, 477, 747, VPF, VYV, 171, 171, 1VEF, 19V. AVV. TAV. APV. 0.A. P.A. . 1A. AYE LATY LAT . LAIA LAID LAIE TYA-PYA, TYA, 13A, TSA-01A, CAAY-AAO CAAY CAYY CAEA .414-417 .4.0 .4.4-414. مارياني (بول): ۱۲۷. ماريتزا: ۱۹۱. ماريتيمو (كاميو): ١٤٠٤. ماریلاند: ۷۱۲.۱ مارينو سانوتو: ۹۱، ۲۵۰. مارينيان: ١٥٤٠. ملزفران (الكردينال): ١٦٠، ٣٠٥، ١٠٥. مازاران (قنصل): ۹۰۵. ماس لاترى: ٥٠.

مانس (بيلون لو) - لومانس.

مانشيستر: 279.

علس المجمع (البندقية): ٤٧٥. مجلس الملك (فرنسة): ٥٤٠ ، ٥٤١. مجمع البروباغند (الدعاية): ٧٨٨، ١٨١٩ 17A: FTA: VYA: P3A. مجمع فلورنسة: ١٨١٠ ٨٤٤. مجمع القدس: ٨٤٠. المجهول البندقي: ٨٦٢. المحبى (المؤرخ): ١٣٠، ٢٤١، ٣٠٧، ٧١٢. المحتسب: ٢٧١. المحصل: ٢٠١، ٢٠٤، ١٩٥، ١٩٤٠، ٧٤٠، عكمة: ٥٠، ١٩٥، ١٠٠، ٢٠١، ٢٠٠ T.Y. VYY, ATT, .YOL I.F. VOA. محكمة الاميرالية (فرنسة): ٢٤٥. محكمة تفتيش: ٧٧٠. محكمة، محاكم شرعية: ١٨٥٧٠٨١٠ عكمة قنصلية: ٢٠٦، ٧٢٧. محمد (النبي) 海: ١٥، ١٧، ١٨٠، ١٨٠ . ۸۸۸ عمد أحد أنيس: ١٦ ،٨ ١٦ . عمد أحد دهمان: 200. عمد أفندي (الملا); ٧٨٩. محمد الأول (السلطان العثمان): ٨٧، ١١٦. محمد باشا ابراهيم خان زاده: ٦٥٣. عمد باشا دوقادين زاده: ٢٥٢. عمد باشا النشانجي: ٦٥٤. عِلْسِ الشيوخ (الستاتو): ٥٨، ٣٢٥، ٤٤٤، عمد الثاني (الفاتع): ٨٦، ٨٨، ٩٠، ١١٦، VII. 171. 671. VYI. A.Y. 171. . 070 . TA9 . TV0 . TT1 . TTV عمد الثالث: ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۱۱، ۲۰۱، ۲۰۱، TAL . 101

محمد الرابع: ۱۱۱، ۱۸۳، ۱۸۴، ۲۸۱ ۲۸۱

المانغير (المانجير): ٣٩، ٣٩٥. مانوس (جون يعقوب): ٢٦٥. مانيفاتورة: ١٨٨. ماهونية خيو: ١١٦. المتحف البريطال: ٨٩٧. M: 177. مترجم = ترجمان. المتسلم: م ٢٩، ٢٩٦، ٧٤٠، ٧٤٧، ٧٤٧، متمرن، متمرنون: ۱۸ ٤-۲۰، ۵ ۵ ۵ ، ۵ وه ، . Tto . TIT عدو: ۳۳ . PYAS IAAS . PAS IPA. The stra ell to the AVO. 317. . 750

المجتمع: ٢٤، ٧٠، ٢٤٢، ٢٤٢، ١٩٢٠ . 14, 174, 704; 304, 70A, 10A, LAVA LAVE-AV. LATY LATO LATE مجلس الالني عشر (الجالية البندقية): ٤٠٦، 070, PTO, 140, TVO, TVO, PVO, مجلس الأمة (الجالية الفرنسية): ٢٤، ١٠٠، 017-A17, 377, . 17, 0VF. مجلس التجارة (فرنسة): ١٦١، ٥٤١، ٦٢٤. مجلس الجالية الانكليزية: ١١٥، ٦١٦، ٦٢٣. عِلْسِ الخبراء الخمسة: ١٢٨، ٤٩٥، ٢٧٥، 070, 770, VYO, V\$0, +00, YAC, المجلس الصغير (البندقية): ٦١٤. المجلس العام (شركة الليقانت): ٢٠١، ١٥١٠، المجلس الكبير (البندقية): ٥٣٦، ٥٢٥-٥٧٤، عمد الصُقَلُ: ٧٣٦. .716

عِلس العشرة (البتدقية): ٦١٤، ٥٣٧.

.VAI

عمد صاف: ۲۵۷، ۲۵۷.

محمد کرد علی: ۲۲۰، ۳۳۰.

عمد كويرلو (كويرلي): ١٦٠، ١٦٢، ٢٣٤، . VYT

عمد مصطفی: ۲۲.

Heneci: 143.

المحميون (البراءتيون): ٧٦١، ٤٤٢.

المحيط الأطلسي: ١٨٧، ١٢١، ٢٥٤، ٢٥١، . AO1 : £4V : £07.

المحيط المنسدى: ٣٣، ٢٦، ٢٩، ٣٠، TY-04: 101: 47: 117: 177 . 107 . 111 . 111 . 171 . 171 . 171 . . YOT . YOT . 01A . 01.

المخابرات البرتغالية: ٢٥٤.

المخزن - التخزين: ١٥، ٤٦، ٥٠، ١٥، ٢٢، FF: PF: IFI: 3YI: FAI: VAI: . 17-737, 737, 707, 607, 767, \*\*\*\* YFY: 3AY: 3PY: \*\*\*\* 1.7. VIT. 177, . 171, 137, 107, . EAL LEVE . ETT . ETT . ETY-ETO ١٩٥٠ ، ١٥١ ، ١٥١ ، ١٩٥ ، ١٩٤ ، ١٥٠ ، ١١٠ ، ١٦٢ ، ١٦٢ ، ١٦٢ ، ١٦٢ ، COF, VOF, POF, FFF, AFF, 17, SIVE . A.T LYAV LYAT LYT. LYLE . 47.

المخطوط، المخطوطات: ١٥، ١٠٤، ١٠٤، مراد الأول (السلطان العثمان): ٨٦، ١١٥. 3AY : PAA : PA : 1 - P . T . P-V + P. المخمل: ٢٤٩، ٢٦٦، ٢٨١، ٣٣٤، ١٥١، OFE ANE COPE VAF.

المخيطة (تبات طبي): ٤٨٣ .

المدائن: ۲۲۰

مدرسة: ۲۲۷، ۲۸۱۰ ۱۸۱۹ مدرسة TALA LALO LALY LALI LAT -- AYT 114-444 044-444 224-4.4. مدرسة روسا: ۱۳۱، ۱۸۸۸ ۸۸۸، ۲۸۹۹ .4.Y c4 ..

مدرسة لويس الكبير: ٨٣٠. مدرسة عبى العربية: ١٠٢.

مدرید: ۱۲۸، ۱۰۸، ۱۰۸،

مدَّسَن (فاتيه): ٧٣١.

المدنيون (طبقة اجتماعية - البندقية): ٤٧٤، 317: 737.

مدیشی (دو): ۱۲۵، ۱۲۱، ۱۱۷، ۱۲۷، ۷۱۲. مدين، ميدي، (نقد): ٣٨١. (انظر بارة). المدينة المتورة: ٣٠ ، ٩٨ ، ١٦٣ .

مذكرة، مذكرات: ١٥٤، ١٦١، ١٦٢، ١٦٤، . TA. : TV4 : TV1 : TAE : T1 - : 1VV 397, 713, 7.0, 770, 270, 130, Y101 P101 0A01 PA01 .... Y.L. TYT - TAT . XYV . VOV . - PV . TEA. 12A-07

ملعب، ملعبی: ۲۵۰، ۲۲۲، ۱۹۴، ۲۵۲، ۲۵۷، 1742 0.43 TIA, PIA, 17A, 17A, . TA-YTA. TYA. ATA. PTA. TEA. . AVV LAEA LAEO

TVT-PVT. 3AT. OPT. PPT. ATV. 10Y, VOV, AOV, +TV, ITV, TVV, 1 PV YIA . OYA : VYA : IAA.

مراد الثان: ١١٦.

مراد الشالث: ١٠٠، ١٠٢، ١٢٦، ١٢٨، ١٤٨، 131, 701, VVI, . 11, 107, 777, 207, YVY, YOU

مراد السرايسع: ١٠٦-١٠٨، ١٨٣، ١٨٨، . A . . A . E . VAA . V1Y . E . A المراخي (عيد الله مصطفي): ٢٢٦. مراکش: ٥٩٠.

> المرج (غوطة دمشق): ٤٧٤. المرجان: ١٤٥٠ ، ٤٤٠ ، ٢٢٢.

المرجة الخضراء (حلب): ٧٠٧.

مرسوم سلطاني: ٩٦٥، ٢٧٧، ٧٧٨.

مرسيلية، مرسيل: 11، 12، 14، 17، 17، 11، 731, P31, .01-Y01, 001, A01, STAY LYTH LYOT LYEY LIAV LITE 3AY, 3PY, PPY, T.T. . TT. ATT. 144) POT, TTT-PTT, . TTT . TEL CAT, AAT, TPT, 3PT, TPT, APT. . 11 1 1.11 3.3-113. 773. 173. 131 A33, 703-101, 171, 171, 141 111 11VA-1Va 11V+ 101- 10-1 400 40-1-197 1000 1001 1017 1011 1011-0TE ATO, 3AG-TPO, TPO, APO, 1.T. פידי דדר זדר עדר דדר דודי דודי V15, 175, 775, 175, 775, 775, YYES TATS TYS PYAS OOKS YOAS ATA PYA AAA SPA YPA YPA SPA .113

المرض: ٢٤٩، ٢٥٢، ٨٢٥، ٢٩١، ٧٩٢، . VF. 17V. 17V. 07V. . TA.

: 01 : £4 : £7 : £7 : £1 : 19 : 10 : 20، ١٥، ٢١، ١٥، ٧٧، ٧٤، ٢٧، مستشرقون = استشراق. . 17. . 11A . 111 . 111. . 11. A . 1. Y ANTO TELS OFTS VETS PET-AVIA TAI-TAI TAI-AAIA · PI-TPI . 117 . TTT . VYY-F3Y . ATT-- OF , YOF-COY , ACT-TEY, TETS AFTS OVY-PVYS INY-ANTS 197-7.71 717 , 717 , 717 , 77-7-791

1770 LTO1 LTEV LTET LTT1 .TVY-TV. . PTV-TTO . TT .- TOV OATS AATS TPTS PPTS - 133 A134 . £01-470 . 171 . 171 . 674-403. VOS. ACT. IFE. YES. TYS-AVE. . A. Y- E41 . E4. LEAT . EA. A.C-210, Plo, 770, 730, 730, 010, P10, .00, F00, V00, FVO, VVO, 000, APO, 1.7, 7.7, V.T. אידי יודי פוד-אודי יודי אדי SYE, VYE, AFF-, VE, PVF, IAF. . VYE . V.E . 199-19V . 196-19. 77V. . 7V. 67V. 16V. 7VV. 4VY. . 11 . ATT . ADD . ADE . V97 . V90

مراكب الاسكندرية: ٨٥.

مراكب سورية: ٨٥، ٢٣.

الركتيلية: ٣٢٨، ٨٢٨.

الركيز: ١١٩، ١١١، ١٢١، ٢٢١، ٢٥٧، ٢٧٢. . YEV : Dun

مريم العسلراء: ٠٩٠، ٢٧٧، ٢٧٧، ٨٧٧، PAYS T.A.

مركب، مراكب (انبطر أيضاً: سفينة): ٣٠، المستأمنون: ١٩٧، ٢١٩، ٢١٠، ٢٢٠-٢٢٧، PTY . . TO . LYTT.

TALY.

\$\$1. V\$1. .01-Y01. 001. TO1. \$Y1. 01-A3. 30. 00. 07-10. VEL ATA TA: AA: . 1. . 111: 111: 011-VII. 171, TTI, 371, 071, ATT TATE PALE TYY, VYY, 1.7. 1.11 171 : 011 TYC: 170 : 171 : 17 710, V10, 070--Ve, TVO, 1A6, . 17. 717. . VY. . VYV. . VA.

المستنصر بالله الفاطمي: ٣٨، ٢١.

مسجد، مساجد: ١٠٥، ١٣٧، ١٥٢، ١٦٦، 111 007; 107; PTT: P.31 105-705, 005, .NE: 31V, 0VV) IAVE LATE LYAS LYAE LYAE LYAE . 44 .

> سجد الرسول (遊): ٧٨٩. مسجد النبي داود: ٧٨٤.

مسجد السلطان أحد: ٧٩١. مسك الدفاتر (كتاب): ٨٨٤. المسؤولية الجماعية: ٧٠، ٨٠١.

المسيح المتظر: ٨٨٩.

المسح، المسحية، المسحيون: ٢١-١٢، 47-17, 07, YT, YO, TO, YO, TI-TA 17: PF: . VA . VA . VA . TA . TE ۲۲۱، ۲۲۱، ۱۳۱، ۱۳۱، ۱۳۸، ۱۱۹۱، مشغوة: ۸۸۲. 101, Vol. Act. . 11, 771-771, AFT . TVI . 3VI . TVI . OAL . 1PL . TPI VPI 3 . 7 - V . 7 . P . Y - 117 . 117, 017, P17, 177, FOT, ACT, 177. 777. 777. 777. 477. 477. . TIT . TIT . T. T . T. O . T. 1 . T. . ATT ATT TTO LTT ITT OTT-VTA .110 .170-177 .17. . TO1 .TO. 1007 LOIA LOTI LOTO LOI. LEET 070: 170: YVO: 711: 777: .FF: TITE OFFE AFFE TYPE AFE TAFE LYIT LYIO LYII LYI. LYIY LAKE 174, 77V, 37V, 77V, ATV, V3V, YOY: 10V: 17V- 17V-1PV: YPV-0.1, P.A-VIA, 17A-YYA, LALA-ALL LALY LAL LATY-ATO YOLL IVA-IVA LAVA TAK-IVI LAPT

0 PA . PPA . YIP, 11P, 11P.

المسيحية الشرقية: ٢٦٩، ٢٢٨، ٢٢٨، ٨٢٨، . AVY LAEV-AEO LATY LATT LAT.

المسيحيون المتحدون: ٨٤٨.

مسينا، مسينيون: ١١، ١٥١، ٢٧٣، ٧٠٤، 370, VAO.

المشرف على الكوتيمو: ٧٧٥، ٥٧٩، ٦١٤، . 77.

المشرف العام على البحر: ٥٧٤.

المشروبات: ٢٥٦، ٢٥٠، ٢٤٧-٨٤٧،

المشروع، المشروصات: ١٥٨، ٤١٢، ٢٠٠، 7.01 PVV: 1AV: P.A: 11A: F1A: .41£ LAT.

مشروع تقسيم الامبراطورية العثيانية : ١٣ . المشروع الكبير: ١٥٧.

المصادرة: ١٨، ٧٠، ١٩٠ ١٥٥، ١٥٥، ACTS ITAS TAN ATTS ATTS FATS TTES .10, 010, .17, 017, 107, 0VF. TYT . YAT . TAY . TY.

المصدرية (ضربية): ٣٦٩، ٣٧١، ٤٧٣.

. ET . ET . TT . TT . TT . 13 . T3 . 70, VO, PO, FF-AF, TV, EV, VV. 3A1 0A1 18-7P1 0P1 TP1 PP1 4.11 011, 111, 171, VY1, 171, VY1 , . 01, 101, 771, 071, VT1; TVI . TAI . 1.7 . 0.7-A.Y . TIY . TYY, TEY, 10Y, TOY, ACT, POY, \*\*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* 7.7, 0.7, F.7, A.T-. 17, PTT, ידון ידוי ודסא ידבד ידבי ידין

בעץ-עעלו יאלו ואלו דארי דעער

T/34 /4/1

1.04

111 111 111 PH . EEY . EEY . EEY 111-111: 011: 111: 111: 161-401 . EAA . EOA-FOO . FOT-FO! 104-101 +1EV-1ET 11E--17A 1A1 YP3, Y.O. T.O. 110, A10, TOTA . VI. 3VI-TVI. TAI. 3AI. VYO: 170, 070, PFO, TVO, 1PO, . 717-7.0 . 7.7 . 7.. . 199 . 197 VP0, A07, 717, .VV. 3VV. ..A. ATT . PTT . 107 . P. 3 . 370 . TTO . ATO, 730- A36, .00, 700, 770; YIA: 104. 704-004: . TA: YTA: ATA: PAA: YPA: 3.P. 0.P. YIP. 370, 170, . No. . OF, PFF, 17V. 77V. 16V. 7VV. 7AV. 7PV. 10A. مصر شاه الحليي: ٨٨٤. مصرف، مصرف: ۴۸، ۲۷، ۲۱، ۱۱۸ .417 .AA. .AVI معاهدة أدرنة : ٨٨. . VTT . DAE . ET . . TAA . TTV . 170 معاهدة كارلوتز: ١١٢. AVV LACY-ACY مصطفى الأول (السلطان): ١٠٦، ٢٠٦. مىجم: ۲۰۲، ۹۰۳. معدن، معادن: ۲۸۹، ۲۱۹، ۲۲۸، ۲۰۹. مصطفى الثاني (السلطان): ٣٧٦، ٣٧٧، معوة النعمان: ١٦٨. TAY. معرض: ٥٠، ١٨٧. مصطفى (الجاويش): ١٠٠. المعلوف (عيسى أسكنندر): ٢٣٤ ، ٢٥١، مصطفی (شاکر): ۳۲ . 474-777, 347, 347, -PT, 7PT, مصطفی (قره): ۱۹۲. 1 PT . VY6 . . TO . YTO . YIA . FPA. الصطكة: ١١٧. مصنع، مصانع: ٤٦، ٤٨، ٨٩، ١٢٠، معن (آل): ۲۲٤. المعنى = فخر الدين المعنى. סאץ : דבד : ספד : דדו. المغرب العربي، المغاربة: ١١١، ١٥٣، ١٥٥، مضيق جبل طارق: انظر (جبل طارق). الطبعة: ٢٢٨، ١٩٨٠ ٣٨٨، ١٨٨٠ .AV4 .VV. LV17 .004 .117 .101 . AAV .4.4 المطبعة الشرقية: ١٢٨. مغارة الميلاد: ٥٨٥، ٧٨٧، ٩٩٠، ٢٩٢، مطبعة روما: ٩٠١. مطبعة لايدن العربية: ١٠٠٠، ٩٠١. . VAT المغول: ٥٨، ٥٩، ١٤٤، ٢٧٤. الطبعة اللكية (فرنسة): ٩٠٠. المفتى: ١٩٥، ٥٠٠، ٢٣٢، ٢٣٥، ٢٣٩، مطر (الياس اديب): ٢٤٤ ، ٢٤٥ . مطران: ۳۷۷، ۲۲۱، ۲۱۱، ۵۸۱، ۵۸۸، ۷۸۸، . A. 1 . VE . مفوض: ۱۷ اع-۱۹، ۲۵، ۲۸، ۲۸، ۲۴، .414 المقاطعات المتحدة: ٢٢٨. مطران (ندرة): ۸۹۱. ALD: TET: AFF: YYV, 63A. مقدونیا، مقدون: ۲۱، ۲۲، ۲۴. P3. YO-FO, OF, . V. TA-AA. . P. مقهی: ۱۷۱٤ ۱۸۸۰ 11. 41-46, 46, 41, 1.1-4-12

1.04

الملتزم: ٨٩٥، ١٩٥، ٢٩٥، ١٩٥، ٨٩٥، مقياس، مقايس: ۲۳۱ ، ۲۳۱ . .094 مقيم عام: ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۲، ۱۸۲ اللح: ١٢١، ٢٨١، ٥٥٢، ٠٥٤، ٣٢٥. . PI-TPI, TYT, 007, 700; YTO, ملح الأمونياك: ٢٨٨. .711 مكار فيلوري: ٣٧٨. ملح البوراكس: ٩٩٠. ملحم المني: ١٢٩، ٢٧٨، ٢٨٠. مكار ألتون: ٢٧٨. الملك العادل الأول: ٢٠٥. مكاريوس الثالث (الزعيم): ٨٨٨، ٨٤١. الملك العادل الثان: ٢٠٥. مكة الكرمة: ٢٠، ٥٢، ١٦٣، ١٦٣، ١٨٠ الملك العزيز (حلب): ٥٤. . EAT . EOO . EOE . TTV . TTE . T. T الملك الناصر: ٥٥. مكتب: ۲۵، ۲۵، ۲۹۰، ۲۹۰ الملكانيون (طائفة نصرانية): ٧٧٧، ٨٨٣. مكتبة الأرسنال (فرنسة): ١٢٧ ، ١٤٢ ، ٥٨٧. الملوك (جزر): 44٧. الكتبة الأسيوية: ٨٨٨. المليشية المسحية: ١١١. المكتبة الامبراطورية: ١٤٢. الماليك: ٥٥، ٥٨، ٢٦، ٧٢، ٢٩، ٢١، مكتبة سان مارك: ٩٤. TY ING INT IVA IVY IVE IVE المكثبة الشرقية (كتاب ): ٩٠٢. TP. AP. 011: 271: 171: A.T. مكتبة الفاتيكان: ١٠٢، ٢٠١. TYO . TTE . TTY . TTE . TIT . TIT المكتبة الملكية (فرنسة): ١٣٧، ٢٨٣. 177. crof , TEO , TY1 , YTO , YT1 الكتبة، الكتبات: ١٨٨، ٢٠٠٢-٧٠١. 1771 AFE: 378, VVE: 1001 PFO: مكرديج الكسيح الأرمني: ٨٨٤. . VVI . 701 . 70. . 719 . 717 . 0A. مكس، مكوس: ٥٠٥، ٥٧٨. (البحرية: ۲۷۷)-۸۷۸، ۲۸۳، ۷۸۷، مكسميليان (الامراطور): ٧٢ ، ٩١ ، ١٣٥ . .A.V الكيك، الكسيكي: ٣٨١-٣٨١، ١٩٨. عفيس: ٢٠١ ، ٢٠١. الكيال، الكايل: ٢٣١. عو (ماركو): ١٩٤ ٨١٥. ILK: AAV. PAV. المن (مادة طبية): ١٨١. الملاً عمد أفندى: ٧٨٩. مندیل، منادیل: ۳۳۰، ۳۳۱، ۷۱۳، ۷۱۳، ۷۲۰. ملاتيوس كرمة: 111. منشقة ، مناشف: ٢٣١ ، ٢٧٧ . اللاحة: ٢٩٨، ٢٠١-٤٠٤، ٧٠٤، ٢٥٤، منجنيق: ٢١. 171. cave .ov. :018 .oto .oty منديز (السيدة): ٨٨. . VAO : TEE منسوجات (حريرية، قطنية، كتانية، مذهبة): ملامكو (جزيرة): ٢٩.

المسلَّة، الملل (نسطام): ٢٢١، ٢٢٧، ٢٣٠،

YEAR TEAR TYAR TVA.

الملَّة باشي: ٢٢١، ٢٤٢.

AL. LAY. LATE LYVA LOTO LYTI

YE, PES TALL PAY . 167 . 7.71

אידי זודו גדדי ידדי נדדי ידיד

11VV-170 . 101 . 111-11. LTV.

AY1 1431 3161 7161 7041 YTA

. 474

متصور (أسعد): ۸۰۳، ۵۰۴، ۵۳۵.

منصور عساف: ۲٤٠.

المنصورة (معركة): ٢١٦.

منظور (این): ۱۷.

مهر أقبعة سي: ٧٨٠.

مهندس: ۲۱م، ۲۵۸.

المهاز الذهبي (طائفة): ١١٩.

المسواد الطية: ٢٠٩، ٣١٣، ٢٢١، ٢٢٤،

. 114 . FFE.

المواد الغذائية: ٥٧، ٢٠، ٢٠، ١٠٢، ٢٧٩،

171, 7:01 P.Y.

Hele: 277.

الموارنة: انظر (ماروني).

المؤطنون (البارتيزي في البندقية): ٧٤ ، ٥٧٥ .

المودا: ٣٠٤، ١١٠، ١١٦، ١١٦، ١١٠.

مومون: ١٠٠، ١٠٢، ٢٠١، ٢٠١٠.

. ETA : Uite

eclie: YY3, TAB, 2A1.

الموره (شبه جزيرة): ٩١، ٩٧، ١١٢، ٢٠٦.

المورفين: ١٦١.

المورلاك (قوم): ٢٥٦.

موروس: ۲۷.

موروسينو: ٥٠٠.

موروسيني (الأخوان): ٦٤، ١٧٩، ٣٧٢،

. 140

الموريسك: ١٠١٠.

موريسون (فايتر): ۷۲۱.

موريك (سيباستيان): ٨٩٤.

مؤسسة الخبراء الخمسة: ٨٥.

مؤسسة القناصل الثلاثة للتجارة: ٥٧٠.

المؤيد السلطان: ٥٧٥.

المؤيدي (نقد): ۲۸۱.

. ££V . VV : see.

الموسكوفية (الشركة): ١٧٠، ١٧٤.

موسى (الأمير العثيان): ٨٦.

موسى (النبي): ۲۰۱.

موسیقی: ۸۹۸، ۲۲۷، ۸۰۹.

موسيتغو (ألفيز): ٩٧، ٩٧، ١٠٤.

موشيرون (بالتازار): ۱۸ ه.

الموصيل: ٥١، ٣١٢، ٢٣٥، ٢٣٦، ١٥٩،

ALL IEAT

موکب: ۲۹۰-۱۹۳، ۲۹۳، ۲۹۳،

. VAN LVEA LVEE-VET LVY -- VIV

مولان (الفيز): ١٠٩، ١١٠.

مؤلير: ٨٩٧.

موتاكو: ٣٩٦.

موتيليه: ٨٤، ٣٩٣، ٨٢٥.

موتسلول، ماونسدول: ۲۲۰، ۲۲۳، ۲۲۵،

\* A. + ( VOV , VOE , VY4 , TT - , TA4

ASE

موثلوك (أسقف فالأنس): ٢١٠ -

مونيه (آل): ١٧٤.

موهافز: ۱۲۲.

الموهير: ١٦٩، ٥٠٩.

ميتلين: ٢٦٩، ١٢٥.

ميدنال (جون): ٢٦١.

ميروفنجي، الميروفنجيون: ٢٨، ٣٢.

میزاریزا: ۲۷۲، ۲۲۱.

الميزان: ٢٧٢، ٢١٤، ٢٢١، ٢١١.

میسون (میشر دینی): ۷۲۹.

ميشيل (جيوفاني): ٨١٠.

ميكونو (جزيرة): ٩٧.

ميكي (جوزيف تاسي): ٩٨، ١٤٦، ٤٢٠.

ميكيل - أنجلو: ١٣٠.

سِلانو: ٨١، ١١٧، ١٤٩، ٢٥١، ١٨٤،

AND LEAN

ميليتوس: ۲۲.

ن

ئابلس: ۲۰۲، ۲۰۳، ۳۰۳، ۱۲۹۶، ۲۲۸، ۱۲۸، ۲۷۱، ۲۷۸، ۲۷۸،

ئابولون (سائسون)؛ ۹۹۲.

ناڻايتيل هارلي: ٦٧٠.

نادر ألخازن: ۲۲۹.

نادي القيار: ٧٠٧.

ئار، ثاري (الاشارات النارية): ٢٦١، ٢٦٤. تاريون: ٣٢، ٤٩، ٦٣، ٣٣٦.

النارجيلة: ٧١٢، ٧١٤، ٣٢٨.

(میکي).

ناش (تاجر انكليزي): ١٨٠.

قاصر الدين منكورس: ٥٤.

الناصر محمد (السلطان): ٧٧١، ٧٧٢.

الناصرة: ۲۷۳، ۷۰۳، ۸۰۳، ۸۰۱، ۱۸۱۰ ۱۸۱۰، ۱۸۱۰ ۸۳۳، ۸۳۵،

ناظر الجيش: ٤٧٢.

نافاغير و(أندره)؛ ٣١٠.

ناكسوس (دوق): ۱۸.

نالدى: ٢٧٥، ٢٧٥.

الثاموس الشريف (كتاب): ٨٨٤.

ناني (سفير البندقية): ١٠٤، ١٠٥، ٧٣٦،

TIA.

טוב: דיים ספס דאד.

نائب الأسة (الجالية الفرنسية): ٢٧١، ٣٦٥،

-073, TPO, 1.T. VIT-PIT. 3YT.

. PF, 197, 191, 114.

النطية: ٢٨٩.

النبي محمد (震): ١٥، ١٧، ١٥.

النيل: ٢٢، ١٦٩، ١٣٥، ١٥٥، ١٥٠،

POT. PPT. P.Y-117: 317. APV.

نیل، نبلاء: ۱۱۵، ۱۵۰، ۱۵۰، ۱۵۰، ۱۵۰۰ ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۳۰، ۱۲۲، ۲۹۲-۲۹۲، ۲۰۷، ۲۰۷، ۲۲۷، ۲۰۸، ۲۷۸، ۱۴۸.

نحات: ۲۲۱.

النحاس، النحاسي: ۲۳، ۵۵، ۸۹، ۱۲۱، ۸۲۸، ۲۷۵، ۲۸۳، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۰، ۲۹۰، ۵۴۹، ۲۹۱، ۲۲۹، ۲۷۵، ۲۸۹، ۲۹۰، ۸۱۵، ۸۱۵، ۲۲۲، ۲۷۲، ۸۹۷.

> النحل: ٤٧٩. النخاسة: ٧٣٨. ندرة مطران: ٨٩٦.

> > نربیش: ۸۶۳. نزب: ۴۳۱.

النساء = المرأة.

النساطرة: ٨٢٢.

indec: ۲۰۲.

نسج، نساج: ۲۶۱، ۳۶۱، ۱۳۵، ۱۳۵، ۱۳۵، ۱۷۱، ۷۷۱، ۳۸۱، ۱۸۵، ۱۸۵-۱۸۱، ۳۶۱، ۱۷۵، ۱۱۵، ۱۵۲، ۱۷۲، ۲۰۸، ۲۲۸،

11.11

٢/٥٧ الجاليات

TTA+ ATA.

النسخ: ١٨٨، ١٨٨، ١٨٨.

النصاري = المسحيون.

نصحی (ابراهیم): ۲۲، ۲۰۱.

نصر الله بن شلاق العاقوري: ٨٢٨.

نميين: ۲۲، ۲۷، ۱۳۵، ۲۳۱.

النظام الاقتصادي المغلق: ٤٣١.

نظام التأمين: ١٣٤.

نظام القواقل (المودا): ١٤٠٠ ١٣٠.

نظام المفوضين (التجارة): ٤١٨.

النعمان (أبو حنيفة): ٨٧٦.

نعيمة (المؤرخ): ٣٨٢.

نفتة، نفقات: ۱۱۱، ۲۲۰، ۲۰، ۲۰، ۱۵۴۰

700, 300, 7.7, 7.7, 4.7, 017,

117. 115-67F. PYF. P3F. - FF.

1 PT. 1 PT. P. V. 1 TY. VYV. A3V.

. VAT . VAE . VEA

نفقات القنصل الفرنسي: ٦٠٣.

التقابة ، النظام التقابي: ٧٧ ، ٧٠٠ ، ٣٤٦ ،

. AVY-AYV ( TO ) . TO.

( VY . VO . EA . TY . TA . YA . 17 . 17 .

OA1 PA: TP: 2:1: 0:1: PIL:

. 171: 171: ATI: 701: 171: 171:

441, 347, 747, 447, 477, 474, 474,

174, 377, 117, V37-P17, 107,

. TT-TT- . TV. 377. 6V7-FT.

. ET -- EYA . E14 . E17 . E10 . E1E

10.4 . 144 : 141 : 14. : 140 : 1VE

710 , 777 , 077 , 07F , 01X , 01F

7AT, PPT, VYV, 13V, A.A. P.A.

AOA: . TA: OTA: PTA.

النقد الذهبي: ٣٧٥-٣٧٩.

النف القضى: ٣٧٥، ٣٧٨، ٣٨١، ٣٨٢،

3PT, 0PT, FPT.

التقد النحاسي: ٢٧٥، ٣٨٩، ٣٩٠، ٢٩٥،

. 447

النف المريف: ١٢، ١٣٤، ٣٦١، ٣٦٢،

PYT - 147 - 147 - 147 - 1744

187, 787, 087, 170, 8.7, NOA.

نقراطیس: ۲۰۱، ۲۰۱.

النقل: ١٩٥١ ٣٧٥، ٢٧٥، ٢٩٧.

النقل البحري: ۲۲، ۱۱۵، ۱۷۵، ۲۱۵، ۲۱۵، ۲۱۵، ۲۱۵،

التقل البرى: ١٨٥، ١٩٥.

التقوش العربية: ٣٢٨.

تقيب الأشراف: ٧٤٠ ، ٧٤٠ .

نيكوبار (جزر): ۱۷ .

نيكو، ليكوتيان: ٧١٧.

النبسة، النمسويون: ٩٤، ٢٠١، ١٠٤،

111. 111. 111. 111. 031. A11.

141, 741, 481, 6V4, 3A7, 187,

1 PT. 0.01 010, . TT. AAV. 1 PV.

ANT LVAY

عهر = انظر اسم النهر المطلوب.

النهضة الأدبية العربية: ٨٨٧.

البضة الأوربية: ٩، ١٧٢، ١٩٨، ٢٤٤،

TFE . YFO . YOY.

نو (الأب): ١٣٨١ ١٨٨١.

وروبي المالمين

نوانتیل (المرکیز دو): ۱۲، ۱۴، ۱۲۱–۱۹۴، ۲۹۷، ۲۹۷، ۲۹۷،

Y.7-3.7. V.7. PIT, IYT, YVY.

VF1. - V1. AV1. YA1. YA1. 0.0.

7001 -701 YAS . FAEL . . V. YTV.

and a contract of the same

57K, 77K, 70K, 7VK, 3.P. V.P.

4.4

نوتردام جبل الكرمل (طالفة): ٩١١، ٨٢٢.

تور الدين حاطوم: ٨٣١.

نيوبري (جون): ٣٠٨، ٣٢٧، ٢٨١، ٠٠٠، ﺋﻮﺭﻣﺌﺪﻳﺎ، ﻧﻮﺭﻣﺌﺪﻳﻮﻥ: ٣٨، ٢١، ٣٤، ٢٥٠. (71) 17:7 : tot : 170 : 171 : 17: ئورنمبرخ: £££. 1.0 LATE نوفار (تومادو): ۸۱۳، ۸۱۳. نيوفيطوس الساقزي: ٨٤١. توقفورود (جهورية): ۲۰۱. توقل (تعمة الله الحازن): ٢٧١ ، ٢٧١ . نوفسل (أيسى: ٢٦٩، ٢٧٠، ٣٦٣، ٨٨٠، . VTT . T.O هارف (سالح): ۳۱۵. توری (سید مصطفی): ۳۷۵. هار في (جامعة): ۲۷۵. توبيض (عجاج): ٧٧٩. مارلي اخيل دو مارلي سايس) النيابات البربرية (المغرب): ٢٠٤. مارلی (تاثانیل): ۹۰، ۹۷۰، نياني (جيو تسقى). هارون الرشيد: ۲۲، ۲۳، ۲۲۹، ۷۹۶. نيحا (قلعة): ٧٧٢. هاریس (دیونیزیاس): ۱۷۰. تيرون البان: ۲۰۲. هاغن (قان): ١٩٠: نيس: ١٤١. ماليفاكس: ١٠٨. ئىسابور: ٧٥. هامبورغ: ٤٨٩، ١٩٥، ٨٨٩. ئىشان، ئىشان شرىف: ١٠٧، ١٠٥. هامسر (المسؤرخ): ۸۷، ۹۶، ۲۰۲، ۱۳۷، النيشانجي: ١٩٤، ٧٣٩. 171, 121, V21, YAL, TAL: YAL, نيفير (دوق): ١٥٨ -1.4. . 14. 444. 144. 1001 . 4.4 نيقولا دوفيز: ٣٥. ANY EVAN ئيقولا دو نيفوله: ٩٠١. هاملتون: ۸۹۷. نيقولا زيادة: ٧٦٨. المائسية (العصية): ٢٠، ٧٧، ١٨٦، ١٨٨. نيقولا زين: ٨٧٠ . مايد: ٢٦، ٢١، ٢١، ٢١، ١٦، ١٦٠ نيقولا سولتر: ٥٠٩. AT- . 3 . 73 . VA . FF0 . TVO. نيقولا صايغ: ٨٨٧. ماید (اوربیل): ۲۸t. ئيقولا كلود فابري دوبيريس: ٩٠٥. الهجرات السامية: ١٨. تيقولا مارسيلو: ١٤. المجرة: ١٨-٠٠، ٢٩، ٣٣٥، ٢٧٨-٥٧٨. تيكوبار (جزر): ١٧٥. الحديث، الحدايا: ٩٨، ١٠٢، ١١٩، ١٢١، نيكو، نيكونيان: ٧١٢. 171. VYI. 171. 1VI. 1XI. 1XI. 1XI. ئيكوتا (مقاطعة): ١٠٧. . FIL . FOT-FOT . FET . 191 . 19. النيل (نهن): ۲۲، ۲۷۲. 141 111 111 6KA 1171 111 171V النيل الكانوب: ٢٧.

A10, 700, 000, A00-. 70, 770,

AVO. PVO. . PO. YPO. VPO. VIT.

. 797 . 797 . 777 . 777 . 797 . 797

النيلج: ٢١٦، ٣٣٤، ١٥٨، ١٤٨١، ٢٨١،

. AT4 . 0 . 4

نيميغ (صلح)! ١١٥.

1.V. 0.V. Y/V. .YV. YYV. VYV. (3V. 23V. 01V-P3V. /PV. VPV. P.A.

هردی (غاستون): ۸۰۳.

هرسـز: ۲۲، ۱۸۸، ۱۹۲، ۲۹۱، ۳۹۱، ۳۱۳، ۱۳۵، ۲۳۷، ۲۴۱، ۱۵۹، ۵۵۱، ۲۵۱، ۲۵۱، ۲۵۱، ۲۵۱، ۲۸۰۱، ۲۲، ۲۲، ۲۰۱، ۲۰۱،

المرمين: ٧٤٤.

هريو (وليام): ١٦٩.

هکلیوت (ریتشار): ۱۲۹، ۱۷۰، ۳۵۵، ۱۰۹.

مدان: ۱۲۱.

الهند الغربية (جزر): ٨٦٧.

هنسري الثاني: ۱۳۹، ۱۴۵، ۱۵۱، ۲۲۲، ۲۳۳، ۷۸۳، ۸۰۱، ۸۰۲، ۲۰۳

هنسري الشالث: ۱۳۸، ۱۶۷، ۱۶۷–۱۶۹، ۱۷۷، ۲۰۰، ۸۹۹.

هنري دوپولو: ۸۹۳.

هنسري السراسع: ١٥١، ١٥٢، ١٥٤،

۲۰۱-۱۰۸، ۱۹۰، ۲۳، ۲۹۱، ۲۹۱، ۲۹۱، ۲۹۱، ۲۹۱، ۲۹۱، ۲۹۹، ۲۲۳. ۲۹۹، ۲۹۸، ۵۵۰، ۷۸۰-۲۹۰، ۲۲۳. هنري السابع: ۲۹۹.

هنري الثامن: ١٣٨، ١٦٩.

هوائغ - هو (ير): ٧٤.

هوتمان (كورتليوس): ٢٥٤، ١٧، ١٨.

هوتينفر: ٩٠٢.

هوغينبرغ (فرائتز): ٩٠٩.

هولاكو التتري: ٥٥.

هولاندة، الهولانديون (انظر أيضاً الفلامانيون، والمقاطعات المتحدة): ١٤، ٧٥، ٨١، ٨١، 417+ 4114 4117 411. 41.9 41.0 171. 771. 371. 771. 171. 071. 101, VOI-POL, YEL; OFI-VEL; 141 . 140 . 1AT . 1AT . 1A. . 1V4 AAI-461 - 114 337 107 , VOY . . TY. PTY, 1VY, 6VY, VYY, 3AY, OAT . TPT . VPT . APT . 1 . 7 . 7 . 7 . 1717 1710 1717 1711 1712 פוש-פושי עודו נדבא נדני ידים-דוק פרדו בדיר בדיר בדיר בדיר בדיר בדים נדים נדים נדים ידאי-דאם LEYF . 210 . 21 7-2. W . 2.1 . 2 .. PY3, TT3, Yel, Tot, Vol, Aot, 171, 171, 771, 771, 041, 141, \$ 1-PA3 . TP3-V-0, TIO-1.F. 115, 715, 777, ATT, 135, 135, VIEL YOF, BOE, IFF, BAE, AAF, PAT: 4PF-7PF; 0.V. V.V. 01V. VYV . VEY . VTT . VT. LYT . VYV 174. P.A. EIA. VIA. . YA. . 3A.

70A: 70A: •FA: 7FA: AFA: PFA: 0VA: 7PA: 3PA: ••P-0•P: •1P: 11P.

الهوماتيسم: ٩٩١، ٨٩٨، ٩٠٣. هوتوريوس الثالث: ٧٧٠.

هویلر: ۱۰۸.

هیربورن (ولیام): ۱۷۵-۱۷۷، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۹۰، ۳۶۵، ۸۵۵، ۵۵۹، ۲۰۲، ۲۰۲.

هیرودوت: ۲۰۱.

هیستینکس (قنصل): ۲۰۸.

هيكل سليان: ٧٦٨.

ميلانة (القديسة): ٨٠٢.

هيورويتز: ۱۸۲.

9

وانتجن (مؤرخ): ۱۷ ه. وادي الرافدين: ۲۵۹.

وادى الغور: ٤٨٢ .

وادى الملح : ٥٠٥.

وادي النيل: ٣٧٦.

وادي يوسف: ۲۹٤،

وارتر: ۹۰۱.

وارينغز: ۲۰۲.

وارد، واردات: ١٨٤.

الوالدة (السلطانة): ١٠١ ..

والسنغهام: ۱۷۷.

والي، ولاية: ١١١، ١٢٥، ١٢١، ١٢٥، ١٥٢، ٣٢٧-٥٢١، ١٢٧، ٢٧٩، ٣٨٧، ٥٨٢، ٥٤٦، ٤٥٦، ٢٥٦، ٢٥٦، ٢٢٦، ٠٧٦، ٢٧٦، ٢٧٦، ١٨٦، ٧٤٦، ٢٠٤، ٨٢٤، ٣٦٤، ٠٤٤، ٢٤٤، ٧٤٤، ٤٧٤، ١٨٤، ٢٦٢، ٢٩٢، ٠٠٧، ٢١٧، ٢٧٧-٢٤٧، ٧٤٧،

ATT LATO

ویام: ۱۷۰ ۱۱۰ ۱۲۸ ۱۳۷۰ ۱۳۲۰ ۱۲۲۰ ۱۲۲۰ ۱۲۲۰ ۱۲۸

وبر الجمل: ٤٧٣.

وير الماعز: ٣٢٤، ٣٧٤، ١٨٤، ٢٢٥.

وثیقة، وثائق: ۷، ۸، ۱۰، ۱۳، ۱۰، ۴۹، ۴۹، ۴۹، ۱۰۲، ۵۰، ۷۸، ۹۰، ۲۰۱،

3.1, 0.1, 771, 471, 471, 471,

. TII . T. O . 14. . 1VA . 1V. . 10T

7/7, 6/7, 7/7, • 67, AVF, 7AF,

737, VFT, TVT, 3A7, PAT, TFT,

104" 1041 10A4 10AY 10A1 10V1

V.F. 07F. 10F. 1FF. PAV. F.A.

TALL TALL TALL TALL THE TALL THE

TYAS TYAS SAA-TAAS CAYT CAYT

.4.0

الورديان: ٧٧٦، ٧٨٣، ٧٩٧، ٨٠٧.

الورق: ٢٨٧ ، ٢٠٢ ، ٢٠٤ ، ٢٣٤ ، ٢٣٤

. ATT . \$4. . FOT.

وزارة الحارجية الروسية: ٨٨٨.

وزارة الخارجية الفرنسية: ١٣٧، ١٤١، ١٤٢،

. A4V LOT 1 171

وزن، أوزان: ۲۰۰، ۲۲۱، ۲۲۱.

وزيسر، وزارة: ٠٤٠، ١٤٥، ١٥٥، ١٥٥،

000, 7.5, VYF. PYF. .OF. 70F.

\$07. TVF. TTV. TTV. 6TV. 17V.

14V. PAV. PTA. ABA. 71P. 3.P.

.4.Y

وسيط: ۲۹۱، ۲۹۰، ۲۷۰، ۲۲۱، ۲۷۱، ۲۲۱،

. 117 17. V 19 1V 1502 1550 1555

VAL TAGE TAGE TAGE TAGE TAGE

1771 TVV1 . AV-TAV1 6AV1 P.A.

.417 .474 .471 .471

الوطن العربي: ١١.

وقيق السيد: ٣٦٩.

وقف، أوقياف: ٢٥٠، ١٥١، ١٥٤، ١٥٧،

VFF, 3AV, ATA.

وكيل رهبتة الأرض المقدسة: ٣٤٠، ٧٩٧.

ولسر: \$\$\$.

ونية = أونية .

وليام ترميل: ١٠٥.

وليام الطرابلسي: ٧٧١.

وليام هيربورن: ١٧٥ .

وليم الفاتح: ١٤.

الونديك = البنادقة.

ees: FF1, AVI, FA1, FA1, (6Y)

177, 147, 647, 6.3, V/3, 1744,

Yet, .10, YIG, 730, 6A0, FTF, 17F,

TYF. TAF. A.Y. .YY. TYY. 37Y.

76V, V6V, .TV, 6TV, TFV, VFA,

ATA . AA. A.P.

الوزيغوت: ٢٠٢.

ويسيى (جزيرة): ۲۰۱.

وليام شيلر: ٣٤٤.

ويليام غاراوه: ٨٠٥.

ويليام هريو: ١٦٩.

ي

اليابان: ١١٨.

باردة، ياردات: ٧٢٣.

. 1.0 . TEY-TTA . TTT . T.E-T.

. TYY LYYA LY.T LEY! LEE.

OPV-VPV, ... Y.Y.

يبوس: ٢٦١.

البرقان: ٢٤٥ .

يسوع، اليسوعيون: ١٠٥، ١٠٧، ١٥٩،

ועדי סדדי דאסי ודרי פדרי דארי

TAFA 174, VAV, AAV, .PV.

OBAL TYAL TYAL TAKE TAKE TAKE

.4.0 . AAA

اليزيديون: ١٦٨.

اليماتية (السريان): ٧٧٧، ٧٧٨.

يعقوب (مفتتح المقهى): ٨٨٠.

يعقوب الأرغون: ٧٧٢.

يعقوب تريڤيزانو: ٨٧.

يعقوب تيبولو: ٥٥.

يعقوب (القديس: مار): ٨١٨.

يعقوب كورئلييز: ١٥٧.

يعقوب (صهر شباطاي زيفي): ۸۹۰.

بلدز: ۲۷۷.

بلدز ألطونو: ٣٧٧.

اليمن: ۲۳، ۳۰، ۹۱، ۲۱۷، ۲۱۷، ۲۱۳.

يني (جرجي): ١٩٩٦.

اليهودي، اليهود: ٣٣، ٢١، ١٧، ٢٥، ٢٩،

\* 144 \* 1 \* 1 \* 1 \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \* \* 4 \*

341 . 44. . 414 . 4.1 . 184 . 145

707 : ACT : AFT : PPT : \*\*\* 117 :

ידי פודי יכדי ופדי פודי אדרי

LETO-ET: LEIA LEIV . TTA . TTO

173, 003, 703, 393, 710, A10,

070, VYO, 070, 100, YTO, 77F.

. VI. 1744 . TYA . 77. 1750 . 765

.VE .- VTA : VTO : VTE : V14 : V10

YOV . YVY . YTY . YTY . YVY . OVY .

1441 0. 41 0141 1441 4441 AVAI

يوركشاير: ١١٥. يوسف (أبو) صاحب الخراج: ٢٢٥. يوسف السمعان: ٢٠٨. يوسف باشا سيفا: ١٣٠ ، ٢٤١ ، ٢٥١ ، ٢٥٣ . يوسف العينتوريني: ٨٨٨. يوسف (القديس): ٢٧٤، ٨٨٨، ٨٨٨. يوغسلانيا: ١٢١. يونسان، يونساني: ١٥، ٢١-٢٧، ٣٠، ٢٤، 01: VA: TII: P11: 1.Y. 7.Y. A17. 277. 707. 777. 777. 111. 373, Tros AVV, PVV; OIA; FIA,

> يونس بك (الترجمان): ٩٧. يوتس المعني: ٢٧٢، ٢٩٠.

.4.0 .4.7 . 144 . 147

SAN- VAN . AAA . AAA . AVV-AVE . 447 اليهود الرازانيون: ٣٤. اليهودية (جبال الخليل): ٣٤٠، ٣٤٠. يوحنا اليان: ١٨١٤. يوحنا إمبو: ٨١٨:

يوحنا الثاني والعشرون: ٩٩٥. يوحنا الحصروني: ٩٠٢. يوحثا الرهاوي الأرمني: ٨٨٤. يوحنا بن زندا الحلبي: ٨٨٤.

يوحنا (القديس) طائفة: ٣٨، ٧٦٨، ٧٦٨، AVV. OPV.

يوحنا ستلا: ٨١٧. يوحنا مرقص: ٧٧٤. يوحنا المعدان: 24.



## الفهّ رش العسام

افتتاح وإيضاح المقدمة

القصــل الأول : الأصول التاريخية للجاليات الأوربية في سوريـــة

مفهوم الجالبة والمستعمرة، الأسباب العامة للنزوح البشري، العوامل الجاذبة لأوربة في سورية، الفتح المقدوني والروماني لسورية وأثرهما في انتقال الجاليات الأوربية إليها (١٧) - الحكم البيزبطي، التجارة الأوربية - الأسيوية وتتاثجها على انتقال الأوربيين (٢٧) - بلاد الشام وإلحكم الإسلامي والعلاقات الأوربية - العربية، امتداد التجارة العربية، اتفاقية هارون الرشيد وشارلمان، التجارة الأوربية - الأسيوية والحج عاملان هامان في توافد الإيطاليين (الأمالفيين - البيزيين - الجنوبين - البنادقة) والبروفنسيين إلى بلاد الشام قبل الحروب الصليبية الأوربية (٢٩) - الحكم الصليبي لبعض المقاطعات الشامية والمستعمرات الأوربية (٤٢) - الجاليات الأوربية التجارية بعد خروج الصليبيين وحتى دخول العثمانيين (٥٥) - سيادة البنادقة في القرن الخامس عشر وسيطرتهم على تجارة التوابل (٦٨).

القصــل الشاني: الجاليات الأوربية والامتيازات منذ ضم العثمانيين لبلاد الشام.

التطورات العالمية الجديدة في مطلع العصور الحديثة وانعكاساتها على التجارة والجاليات في بلاد الشام (٧١) - الجاليات المدنية التجارية - الجاليات الأوربية القديمة (٨٣) - الإيطاليون - البنادقة (٨٥) - الجنوبون (١١٥) - الراغوزيون والبيزيون والفلورنسيون والامتيازات

1.74

والاتفاقات التي وقعوها أو جددوها مع الدولة العثمانية حتى أواخر القرن السابع عشر (١٣١) - الجاليات الأوربية الوافدة مجدداً (١٣٤) - الفرنسيون ومعاهدة ١٥٣٥م - الامتيازات التي حصلوا عليها حتى أواخر القرن السابع عشر (١٣٥) - الانكليز (١٦٨) - الهولانديون (١٨٦).

744-140

الفصل الثالث: «حول الامتيازات»

المناقشات التي أثارها المؤرخون حول أسباب الامتيازات (١٩٥) ـ المتشريع الجذور التاريخية لها في مختلف التشريعات القديمة (١٩٩) ـ التشريع الإسلامي وأحكام المستأمنين في الاسلام (٢١٩) ـ التطور الحديث لمفهومات الحق الدولي العام (٢٢٥) ـ تطورها من حقوق عادية إلى امتيازات واستغلال الأوربيين لها في تحقيق مصالحهم الخاصة ومآريهم الاستعارية (٢٣٢).

727-77T

الفصل الرابع «اسكالات الشام»

تعريف الأسكلة ـ الموانىء والمدن الشامية التي أقام فيها الأوربيون في القرنين السادس عشر والسابع عشر وعوامل اختيارها ـ الاسكالات البحرية والقريبة من البحر (٢٣٣) ـ الاسكندرون (٢٣٨) ـ طرابلس (٢٤٨) ـ بيروت (٢٦١) ـ صيدا (٢٧١) ـ صور (٢٨٩) ـ عكا (٢٩١) ـ حيفا (٢٩١) ـ عناة (٣٠٠) ـ غزة (٣٠٥) . الاسكالات البرية، حلب (٣٠٨) ـ دمشق (٣٢٨) ـ بعلبك (٣٢٩) الاسكالات البرية، حلب (٣٠٨) ـ دمشق (٣٢٨) ـ القدس (٣٣٩) ـ الوملة (٣٣٩) ـ القدس (٣٣٩) ـ الرملة (٣٣٩) .

044-454

الفصل الخامس «الحياة الاقتصادية للجاليات»

التجارة \_ الظروف العامة لها (٣٤٤) \_ الصعوبات المحلية «البلص والغرامات \_ النقد وأنواعه والغرائب (٣٥٢) \_ النقد وأنواعه (٣٧٥) \_ البوسائل العملية للتبادل التجاري \_ الملاحة (٣٩٨) \_

القرصنة ـ التأمينات البحرية (٤٠٧) ـ الإجراءات المحلية لوصول المركب إلى الاسكلة (٤١٥) ـ الوسطاء (٤٢٠) ـ التسويق (٤٢٥) ـ الأوزان والمقاييس (٤٣٠) ـ طرق المواصلات الداخلية وطرق الصحراء القافلية (٤٣٢) ـ

المواد التجارية المتبادلة (٤٤١) - مواد التصدير - الفلفل والبهارات (٤٤٢) - الحرير (٤٥٨) - القطن (٤٦٧) - الصوف ووبر الماعز (٤٧٢) - الأشنان (٤٧٣) - المنسوجات القطنية والحريرية (٤٧٧) - الصادرات الغذائية (القمح - زيت الزيتون - الزبيب (٤٧٧)) - المواد الكيهاوية الطبية والصباغية (٤٨١)).

واردات سورية من أوربة \_ الأجواخ (٤٨٥) \_ المنسوجات الحريرية (٤٨٥) \_ مواد أخرى (٤٨٩).

تجارة البندقية (٤٩١) - تجارة فرنسة (٤٩٦) - تجارة انكلترا (٥٠٧) -تجارة هولاندة (٥١٦).

الأعمال الأخرى لأفراد الجاليات - الطبابة - الحلاقة - الخبازة وأعمال أخرى (٢٤).

الفصل السادس«الحياة الإدارية للجاليات» مموم ١٤٠-٥٣٣

مرتكزات الادارة (٥٣٣) - السلطات الوطنية التي ترتبط بها الجاليات في بلادها الأصلية (٥٣٦) - الهيشات الحكومية في البندقية صاحبة العلاقة (مجلس السناتو - الخبراء الخمسة للتجارة بخاصة)(٥٣٦) - غرفة تجارة مرسيلية وسكرتير الدولة للبحرية في فرنسة (٥٣٧) - شركة الليفانت الهولاندية في أمستردام الليفانت اللانكليزية (٤٤٥) - شركة الليفانت الهولاندية في أمستردام (٥٤٥) - السلطات الادارية الأوربية للجاليات على الأرض العثمانية - السفير في العاصمة ومهامة الأساسية بالنسبة لكل جالية دولة (٤٤٥) - القنصل ومهامه وأوضاع قناصل كل دولة في بلاد الشام (٥٢٥) - بقية الهيئة الادارية والعاملين في القنصلية (٦١٣) مجلس الجالية - النواب الميثة الادارية والعاملين في القنصلية (٦١٣) مجلس الجالية - النواب الميثة الادارية والعاملين في القنصلية (٦١٣) مجلس الجالية - النواب الميثة الادارية والعاملين في القنصلية (٦١٣) عبلس الجالية - النواب الميثة الادارية والعاملين في القنصلية (٦١٣) عبلس الجالية - النواب الميثة الادارية والعاملين في القنصلية (٦١٣) عبلس الجالية - النواب الميثة الادارية والعاملين في القنصلية (٦١٣) عبلس الجالية - النواب الميثمة الوربية والعاملين في القنصلية (٦١٣) عبلس الجالية - النواب الميثمة الادارية والعاملين في القنصلية (٦١٣) عبلس الجالية - النواب الميثمة الورب - الخدم (٦١٣) - التراجمة (٦١٣) - رجال الدين - الخدم (٦٣٣) .

## الفصل السابع - الحياة الاجتماعية

V77-711

أساس تجمع الجالية ، التركيب الاجتماعي لكل جالية أمة (٦٤٣) -الفنادق (الخانات والقيساريات) (٦٤٨) - بيوت القناصل (٦٥٨) -المقابر (٦٦٨) - حياة الأسرة (٦٦٩) - الزواج وعدم التوافق المذهبي ، الحرية الدينية (٦٧٩).

العلاقات بين أفراد الجالية (٦٨٥) - الاحتفالات والحفلات ووسائل المترفيه عن النفس (٦٩٠) - الطعام والشراب (٧٠٨) - اللباس (٢١٤) - الأمراض والأوبئة (٧٢٠) - العلاقات بين جاليات الدول المختلفة (٧٢٦).

العلاقات الاجتماعية بين السفراء والسلطات العثمانية الحاكمة العليا والعوامل التي تتحكم بها (٧٣٢).

العلاقات بين القناصل والجاليات الأوربية وبين السلطات الحاكمة العثمانية في الاسكالات (٧٣٩).

العلاقات بين أفراد الجاليات والشعب بمختلف فثاته (٧٥١).

10.-VTV

## الفصل الثامن «الجاليات الدينية»

الجاليات الدينية في سورية إبان الحروب الصليبية والفرق الدينية ، الفرق الدينية في سورية بعد انتهاء الحروب الصليبية (٧٩٧) - الفرنسيسكان والسياح لهم بالتوضع في القدس - أعمالهم - أوضاعهم أثناء الحكم العثماني (٧٧٠) - النزاع بينهم وبين الطوائف المسيحية الأخرى على حراسة الأماكن المقدسة (٧٨٥) - رعايتهم شؤون الحجيج المسيحي (٤٩٤) - توزعهم في مختلف مدن سورية - تنظيمهم الحجيج المسيحي (٤٩٤) - توزعهم في مختلف مدن سورية - تنظيمهم (٨٠٣) .

الكبوشيون وتمركزهم في لبنان وحلب (٨١١) - اليسوعيون وطريقة دخولهم (٨١٣) - مساعدة فرنسة للبعثات التبشيرية وحمايتها لهم، توزعهم في أنجاء سورية، أهدافهم التبشيرية، وسائل عملهم، الوعظ بين الفئات المسيحية الشرقية، فتح المدارس وباب التعليم، تكوين رصيد بين أفراد الاكليروس الوطني (٨١٩).

الخاتمة «نتائج إقامة الجاليات الأوربية»

النتائج الاقتصادية (٨٥٢) ـ أثر إقامة الجاليات الأوربية في تطور الاقتصاد الشامي في الميدان التجاري (٨٥٢) ـ الصناعي (٨٦٤) ـ الزراعي (٨٦٤).

أثرها في التطور الاقتصادي في مواطنها (٨٦٧).

النسائج الاجتماعية (٨٧٠) - احتكاك الجاليات بالمجتمع العربي السوري ونتائجه على مختلف الفئات، هجرة المسيحيين من الريف إلى المدن، ظهور طبقة بورجوازية غنية بين المسيحيين واليهود (٨٧٠) - الانشقاق في كل طائفة مسيحية شرقية نتيجة التبشير الديني (٨٧٣).

اليهود وهجرتهم وأثرهم، وتأثرهم ـ انتقال بعض العادات والتقاليد إلى الفئات المسيحية واليهودية (٨٧٨).

الأثر الاجتماعي للجاليات الأوربية في أوطانها ـ نقلها بعض العادات والتقاليد وحس الشرق في أوربة (٨٧٨).

التسائع الفكرية (٨٨١) ظهور نهضة فكرية في أوساط الفئات العربية المسيحية وعواملها وبدء الطباعة (٨٨١) - تيارات فكرية جديدة في أوساط اليهود ذات طابع ديني - قومي (٨٨٩).

الأثبار الفكرية في أوربة (٨٩١) ـ انبشاق أدب الرحلات، أدب المراسلات، ظهور تشريع جديد ونمو القانون الدولي العام، تأثر الأدب العام بالشرق، نصو حركة الاستشراق والاهتمام بتدريس اللغات العربية والسريانية في جامعات أوربة، الاهتمام بالمخطوطات ونزحها من سورية.

التتاثيج السياسية (٩٠٩) - تنافس الدول الأوربية على النفوذ في سورية ، سقوط البندقية ، إنفراد الكلترة وفرنسة ، محاولة فرنسة تثبيت مركزها وتدعيمه ، الأسباب الدافعة ، الوسائل المستخدمة ؛ وجود

## الجاليات الأوربية في سورية تمهيد للاستعمار السافر في القرنين التاسع عشر والعشرين. .

| 417-4 | المراجع والمصادر: |           |      |    |       |  |   |   |   |  |   |   |  |   |   |   |   |    |    |   |
|-------|-------------------|-----------|------|----|-------|--|---|---|---|--|---|---|--|---|---|---|---|----|----|---|
| 111-0 | ١ ـ الوثائق       |           |      |    |       |  | + | + |   |  |   |   |  |   |   |   |   |    | 19 | ٩ |
|       | ٢ ـ المراجع العر  |           |      |    |       |  |   |   |   |  |   |   |  |   |   |   |   |    | 49 |   |
|       | ٣ ـ رحلات السيا   | م الأجانب | e 1  |    |       |  |   |   |   |  |   |   |  |   |   |   |   |    | ٤٧ | ٩ |
|       | ٤ ـ المراجع الأج  | بية       | + +  |    |       |  |   |   |   |  |   |   |  |   | · |   |   |    | ٥٧ | ٩ |
|       | الفهرسة المعجمية  |           |      |    |       |  |   |   |   |  |   |   |  | 4 |   |   |   |    | 4  | 4 |
|       | الفهرسة العامة    |           |      |    |       |  |   |   |   |  |   | + |  |   | + | + | + | 4  | .7 | 1 |
|       | الخرائط           |           |      |    |       |  |   |   |   |  |   |   |  |   |   |   |   |    |    |   |
|       | ١- حوض البحر      | المتوسط . | ٠.   |    |       |  |   |   |   |  |   |   |  |   |   |   |   |    |    | 1 |
|       | ٢- الساحل الشا    | ي وشرقي   | البح | فر | المتو |  | 4 |   |   |  |   |   |  | , |   |   |   |    | 14 | 4 |
|       | ٣- الحزرة العرب   | وجوارها   | الش  | ٠. |       |  |   |   | d |  | 4 |   |  |   |   |   |   | 17 | 11 | ٩ |